



معبد على المحقوق محفظت ولا يسمح بالمحافة إلص كمار هند المحدد المعبد المحدد المعبد المحدد الم

الطَّبِّعَثُ ثَنَّ لَلْلُأُوكِثُ ١٤٣٣هـ – ١٠١٢م



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.

### ڴٳٛۯڵڰٵؚڟۣؽڵڵ ؙؙؙۿؙڰۯٙٳڵۼۘٷؙڣٛۏٙڣؽڗٙٳڵۼڸۊؙٳڬ

43% أحسمند البرمس – مبدينية نيصس – الشاهيرة – جسهورينة منصر العبرية تافرن : 22741017 – 22870935 / 00202 الجمول : 00223138910 ابنان – بيرت – سباقية الجسويس – شبارع بسرلسين – بينيايية البرهسور المانف :9611807488 فاكس : 9611807477 الرمز البريدي :11052020 الرمز البريدي :11052020 www.taaseel.com – mail2tsl@yahoo.com – admin@taaseel.com





## ٢٢- كَنَا لِكِمَا لِيُقْنِيلِينَ "

## بِنْ عِلْمَةُ ٱلرَّغَنَ ٱلرَّحِيمِ (٢)

﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ (٦) اسْمَانِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، الرَّحِيمُ وَالرَّاحِمُ بِمَعْنَىٰ وَاحِدٍ ، كَالْعَلِيمِ وَالْعَالِمِ .

## بَابُ(١) مَا جَاءَ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَسُمِّيَتْ أُمَّ الْكِتَابِ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَيُبْدَأُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ.

وَ (٥) الدِّينُ: الْجَزَاءُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، كَمَا تَدِينُ تُدَانُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ إِلَّذِينِ ﴾ (٦): بِالْحِسَابِ، ﴿ مَدِينِينَ ﴾ (٧): مُحَاسَبِينَ .

(٦) [الانفطار: ٩].

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح ، وأبي الوقت : «تفسير القرآن» .

<sup>(</sup>٢) «بسم الله الرحمن الرحيم»: عليه صح، وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) [الفاتحة: ١]. كذا بالضبطين، ولم أقف فيها على قراءة غير قراءة الجمهور بالجر لا في المتواتر، ولا في الشاذ غير ما ذكر ابن الجزري عن أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري (رب العالمين) بالرفع والنصب وحكاه عن العرب على أن النعوت إذا تتابعت جاز المخالفة بينها ولا يجوز أن ترجع إلى الجربعدما انصرفت عنه إلى النصب، وعليه فيرفع لفظ (الرحمن الرحيم). (انظر: النشر في القراءات العشر) (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) عليه صح ، وسقط في نسخة لأبي ذر . وضبطُ الباب من الفرع ، ولم يضبطه في اليونينية .

<sup>(</sup>٥) عليه صح، وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) [الواقعة : ٨٦].



• [٤٤٥٣] صر ثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّىٰ قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ أُجِبْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ وَلِلرَّسُولِ اللَّهِ إِنَّى كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: ﴿ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿ أَسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: ﴿ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿ أَسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا وَعَاكُمْ ﴾ (١) ، ثُمَّ قَالَ لِي: ﴿ لَأَعَلَّمَنَكَ سُورَةَ هِي أَعْظَمُ السُّورِ (٢) فِي الْقُرْآنِ وَعَالَكُمْ أَلَا أَنْ يَحْرُجَ قُلْتُ لَهُ: أَلَمْ قَبْلُ أَنْ تَحْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، ، ثُمَّ أَخَذَ بِيلِي، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَحْرُجَ قُلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَعْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، ، ثُمَّ أَخَذَ بِيلِي، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَحْرُجَ قُلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَعْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، ، ثُمَّ أَخَذَ بِيلِي، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَحْرُجَ قُلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَعْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، ، ثُمَّ أَخَذَ بِيلِي ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَحْرُجَ قُلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَعْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، ، ثُمَّ أَخَذَ بِيلِي ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرَجَ قُلْتُ لَهُ: أَلَمْ اللَّوسُولِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ مُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ إِلَى الْعَظِيمُ اللَّذِي أُوتِيتُهُ . النَّذَاتِ مَنَ الْمَعْلِمُ الْمَعْلِيمُ اللَّهُ إِلَى الْعَظِيمُ اللَّذِي أُوتِيتُهُ . الْمَعْلِيمُ السَّبْعُ الْمَعْانِي (٤) ، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ اللَّذِي أُوتِيتُهُ الْمَالِي عَلَى اللَّهُ الْمَقَالِي عَلَى الْعَلَمْ اللَّهُ الْمَعْلِيمُ اللَّهُ الْمَعْلِيمُ الْعُولِيمُ اللَّهُ الْمَعْلَى الْمَعْلِيمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِيمِ اللَّهُ الْمُعَالِي الْعُلْلِيمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ ا

## ١- بَابُ ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ مْ وَلَا ٱلضَّكَ آلِينَ ﴾ (٥)

• [٤٤٥٤] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْلُكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْلُكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَنْ أَبِي هُرَيْنَ ، فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلائِكَةِ ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

<sup>(</sup>١) [الأنفال: ٢٤]. وبعده لأبي ذر وعليه صح: ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في نسخة: «سُورَةٍ».

<sup>(</sup>٣) [الفاتحة: ٢].

<sup>(</sup>٤) السبع المثاني: آيات سورة الحمد (الفاتحة). سمَّاها مثاني لأنها تثنَّى في كل صلاة. (انظر: غريب القرآن) لابن قتيبة (ص٣٥).

<sup>\* [</sup>٤٤٥٣] [التحفة: خ دس ق ١٢٠٤٧]

<sup>(</sup>٥) [الفاتحة: ٧].

<sup>\* [</sup>٤٤٥٤] [التحفة : خ دس ١٢٥٧٦]





## سُورَةُ الْبَقَرَةِ (١)

## ١- ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ (٢)

• [888] صرثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسٍ هِكُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ ، حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ هِكُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ : «يَجْتَمِعُ (٤) الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ هِكُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ : «يَجْتَمِعُ (٤) الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ : لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَىٰ رَبِّنَا . فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ : أَنْتَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ : لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَىٰ رَبِّنَا . فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ : أَنْتَ اللّهُ بَيدِهِ ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَاثِكَتَهُ ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءً كُلِّ أَبُو النَّاسِ ، خَلَقَكَ اللّهُ بِيدِهِ ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَاثِكَتُهُ ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءً كُلِّ شَيْء ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ ، حَتَّى يُرِيحَنَا (٥) مِنْ مَكَانِنَا هَذَا . فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ سُولًا بَعْتَهُ اللّهُ لَلْكُمْ أَنُونَهُ فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ سُوالَهُ رَبّهُ أَلْنُ سَلَ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ سُوَالَهُ رَبّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَيَسْتَحِي (٧) ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ سُوَالَهُ رَبّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَيَسْتَحِي (٧) ، فَيَقُولُ : الْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ ، فَيَأْتُونَهُ ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ سُوَالَهُ رَبّهُ فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ سُوَالَهُ وَبَهُ مُنَ اللّهُ الْمُوالِ بَعْهُ اللّهُ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَيَسْتَحِي (٧) ، فَيَقُولُ : الْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ ، فَيَأْتُونَهُ ، فَيَقُولُ : لَسْتُ اللّهُ لَا أَوْلُ رَالَالْ الْمُؤْمِنُ الْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ ، فَيَأْتُونَهُ ، فَيَقُولُ : لَسْتُ اللّهُ مَا لَلْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الل

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحمن الرحيم سورةُ البقرةِ ». وفي نسخة: «بابُ تفسيرِ سورةِ البقرةِ ﴿ وَعَلَمَ . . . ﴾».

<sup>(</sup>٢) [البقرة: ٣١]. ولأبي ذر وعليه صح: «بابُ قولِ اللَّه: ﴿ وَعَلَّمَ ﴾».

<sup>(</sup>٣) «ابنُ إبراهيمَ»: سقط عند أبي ذر، وعليه صح.

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «ويجتمع».

<sup>(</sup>٥) يريحنا: أراح الرجل استراح ورجعت إليه نفسه بعد الإعياء. (انظر: لسان العرب، مادة: روح).

<sup>(</sup>٦) **لست هناكم:** لست في المنزلة التي تحسبونني ، وهي مقام الشفاعة . (انظر: إرشاد الساري) (٢) (٤٤٦/١٠) .

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «فَيَسْتَحْيِي».(٨) في نسخة: «لِرَبِّهِ».



هُنَاكُمُ، النُّوا مُوسَىٰ عَبْدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ، وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ قَثْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ، فَيَسْتَحِي (() مِنْ رَبِّهِ، فَيَقُولُ: الْتُواعِيسَىٰ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمُ، الْتُواعِيسَىٰ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمُ، الْتُواعِيسَىٰ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمُ، الْتُواعِيُ (() مُحَمَّدًا ﷺ (() عَبْدَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرَ، فَيَأْتُونِي () فَأَنْظَلِقُ حَتَّىٰ أَسْتَأْذِنَ عَلَىٰ رَبِّي فَيُؤذَنُ (() ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَلَا لَكُ عَلَىٰ مَنْ أَلُونَ عُلَىٰ رَبِّي فَيُؤذَنُ (() ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاللَّهُ لَهُ مَنْ اللَّهُ لَكُ مَلُهُ يَعْمُدُ لِي وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَعْ مُنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤَلِّلُ الْمُؤْلِقُ مَا الْمَنْ عَلَيْ الْمُؤْلُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُودُ الرَّالِعَةَ ، فَأَقُولُ : مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَا مَنْ حَبَّهُ الْفُرْآنُ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ الرَّابِعَةَ ، فَأَقُولُ : مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسُهُ الْفُرْآنُ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ الرَّالِعَةَ ، فَأَقُولُ : مَا بَقِي فِي النَّارِ إِلَا مَنْ حَبَى النَّارِ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ خَلِدِينَ فَالْ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ خَلِدِينَ فِي اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «فَيَسْتَحْيِي». (٢) ليس عند أبي ذر، وعليه صح.

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «عَبْدٌ» وعليه صح.

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح : «فَيَأْتُونَنِي» .

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «فيؤذنَ». وفي أصول كثيرة بعد: «فيؤذنَ» لفظ: «لي». اه.. من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٦) لفظ الجلالة ليس عند أبي ذر، وعليه صح.

<sup>(</sup>٧) ليس عند أبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup> ٨ ) كذا في نسختين معتبرتين . وفي المطبوع : «ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثةَ ، ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ» . كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٩) قوله: «إلا مَنْ» سقط عند أبي ذر و عليه صح.

<sup>(</sup>١٠) [التوبة: ٦٨].

<sup>\* [</sup>٤٤٥٥] [التحفة : خ م س ١٣٥٧]





### ۲- باب

قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ ﴾ (١): أَصْحَابِهِمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ.

﴿ يُحِيطُ إِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ (٢): اللَّهُ جَامِعُهُمْ (٣).

﴿ عَلَى أَلْخَاشِعِينَ ﴾ (١): عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا (٥).

قَالَ (1) مُجَاهِدٌ (٧): ﴿ بِقُوَّةٍ ﴾ (١): يَعْمَلُ بِمَا فِيهِ (٩).

### \* \* \*

(١) [البقرة: ١٤]. (٢) [البقرة: ١٩].

(٣) بعده لأبي ذر وعليه صح ، والمستملي والكشميهني : «صِبْغَةٌ : دِيْنٌ» .

(٤) [البقرة: ٤٥].

(٥) قوله: «قال مجاهد» إلى: «المؤمِنينَ حقًّا» كذا ثبت عند المستملى والكشميهني.

(٦) عليه صح.

(٧) «قال مجاهد»: سقط عند أبي ذر.

(٨) [البقرة: ٦٣]. عليه صح.

(٩) قوله: «يَعْمَلُ بِمَا فِيهِ» كذا ثبت للمستملي والكشميهني. ولأبي ذر والمستملي والكشميهني بعده: «وقال أبوالعالية: ﴿ مَرَمَّ ﴾: شَكَّ . ﴿ وَمَا خَلْفَهَا ﴾ : عِبْرَةٌ لِمَنْ بَقِيَ . ﴿ لَا شِيهَ ﴾ : لا بَياض . وقال غيره : ﴿ يَسُومُونَكُمْ ﴾ : يُولُونَكُمْ ، ﴿ اَلْوَلِيَةُ ﴾ : مفتوحة مصدر الولاء وهي الربوبية ، إذا كُسِرَتِ الواوُ فهي الإمارةُ . وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فُوم . وقال : قتادة ﴿ فَبَاهُو ﴾ : فانقلبوا . وقال غيره : ﴿ يَسَتَفْتِحُونَ ﴾ : يَسْتَنْصِرُونَ . ﴿ وَاللَّهُ عَلَى الرُّعونة ، إذا أرادوا أن يُحَمِّقُوا إنسانًا : قالوا رَاعِنًا . ﴿ لَا بياض » ﴿ لاّ يَجْزِي ﴾ : لا يُغْنِي . ﴿ خُطُورَتِ ﴾ : مِن الخُطْوِ والمعنى آثارُه » . ثم رقم على : «لا بياض » و «الولاية» : كذا ثبت للمستملي والكشميهني . وعلى آخره لأبي ذر وعليه صح .





## ٣- قَوْلُهُ تَعَالَىٰ (' ' : ﴿ فَ لَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١)

• [٤٤٥٦] صَنْ (٣) عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلٍ (٤) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ النّبِي ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلٍ (٤) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ النّبِي ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظُمُ عِنْدَ اللّهِ ؟ قَالَ : ﴿ أَنْ تَجْعَلَ لللّهِ نِدًّا وَهُوَ حَلَقَكَ » . قُلْتُ : إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ . قُلْتُ : ثُمَّ قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : ﴿ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَحَافُ (٥) أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ » . قُلْتُ : ثُمَّ قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : ﴿ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَحَافُ (٥) أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ » . قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : ﴿ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَحَافُ (٥) أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ » . قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : ﴿ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَحَافُ (٥) أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ » . قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : ﴿ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَحَافُ (٥) أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ » . قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : ﴿ وَأَنْ تَقْتُلُ وَلَدَكَ تَحَافُ (٥) أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ » . قُلْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

### ٤- وَقُولُهُ تَعَالَىٰ (١):

﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى (٧) كُلُوا (٨) مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَقْنَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوۤ ٱنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٩) ﴾

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْمَنُّ صَمْغَةٌ (١٠) وَالسَّلْوَى: الطَّيْرُ.

(٣) لأبي ذر وعليه صح: «حدثنا».

(٢) [البقرة: ٢٢].

<sup>(</sup>١) «قوله تعالى» : عليه صح ، وسقط عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٤) كذا بالضبطين ، وعلى التنوين صح صح .

<sup>(</sup>٥) على حاشية البقاعي : «مخافة» ونسبه لنسخة .

<sup>\* [</sup>٤٤٥٦] [التحفة :خ م د ت س ٩٤٨٠]

<sup>(</sup>٦) «وقوله تعالى» : سقط عند أبي ذر ، وعليه صح .

<sup>(</sup>٧) السلوى: طائر الشَّهانَى، و هو طائر صغير من رتبة الدجاجيات، جسمه منضغط ممتلئ، وهو من القواطع. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سلو).

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر وعليه صح: « ﴿ مِن طَيِّبَاتِ ﴾ . . . إلى : ﴿ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ » .

<sup>(</sup>٩) [البقرة: ٥٧]. قوله: « ﴿ مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمُ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَاثُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ». سقط عند أبي ذر، وعليه صح.

<sup>(</sup>١٠) إسكان الميم من الفرع.

KIN K

• [ ١٤٥٧] صر ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَلِيْفُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (١) ﷺ : «الْكَمْأَةُ (٢) مِنَ الْمَنِّ (٣) ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ » .

### ٥- يات

﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِثْتُمُ رَغَدًا ( ) وَآدُخُلُوا ٱلْبَابِ شَخَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَائِكُمْ قَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ( ( ) ﴿ رَغَدًا ﴾ ( ) : وَاسعً كَثيرً ( ) .

• [٤٤٥٨] صرى (٨) مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لِللَّهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمَبَارَكِ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمَبَارَكِ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمَبَارَكِ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى لَبَنِي

<sup>(</sup>١) لأبي ذر ، وأبي الوقت: «النبيُّ».

<sup>(</sup>٢) الكمأة: نبات لا ورق لها ولا ساق ، توجد في الأرض من غير أن تزرع . قيل : سميت بذلك لاستتارها . (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١٧٣/١٠) .

<sup>(</sup>٣) المن: العسل الحلو الذي ينزل من السهاء عفوا بلا علاج . (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: منن) .

<sup>\* [</sup>٤٤٥٧] [التحفة : خ م ت س ق ٤٤٦٥]

<sup>(</sup>٤) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٥) [البقرة: ٥٨]. وقوله: ﴿ (رَغَدًا . . . ﴾ إلى : ﴿ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ » . سقط عند أبي ذر ، وعليه صح . (٦) [البقرة: ٥٨].

<sup>(</sup>٧) كذا ثبت بالضبطين على الكلمتين لأبي ذر وعليه صح . وقوله : ﴿ وَعَدَّا ﴾ وَاسِعٌ كَثِيرٌ ﴾ : كذا للمستملي والكشميهني ، وبعده صح . ويستفاد من القسطلاني أن الرفع والنصب ثابتان للهروي عن المستملي والكشميهني .

<sup>(</sup>٨) عليه صح.

إِسْرَائِيلَ : ﴿ أَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَدًا وَقُولُواْ حِظَـةٌ (١) ﴿ (٢) . فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَىٰ أَسْتَاهِهِمْ ، فَبَدَّلُوا وَقَالُوا : حِطَّةٌ حَبَةٌ فِي شَعَرَةٍ .

## ٦- قَوْلُهُ: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ ﴾ (١)

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: جَبْرَ (١) ، وَمِيكَ (١) ، وَ أَنْ سَرَافِ (٥) : عَبْدٌ . إِيلْ: اللَّهُ .

• [٤٤٥٩] صرثنا (١٠) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ : سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ سَلَامٍ (١٠) بِقُدُومِ (١٠) رَسُولِ اللَّهِ يَنْ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ سَلَامٍ (١٠) بِقُدُومِ (١٠) رَسُولِ اللَّهِ يَنْ وَهُوَ فِي أَرْضٍ لَنَسٍ ، قَالَ : سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ سَلَامٍ (١٠) بِقُدُومِ (١٠) بِغُدُم فَقَالَ : إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا يَخْتَرِفُ (١٠) ، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِي ، فَمَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ (١٠) السَّاعَةِ ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدَ لِبَيْ ، فَمَا أَوَّلُ أَمْهِ ؟ قَالَ : ﴿ أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا ﴾ . قَالَ : جِبْرِيلُ! قَالَ : إِلَى أُمِّهِ ؟ قَالَ : ﴿ أَخْبَرَنِي بِهِنَ جِبْرِيلُ آنِفًا ﴾ . قَالَ : جِبْرِيلُ! قَالَ :

<sup>(</sup>١) حطة: حُطَّ عنا ذنوبنا ، وقيل معناه: قولوا صوابًا (انظر: المفردات في غريب القرآن) (ص٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) [البقرة: ٥٨].

<sup>\* [</sup>٤٤٥٨] [التحفة :خ س ١٤٦٨٠]

<sup>(</sup>٣) [البقرة: ٩٧]. وعليه صح، وسقط عند أبي ذر. ولأبي ذر والقابسي وعليه صح: «بابٌ مَنْ» بدلًا من: «قَوْلُهُ».

<sup>(</sup>٤) عليه صح.

<sup>(</sup>٥) عليه صح ، صح . و فتح السين من الفرع .

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح : «حدَّثني» .

<sup>(</sup>٧) كذا ثبت بالتخفيف.

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر عن الكشميهني: «بِمَقْدَم»، ولأبي ذر عن الحموي والمستملى: «مَقْدَم».

<sup>(</sup>٩) يخترف: يجتنى . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : خرف) .

<sup>(</sup>١٠) أشراط: علامات . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : شرط) .



«نَعَمْ». قَالَ: ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. فَقَرَأَ هَذِهِ الْآية ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِخِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَنَ قَلْبِكَ ﴾ (() . «أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: فَنَارُ تَحْشُرُ النَّاسَ لِخِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَنَى قَلْبِكَ ﴾ (() . «أَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ أَهْلِ (() الْجَنَّةِ: فَزِيادَةُ كَبِدِ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ أَهْلِ (() الْجَنَّةِ: فَزِيادَةُ كَبِدِ حُوتٍ (() ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَرَعَ الْوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَرَعَ الْوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ لَوْكَ رَسُولُ اللّهِ. يَا رَسُولَ اللّهِ، يَا رَسُولَ اللّهِ، يَا رَسُولَ اللّهِ، وَأَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللّهِ، يَا رَسُولَ اللّهِ، وَأَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللّهِ، يَا رَسُولَ اللّهِ، وَأَنْ مُنَالَهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلُ أَنْ تَسْأَلُهُمْ إِنْ الْيَهُودُ وَقَالَ النَّبِي عَيْهُ اللّهِ فِيكُمْ؟ . وَابْنُ سَيِّدِنَا، وَابْنُ سَيِّدِنَا. قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمُ وَابُنُ سَيِّدِنَا. قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمُ عَبْدُ اللّهِ فَقَالُ النَّهُ مِنْ ذَلِكَ. فَحْرَجَ عَبْدُ اللّهِ فَقَالَ : قَالُوا: شَرُّنَا وَابْنُ سَرِّرَا وَابْنُ سَكِمُ اللّهُ مِنْ ذَلِكَ. فَحْرَجَ عَبْدُ اللّهِ فَقَالَ : قَالُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَابْنُ شَوْلَ اللّهُ . فَقَالُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَابْنُ شَوْلَ اللّهُ . وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ. فَقَالُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَابْنُ شَوْلَالُوا: شَرَّنَا وَابْنُ شَرَالِكَ اللّهُ وَلَالُوا: شَرَّنَا وَابْنُ شَرَالُولَ اللّهُ وَالْمُولَ اللّهُ وَلَالُوا اللّهُ وَلَالُوا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

### \* \* \*

<sup>(</sup>١) [البقرة: ٩٧]. وبعده لأبي ذر وعليه صح: ﴿ فِيإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ ».

<sup>(</sup>٢) لأبي الوقت وعليه صح: «طَعام يَأْكُلُه أهلُ».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «الْحُوتِ».

<sup>(</sup>٤) عليه صح صح .

بهت: جمع بَهُوت وهو الكذب والافتراء. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: بهت).

<sup>(</sup>٥) عليه صح.

<sup>(</sup>٦) قوله: «ابنُ سَلام». عليه صح، وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «فانتقصوه».

<sup>\* [</sup>٤٤٥٩] [التحفة :خ ٧٠١]



## ٧- بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ (نَنْسَأُهَا) ﴾ (١)

• [٤٤٦٠] صر ثنا (٢) عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﴿ لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مُ وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ ، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أُبَيِّ ، وَذَاكَ أَنَّ أُبَيًّا يَقُولُ: لَا أَدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ (٣) مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ (نَنْسَأُهَا) (٢) ﴾ .

## ٨- بَابٌ ﴿ وَقَالُوا ٱتَّخَاذَ ٱللَّهُ وَلَدًا السُبْحَانَهُ ﴿ (°)

 [٤٤٦١] حرثنا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ فَاضْ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : قَالَ اللَّهُ : ﴿ كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ (٦) ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ (٧) ذَلِكَ ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، فَقَوْلُهُ: لِي وَلَدٌ . فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا » .

<sup>(</sup>١) [البقرة : ١٠٦]. لأبي ذر وعليه صح : ﴿ فَنْسِهَا نَأْتِ بِغَيْرِ مِّنْهَا ﴾ .

وهما قراءتان؛ بفتح النون والسين وهمزة ساكنة بعد السين قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وبضم النون وكسر السين بغير همز قراءة الباقين . (انظر: النشر في القراءات العشر) (٢/ ٢٢٠).

ننسأها: نؤخرها. (انظر: المفردات في غريب القرآن) (ص٨٠٤).

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثني».

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «نُنْسِهَا».

<sup>\* [</sup>٤٤٦٠] [التحفة: خ س ٧١]

<sup>(</sup>٥) [البقرة: ١١٦].

<sup>(</sup>٧) عليه صح.

<sup>\* [</sup>۲۵۲۰] [التحفة : خ ۲۵۲۰]

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «سَمِعْتُ».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر: «ذَلِكَ لَه».



## ٩- قَوْلُهُ (١): ﴿ وَاتَّخَذُوا (٢) مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلَّى ﴾ (٣)

﴿مَثَابَةً ﴾ (٣) يَثُوبُونَ يَرْجِعُونَ .

• [٤٤٦٢] عرثنا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ اللّهَ (٤) فِي ثَلَاثٍ، أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ عُمَرُ: وَافَقْتُ اللّهَ، لَوِ اتَّخَذْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّىٰ. وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، يَدْخُلُ عَلَيْكَ اللّهَ، لَوِ اتَّخَذْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّىٰ. وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهَ آيَةَ الْحِجَابِ. الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ، فَأَنْزَلَ اللّهُ آيَةَ الْحِجَابِ. قَالَ: وَبَلَغَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ يَعْضَ نِسَائِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ (٥): إِنِ قَالَ: وَبَلَغَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ يَعْضَ نِسَائِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ (٥): إِنِ النَّهُ يَعْضَ نِسَائِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ (٤٠ اللّهُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ عَلَيْهِنَ قُلْتُ أَنْ اللّهُ وَسُولِ اللّه عَيْهِنَ مُعْرَا مِنْكُنَّ، حَتَى تَعِظَهُنَّ أَنْت، قَالَتْ يَعْظَهُنَّ أَنْ (يُبَدِّلُهُ) أَزُوبَا عَنْكُنَ مُسْلِمَتِ ﴿ (٢) الْآيَةُ . ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَقَكُنَّ أَنَ (يُبَدِّلُهُ) أَزُوبُا عَنْكُنَ مُسْلِمَتٍ ﴿ (١ اللّهُ عَمْرُ، أَمَا فِي رَسُولِ اللّه عَيْهِ (٢) مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ، حَتَى تَعِظَهُنَ أَنْتَ، فَأَنْزَلَ اللّهُ : ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَقَكُنَّ أَنَ (يُبَدِّلُهُ) أَزُوبُا عَيْرُا مِنْكُنَّ مُسْلِمَتٍ ﴾ (١ الْآيَةُ : ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَقَكُنُ أَنَ (يُبَدِّلُهُ) أَزُوبُهُ عَيْرَامِنكُنَ مُسْلِمَتٍ ﴾ (١ الْآيَةُ .

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، سَمِعْتُ أَنْسَاعَنْ عُمَرَ.

<sup>(</sup>٢) كذا بالضبطين ، وهما قراءتان ، بفتح الخاء على الخبر قراءة نافع وابن عامر ، وبكسر الخاء على الأمر قراءة الباقين . (انظر : النشر في القراءات العشر ) (٢/ ٢٢٢) .

<sup>(</sup>٣) [البقرة: ١٢٥].

<sup>(</sup>٤) لأبي الوقت: «وَافَقْتُ رَبِّي».

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر ، وعليه صح : «فقلت» .

<sup>(</sup>٦) ﴿ عَلَيْكُ ؛ ليس عند أب ذر.

<sup>(</sup>٧) [التحريم: ٥].

<sup>\* [</sup>٤٤٦٢] [التحفة : خ ت س ق ١٠٤٠٩]





## • ١- قُولُهُ (١) تَعَالَى (٢): ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِنْرَهِ عُرُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ وَالْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

الْقَوَاعِدُ: أَسَاسُهُ، وَاحِدَتُهَا قَاعِدَةٌ، ﴿ وَٱلْقَوَعِدُمِنَ ٱلنِّسَكَآءِ ﴾ (٤) وَاحِدُهَا (٥) قَاعِدُ.

• [عدد] صرثنا إسماعيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ (٢) اللّهِ بْنَ (٢) عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ خَيْثُ زَوْجِ النَّبِيِ عَيْقٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيْقٍ قَالَ: (أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ بَنَوُا الْكَعْبَةَ، وَاقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟!). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَلَا تَرُدُهَا (١) عَلَىٰ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟!». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَلَا تَرُدُها اللهِ عَلَىٰ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: (لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ). فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَلَىٰ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: (لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ). فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَلَىٰ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: (لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ). فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرَ: لَيْنُ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَيْقٍ، مَا أُرَىٰ (١) رَسُولَ اللّهِ عُمْرَ: لَيْنُ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَيْقٍ، مَا أُرَىٰ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَىٰ قَوْاعِدِ إِبْرَاهِيمَ. . قَالَد يُنْ يَلِيَانِ الْحِجْرَ، إِلّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَىٰ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

<sup>(</sup>١) عليه صح.

<sup>(</sup>٢) «قَوْلُه تَعالى»: سقط عند أبي ذر . ولأبي ذر وعليه صح: «بابٌ وإذْ» - كذا بالضبطين على «باب» .

<sup>(</sup>٣) [البقرة: ١٢٧].

<sup>(</sup>٤)[النور: ٦٠].

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «وَاحِدَتُها».

<sup>(</sup>٦) على آخره صح .

<sup>(</sup>٧) عليه صح.

<sup>\* [</sup>٤٤٦٣] [التحفة :خ م س ١٦٢٨٧]



## ١١ - ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾(١)

• [٤٤٦٤] صرثنا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَةِ (٣) ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ ، وَقُولُوا : ﴿ عَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ (٤) ﴾ (٥) الْآيَةَ وَلُولُوا : ﴿ عَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ (٤) ﴾ (١) الْآيَةَ .

١٢ - ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَنهُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ (٧) ٱلِّي كَانُواْ عَلَيْهَا أَقُل الشَّفَا وَالْمَغْرِبُ مَهْ إِلَى مِن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٨)

• [8870] صرثنا أَبُو نُعَيْمٍ، سَمِعَ زُهَيْرًا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْبَرَاءِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) [البقرة: ١٣٦]. ولأبي ذر وعليه صح: «بابٌ ﴿ قُولُوٓا . . . ﴾» - كذا بالضبطين لـ «باب» .

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثني».

<sup>(</sup>٣) كسر العين من الفرع.

<sup>(</sup>٤) بعده لأبي ذر وعليه صح: «إلينا».

<sup>(</sup>٥)[البقرة: ١٣٦].

<sup>(</sup>٦) سقط عند أبي ذر ، وعليه صح .

<sup>\* [</sup>٤٤٦٤] [التحفة:خس١٥٤٠٥]

<sup>(</sup>٧) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٨) [البقرة: ١٤٢]. وقوله: ﴿ ﴿ الَّتِي كَانُوا . . . ﴾ إلى : ﴿ صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ ، سقط عند أبي ذر وعليه صح .

<sup>(</sup>٩) كذا ثبت في نسخة . وفي رواية : «النبيَّ» وعليه صح صح .

<sup>(</sup>۱۰) عليه صح، وليس عند أبي ذر.



NA NA

شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّىٰ - أَوْ ('' صَلَّاهَ الْمَصْرِ، وَصَلَّىٰ مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَىٰ صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَصَلَّىٰ مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّىٰ مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ، قَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قِبَلَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ، قَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَبَلَ مَكَةً، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَكَانَ الَّذِي مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ مَكَةً، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَكَانَ الَّذِي مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ رَجَالٌ قُبِلُوا، لَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ('') إِنَ اللَّهُ : ﴿ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ('') إِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# ١٣ - ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١٠)

• [٤٤٦٦] عرشنا أن يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو أُسَامَةَ - وَاللَّفْظُ لِجَرِيرٍ - عَنْ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، فَيُقَالُ فَيَقُولُ : نَعْمْ . فَيُقَالُ فَيَقُولُ : مَنْ يَشْهَدُ لَكَ ؟ فَيَقُولُ : مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ لِأُمِّتِهِ : هَلْ بَلَّعْكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ . فَيَقُولُ : مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟

<sup>(</sup>١) ألحق في اليونينية بغير خط الأصل بين الأسطر بعد واو: «أوْ صَلَّاها» (لامًا) ، ولفظُ «صلاة» هكذا: «أوَّلَ صَلاةٍ صلَّاها» . اهـ. من الهامش .

<sup>(</sup>٢) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٣) [البقرة: ١٤٣].

<sup>\* [</sup>٤٤٦٥] [التحفة : خ ١٨٤٠]

<sup>(</sup>٤) [البقرة : ١٤٣]. وقبله لأبي ذر وعليه صح : «باب قولِه».

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح : «حدّثني» .





فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ. فَتَشْهَدُونَ (١) أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ ﴿ وَيَكُونَ (٢) ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ فَذَلِكَ قَوْلُهُ - جَلَّ ذِكْرُهُ (٣) -: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْشُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١).

وَالْوَسَطُ: الْعَدْلُ.

١٤ - ﴿ (٥) وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولَ (٢) مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكِبِيرَةً إِلَا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ ۚ إِن كَانَتْ لَكِبِيرَةً إِلَى عَلَى ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ ۚ إِن اللَّهَ بِٱلنَّكَاسِ لَرَءُ وَثُ رَّحِيمٌ ﴾ (٧)

• [٤٤٦٧] صرثنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ خَيْنَ النَّاسُ يُصَلُّونَ الصَّبْحَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، إِذْ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ (^^): أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقِ قُرْآنًا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا. فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

<sup>(</sup>١) ثبت بالرسمين : «فتَشْهَدُون» و «فَيَشْهَدُونَ» .

<sup>(</sup>٢) على آخره صح.

<sup>(</sup>٣) قوله : «جلَّ ذِكْرُه» سقط عند أبي ذر وعليه صح .

<sup>(</sup>٤) [البقرة: ١٤٣].

<sup>\* [</sup>٤٤٦٦] [التحفة : خ ت س ق ٤٠٠٣]

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «باب قولِه».

<sup>(</sup>٦) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٧) [البقرة: ١٤٣]. وقوله: ﴿ مِمَّن يَنقَلِبُ . . . ﴾ إلى: ﴿ لَرَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴾ . . سقط عند أبي ذر ، وعليه صح .

<sup>(</sup>A) بعده على حاشية البقاعي: «قد» ونسبه لنسخة.

<sup>\* [</sup>٤٤٦٧] [التحفة : خ ت ٢١٥٤]



# ١٥- بَابُ<sup>(۱)</sup> ﴿ قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِ ٱلسَّمَآءِ (٢) ﴾ إلَىٰ ﴿ عَمَّا (تَعْمَلُونَ) ﴾ (٣)

• [٤٤٦٨] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنسِ ﴿ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَنسِ ﴿ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا عَا عَلِي عَلَيْ اللهِ ع

١٦ - ﴿ ( ( ( ) وَلَمِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ﴾ ( ( ) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّكَ إِذَا لَيْنَ الظَّلْلِمِينَ ﴾ ( ) )

• [٤٤٦٩] صرشنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَشَخَكَ : بَيْنَمَا النَّاسُ فِي الصَّبْحِ بِقُبَاءٍ ، جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ وَشَخَكَ : بَيْنَمَا النَّاسُ فِي الصَّبْحِ بِقُبَاءٍ ، جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ ، وَأُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ ، أَلَا فَاسْتَقْبِلُوهَا (٧) . وَكَانَ وَجُهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ ، فَاسْتَدَارُوا بِوُجُوهِهِمْ إِلَى الْكَعْبَةِ .

(١) لأبي ذر وعليه صح : «بابُ قولِه» .

<sup>(</sup>٢) بعده لأبي ذر وعليه صح: «﴿ فَلَنُولِيَّنَكَ قِبْلَةً تُرْضَنَهَأَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَّرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾».

<sup>(</sup>٣)[البقرة : ١٤٤]. قوله : « ﴿ عَمَّا (تعملون) ﴾» . سقط عند أبي ذر ، وعليه صح .

<sup>\* [</sup>٨٨١] [التحفة :خ س ٨٨١]

<sup>(</sup>٤) عليه صح في موضعه ، وعلى حاشية البقاعي : «باب» ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٥) بعده لأبي ذر ، وعليه صح : «الآية».

<sup>(</sup>٦) [البقرة: ١٤٥]. وقوله: ﴿إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّكَ إِذَا لَّهِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾» سقط عند أبي ذر، وعليه صح.

<sup>(</sup>٧) تحته صح .

<sup>\* [</sup>٢١٨٩] [التحفة :خ ٢٨١٧]





# ١٧ - ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِئَلَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

• [٤٤٧٠] صرثنا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءِ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ عُمَرَ ، قَالَ : بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءِ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ عُمَرَ ، قَالْ تَعْبَقَ ، فَاسْتَقْبِلُوهَا . 

وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّام ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ .

## ١٨ - ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُو مُولِيهَا (٣) فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتَّ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٤)

• [٤٤٧١] حرثنا أن مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ خَيْنُ قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْحُو بَيْتِ الْمُقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ – أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ – شَهْرًا ، ثُمَّ صَرَفَهُ (١) نَحْوَ الْقِبْلَةِ .

<sup>(</sup>١) [البقرة: ١٤٦]. وقوله: ﴿ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُكُونَ ٱلْحَقِّ ﴾ . سقط عند أبي ذر، وعليه صح.

<sup>(</sup>٢) [البقرة: ١٤٧]. ولأبي ذر وعليه صح: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُعْتَرِينَ ﴾».

<sup>\* [</sup>۷۲۲۸] [التحفة :خ م س ۲۲۲۸]

<sup>(</sup>٣) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٤) [البقرة: ١٤٨]. وقوله: ﴿ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ﴾ إلى: ﴿ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾». سقط عند أبي ذر، وعليه صح.

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر عن الكشميهني: «صُرِفُوا».

<sup>\* [</sup> التحفة : خ م س ١٨٤٩] [التحفة

وَإِنَّهُ ۚ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (<sup>٢)</sup>



## ١٩ - ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ (١)

شَطْرُهُ: تِلْقَاقُهُ (٣).

• [٤٤٧٢] صر ثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ دِينَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﴿ عَصْفُ يَقُولُ : بَيْنَا النَّاسُ فِي الصَّبْحِ بِقُبَاءٍ ، إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ : أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ ، فَأُمِرَ (٤) أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ ، فَاسْتَقْبِلُوهَا . وَاسْتَدَارُوا (٥) كَهَيئَتِهِمْ ، فَتَوجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ ، وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إِلَى الشَّام .

# ٢٠ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُدُ ﴿ (١) إِلَى قَوْلِهِ (١) : ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴾ (١)

• [٤٤٧٣] صرَّنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٩) ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ ، قَالَ : بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ : إِنَّ

(١) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

(٢) [البقرة: ١٤٩]. (٣) عليه صح.

(٤) لأبي ذر وعليه صح: «وأُمِرَ». (٥) لأبي ذر وعليه صح: «فاستداروا».

\* [۲۲۱۲] [التحقة : خ م ۲۱۲۷]

(٦) بعده لأبي ذر وعليه صح: «﴿ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾». وبعده لأبي ذر عن الكشميهني: «شطرَه : تِلْقاؤه».

(٧) عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

(٨) [البقرة: ١٥٠].

(٩) «ابنُ سَعيدٍ» : عليه صح ، وسقط عند أبي ذر .





رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ (١٠) ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ ، فَاسْتَقْبِلُوهَا . وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ (٢) .

# ٢١ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُورَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظَوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ (٣)

﴿ شَعَآبِرِ ﴾ ( أ ) : عَلَامَاتُ ، وَاحِدَتُهَا : شَعِيرَةٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ( الصَّفْوَانُ : الْصَفْوَانُ : الْحَجَرُ . وَيُقَالُ : الْجِجَارَةُ الْمُلْسُ الَّتِي لَا تُنْبِتُ شَيْتًا ، وَالْوَاحِدَةُ ( أ ) : صَفْوَانَةٌ بِمَعْنَى الصَّفَا ، وَالصَّفَا لِلْجَمِيعِ .

• [٤٤٧٤] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ -: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ قَوْلَ اللَّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ أَحَدٍ شَيئًا أَنْ الْعَتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ (٧) عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَا ﴾ (٨)، فَمَا أُرَىٰ (٩) عَلَىٰ أَحَدٍ شَيئًا أَنْ

<sup>(</sup>١) عليه صح ، وبعده على حاشية البقاعي : «قرآن» ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة لأبي ذر . ولأبي ذر وعليه صح : «الْكَعْبَةِ» .

<sup>\* [</sup>٤٤٧٣] [التحفة : خ م س ٢٢٨]

<sup>(</sup>٣) [البقرة : ١٥٨]. وقبله لأبي ذر وعليه صح : «بابُ قولِه».

<sup>(</sup>٤) [البقرة: ١٥٨]. ولأبي ذر وعليه صح: «الشَّعائِر».

<sup>(</sup>٥) قوله: «وقال ابن عباس» إلى: «حدثنا عمدبن يوسف». للهروي عن المستملي والكشميهني. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٦) عليه صح.

<sup>(</sup>٧) جناح: إثم. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص٩٨).

<sup>(</sup>٨) [البقرة: ١٥٨].

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح: «أَرَىٰ».



X (YE)

لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَفَ بِهِمَا. إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ، كَانُوا يُهِلُّونَ (١) لِمَنَاةَ، لَا يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ (٢) قُدَيْدٍ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفُونَ بِهِمَا ﴾.

• [888] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: كُنَّا نَرَى اللَّهُ مَا أَنَّهُمَا اللَّهُ أَلْمَ وَقَالَ: كُنَّا نَرَى اللَّهُ أَنْهُمَا أَنَّهُمَا أَنَّهُ مَا أَنْ أَنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكُنَا عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكُنَا عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ لَلْمُ اللَّهُ لَعَالَىٰ اللَّهُ لَعَالَىٰ اللَّهُ لَعَالَىٰ اللَّهُ الصَّفَا وَالْمَرُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ لَعَالَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُو

٢٢- ﴿ (^) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا ﴾ (٩) أَضْدَادًا وَاحِدُهَا نِدٌ .

<sup>(</sup>١) يهلون: الإهلال: رفع الصوت بالتلبية، والمراد: الإحرام. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: هلل).

<sup>(</sup>٢) حذو: إزاء ومقابل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حذا).

<sup>● [</sup>٤٤٧٤] [التحفة :خ دس ١٧١٥]

 <sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «نُوَى».

<sup>(</sup>٥) بعده لأبي ذر وعليه صح : « ﴿ مِن شَعَآمِرِ إللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ ﴾» .

<sup>(</sup>٦) «إلى قوله» : عليه صح ، وسقط عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٧)[البقرة:١٥٨].

<sup>﴿ [</sup>٤٤٧٥] [التحفة :خمت س ٩٢٩]

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر وعليه صح : «بابُ قولِهِ».

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح: ﴿ ﴿ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ يعني ١٠ .



• [٤٤٧٦] حرثنا عَبْدَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : "مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ فَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : "مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ » . وَقُلْتُ أَنَا : مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَة .

٢٣- ﴿ (١) يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى (٢) ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ ﴾ (٢) لِحُرُّ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ بِالْحَرِّ الْمِنْ الْقَنْلَى (٢) الْحُرُّ بِالْحُرِّ بِالْحُرِ الْمِنْ الْمُنْ الْ

﴿عُفِيَ ﴾ (٣): تُرِكَ (٤).

• [٤٤٧٧] صر ثنا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَيْثُ يَقُولُ : كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ ، وَلَمْ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَيْثُ يَقُولُ : كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيةُ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ : ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَنَلِيَ لَكُنْ فِيهِمُ الدِّيةُ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ : ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَنَلِي الْقَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالًا لللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ ال

<sup>\* [</sup>٤٤٧٦] [التحفة :خمس ٩٢٥٥]

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ﴾».

<sup>(</sup>Y) بعده لأبي ذر وعليه صح: «إلى ﴿ أَلِيمٌ ﴾».

<sup>(</sup>٣) [البقرة: ١٧٨].

<sup>(</sup>٤) قوله: «﴿ عُفِيَ ﴾: تُركَ» عليه سقط.

<sup>(</sup>٥) فاتباع: مطالبة بالمعروف، يريد ليطالب آخذُ الدية الجانيَ مطالبةَ جميلةَ لا يرهقه فيها. (انظر: غريب القرآن) لابن قتيبة (ص٧١).

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «يُثْبَعُ».



- ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيهُ ﴾ (١) قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيةِ.
- [٤٤٧٨] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٢) الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، أَنَّ أَنسَا حَدَّثَهُمْ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ».
- [٤٤٧٩] صرى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ السَّهْمِيّ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَةً (٣) جَارِيَةٍ ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا (٤) الْعَفْو ، فَأَبَوْا اللَّهِ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصَ ، فَأَبَوْا ، فَقَالَ أَنسُ بْنُ النَّضِرِ : يَا رَسُولَ اللَّه ، أَتُكْسَرُ ثَنِيتُهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيتُهُا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ : اللَّهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَوْهُ فَعَفُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : يَا أَنسُ ، «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» ، فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : يَا أَنسُ ، «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» ، فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : يَا أَنسُ ، «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» ، فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : يَا أَنسُ ، «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» ، فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ : لَا أَنسُ ، «كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ» ، فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ : (إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ» .

\* \* \*

(١)[البقرة: ١٧٨].

\* [٨٧٤٤] [التحفة : خ ٤٩٧]

<sup>\* [</sup>٤٤٧٧] [التحفة :خ س ٦٤١٥]

<sup>(</sup>٢) «ابنُ عبدِ اللَّهِ»: ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) ثنية: مقدم الأسنان، وهي أربع: اثنتان من فوق، واثنتان من أسفل. (انظر: مشارق الأنوار) (١٣٢/١).

<sup>(</sup>٤) على حاشية البقاعي : «إليهم» ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٥) الأرش: دية الجراحة ، وهي مقابل مالي مقدر شرعي . (انظر: هدي الساري) (ص٧٧) .

<sup>\* [</sup>٤٤٧٩] [التحفة :خ٧٠٣]





# ٢٤- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْ صُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ مَنَّا تُقُونَ ﴾ (١)

- [٤٤٨٠] صر ثنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاللَّهِ ، قَالَ : كَانَ عَاشُورَاءُ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ ، قَالَ : (مَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ » .
- [٤٤٨١] صر ثنا (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ عَبْكَ النَّهُ مِثْنَا أَنْ عَاشُورَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ ، قَالَ (٣) : هَنْ شَاءَ أَفْطُرَ » . «مَنْ شَاءَ أَفْطُرَ » .
- [٤٤٨٢] صَنْ مَحْمُودٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَشْعَثُ وَهْوَ يَطْعَمُ، إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَشْعَثُ وَهُوَ يَطْعَمُ، فَقَالَ: كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ (٥) رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ فَقَالَ: كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ (٥) رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَمُضَانُ مَنْ فَكُلْ.

<sup>(</sup>١) [البقرة: ١٨٣]. ووضع لفظ: «باب» بين الأسطر في بعض الفروع، وفي الهامش في بعض آخر، والكلُّ بلا رقم ولا تصحيح.

<sup>\* [</sup>٨١٤٦] [التحفة : خ م د ٢١١٨]

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «حدثني».

<sup>(</sup>٣) عليه صح . وليس عند أبي ذر .

<sup>\* [</sup>۲۲۶۱] [التحفة :خم ۲۶۶۲۱]

<sup>(</sup>٤) عليه صح .

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «يُنْزَلَ».

<sup>\* [</sup>٤٤٨٢] [التحفة :خ م ٩٤٥٣]



• [٤٤٨٣] صرين (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، قَالَ أَحْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ عِشْطُ ، قَالَتْ : كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَصُومُهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، فَلَمَّا نَزلَ وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَصُومُهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، فَلَمَّا نَزلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ (١) الْفَرِيضَة (١) ، وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ ، فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصْمُهُ .

٢٥- ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَتِ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَيَّامٍ أَخَرُ وَعَلَى سَفَرِ فَعِدَةً مُّمِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى سَفَرِ فَعِدَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّ

وَقَالَ عَطَاءٌ : يُفْطِرُ مِنَ الْمَرَضِ كُلِّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ .

وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ (٣) - فِي الْمُرْضِعِ وَالْحَامِلِ (٤) -: إِذَا خَافَتَا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمَا ، أَوْ وَلَدِهِمَا تُفْطِرَانِ ، ثُمَّ تَقْضِيَانِ ، وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الْفُسِهِمَا ، أَوْ وَلَدِهِمَا تُفْطِرَانِ ، ثُمَّ تَقْضِيَانِ ، وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الطَّيَامَ ، فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسُ بَعْدَمَا كَبِرَ عَامًا - أَوْ عَامَيْنِ - كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا ، وَأَفْطَرَ .

قِرَاءَةُ الْعَامَّةِ: ﴿ يُطِيقُونَهُ ﴾ (٥) وَهُوَ أَكْثَرُ.

<sup>(</sup>١) عليه صح.

<sup>\* [</sup>٤٤٨٣] [التحفة :خ س ١٧٣١٠]

<sup>(</sup>٢) [البقرة : ١٨٤]. وقبله لأبي ذر وعليه صح : «بابُ قؤلِه».

<sup>(</sup>٣) بعده على حاشية البقاعي : «ومجاهد» ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «أو الحامل».

<sup>(</sup>٥) [البقرة: ١٨٤].



• [٤٤٨٤] حرثن (1) إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ سَمِعَ (٢) ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ (٣): ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ (يُطَوَّقُونَهُ) (٤) وَذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ (٥). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوحَةٍ، هُوَ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ ؛ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا ، فَلْيُطْعِمَانِ (٢) مَكَانَ كُلِّ يَوْمِ مِسْكِينًا.

## ٢٦- ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُ وَفَلِيَصُمْهُ ﴾ (٧)

- [888] صرتنا عَيَّاشُ (٨) بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ هَيْتُ ، أَنَّهُ قَرَأً: ﴿ فِدْيَةٌ طَعَامُ (٩) (مَسَاكِينَ) ﴾ (٥) . قَالَ: هِي مَنْسُوخَةٌ .
- [٤٤٨٦] صرتنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بَكْرُبْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرُبْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بَكِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: لَمَّا

<sup>(1)</sup>  $a_{y} = a_{y} = a_{y}$ . (1)  $a_{y} = a_{y} = a_{y}$ .

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر عن الحموي والمستملى: «يقول».

<sup>(</sup>٤) في نسخة : «يُطَوَّقُونَهُ فَلا يُطِيقُونه» .

<sup>(</sup>٥) [البقرة: ١٨٤].

<sup>(</sup>٦) كذا في اليونينية . وفي الفرع كغيره : «فيطعهان» .

<sup>\* [</sup>٤٨٤] [التحفة :خس٥٩٤٥]

<sup>(</sup>V) [البقرة: ١٨٥]. (A) عليه صح صح.

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح: «(فِدْيَةُ طَعامِ)». وهما قراءتان؛ فدية بغير تنوين وطعام بالخفض قراءة نافع وأبي جعفر وابن ذكوان، وبتنوين فدية ورفع طعام قراءة الباقين. (انظر: النشر في القراءات العشر) (٢٢٦).

<sup>\* [</sup>٥٨٤٤] [التحفة : خ ١٨٠٨]



7

نَزَلَتْ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَلَدَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ (١) كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ ، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا (٢).

مَاتَ بُكَيْرٌ قَبْلَ يَزِيدَ (٣).

• [٤٤٨٧] صر ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، وَحَدَّثَنَا (^) أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي (٩) إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُف،

(١) [البقرة: ١٨٤].

(٢) بعده على حاشية البقاعي: «قال ابن عباس: ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ أي أطعم أكثر من مسكين فهو خير» ونسبه للحموي. وبعده لأبي ذر، والمستملي: «قال أبوعبدالله». كذا في النسخ.

(٣) قوله : «مات بكير قبل يزيد» كذا ثبت لأبي ذر ، والمستملي .

\* [٤٤٨٦] [التحفة : خ م د ت س ٤٣٤]

(٤) **الرفث:** الجماع. ورفث القول هو الإفصاح بها يجب أن يكنى عنه من ذكر النكاح. (انظر: غريب القرآن) لابن قتيبة (ص٧٤)

(٥) بعده لأبي ذر وعليه صح: «إلى ﴿ وَأَبْتَغُواْ مَا كَتَبُ اللَّهُ لَكُمْ ﴾».

(٦) عليه صح.

باشروهن: جامعوهن. والمباشرة الْجِمَاع. سمي بذلك لمس الْبشرَةِ الْبشرَة . (انظر: غريب القرآن) للسجستاني (ص١١٨).

(٧) [البقرة: ١٨٧]. وقوله: ﴿ هُنَّ لِبَاشُلَّكُمْ ﴾ إلى ﴿ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾» سقط عند أبي ذر، وعليه صح.

(A) لأبي ذر وعليه صح: «وحدّثني».

(٩) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثنا».



عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ﴿ اللَّهُ نَلَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا لَا يَقْرَبُونَ النَّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ ، وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ كَانُوا لَا يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ أَنْكُمْ مُنْتُمْ مُخَنَّا فُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ أَنْ وَعَفَاعَنكُمْ ﴾ (٢) .

٢٨- ﴿ (٣) وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُوا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِمِنَ الْفَجْرِ (١) ثُمَّ أَلِتَمُوا (١) الصِّيام إلى النَّيْلِ وَلَا تُبَشِرُوهُ فَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي الْفَجْرِ (١) ثُمَّ أَلِتَمُوا (١) الصِّيام إلى النَّيْلِ وَلَا تُبَشِرُوهُ فَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي الْفَحْرِ (١) ثُمَّ الْمَسَحِدِ ﴾ إلى قولِهِ: ﴿ تَتَقُونَ ﴾ (٥)

﴿ٱلْعَنكِفُ ﴾(٦): الْمُقِيمُ.

• [٤٤٨٨] صر ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيٍّ ، قَالَ : أَخَذَ عَدِيٌّ عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ ، حَتَّىٰ كَانَ بَعْضُ اللَّيْلِ عَنْ عَدِيٍّ ، قَالَ : أَخَذَ عَدِيٌّ عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ ، حَتَّىٰ كَانَ بَعْضُ اللَّيْلِ نَظَرَ ، فَلَمْ يَسْتَبِينَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جَعَلْتُ تَحْتَ وِسَادَتِي (٧) . قَالَ : «إِنَّ وِسَادَكَ إِذَا لَعَرِيضٌ ؛ أَنْ كَانَ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ تَحْتَ وَسَادَتِكَ » .

<sup>(</sup>١) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية)».

<sup>(</sup>٢) [البقرة: ١٨٧]. وقوله: «﴿ وَعَفَا عَنكُمْ ﴾». عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>\* [</sup>١٩٠٠] [التحفة :خ ١٩٠٠]

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «باب قَوْلِه».

<sup>(</sup>٤) قوله: «﴿ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى النِّيلِ وَلَا تُبَشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي الْمَسَاحِدِ ﴾ إلى قوله: ﴿ تَتَقُونَ ﴾ عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) [البقرة: ١٨٧]. كذا بالسلطانية بالتاء ، والتلاوة : ﴿ يَتَّقُونَ ﴾ بالياء .

<sup>(</sup>٦) [الحج: ٢٥]. ورقم عليه لأبي ذر، والمستملي.

<sup>(</sup>٧) عليه صح . ولأبي ذر عن الكشميهني : «وِسادِي» . وللأصيلي : «وِسادَتي عِقالَيْنِ» .

<sup>\* [</sup>٨٨٤٤] [التحفة : خ م د ت ٥٩٨٥٦]

### وصفح الغاري



- [٤٤٨٩] صر ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ (١) ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَا عَدِيِّ بْنِ حَاتِم فَيْكُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا ﴿ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم فَيْكُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا ﴿ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ
- [٤٤٩٠] صرتنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، حَدَّثَنِي (٣) أَبُو حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: وَأُنْزِلَتْ (٠): ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُو اللَّهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: وَأُنْزِلَتْ (٠): ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُو اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَلْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ عَلْ عَنْ اللَّهُ عَلَهُ عَلَا عَلَا عَا عَلْ عَنْ اللَّهُ عَلْ عَلَا عَلَا عَا عَلْ عَلْهُ عَلَا عَا اللَّهُ عَلَهُ عَلَا عَلَهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمْ عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَا

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «ابنُ سَعِيدٍ»: سقط عند أبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٢) [البقرة: ١٨٧].

<sup>\* [</sup>٤٤٨٩] [التحفة :خ س ٩٨٦٩]

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثنا».

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «أُنْزلَتْ».

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «يَنْزِلْ».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «بَعْدُ».

<sup>\* [</sup>٤٤٩٠] [التحفة :خمس ٤٧٥٠]





# ٢٩- ﴿ وَ(١) لَيْسَ (١) ٱلْبِرُّبِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنِ ٱتَّوَا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ مَنِ ٱتَّوَا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ مَنِ ٱتَّوَا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ فَنُ لِحُونَ ﴾ (١)

• [٤٤٩١] صر ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا أَحْرَمُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَتَوُا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَ (٥) لَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱللَّهُ يُوتَ مِن ظُهُورِهِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنِ ٱتَّعَلُّ وَأَتُوا اللَّهُ يُوتَ مِن ظُهُورِهِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنِ ٱتَّعَلُّ وَأَتُوا اللَّهُ يُوتَ مِن أَلْهُورِهِ وَ لَلْكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنِ ٱتَّعَلَٰ وَأَتُوا اللَّهُ يُوتِ مِن أَلْهُورِهِ اللَّهُ اللَّهُ يَوْنَ مِن اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللهُ اللَّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## ٣٠ ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْ نَةُ وَيَكُونَ الدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ اننَهَ وَا فَلَاعُدُ وَنَ إلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (٦)

• [٤٤٩٢] صرثنا (٧) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَشِفْ : أَتَاهُ رَجُلَانِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالًا : إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا (٨) ، وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ ، وَصَاحِبُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ؟

<sup>(</sup>١) سقط عند أبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «باب قوله: ﴿ لَّيْسَ ﴾».

<sup>(</sup>٣) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٤) [البقرة: ١٨٩].

<sup>(</sup>٥) سقط عند أبي ذر وعليه صح.

<sup>\* [</sup> ١٨١٦] [التحفة : خ ١٨١٦]

<sup>(</sup>٦) [البقرة: ١٩٣]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب قولِه».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثني».

<sup>(</sup>A) لأبي ذر عن الحموي والمستملى: «ضُيِّعُوا».





فَقَالَ: يَمْنَعُنِي أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ دَمَ أُخِي. فَقَالَا (''): أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِئْنَةٌ ﴾ ('')? فَقَالَ: قَاتَلْنَا حَتَّىٰ لَمْ تَكُنْ فِئْنَةٌ ، وَكَانَ الدِّينُ اللَّهِ، وَأَنْتُمْ تُكُونَ فِئْنَةٌ ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ. تُريدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّىٰ تَكُونَ فِئْنَةٌ ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ.

• [عدم] وَزَادَ عُنْمَانُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِي فُلَانٌ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍ و (٣) الْمَعَافِرِيِّ ، أَنَّ بُكَيْرُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمْرَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا ، وَتَشُرُكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى خَمْسٍ : إِيمَانٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فِيهِ ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : إِيمَانٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَالصَّلَاةِ الرَّكَاةِ ، وَحَجُ الْبَيْتِ . قَالَ : يَا أَبَا وَرَسُولِهِ ، وَالصَّلَاةِ الرَّكَاةِ ، وَحَجُ الْبَيْتِ . قَالَ : يَا أَبَا وَالصَّلَاةِ الرَّكَاةِ ، وَحَجُ الْبَيْتِ . قَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰ ، وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجُ الْبَيْتِ . قَالَ : يَا أَبَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَإِن طَالِهُمُ اللَّهُ وَمِينِكَ عَبْدِ الرَّحْمَٰ ، أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَإِن طَالِهُمُ اللَّهُ وَمِينِكَ وَالْتَهُ وَلِي كَالِهُ مُنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا ، فَكَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا ، فَكَانَ الْإِسْلَامُ وَلِيكَ فَي عِلِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى كَثُرَ الْإِسْلَامُ ، فَكَانَ الْإِسْلَامُ ، فَلَمْ تَكُنَ وَنُ عَلْيَ فَي عِلِيّ وَعُثْمَانَ ؟ قَالَ : فَعَلْقُ وَي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟ قَالَ : أَمَّا عُثْمَانُ ، فَكَأَنَّ (٧) اللَّهُ (٢٠) عَفَا فَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟ قَالَ : أَمَّا عُثْمَانُ ، فَكَأَنَّ (٧) اللَّهُ (٢٠) عَفَا فَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟ قَالَ : أَمَّا عُثْمَانُ ، فَكَأَنَّ (١٤) اللَّهُ (٢٠) عَلَا : أَمَّا عُثْمَانُ ، فَكَأَنَّ (٧) اللَّهُ (٢٠) عَفَا فَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟ قَالَ : أَمَّا عُثْمَانُ ، فَكَأَنَّ (٧) اللَّهُ (٢٠) عَلَا اللَّهُ عُلْمَانُ ، فَكَأَنَ الْإِلْمَالَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٣) عليه صح ، صح .

<sup>(</sup>٢) [البقرة: ١٩٣].

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «قالا».

<sup># [</sup>٤٤٩٢] [التحفة: خ ٨٠٣٦]

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «وقد».

<sup>(</sup>٥) [الحجرات: ٩]. ولأبي ذر وعليه صح: ﴿ فَإِنْ بَغَتَ إِحَدَنْهُمَا عَلَى ٱللَّهُمَرَىٰ فَقَنْلِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَقَّىٰ يَفْتِيٓ، ﴾ ». ثم رقم لأبي ذر.

<sup>(</sup>٦) الأبي ذر وعليه صح: «يُعَذُّبُونَهُ» وعليه صح.

<sup>(</sup>٧) «فكأنَّ» ، «فكانَ» بالوجهين معًا . (٨) كذا ثبت بالوجهين معًا .





عَنْهُ، وَأَمَّا أَنْتُمْ، فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوا<sup>(١)</sup> عَنْهُ، وَأَمَّا عَلِيٌّ، فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَخَتَنُهُ (٢) وَخَتَنُهُ (٢) ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ: هَذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ.

## ٣١- ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُ لُكَذَّةِ وَأَحْسِنُوٓا أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣)

التَّهْلُكَةُ وَالْهَلَاكُ وَاحِدٌ.

• [٤٤٩٤] صر ثنا (٤) إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ : ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱللَّهُ لَكَةِ ﴾ (٥) قَالَ : نَزَلَتْ فِي النَّفَقَةِ .

## ٣٢- ﴿ فَهَنَكَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ۗ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ ۗ ﴾ (٦)

• [8890] مرثنا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ ، قَالَ : قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ، يَعْنِي :

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «يَعْفُوَ».

<sup>(</sup>٢) ختنه: الختن : أبو امرأة الرجل وأخو امرأته وكل من كان من قبل امرأته . (انظر: لسان العرب، مادة : ختن) .

<sup>\* [</sup>٤٤٩٣] [التحفة : خ ٢٠٦٧]

<sup>(</sup>٣) [البقرة: ١٩٥]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب قوله».

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثني».

<sup>(</sup>٥) [البقرة: ١٩٥].

<sup>\* [</sup>٤٤٩٤] [التحفة : خ ٣٣٤٦]

<sup>(</sup>٦) [البقرة: ١٩٦]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابُ قَوْلِه».



7 (77)

مَسْجِدَ الْكُوفَةِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ﴿ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ ﴾ (() فَقَالَ : حُمِلْتُ إِلَى النّبِيِّ ، وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي ، فَقَالَ : ﴿ مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ (() قَدْ بَلَغَ بِلَكَ هَذَا ، أَمَا تَجِدُ شَاةً؟ ) قُلْتُ : لَا ، قَالَ : ﴿ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتّةَ بِكَ هَذَا ، أَمَا تَجِدُ شَاةً؟ ) قُلْتُ : لَا ، قَالَ : ﴿ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتّة مَسَاكِينَ ؛ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ (() مِنْ طَعَامٍ ، وَاحْلِقْ رَأْسَكَ ) . فَنَزَلَتْ فِي خَاصَةً ، وَهِي لَكُمْ عَامَةً (() .

## ٣٣- ﴿ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ ﴾ (٥)

• [٤٤٩٦] صرفنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُورَجَاءِ، عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُورَجَاءِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ اللّهِ ، قَالَ : أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللّهِ ، فَفَعَلْنَاهَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ اللّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ : أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللّهِ ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ ، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنَ يُحَرِّمُهُ ، وَلَمْ (١) يَنْهُ (١) عَنْهَا حَتَّىٰ مَاتَ ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ .

### \* \* \*

<sup>(</sup>١)[البقرة: ١٩٦].

<sup>(</sup>٢) الجهد: المشقة والشدة. (انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين) (ص١٤٣).

<sup>(</sup>٣) صاع: الصاع: مكيال مقداره ٢,٠٤ كيلو جرام. (انظر: المكاييل والموازيين) (ص٣٧).

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «عامةً».

<sup>\* [</sup>٤٤٩٥] [التحفة: خ م ت س ق ١١١١٢]

<sup>(</sup>٥) [البقرة: ١٩٦]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: ﴿بابٌ ﴿ فَنَ ﴾ ».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: «فلم».

<sup>(</sup>V) لأبي ذر وعليه صح: «يُنْهَ».

<sup>\* [</sup>٢٩٤٦] [التحفة: خ م س ١٠٨٧٢]





### ٣٤- ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ (١)

• [٤٤٩٧] مرثن (٢) مُحَمَّدٌ، قَالَ أَخْبَرَنِي (٣) ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خَبْتُ ، قَالَ: كَانَتْ عُكَاظُ (٤) وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا (٥) فِي الْجَاهِلِيَّةِ (٢) ، فَتَأَثَّمُوا أَنْ يَتَجِرُوا فِي الْمَوَاسِمِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضْلُا مِن رَبِّكُمْ ﴾ (٧) فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ.

#### ٣٥- ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّاسُ ﴾ (١)

• [٤٤٩٨] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ (٩) ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عُنْ كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، وَكَانُوا (١٠) يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ ، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ ، فَلَمَّا جَاءَ وَكَانُوا (١٠)

<sup>(</sup>١) [البقرة : ١٩٨]. وقبله لأبي ذر ، وعليه صح : «بابٌ».

<sup>(</sup>٢) عليه صح.

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٤) «عُكاظ»: يُصرف في لغة أهل الحجاز، وبنو تميم لا يصرفونه من (المحكم). اه. من اليونينية .

<sup>(</sup>٥) كذا ثبت لأبي ذرعن الحموي والمستملى.

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر عن الكشميهني: «أَسْوَاقَ الْجَاهِلِيَّةِ».

<sup>(</sup>٧) [القرة: ١٩٨].

<sup>\* [</sup>۲۳۰٤] [التحفة : خ ۲۳۰٤]

<sup>(</sup>٨) [البقرة : ١٩٩]. وقبله في نسخة : «باب».

<sup>(</sup>٩) عليه صح صح.

<sup>(</sup>١٠) كذا ثبت لأبي ذر والكشميهني .

الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَهُ ﷺ (١) أَنْ يَأْتِي (٢) عَرَفَاتٍ ، ثُمَّ يَقِفَ بِهَا ، ثُمَّ يُفِيضَ (٣) مِنْهَا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَالَا اللَّهُ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَاطَ ٱلنَّاسُ ﴾ (٤) .

• [889] صَنْ (٥) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: تَطَوُّفُ (٢) الرَّجُلِ بِالْبَيْتِ، مَا كَانَ حَلَالًا (٧) حَتَّىٰ يُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا رَكِبَ إِلَىٰ عَرَفَةَ، فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ (٨) مَا كَانَ حَلَالًا فَا مَعْنَ لَهُ هِنْ ذَلِكَ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ، غَيْرَ إِنْ (٩) لَمْ مِنَ الْإِبِلِ أَوِ الْبَقرِ أَوِ الْغَنَمِ، مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ، غَيْرَ إِنْ (٩) لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ، فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، ذَلِكَ قَبْلَ يَوْمٍ عَرَفَةَ، فَإِنْ كَانَ آخِرُ (١٠) يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ (١١) حَتَّىٰ يَقِفَ يَوْمُ مِنَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ (١١) حَتَّىٰ يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ إِذَا يَعْمُ مِنَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَلَا شَكُونَ الظَّلَامُ، ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ (١١) حَتَّىٰ يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ إِذَا فَعُوا مِنْ عَرَفَاتٍ إِذَا يَعْمُولَ الْمَا مُنْ مَكُونَ الظَّلَامُ، ثُمَّ لِيَدْفَعُوا مِنْ عَرَفَاتٍ إِذَا إِقَالًا إِلَىٰ أَنْ يَكُونَ الظَّلَامُ، ثُمَّ لِيَدْفَعُوا مِنْ عَرَفَاتٍ إِذَا إِنَّا لَهُ الْكِرَبُ الْكَاثُونَ الْعَلْمَ فَيَ الْمَالِ إِلَىٰ أَنْ يَكُونَ الظَّلَامُ، ثُمَّ لِيَدْفَعُوا مِنْ عَرَفَاتٍ إِذَا

#### \* [ ٨٩٤٤] [ التحفة : خ م دس ١٧١٩٥]

هدية : مفرد الهدِيّ ، وهو ما يهدى إلى بيت اللَّه من البُّدْن . (انظر : مشارق الأنوار) (٢/ ٢٦٧) .

<sup>(</sup>١) عليه صح ، وليس عند أبي ذر . (٢) عليه صح .

<sup>(</sup>٣) يفيض: الإفاضة: الزَّحْفُ والدَّفْع في السَّير بكثرة ولا يكون إلا عن تَفَرُّق وجَمْع ، ومنه إفاضة الناس من عرفات إلى منى ، ومنه طواف الإفاضة يوم النحر يفيض من منى إلى مكة فيطوف ثم يرجع . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: فيض) .

<sup>(</sup>٤) [البقرة: ١٩٩].

<sup>(</sup>٥) عليه صح.

<sup>(</sup>٦) «تَطَوُّفُ» ، «يَطَوُّفُ» : بالوجهين . كذا في اليونينية ، وعلى التحتية يكون «الرجل» مرفوعًا كها ضبطه في الفرع ، و «يطوف» خففًا أو مثقلاً . اهـ . من الهامش .

<sup>(</sup>٧) حلالا : غير محرم ولا متلبس بأسباب الحج . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : حلل).

<sup>(</sup>٨) في اليونينية الياء مخففة . قال القسطلاني : والذي في غيرها بالتشديد . وفي نسخة «هَدْيُه» . أي من غير اليونينية أيضًا كما في هامش بعض الفروع معنا . كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٩) للأصيلي: «أنَّه إِنْ».

<sup>(</sup>١٠) لأبي ذر وعليه صح : «آخِرَ» . (١١) لأبي ذر عن المستملي : "يَنْطَلِقُ» .





أَفَاضُوا مِنْهَا حَتَّىٰ يَبْلُغُوا جَمْعًا (١) الَّذِي يَبِيتُونَ (٢) بِهِ، ثُمَّ لِيَذْكُرِ (٣) اللَّهَ كَثِيرًا، وَأَكْثِرُوا التَّكْبِيرَ، وَالتَّهْلِيلَ (٤) قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا، ثُمَّ أَفِيضُوا فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُفِيضُونَ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ﴿ ثُمَّ آفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَىاضَ ٱلنَّاسُ وَاسْتَغْفِرُونَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَفَا اللَّهُ تَعَالَىٰ ﴿ ثُمَّ آفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَىاضَ ٱلنَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ يَعْمُوا الْجَمْرَةَ.

## ٣٦- ﴿ (١) وَمِنْهُ مِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّ نَيَا حَسَنَةً (٧) وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ (٨)

• [٤٥٠٠] صرثنا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ ﴿رَبَّنَ آ (٩) عَانِنَا فِي ٱلدُّنيَ عَسَنَةً وَفِي قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ ﴿رَبَّنَ آ (٩) عَانِنَا فِي ٱلدُّنيَ عَسَنَةً وَفِي اللَّهُمَ عَلَيْنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾» (١٠).

<sup>(</sup>١) جمعًا: المزدلفة، سميت بذلك للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء فيها. (انظر: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة) (ص٩٢).

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر عن الكشميهني ، وللأصيلي : «يُتَبَرَّرُ» براءين مهملتين وهو الصواب . ولأبي ذر عن الحموى والمستملي : "يُتَبَرَّزُ» بزاي ، وكلاهما من اليونينية .

<sup>(</sup>٣) نسخة الحافظ: «ثم ليذكروا اللَّه كثيرًا أو أكثِرُوا». قال في «الفتح»: هو شَكٌّ مِنَ الرَّاوي.

<sup>(</sup>٤) والتهليل: قول لا إله إلا الله. (انظر:الذيل على النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة: هلل).

<sup>(</sup>٥) [البقرة: ١٩٩].

<sup>\* [</sup>٤٤٩٩] [التحفة : خ ٦٣٦٩]

<sup>(</sup>٦) في نسخة : «بابّ».

<sup>(</sup>٧) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٨) [البقرة: ٢٠١]. وقوله: «﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾». عليه صح، وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) عليه صح، وليس عند أبي ذر. (١٠) [البقرة: ٢٠١].

<sup>\* [</sup>٤٥٠٠] [التحفة : خ د ٢٠٤٢]



#### ٣٧- ﴿ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴾ (١)

وَقَالَ عَطَاءٌ: النَّسْلُ: الْحَيَوَانُ.

- [٤٥٠١] صر ثنا قبِيصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ تَرْفَعُهُ ، قَالَ : «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ الْحَصِمُ (٢)» .
- [ ٤٥٠٢] وَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي (٣) ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ،
   عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ النّبِي عَيْلِيْهُ .

• [٤٥٠٣] صر ثنا (٩) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هِيْنِ : ﴿ حَتَّ إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هِيْنِ : ﴿ حَتَّ إِذَا ٱسْتَيْعَسَ

<sup>(</sup>١)[البقرة: ٢٠٤].

<sup>(</sup>٢) الألد الخصم: الشديد الخصومة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: لدد).

<sup>\* [</sup>٤٥٠١] [التحفة :خ م ت س ٢٦٢٤٨]

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح : «عن ابْنِ جُرَيْجٍ» .

<sup>\* [</sup>٤٥٠٢] [التحفة : خ م ت س ١٦٢٤٨]

<sup>(</sup>٤) في نسخة : «باب» .

<sup>(</sup>٥) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآيةَ».

<sup>(</sup>٦) البأساء: الفقر. وهو من البؤس. (انظر: غريب القرآن) لابن قتيبة (ص٧٠).

<sup>(</sup>٧) الضراء: المرض والزَّمَانَة والضُّر. (انظر: غريب القرآن) لابن قتيبة (ص٧٠).

<sup>(</sup>٨) [البقرة: ٢١٤]. وقوله: ﴿ ﴿ مَّسَّتَّهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاهُ ﴾ إِلَى ﴿ قَرِبُ ﴾ ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر ، وعليه صح : «حدّثني».

الرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمُ

ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُواْ ﴾ (١) خفيفة، ذَهَبَ بِهَا هُنَاكَ، وَتَلا: ﴿حَقَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِبُ ﴾ (٢) فَلَقِيتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَهُ: مَعَاذَ اللَّهِ، وَاللَّهِ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَهُ: مَعَاذَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا وَعَدَ اللَّهُ رَسُولَهُ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا عَلِمَ أَنَّهُ كَائِنٌ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلِ الْبَلاءُ بِالرُّسُلِ حَتَى خَافُوا أَنْ يَكُونَ مَنْ مَعَهُمْ يُكَذِّبُونَهُمْ، فَكَانَتْ تَقْرَوُهَا: ﴿ وَظَنُّوا أَنَهُمْ قَدْ (كُذَّبُوا) ﴾ مُثَقَلَةً.

### ٣٩- ﴿ نِسَآ قُكُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَىٰ (٣) شِثْتُمُ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمُ ﴾ (٤) الْآية

• [٤٠٠٤] صرثنا (٥) إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَفْ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّىٰ يَقْرُغَ مِنْهُ ، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَفْ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّىٰ يَقْرُغَ مِنْهُ ، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا ، فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَىٰ إِلَىٰ مَكَانٍ ، قَالَ : تَدْرِي فِيمَا (٢) أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ مَضَىٰ .

(١) [يوسف: ١١٠]. (٢) [البقرة: ٢١٤].

<sup>\* [</sup>٥٧٩٤] [التحفة : خ س ٤٥٠٣]

<sup>(</sup>٣) أنه : كيف. (انظر: غريب القرآن) لابن قتيبة (ص٨٥).

<sup>(</sup>٤) [البقرة: ٢٢٣]. وقبله في نسخة: «بابُ». وقوله: «﴿ وَقَلِّمُواْ لِأَنفُسِكُو ﴾ الآية » عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر، وعليه صح: «حدّثني».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر، وعليه صح: «فِيمَ».

<sup>\* [</sup>٤٥٠٤] [التحفة : خ ٧٤٧٧]

• [٤٥٠٥] وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : ﴿ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ ﴾ (١) . قَالَ : يَأْتِيهَا (٢) فِي (٣) .

رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللَّهِ، اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللهِ عُمَرَ.

• [٤٥٠٦] صر ثنا أَبُو نُعَيْم ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، سَمِعْتُ جَابِرًا ﴿ اللَّهُ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، سَمِعْتُ جَابِرًا ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّل

## ٤ - ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَكُنْ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ (٤) أن يَنكِضَ أَزْوَجَهُنَّ ﴾ (٥)

• [٤٥٠٧] صرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: كَانَتْ لِي أُخْتُ تُخْطَبُ إِلَىً.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ .

<sup>(</sup>١)[البقرة: ٢٢٣].

<sup>(</sup>٢) يأتيها: يجامعها. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٣/ ٦١٦).

<sup>(</sup>٣) عليه صح .

<sup>\* [</sup>٥٠٥] [التحفة :خ ٢٥٧٠]

<sup>\* [</sup>٤٥٠٦] [التحفة :خ م د ٣٠٢٢]

<sup>(</sup>٤) تعضلوهن: تمنعوهن من التزويج. (انظر: غريب القرآن) للسجستاني (ص١٣٥)

<sup>(</sup>٥) [البقرة: ٢٣٢]. وقبله: «باب» وعليه صح، بلا رقم.

<sup>\* [</sup>١١٤٦٥] [التحفة: خدت س ١١٤٦٥]



• [٤٥٠٨] صرثنا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَخَطَبَهَا، فَأَبَىٰ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَخَطَبَهَا، فَأَبَىٰ مَعْقِلٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُ مَنَ أَنَ يَنكِخَنَ أَزْوَجَهُنَ ﴾ (١).

# ١٤ - ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا يَتَرَبَّصْنَ (٢) بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ الْبَعَةَ أَرْبَعَةَ أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً أَرْبَعَةُ أَرْبُعَةً أَنْ أَنْ أَلَابُعُةً أَرْبُعَةً أَنْ أَنْ أَرْبُعَةً أَنْ أَنْ أَنْ أَلَابُعُ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَابُهُ أَلِقُولُونَا فَيْعُولُونَ أَنْ أَنْ أَوْرَاكُونَ أَرْبُعَةً أَرْبُعَةً أَنْ أَنْ أَنْ أَلَالُهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَالُهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَالُهُ أَلَالُهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَالُكُونَ أَنْ أَلَالُكُونَ أَنْ أَلَا أَلَالُهُ أَلَالُكُونَ أَنْ أَلَالُونَ أَنْ أَلَالُهُ أَلَالُكُونَ أَنْ أَلَالُكُونَا أَنْ أَلَالُكُونَ أَنْ أَلَالُكُونَا أَنْ أَلَالُكُونَ أَلِكُونَا أَلْمُ أَلْمُ أَلِكُونَا أَلْمُ أَلِكُونَا أَلَالُونَا أَلَالُونَا أَلْمُ أَلِكُونَا أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِكُونَ أَلْمُ أَلِكُونَا أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَالِكُونَا أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أُولِكُونَا أَلْمُ أَلَالُونَا أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلِكُونَا أُلْمُ أُلِكُمْ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلْمُ أَلْمُ أُلِكُمْ أُلِكُمْ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أُلْمُ أَلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلِمُ أُلِمُ أُلْمُ أُلِمُ أُلِمُ أُلِمُ أَلْمُ أُلِمُ أُلْمُ أُلِمُ أُلِلِكُمُ أُلِلْمُ أُلُولُ أُلِمُ أُلِمُ أُلِمُ أُلِمُ أُلْمُ أُلِمُ

﴿يَعَفُونَ ﴾ (٥): يَهَبْنَ (٦).

• [٤٥٠٩] صَنْ <sup>(٧)</sup> أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوَنَ وَالَّذِينَ يُتَوَفِّوَنَ أَنِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفِّونَ مَنَا مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوبَا ﴾ (٤) قَالَ : قَدْ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الْأُخْرَىٰ ، فَلِمَ (٨) تَكْتُبْهَا (٧) أَوْ تَدَعُهَا (١/٤) قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، لَا أُغَيِّرُ شَيْتًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ .

(١) [البقرة: ٢٣٢].

\* [٤٥٠٨] [التحفة:خدتس ١١٤٦٥]

(٢) يتربصن: التربّص: الانتظار بالشيء أمرا ينتظر زواله أو حصوله. (انظر: المفردات في غريب القرآن) (ص٣٣٨).

(٣) بعده لأبي ذر وعليه صح: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ فِي آنفُسِهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ . ثم رقم على آخره لأبي ذر .

(٥)[القرة: ٢٣٧].

(٤) [البقرة: ٢٣٤].

(٦) قوله : «﴿ يَعْفُونَ ﴾ يبن ، عليه صح ، وسقط عند أبي ذر .

(٧) عليه صح.

(٨) كذا وقع هاهنا، وجاء فيها بعدها: «قال: لاندعها». كذا في اليونينية بخط الأصل، ولكن الذي يأتي هكذا نصه: «فلِمَ تَكْتُبُها قال: تَدَعُها يا ابنَ أخي لا أُغَيِّرُ شيئًا منه مِن مَكانِه».

\* [٤٥٠٩] [التحفة :خ ٥١٨٩]

• [801] صر ثنا (() إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي (() نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنَكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾ قَالَ : كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُ مُجَاهِدٍ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنَكُمْ وَيَذَرُونَ وَعِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ (()) ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنَكُمْ وَيَذَرُونَ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهِم مَتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرْجَنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي وَصِيتَةً إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْحَكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي وَصِيتَةً ؛ إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيتِهَا ، وَإِنْ اللّهَ لَهَا تَمَامَ اللّهُ مَعْدُونِ ﴾ (() قَالُ : جَعَلَ اللّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ (()) أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيتَةً ؛ إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ حَرَجَتْ ، وَهُو قَوْلُ اللّهِ تَعَالَىٰ : ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا . زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ . عَلَيْحَكُمْ ﴾ فَالْعِدَةُ (() كَمَا هِي وَاجِبٌ عَلَيْهَا . زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ .

وَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾.

قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ (٧)، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ ﴾.

قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ، فَنَسَخَ السُّكْنَى، فَتَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلَا سُكْنَى لَهَا.

(٢) كذا ثبت لأبي ذر وعليه صح.

(٣) عليه صح.

<sup>(</sup>١) لأبي ذر ، وعليه صح: «حدّثني».

<sup>(</sup>٤)[البقرة: ٢٤٠].

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «بِسَبْعَةِ».

<sup>(</sup>٦) فالعدة: عدة المرأة هي ما تعده من أيام أقرائها أو أيام حملها أو أربعة أشهر و عشر ليال. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عدد).

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر عن الكشميهني: «أهلها».

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، بِهَذَا.

وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِلَّمَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِلَّمَ الْعَلَمَ اللَّهِ : ﴿ عَيْنُ اللَّهِ : ﴿ عَيْنُ اللَّهِ : ﴿ عَيْنُ اللَّهِ عَيْدَ إِخْدَاجٍ ﴾ نَحْوَهُ .

وَقَالَ أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ لَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ .

<sup>\* [</sup>٥٩٠٠] [التحفة : خ دس ٥٩٠٠]

<sup>(</sup>۱) لأبي ذر، وعليه صح: «حدّثني». (۲) لأبي ذر وعليه صح: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٣) بعده على حاشية البقاعي : «ابن المبارك» ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٤) عظم: جماعة كثيرة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عظم).

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «ولكنْ عَمُّه». (٦) لأبي ذر عن المستملي: «أُنزِلتْ».

<sup>(</sup>٧) القصرى: القصيرة ، وهي سورة الطلاق. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ١٨٧).

<sup>\* [</sup>٤٥١١] [التحفة : خ س ٩٥٤٤]

### ٤٢ - ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَالَةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ (١)

[١٥١٢] حرثنا (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ،
 عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ خَيْلُتُ قَالَ النَّبِيُّ عَيْلِةٍ .

صشن (٣) عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : هِشَامٌ حَدَّثَنَا (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيِّ خَيْثُ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّلِيُّ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيِّ خَيْثُ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيَلِيُّ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ : هَرَّ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ، مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ وَاللَّهُ عَابَتِ الشَّمْسُ ، مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الَ

### ٤٣ - ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ (١) مُطِيعِينَ (٥)

• [٤٥١٣] عرثنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ابْنِ شُبَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي ابْنِ شُبَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الْسِيْلُ ، عَنْ أَيْدُ بَنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الطَّلَاةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى الصَّلَوةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَنْنِتِينَ (1) ﴾ (١) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ .

<sup>(</sup>١)[البقرة: ٢٣٨].

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثني».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح : «وحدّثني».

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثنا هشام قال: حدّثنا محمد».

<sup>\* [</sup>٤٥١٢] [التحفة: خ م دت س ٤٥١٢]

<sup>(</sup>٥) قبله لأبي ذر وعليه صح: «أَيْ».

<sup>(</sup>٦) قانتين: طائعين خاضعين. (انظر: المفردات في غريب القرآن) (ص ٦٨٥).

<sup>\* [</sup>٤٥١٣] [التحفة :خمدت س ٢٦٦١]





# ٤٤- ﴿ (١) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا (٢) أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا آمِنتُمْ (٢) فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) كَمَاعَلَمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١)

وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: ﴿ كُرْسِيُّهُ ﴾ ( ) : عِلْمُهُ . يُقَالُ : بَسْطَةً : زِيَادَةً وَفَضْلا . ﴿ وَلَا يَعُودُهُ ﴾ ( ) : لَا يُثْقِلُهُ ، آدَنِي : أَثْقِلْنِي ، وَالآدُ وَأَفْرِغُ ﴾ ( ) : لَا يُثْقِلُهُ ، آدَنِي : أَثْقَلَنِي ، وَالآدُ وَالْأَيْدُ : الْقُوّةُ ( ) . ( ) نَعُاسٌ ( ) . ﴿ يَتَسَنَّهُ ﴾ ( ) : يَتَعَيّر . ﴿ فَبُهُت ﴾ ( ) : وَقَالُ السِّنَةُ : فَعَاسٌ ( ) . ﴿ وَلَا يَسْ فِيهَا . عُرُوشُهَا : أَبْنِيتُهَا . السِّنَةُ : فَعَرْجُهَا ( ) : لَا أَنِيسَ فِيهَا . عُرُوشُهَا : أَبْنِيتُهَا . السِّنَةُ : فَعَرْجُهَا ( ) : فَخْرِجُهَا ( ) : فَخْرِجُهَا ( ) : فَخْرِجُهَا ( ) . ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَهُبُّ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ كَعَمُودٍ فِيهِ نَارٌ ( ) . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَهُبُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ كَعَمُودٍ فِيهِ نَارٌ ( ) . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :

(٦) [الأعراف: ١٢٦].

(٩) لأبي ذر ، وعليه صح : «النُّعاس».

(١٠) [البقرة: ٢٥٨]. (١١) [البقرة: ٢٥٨].

(١٢) عليه صح.

(١٤) [البقرة: ٢٦٦].

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «باب قولِه عَلَى».

<sup>(</sup>٢) فرجالًا: مُشَاةً ؛ جمع راجل. (غريب القرآن) لابن قتيبة (ص٩٢).

<sup>(</sup>٣) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٤) [البقرة: ٢٣٩]. (٥) [البقرة: ٢٥٥].

<sup>(</sup>٧) قوله : «يُقَالُ : ﴿ بَسُطَةً ﴾ زِيَادَةً وَفَضْلًا ﴿ أَفْرِغٌ ﴾ أَنْزِلْ ، عليه صح ، وسقط عند أبي ذر .

<sup>(</sup>A) قوله: «القوة». ضَربَ في اليونينية على (ال). اه.. من سائر النسخ التي معنا. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>١٣) قوله: «عُرُوشُهَا أبنيتها. السنة: نعاس. (نُنْشِرُهَا): نخرجها عليه صح، وسقط عند أي ذر.

<sup>(</sup>١٥) قوله: «﴿إِعْصَارُ ﴾: ريح عاصف يهب من الأرض إلى السهاء كعمود فيه نار» كذا ثبت للحموي.



﴿ صَلَدًا ﴾ (١): لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿ وَابِلُ ﴾ (٢): مَطَرُ شَدِيدٌ. الطَّلُ : النَّدَىٰ ، وَهَذَا مَثَلُ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ. ﴿ يَتَسَنَّهُ ﴾ (٣): يَتَغَيَّرُ (٤).

• [٤٥١٤] حرثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا (٥) مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَ وَعَنَظُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْحَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ عُمْرَ وَعَنَى الْعَدُو، لَمْ النَّاسِ، فَيْصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَة، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُو، لَمْ يُصَلُّوا، فَإِذَا صَلَّوا، لَا يُصَلُّوا، وَلَا يُصَلُّوا، فَإِذَا صَلَّوا، اللّهِ مَا الْذِينَ مَعَهُ رَكْعَة، اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَلَا يُصَلُّوا، فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَة، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ يُسَلِّمُونَ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَة، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَيُصَلُّونَ الْإِمَامُ مَنَ الطَّائِفَتَيْنِ وَلَا يَعْمَلُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَة بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ ، فَيَكُونُ (٨) كُلُّ وَاحِدٍ (٩) مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ حَوْفَ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوا رِجَالًا قِيَامًا عَلَىٰ أَقْدَامِهِمْ ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ حَوْفَ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوا رِجَالًا قِيَامًا عَلَىٰ أَقْدَامِهِمْ ، أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلِي الْقِبْلَةِ ، أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا .

<sup>(</sup>١)[البقرة: ٢٦٤]. (٢)[البقرة: ٢٦٥].

<sup>(</sup>٣) [البقرة: ٢٥٩].

<sup>(</sup>٤) قوله: «وقال ابن عباس: ﴿ صَلْدًا ﴾: ليس عليه شيء. وقال عكرمة: ﴿ وَابِلُ ﴾: مطر شديد. الطل: الندى ، وهذا مثل عمل المؤمن. ﴿ يَتَسَنَّهُ ﴾: يتغير » عليه صح ، وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «صَلَّىٰ».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح : «فَتَقُومُ كُلُّ وَاحِدَةٍ».

<sup>(</sup>A) على حاشية البقاعي : «فتكون» ونسبه لأبي ذر .

<sup>(</sup>٩) لأبي الوقت: «وَاحِدَةٍ».





قَالَ مَالِكٌ: قَالَ نَافِعٌ: لَا أُرَىٰ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١).

• [٥١٥] صَنْ (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَيَزِيدُ بْنُ الْرَيْعِ، قَالَ : قَالَ : قَالَ ابْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ : قَالَ ابْنُ الرُّبَيْرِ : قُلْتُ لِعُثْمَانَ : هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ الرَّبَيْرِ : قُلْتُ لِعُثْمَانَ : هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ الرَّبَيْرِ : قُلْتُ لِعُثْمَانَ : هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللل

قَالَ حُمَيْدٌ: أَوْ نَحْوَ هَذَا.

### ٥٥ - ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ﴾ (١)

• [٤٥١٦] مرثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ (٥) ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْنُ فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْنُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً خَيْنُ فَالَ : ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي ٱلْمَوْتَنَ قَالَ : ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي ٱلْمَوْتَنَ قَالَ اللَّهِ عَنْ أَلَوْ مَنْ إِبْرَاهِيمَ (٧) إِذْ قَالَ : ﴿ رَبِ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي ٱلْمَوْتَنَ قَالَ اللَّهِ عَنْ أَوْلِمَ أَوْمِنَ قَالَ بَلِي وَلَا كِن لِيَطْمَيِنَ قَلِي ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) بعده لأبي ذر وعليه صح: «﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَنَا اللَّهِ اللَّهِ

<sup>\* [</sup>٤٥١٤] [التحفة : خ ٨٣٨٤] (٢) لأبي ذر وعليه صح : «حدّثنا».

<sup>(</sup>٣) [البقرة: ٢٤٠].

<sup>(</sup>٤) «الْآيَةُ الْأُخْرَىٰ»: من الفرع وغيره ، وسقطت من اليونينية .

<sup>(</sup>٥) عليه صح.

<sup>\* [</sup>١٥١٥] [التحفة :خ ٩٨١٥]

<sup>(</sup>٦) [البقرة : ٢٦٠]. بعده لأبي ذر وعليه صح : ﴿ فَصُرَهُنَّ ﴾ قَطُّعْهُنَّ » .

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر: «مِنْ إِبْرَاهِيمَ بِالشَّكِّ». (٨) [البقرة: ٢٦٠].

<sup>\* [</sup>٤٥١٦] [التحفة :خ م ق ١٣٣٧]



### 27 - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ أَيُودُ أُحَدُّكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ مِخَنَّةٌ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١)

• [٢٥١٧] صر ثنا إِبْرَاهِيمُ (٢) ، أَخْبَرَنَا هِ شَامٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَة ، فَالَ يَ وَسَمِعْتُ أَخَاهُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَة ، أَبِي مُلَيْكَة ، فَيَحْدُثُ عَنِ ابْنِ عَمَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ وَلِيْكُ يَوْمًا لِأَصْحَابِ النَّبِيِ يَكِيْدُ : يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ وَلِيُكُ فَيْقَا لِأَصْحَابِ النَّبِي يَكِيْدُ : فِيمَ تَرُونَ (٢) هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ : ﴿ أَيُودُ أُمَدُكُمُ مَ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ ﴾ (١٠) فيم قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : قَالُوا : اللّهُ أَعْلَمُ . فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : فَولُوا : نَعْلَمُ أَوْ لَا نَعْلَمُ . فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : فُولُوا : نَعْلَمُ أَوْ لَا نَعْلَمُ . فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : فُرِيَتْ مَثَلًا لِعَمَلُ . قَالَ عُمَرُ : يَا ابْنَ أَخِي ، قُلْ وَلَا تَحْقِرُ فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ عُمَرُ : يَا ابْنَ أَخِي ، قُلْ وَلَا تَحْقِرُ فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ عُمَرُ : يَا ابْنَ أَخِي ، قُلْ وَلَا تَحْقِرُ فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ عُمَرُ : يَا ابْنَ أَخِي ، قُلْ وَلَا تَحْقِرُ فَي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ عُمَرُ : أَيُ أَنَ عَمَلٍ ؟ قَالَ ابْنُ عُمَلٍ . قَالَ عُمَرُ : لِيَحْلُ عَنِي يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللّهِ عَلَى اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ مَلُ الْمُعَامِى حَتَّى أَعْرَقَ أَعْمَالُهُ .

﴿ فَصُرْهُنَّ ﴾ (٦): فَقَطِّعْهُنَّ (٧).

<sup>(</sup>١) [البقرة: ٢٦٦]. وقوله: ﴿ جَنَّةً ﴾ إلى قوله ﴿ تَتَفَكُّرُوكَ ﴾ ». عند أبي ذر وعليه صح: ﴿ جَنَّةً مِّن نَخِيـلِ وَأَعْنَابٍ ﴾ إلى قوله ﴿ لَمَـلَّكُمْ تَتَفَكُّرُوكَ ﴾ ».

<sup>(</sup>٢) بعده على حاشية البقاعي : «ابن موسى» ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٣) بعده لأبي ذر ، وعليه صح : «تُرَوْنَ» .

<sup>(</sup>٤) [البقرة: ٢٦٦].

<sup>(</sup>٥)كذا بالوجهين معًا .

<sup>(</sup>٦) [البقرة: ٢٦٠].

<sup>(</sup>٧) قوله : ﴿ فَضَرَّهُنَّ ﴾ فَقَطُّعْهُنَّ » عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>\* [</sup>٥٨٠٢] [التحفة :خ ٥٨٠٢]





### ٤٧- ﴿ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ (١)

يُقَالُ: أَلْحَفَ عَلَيَّ ، وَأَلَحَّ عَلَيَّ (٢) ، وَأَحْفَانِي بِالْمَسْأَلَةِ ، ﴿ فَيُحْفِكُمْ ﴾ (٣) : يُجْهِدْكُمْ .

• [٤٥١٨] صر ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيَّ، قَالَا: سَمِعْنَا أَبِي نَمِرٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيَّ، قَالَا: سَمِعْنَا أَبِي نَمِرْةَ الْأَنْصَارِيَّ، قَالَا: سَمِعْنَا أَبِي نَمِوْنُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْقٍ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَاللَّهُ مَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ، وَاقْرَءُوا (٥) وَالتَّمْرَ تَانِ، وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّهُ مَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ، وَاقْرَءُوا (١٥) إِنْ شِنْتُمْ - يَعْنِي - قَوْلَهُ: ﴿لَا يَسْتَأُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾» (٦).

### ٨٤- ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَدِّيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوْ أَ ﴾ (٧)

الْمَسُّ : الْجُنُونُ .

• [8019] صرتنا عُمَرُبْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَيْ ، قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا قَرَأَهَا ( ) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ حَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ .

<sup>(</sup>١) [البقرة: ٢٧٣]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ».

<sup>(</sup>٢) عليه صح، وسقط عند أبي ذر.(٣) [محمد: ٣٧].

<sup>(</sup>٤) عليه صح . (٥) «وَاقْرَءُوا» : لأبي ذر وعليه صح : «اقْرَءُوا» .

<sup>(</sup>٦) [القرة: ٢٧٣].

إلحافا: ألحف في المسألة: ألحَّ فيها ولزمها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: لحف).

 <sup>(</sup>٧) [التحفة : خ م س ١٤٢٢]
 (٧) [البقرة : ٢٧٥].

<sup>(</sup>A) لأبي ذر ، وعليه صح : «فقرأها» .

<sup>\* [</sup>١٧٦٣٦] [التحفة :خ م د س ق ١٧٦٣٦]



### 89- ﴿ يَمْحَقُ أَلَّهُ ٱلرِّبَوا ﴾ (١): يُذْهِبُهُ

• [٢٥٢٠] صرتنا بِشُرُبْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ (٢)، سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ الْأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَلَاهُنَّ فِي الْمَسْجِدِ، فَحَرَّمَ التَّهَ عَارَةَ فِي الْحَمْرِ.

### • ٥- ﴿ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ ﴾ (٣): فَاعْلَمُوا

• [٤٥٢١] صر أَنْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ (٥) الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيُ عَلِيْهُ (٦) فِي الْمَسْجِدِ ، وَحَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ . سُورَةِ (٥) الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ (٦) فِي الْمَسْجِدِ ، وَحَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١)[البقرة: ٢٧٦].

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «الأعمش».

<sup>\* [</sup>٤٥٢٠] [التحفة :خ م د س ق ٢٧٦٣٦]

<sup>(</sup>٣) [البقرة: ٢٧٩]. بعده لأبي ذر وعليه صح: ﴿ ﴿ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ﴾».

<sup>(</sup>٤) عليه صح.

<sup>(</sup>٥) عليه صح ، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) بعده لأبي ذر وعليه صح: «عليهم».

<sup>\* [</sup>٤٥٢١] [التحفة :خم دس ق ٢٣٦٧]





# ٥٥- ﴿ (١) وَإِن كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةُ (٢) إِلَى مَيْسَرَةٍ (٣) وَإِن كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَاخَيْرُ لَكُ مُنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّ

• [٤٥٢٢] وَقَالَ لَنَا (٥) مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآياتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأُهُنَّ عَلَيْنَا ، ثُمَّ حَرُّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ .

#### ٥٢ - ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ (١)

• [٤٥٢٣] مرثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَا . ابْنِ عَبَّاسٍ نَسِّعُ قَالَ : آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ وَيَا النَّبِيِّ آيَةُ الرِّبَا .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٢) فنظرة: انتظارٌ . (انظر: غريب القرآن) لابن قتيبة (ص٩٩) .

<sup>(</sup>٣) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٤) [البقرة: ٢٨٠]. وقوله: ﴿ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لِكَ عَلَيْهِ صَح ، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>\* [</sup>٢٥٢٢] [التحفة: خ م دس ق ٢٣٦٧]

<sup>(</sup>٦) [البقرة: ٢٨١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>\* [</sup>٤٥٢٣] [التحفة : خ ٥٧٧١]



# ٥٣- ﴿ (١) وَإِن تُبَدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ (١) يُحَاسِبَكُم بِدِ اللَّهُ فَي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ

• [٤٥٢٤] مرثنا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُو (٤): ابْنُ عُمَرَ، أَنَّهَا (٥) قَدْ نُسِخَتْ ﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ ﴾ (٦) الآية .

٥٥ - ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ۽ ﴾ (٧)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ إِصْرًا ﴾ (٨): عَهْدًا.

وَيُقَالُ: ﴿ غُفْرَانَكَ ﴾ (١٠): مَغْفِرَتَكَ ﴿ فَأَغْفِرْلَنَا ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>Y) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٣) [البقرة: ٢٨٤]. وقوله: ﴿ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَاذِبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ وَعَلَيْهُ صَعْ .

<sup>(</sup>٤) عليه صح.

<sup>(</sup>٥) عليه صح ، وليس عند أبي ذر . وعلى حاشية البقاعي : «أنه قال» ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٦)[القرة: ١٨٤].

<sup>\* [</sup>٤٥٢٤] [التحفة :خ ٥٥٠٧]

<sup>(</sup>٧) [البقرة: ٢٨٥]. وقبله: «باب». كذا في غير نسخة معنا بالهامش بلا رقم ولا تصحيح،كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٨)[القرة: ٢٨٢].

إصرًا: ثقلًا. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص١١٧).

<sup>(</sup>٩) [البقرة: ٢٨٥]. (١٠) [آل عمران: ٢٦].





• [8070] صَنَىٰ (١) إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا (٢) رَوْحٌ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (٣) ﷺ - قَالَ : أَحْسِبُهُ ابْنَ عُمَرَ : ﴿ إِن تُبَدُّواْ مَا فِي آنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ ﴾ (١) قَالَ : نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي ابْنَ عُمَرَ : ﴿ إِن تُبَدُّواْ مَا فِي آنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ ﴾ (١) قَالَ : نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عليه صح.

<sup>(</sup>٢) قوله : «إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا» لأبي ذر وعليه صح : «إسحاق بنُ منصورِ حدّثنا» .

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «النبيّ».

<sup>(</sup>٤) [البقرة: ٢٨٤].

<sup>\* [</sup>٤٥٢٥] [التحفة : خ ٤٥٢٥]



### سُورَةُ **آلِ عِ**مْرَانَ (١)

تُقَاةٌ وَ (٢) تَقِيَّةٌ (٥) وَاحِدَةٌ. ﴿ مِشَّ ﴾ (٤): بَرْدٌ (٥). ﴿ شَفَا حُفْرَةٍ ﴾ (٦): مِثْلُ شَفَا الرَّكِيَّةِ (٩). الْمُسَوَّمُ (١٠): تَتَّخِذُ مُعَسْكَرًا (٩). الْمُسَوَّمُ (١٠): لَنَّ فِلْ الرَّكِيَّةِ (١٠) وَهُوَ: حَرْفُهَا. ﴿ بُبُوِيْ ﴾ (٤): تَتَّخِذُ مُعَسْكَرًا (٩). الْمُسَوَّمُ (١٠): اللَّذِي لَهُ سِيمَاءُ (١١) بِعَلَامَةٍ أَوْ بِصُوفَةٍ أَوْ بِمَا كَانَ (١٢). ﴿ رِبِيتُونَ ﴾ (١٣):

(٣) عليه صح.

تقية : إظهار اللّسان خلاف ما ينطوي عليه القلب للخوف على النّفس. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص١٢١).

- (٤) [آل عمران: ١١٧].
- (٥) قوله : «تُقَاةٌ وَتَقِيَّةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ صِرُّ ﴾ بَرْدٌ» . عليه صح ، وسقط عند أبي ذر .
- (٦) [آل عمران : ١٠٣]. وقوله : ﴿ شَفَا حُفَرَةٍ ﴾ . . . هو إلى حديث عبدالله بن مسلمة » . ثابت عند المستملي والكشميهني . كتبه مصححه .
  - (٧) الركية: الركي والركية: البئر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ركا).
    - (٨) [آل عمران: ١٢١].
- (٩) قوله: «﴿ ثُبُوِّئُ ﴾ تَتَّخِذُ مُعَسْكَرًا». لأبي ذر عن المستملي والكشميهني مُؤخَّرٌ بعد قوله: «وَالْمُسَوَّمُ الَّذِي لَهُ سِيمَاءٌ بِعَلَامَةٍ أَوْ بِصُوفَةٍ أَوْ بِمَا كَانَ».
  - (١٠) لأبي ذر وعليه صح: «والمُسَوَّمُ».
    - (١١) في اليونينية مصروفة .
- (١٢) قوله: «وَالْمُسَوَّمُ الَّذِي لَهُ سِيمَاءٌ بِعَلَامَةٍ أَوْ بِصُوفَةٍ أَوْ بِمَا كَانَ». مُقدَّمٌ لأبي ذر عن المستملي والكشميهني على قوله: «﴿ تُبَوِّئُ ﴾ تَتَّخِذُ مُعَسْكَرًا».
  - (١٣) [آل عمران: ١٤٦].

ربيون: جماعات كثيرة واحدهم ربّي هذا قول أبي عبيدة. وقال الأخفش: هم الذين يعبدون الرّب. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص١٣٠).

<sup>(</sup>١) بعده لأبي ذر وعليه صح: ﴿ ﴿ بِنَا لِلَّهُ مِنْ النَّحِيدِ ﴾ ، .

<sup>(</sup>٢) عليه صح.





الْجَمِيعُ ، وَالْوَاحِدُ : رِبِّيُّ (١) . ﴿ تَحُسُّونَهُم ﴾ (١) : تَسْتَأْصِلُونَهُمْ قَتْلًا . (غُزَّا) (٣) : وَاحِدُهَا غَازِ (٤) . ﴿ سَنَكْتُبُ ﴾ (٥) : سَنَحْفَظُ . ﴿ نُزُلّا ﴾ (٦) : ثَوَابًا ، وَيَجُوزُ : وَمُنْزَلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، كَقَوْلِكَ : أَنْزَلْتُهُ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَالْخَيْلُ الْمُسَوَمَةُ: الْمُطَهَّمَةُ (٧) الْحِسَانُ (٨).

وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: ﴿ وَحَصُورًا ﴾ (٩): لَا يَأْتِي النِّسَاءَ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿ مِن فَوْدِهِم ﴾ (١٠): مِنْ غَضَبِهِمْ يَوْمَ بَدْرِ (١١).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يُخْرِجُ ٱلْمَنَّ ﴾ (١٢): النُّطْفَةُ تَخْرُجُ مَيِّنَةً، وَيُخْرِجُ مِنْهَا الْحَيِّ (١٣). الْإِبْكَارُ: أَوَّلُ الْفَجْرِ. وَالْعَشِيُّ: مَيْلُ الشَّمْسِ، أَرَاهُ إِلَىٰ أَنْ

(٢) [آل عمران: ١٥٢]. (٤) قوله: «تَسْتَأْصِلُونَهُمْ قتلاً (غُزًّا) واحدها غازِ» سقط عند أبي ذر.

(٧) المطهمة: بالتشديد هي التَّامَّة الْخلق. (انظر: هدي الساري) (ص١٥١).

(١٠) [آل عمران: ١٢٥]. (٩) [آل عمران: ٣٩].

(١٢) [آل عمران: ٢٧]. وبعده لأبي ذر عن المستملي والكشميهني: «مِنَ الميت من النُّطْفَةِ».

(١٣) قوله : «وَيُخْرِجُ مِنْهَا الْحَيَّ» لأبي ذر وعليه صح : «ويَخْرُجُ مِنْهَا الْحَيُّ».

(١٤) قوله: «الْإِبْكَارُ: أَوَّلُ الْفَجْرِ، وَالْعَشِيُّ: مَيْلُ الشَّمْسِ أُرَاهُ إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ». عليه صح، وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>١) قوله: «الجَمِيعُ وَالوَاحِدُ ربِّيٌّ». لأبي ذر وعليه صح: «الْجُموعُ واحِدُها رِبِّيٌّ».

<sup>(</sup>٣) [آل عمران: ١٥٦].

<sup>(</sup>٦) [آل عمران: ١٩٨]. (٥) [آل عمران: ١٨١].

<sup>(</sup>٨) بعده لأبي ذر عن المستملي والكشميهني: «قال سعيدبن جبير وعبدُ اللَّه بنُ عبدالرحمن بن أبزي، الرَّاعِيةُ المسَوَّمَةُ».

<sup>(</sup>١١) قوله: «وقال ابن جبير: ﴿وَحَصُورًا ﴾ لايأتي النساء. وقال عكرمة: ﴿ مِّن فَوْرِهِمْ ﴾ من غضبهم يوم بدر» . عليه صح ، وسقط عند أبي ذر .



#### ١- ﴿ مِنْهُ ءَا يَكِتُ مُحْكَمَاتُ ﴾ [1]

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ ﴿ وَأُخَرُ مُتَشَيْهِ اللّهُ ﴾ (٢): يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ ، وَكَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: بَعْضًا ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا يُضِلُ بِهِ عِلْاً الْفَسِقِينَ ﴾ (٢) ، وَكَقَوْلِهِ : ﴿ وَاللَّيْنَ الْمُتَدَوّلُ زَادَهُرٌ ﴿ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٤) ، وَكَقَوْلِهِ : ﴿ وَاللَّيْنَ الْمُتَدَوّلُ زَادَهُرٌ هُدَى ﴾ (٥) . ﴿ وَيَعْمُ لُونَ عَلَى اللَّهُ الْقِينَ الْمُشْتَبِهَاتِ ، ﴿ وَالرَّسِخُونَ (٧) ﴾ : هُدًى ﴾ (٥) . ﴿ وَيُقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ء ﴾ (٨) .

• [٤٥٢٦] صر ثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَة ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَة عَيْف ، قَالَتْ : تَلا رَسُولُ اللّهِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَة عَيْف ، قَالَتْ : تَلا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مَايَتُ مُنَهُ مَايَتُ مُنَهُ مَايَتُ مُعَكَمَتُ هُنَ أُمُ الْكِنْبِ وَأُخُرُ مُتَسَيِهِ الْآية فَيُ فَلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَي تَبِعُونَ مَا تَشْبَهُ مِنْهُ ابْتِعَاءَ الْفِتْ نَة وَابْتِعَاءَ تَأْوِيلِهِ عَنَ اللّهِ مَنْهُ اللّهِ عَلَيْهِ : ﴿ أُولُوا اللّهِ عَلَيْهِ : ﴿ قُولُوا اللّهِ عَلَيْهِ : ﴿ قَالُتُ نَعْلُ اللّهِ عَلَيْهِ : ﴿ قَالُونُ اللّهِ عَلَيْهِ : ﴿ قَالُولُ اللّهِ عَلَيْهِ : ﴿ قَالُ اللّهِ عَلَيْهِ : ﴿ قَالُولُ اللّهِ عَلَيْهِ : ﴿ قَالُولُ اللّهِ عَلَيْهِ : ﴿ قَالُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ : ﴿ قَالُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْهِ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّه

(٢) [آل عمران: ٧].

0 A

<sup>(</sup>١) [آل عمران : ٧] . وقبله لأبي ذر عن المستملي والكشميهني : «بابٌ» .

<sup>(</sup>٣) [البقرة: ٢٦].

<sup>(</sup>٤) [يونس: ١٠٠].

<sup>(</sup>٥) [محمد: ١٧]. وبعده لأبي ذر عن المستملي والكشميهني: ﴿ وَمَالنَّهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾».

<sup>(</sup>٦) زيغ: من الزيغ: وهو الميل. (انظر: مشارق الأنوار) (١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٧) بعده لأبي ذر عن المستملي والكشميهني: «﴿ فِي ٱلْمِلْمِ ﴾».

<sup>(</sup>٨) [آل عمران : ٧]. وبعده للمستملي والكشميهني في نسخة : ﴿ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكِّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْيَبِ ﴾».

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر و عليه صح: « ﴿ وَمَا يَسْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ - كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا لَكُ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ - كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّه

<sup>(</sup>١٠) كذا ثبت بالضبطين معًا .



الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ، فَأُولَئِكَ (١) الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ (٢) ».

### ٢- ﴿ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ (٣)

• [٢٥٢٧] صَنْ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْثُ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْثُ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: هَمَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا وَالشَّيْطَانُ يَمَسُّهُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُ (٥) صَارِحَا مِنْ مَسُّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا »، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَ(٢) اقْرَءُوا إِنْ شَئْمُ: ﴿ وَإِنْ آغِيدُهَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴾ (٧).

# ٣- ﴿ (^) إِنَّٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَٱيْمَنَهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَيْهِمْ أَمَنًا قَلِيلًا أُولَيْهِمْ ( ( ) ) ﴿ الْاحْمَاقَ لَهُمُ ( ) ﴾ : لَا خَيْرَ

﴿ ٱللِّهُ ﴾ (١١) : مُؤْلِمٌ مُوجِعٌ مِنَ الْأَلَمِ ، وَهُوَ فِي مَوْضِعِ مُفْعِلٍ .

(٢) لأبي ذر و الكشميهني : «فَاحْذَرْهُمْ».

<sup>(</sup>١) كذا ثبت بالضبطين معًا.

<sup>\* [</sup>٢٧٦٤٠] [التحفة :خ م سي ٢٦٢٠]

<sup>(</sup>٣) [آل عمران: ٣٦]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ ﴿ وَإِنِّ ١٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) عليه صح .

<sup>(</sup>٥) فيستهل: الاستهلال: رفع الصوت والصياح عند الولادة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: هلل).

<sup>(</sup>٦) عليه صح، وسقط عند أبي ذر. (٧) [آل عمران: ٣٦].

<sup>\* [</sup>٢٧٢٥] [التحفة : خ م ١٣٢٧]

<sup>(</sup>A) لأبي ذر ، وفي نسخة ، وعليه صح : «باب» .

<sup>(</sup>٩) عليه صح ، وسقط عند أبي ذر . (١٠) سقط عند أبي ذر وعليه صح .

<sup>(</sup>١١) [آل عمران: ٧٧].

#### صع الغاري



- [٢٥٢٩] حرثنا (٩) عَلِيٌّ ، هُوَ (١٠) : ابْنُ أَبِي هَاشِم ، سَمِعَ هُشَيْمًا ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ابْنُ عَلِي اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْعَقَامُ ابْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْمُنْكُ ، أَنْ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوقِ ، فَحَلَفَ فِيهَا (٢) لَقَدْ أَعْطَى (١١) بِهَا (١٢) مَا لَمْ

<sup>(</sup>١) في أصول كثيرة : «بيمينِ» بزيادة باء موحدة .

<sup>(</sup>٢) صبر: صبر اليمين: هو أن يحبس نفسه على اليمين الكاذبة غير مبال بها. (انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين) (١/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر عن الكشميهني: «لِيَقْطَعَ».

<sup>(</sup>٤) خلاق: حظ. (انظر: غريب القرآن) لابن قتيبة (ص٥٩).

<sup>(</sup>٥) [آل عمران: ٧٧]. (٦) عليه صح.

<sup>(</sup>V) للكشميهني : «لِيَقْتَطِعَ» . (A) كذا هو منوّن في اليونينية .

<sup>\* [</sup>٨٢٥٤] [التحفة :ع ١٥٨] (٩) لأبي ذر وعليه صح : «حدّثني».

<sup>(</sup>١٠) سقط عند أبي ذر وعليه صح . (١١) عليه صح صح .

<sup>(</sup>١٢) لأبي ذر عن الكشميهني وعليه صح: «فِيهَا».





يُعْطَهِ ؛ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ (١) إِلَى آخِرالْآيَةِ .

• [٤٥٣٠] صرثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ أَوْ فِي الْحُجْرَةِ ، فَخَرَجَتْ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ أَوْ فِي الْحُجْرَةِ ، فَخَرَجَتْ عِنِ ابْنِ مَلَى الْأُخْرَى ، فَرُفِعَ إِلَى إِحْدَاهُمَا ، وَقَدْ أُنْفِذَ (٢) بِإِشْفًا (٣) فِي (٤) كَفِّهَا ، فَادَّعَتْ عَلَى الْأُخْرَى ، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَاسٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيْ : ﴿ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ابْنِ عَبَاسٍ : قَالَ اللهِ عَيَلِيْ : ﴿ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعُواهُمْ لَلْهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا أَمُوالُهُمْ ، ذَكَرُوهَا بِاللَّهِ ، وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا : ﴿ إِنَّ الَذِينَ يَشَتَرُونَ لَكُ اللَّهِ عَلَى النَّاسُ : قَالَ النَّبِيُ عَيَلِيْ : ﴿ الْيَعِينُ اللَّهِ مَا مُؤَلِّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَبَاسٍ : قَالَ النَّبِيُ عَيَلِيْ : ﴿ الْيَعِينُ اللهِ عَلَى اللهِ عَبَاسٍ : قَالَ النَّبِيُ عَيَلِيْ : ﴿ الْيَعِينُ اللّهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . ﴿ الْيَعِينُ اللهُ مُنْ عَبَاسٍ : قَالَ النَّبِي عَيَالَ اللهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . ﴿ الْيَعِينُ اللهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . ﴿ الْيَعِينُ الللّهِ اللّهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . ﴿ الْيَعِينِ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . ﴿ الْيَعِينِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . ﴿ الْمُلْعَى عَلَيْهِ . ﴿ اللّهُ اللّهُ الْعَمَلَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

### ٤ - ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ ﴾ (٧)

سَوَاءٌ (٨): قَصْدٌ (٩).

(١) [آل عمران: ٧٧].

\* [٤٥٢٩] [التحفة : خ ٥١٥١] التحفة :

(٣) لأبي ذر وعليه صح: «بإشفَى» ، وعلى حاشية البقاعي: «بالشفا» ونسبه لنسخة.

(٥) [آل عمران: ٧٧].

(٦) لأبي ذر وعليه صح: «فذكَّرَها».

\* [٤٥٣٠] [التحفة: ع ٤٥٣٠]

(٤) عليه صح.

(٧) [آل عمران: ٦٤]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب».

(٨) كذا ثبت بالضبطين.

(٩) كذا ثبت بالضبطين. ولأبي ذر وعليه صح: «سواءً قَصْدًا».



• [٤٥٣١] صرثن (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَحَدَّثَنِي (١) عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا (٢) عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ مِنْ فِيهِ إِلَىٰ فِيَّ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ (٣) عَيْكُ قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّام إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيِّ عَيْكُ إِلَىٰ هِرَقْلَ، قَالَ: وَكَانَ دَحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ ، فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَىٰ (١) ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَىٰ إِلَى هِرَقْلَ ، قَالَ : فَقَالَ هِرَقْلُ : هَلْ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْم هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَدُعِيتُ فِي نَفَرِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَدَحَلْنَا عَلَىٰ هِرَقْلَ، فَأُجْلِسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَقُلْتُ : أَنَا . فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي ، ثُمَّ دَعَا بِتُرْجُمَانِهِ، فَقَالَ : قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، فَإِنْ كَذَبَنِي (٥) فَكَذُّبُوهُ ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : وَايْمُ اللَّهِ ، لَوْلَا أَنْ يُؤْثِرُوا عَلَيَّ الْكَذِبَ (٦) لَكَذَبْتُ ، ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ : سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟

<sup>(</sup>١) عليه صح.

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «النبيّ».

<sup>(</sup>٤) بصرئ : كانت بصرئ مدينة حوران ، وهي في منتصف المسافة بين عمان ودمشق ، وهي اليوم آثار قرب مدينة «درعة» التي احتلت محلها حتى ظن بعض الناس أنها هي ، وبصرئ ودرّعة داخل حدود الجمهورية السورية . (انظر : معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية) (ص٤٤ ، ٤٤) .

<sup>(</sup>٥) على حاشية البقاعي: «كذب» ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح : «يُؤْثَرَ عَلَيَّ الْكَذِبُ» . كذا وقع هنا ضبط : «يؤثروا» في النسخ ، وبعضُ الشُّرًاح من الرباعي ، وتقدَّم أول الكتاب : «يأثُروا» وهو الذي في كتب اللغة ، كتبه مصححه .

قَالَ: قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ (١) كَانَ مِنْ (٢) آبَائِهِ مَلِكٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: أَيَتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا ، بَلْ يَزِيدُونَ . قَالَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا (٣) يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لًا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا. قَالَ: وَاللَّهِ، مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْتًا غَيْرَ هَذِهِ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدُ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ، فَزَعَمْتَ: أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبِ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ : هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ ؟ فَزَعَمْتَ : أَنْ لَا . فَقُلْتُ : لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ ، قُلْتُ : رَجُلُ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ . وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ : أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافَهُمْ؟ فَقُلْتَ: بَلْ، ضُعَفَاؤُهُمْ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَزَعَمْتَ: أَنْ لَا. فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ يَذْهَبَ (٤) فَيَكُذِبَ (٥) عَلَى اللَّهِ . وَسَأَلْتُكَ : هَلْ

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صنح: «هل».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر عن الحموي والمستملى: «في».

<sup>(</sup>٣) سجالًا: مرة لنا ومرة علينا . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : سجل) .

<sup>(</sup>٤) على آخره صح.

<sup>(</sup>٥) على آخره صح . وقوله : «يذهب فيكذب» بفتح الباء في الموضعين عند أبي ذر .



يَرْتَدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ فَزَعَمْتَ: أَنْ لَا. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ : أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ ، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّىٰ يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ : هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ فَزَعَمْتَ: أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوهُ، فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ . وَسَأَلْتُكَ : هَلْ يَغْدِرُ؟ فَزَعَمْتَ: أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ . وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَالَ أَحَدٌ هَذَا الْقَوْلَ (١) قَبْلَهُ؟ فَزَعَمْتَ: أَنْ لَا. فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ، قُلْتُ: رَجُلُ ائْتَمَّ بِقَوْلِ قِيلَ قَبْلَهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ : يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ . قَالَ : إِنْ يَكُ مَا (٢) تَقُولُ فِيهِ حَقًّا ، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ ، وَلَمْ أَكُ<sup>(٣)</sup> أَظُنُّهُ مِنْكُمْ ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ (١) إِلَيْهِ لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ . قَالَ : ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ: "بسم الله الرحمن الرحيم، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّوم، سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَام، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، وَأَسْلِمْ يُوْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأريسِيِّينَ ، وَ ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوۤ أَلَّا نَعْـبُدُ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ

<sup>(</sup>١) لأبي ذر: «قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «كَمَا».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «أَكُنْ».

<sup>(</sup>٤) أخلص: الخلوص: الوصول والسلامة والنجاة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خلص).





﴿ اَشْهَ كُوا بِأَنَّا مُسَلِمُونَ ﴾ ((). فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ، ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ، وَكَثُرَ اللَّغَطُ (())، وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا، قَالَ: فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ (() أَمْرُ البْنِ أَبِي كَبْشَةَ أَنَّهُ (() لَيَحَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ! فَمَا زِلْتُ مُوقِنَا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّه عَلِي (أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَ (() الْإِسْلَامَ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَدَعَا هِرَقْلُ عُظْمَاءَ الرُّومِ، فَجَمَعَهُمْ فِي دَارٍ لَهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرَّشَدِ<sup>(٢)</sup> آخِرَ الْأَبَدِ، وَأَنْ يَثْبُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ، قَالَ: فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ عُلِقَتْ (٢)، فَقَالَ: فِحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ عُلِقَتْ (٢)، فَقَالَ: فِعَمَ، فَقَالَ: إِنِّي إِنَّمَا اخْتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَقَالَ: إِنِّي إِنَّمَا اخْتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَقَالَ: فَرَصُوا عَنْهُ.

# ٥- ﴿ (١٠) لَنَ لَنَا لُواْ اللِّرِ ٓحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَحِبُّونَ ﴾ (١٠)

• [٤٥٣٢] صرثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) [آل عمران: ٦٤].

<sup>(</sup>٢) اللغط: صوت وضجة لا يُفهم معناها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: لغط).

<sup>(</sup>٣) أُمِرَ: كثر وارتفع شأنه ؛ يعني النبي على النبي على النظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : أمر).

<sup>(</sup>٤) كذا بفتح الهمزة وكسرها في اليونينية . (٥) عليه صح .

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «وَالرُّشْدِ» ، وبعده على حاشية البقاعي: «إلى» ، ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٧) في الفرع اللام مشدَّدة .

<sup>\* [</sup>٤٥٣١] [التحفة :خم دت س ٥٥٨٠]

<sup>(</sup>A) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>١٠) [آل عمران: ٩٢].

<sup>(</sup>٩) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية».



أَبِي طَلْحَة ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ فَيْكُ يَقُولُ : كَانَ أَبُو طَلْحَة أَكْثَرَ أَنْصَارِيِّ بِالْمَدِينَةِ نَخْلا ، وَكَانَ أَحَبَ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءٍ (') ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَة الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ : ﴿ لَنَ نَنَالُوا اللَّه عَلَيْهُ اللهِ مَا عُنِهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ يَدُخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيْبٍ ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ : ﴿ لَنَ نَنَالُوا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ (٩).

<sup>(</sup>١) كذا ثبت بالضبطين والمَـدّ. ولأبي ذر وعليه صح: «بيرحا» بدون همزة.

بيرحاء: اسم مال وموضع بالمدينة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: بيرحاء) .

<sup>(</sup>٢) [آل عمران: ٩٢].

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «بيرحا». (٤) لأبي ذر وعليه صح: «فقال».

<sup>(</sup>٥) بخ: كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة. ومعناها تعظيم الأمر وتفخيمه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: بخخ).

<sup>(</sup>٦) كذا بالمثناة التحتية ، ورقم فوقه حرف ياء (ي) وعليه صح . وقالت لجنة تصحيح «السلطانية» بمشيخة الأزهر : «رايح» صوابه : «رائح» بهمزة على الياء .

رايح: يروح عليك نفعه وثوابه . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: روح) .

<sup>(</sup>٧) كذا بالمثناة التحتية، ورقم فوقه حرف ياء (ي) وعليه صح. وقالت لجنة تصحيح «السلطانية» بمشيخة الأزهر: «رايح» صوابه: «رائح» بهمزة على الياء.

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر وعليه صح: «وفي بني».

<sup>(</sup>٩) كذا ثبت بالباء الموحدة وعليه صح.

#### كَنَا لِيُعَالِينَا لِيُعَالِينَا لِيَعَالِينَا لِيَعَالِينَا لِيَعْلِينِا لِيَعْلِينِا لِيَعْلِينِ





حَدَّثَنِي (١) يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ : مَالٌ رَايِحٌ (٢).

• [٤٥٣٣] حرثنا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا (٤) الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنَسٍ وَيُشُخُ قَالَ : فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ ، وَأُبَيِّ ، وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ ، وَلَمْ يَجْعَلُ لِي مِنْهَا شَيْتًا (٥) .

### ٦- ﴿ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَأَتُلُوهَا ٓ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴾ (١)

• [١٥٣٤] صَنْ اللهِ عَمَرَ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَرَ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَرَ اللهِ اللهِ عَمَرَ اللهِ اللهِ عَمَرَ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَرَ اللهِ اللهِ عَمَرَ اللهِ ال

<sup>(</sup>٢) كذا بالياء المثناة التحتية وعليه صح.

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «حدثنا».

<sup>\* [</sup>٤٥٣٢] [التحفة: خ م س ٢٠٤]

<sup>(</sup>٣) عليه صح.

<sup>(</sup>٤) كذا في أُصُولِ زيادةُ: «حدّثنا» قبل: «الأنصاري» والذي في «الفتح» والقسطلاني سقوطها، وهو الموافق لما مرّ في الوقف.

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث بترجمته سقط عند أي ذر.

<sup>\* [</sup>٤٥٣٣] [التحفة : خت ٥١٠]

<sup>(</sup>٦) [آل عمران: ٩٣]. وقبله: «بابّ» وعليه صح.

<sup>(</sup>٧) «عبدالله»: سقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>A) لأبي ذرعن الكشميهني: «تَعْمَلُونَ». (٩) [آل عمران: ٩٣].

<sup>(</sup>١٠) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «مُدَارِسُهَا» .





آيةِ الرَّجْمِ، فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا، وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَنَزَعَ يَدَهُ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَالَ: (مَا هَذِهِ؟) فَلَمَّا رَأُوْا ذَلِكَ قَالُوا(١): هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمَرَ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَالَ: (مَا هَذِهِ؟) فَلَمَّا رَأُوْا ذَلِكَ قَالُوا (١): هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمَر بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ مَوْضَعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ مَوْضَعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَجْنَأُ (٢) عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ.

### ٧- ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (٣)

### ٨- ﴿إِذْ هَمَّت ظَآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا ﴾ (٥)

• [٤٥٣٦] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ الطَّائِفَتَانِ ؟ بَنُو حَارِثَةَ ، وَبَنُو سَلِمَةَ ، وَمَا نُحِبُ - وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾ (٦) قَالَ : نَحْنُ الطَّائِفَتَانِ ؟ بَنُو حَارِثَةَ ، وَبَنُو سَلِمَةَ ، وَمَا نُحِبُ -

<sup>(</sup>١) قوله: «رأوا ذلك قالوا» لأبي ذر عن الكشميهني: «رَأَىٰ ذَلِكَ قَالَ».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر عن الكشميهني: «يَحْنِي».

يجناً: يكب ويميل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: جناً).

<sup>\* [</sup>٤٥٣٤] [التحفة: خ م س ٨٤٥٨]

<sup>(</sup>٣) [آل عمران: ١١٠]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب، .

<sup>(</sup>٤) [آل عمران: ١١٠].

<sup>\* [</sup>٤٥٣٥] [التحفة: خ س ١٣٤٣٥]

<sup>(</sup>٥) [آل عمران: ١٢٢]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب،».

<sup>(</sup>٦) [آل عمران: ١٢٢].





### وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: وَمَا يَسُرُّنِي- أَنَّهَا لَمْ تُنْزَلْ (١)؛ لِقَوْلِ اللَّهِ ﴿ وَٱللَّهُ وَلِيْهُمَا ﴾.

### ٩- ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (٢)

• [٤٥٣٧] مرثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَالَ حَدَّةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا» ؛ بَعْدَمَا فِي الرَّحْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا» ؛ بَعْدَمَا يَقُولُ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْمُونَ ﴾ (٣) اللَّمْرِشَى الله يُولِهِ : ﴿ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ (٣) .

رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ .

• [80٣٨] صر ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو عَلَىٰ أَحَدٍ ، أَوْ يَدْعُو لِأَحَدٍ ، قَنْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، فَرُبَّمَا قَالَ - إِذَا قَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ - : اللَّهُمَّ أَنْ جَ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَام ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَة ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ أَنْ جِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَام ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَة ، اللَّهُمَّ اللهُمُ اللهُ يَعْدَ وَالْحَمْدُ ، وَاجْعَلْهَا (٥) سِنِينَ (٢) كَسِنِي يُوسُفَ » . يَجْهَرُ بِذَلِكَ ، اللَّهُمُ أَنْ فَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَاجْعَلْهَا (٥) سِنِينَ (٢) كَسِنِي يُوسُفَ » . يَجْهَرُ بِذَلِكَ ،

<sup>(</sup>١) عليه صح.

<sup>\* [</sup>٢٥٣٦] [التحفة :خ م ٢٥٣٤]

<sup>(</sup>٢) [آل عمران: ١٢٨]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ».

<sup>(</sup>٣) [آل عمران: ١٢٨].

<sup>\* [</sup>۲۹٤٠] [التحفة: خ س ٢٩٤٠]

<sup>(</sup>٤) وطأتك: عقوبتك وأخذك. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) بعده على حاشية البقاعي : «عليهم» ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٦) سنين: جمع سنة ، وهي الجدب والقحط. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: سنه).



وَكَانَ يَقُولُ - فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا» لِأَحْيَاءِ مِنَ الْعَرْبِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (١) الْآيةَ (٢).

# ١٠ ﴿ وَٱلرَّسُولُ \_ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَسَكُمْ ﴾ (") وَهُوَ تَأْنِيثُ آخِرِكُمْ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ إِحْدَى ٱلْحُسَّ نَيَـ يَٰنِ ﴾ (٢) : فَتْحًا أَوْ شَهَادَةً .

• [٤٥٣٩] صرتنا عَمْرُو بْنُ حَالِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ هَيْنَ قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ، وَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ، فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ، وَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ عَيْرُ اثْنَىْ عَشَرَ رَجُلًا.

#### ١١- بَابٌ (٥) ﴿ أَمَنَةُ نُعَاسًا ﴾ (٦)

• [٤٥٤٠] صرثنا (٧) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَنسُ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ: حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنسٌ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ:

(٢) عليه صح ، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>١) [آل عمران: ١٢٨].

<sup>\* [</sup>٨٣٥٤] [التحفة :خ ١٣١٠٩]

<sup>(</sup>٣) [آل عمران: ١٥٣]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب قَوْلِه».

<sup>(</sup>٤) [التوبة: ٥٦].

<sup>\* [</sup>٤٥٣٩] [التحفة: خ دس ١٨٣٧]

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر عن المستملى: «باب قَوْلِه».

<sup>(</sup>٦) [آل عمران: ١٥٤].

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثني».





غَشِيَنَا النُّعَاسُ وَنَحْنُ فِي مَصَافِّنَا (١) يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ: فَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَآخُذُهُ، وَيَسْقُطُ وَآخُذُهُ.

# ١٢- ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِللَّهِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِللَّهِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لَمْ اللَّهِ مَا أَتْقَوْا أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ (٢)

﴿ ٱلْقَرْحُ ﴾ : الْجِرَاحُ . ﴿ ٱسْتَجَابُوا ﴾ : أَجَابُوا . ﴿ يَسْتَجِيبُ ﴾ (٣) : يُجِيبُ .

### ١٣ - ﴿ (١) إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ (٥) الْآيةَ (٢)

• [881] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، أُرَاهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ (٧) قَالَهَا عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ (٧) قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ النَّكِ حِينَ قَالُوا : ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُهُا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ وَيِعَمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) مصافنا: جمع مَصَفّ ، وهو موضع الحرب الذي يكون فيه الصفوف . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: صفف) .

<sup>\* [</sup>٤٥٤٠] [التحفة : خ ت س ٢٧٧١]

<sup>(</sup>٢) [آل عمران : ١٧٢]. وقبله لأبي ذر وعليه صح : «باب قوله».

<sup>(</sup>٣) [الأنعام: ٣٦].

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٥) [آل عمران: ١٧٣] . و بعده لأبي ذر وعليه صح: ﴿ ﴿ فَأَخْشُوهُمْ ﴾ ، .

<sup>(</sup>٦) ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) [آل عمران: ١٧٣].

<sup>\* [</sup>٤٥٤١] [التحفة :خ س ٦٤٥٦]



• [٤٥٤٢] صرتنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ - حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ -: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

### ١٤ - ﴿(١) وَلَا (يَحْسِبَنَّ) ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآ ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ، ﴿(١) الْآيةَ (٣) ﴿ سَيُطَوَّقُونَ ﴾ (١): كَقَوْلِكَ: طَوَّقْتُهُ بِطَوْقِ

• [٤٥٤٣] صر ثن عُبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ ، سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، هُوَ: ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ؛ مُثِّلَ (٢) لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا (٧) أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ (٨)، يُطَوَّقُهُ (٩) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتِهِ (١٠) -يَعْنِي:

<sup>\* [</sup>٤٥٤٢] [التحفة :خ س ٢٥٦٦]

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ».

<sup>(</sup>٢) بعده لأبي ذر وعليه صح: «﴿ هُوَخَيْرًا لَمُّمَّ بَلُ هُوَ شَرٌّ لَمَهُمَّ سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِ. يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَنَّةِ وَيلَّهِ مِيزَتُ ٱلسَّمَوَيتِ وَٱلْأَرْضُ وَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾».

<sup>(</sup>٣) عليه صح ، وليس عند أي ذر.

<sup>(</sup>٤) [آل عمران: ١٨٠].

<sup>(</sup>٥) عليه صح.

<sup>(</sup>٦) مثل: صُوّر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: مثل).

<sup>(</sup>٧) شجاعًا: الشجاع هو الحية الذكر. وقيل الحية مطلقًا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة:شجع).

<sup>(</sup>٨) زبيبتان: الزبيبة: نكتة سوداء فوق عين الحية. وقيل: هما نقطتان تكتنفان فاها. وقيل: هما زبدتان في جانبي فمها . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : زبب) .

<sup>(</sup>٩) يطوقه: يجعل له كالطوق في عنقه . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: طوق) .

<sup>(</sup>١٠) عليه صح . ولأبي ذر وعليه صح ، وللأصيلي : «بِلِهْزِمَــَتَـيْهِ» .





بِشِدْقَيْهِ - يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ». ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَلَا (يَحْسِبَنَّ) الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ٤ ﴾ (١) إِلَى آخِرِ (٢) الْآيَةِ.

### ١٥- ﴿ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَينِ قَبْلِكُمْ وَالْكِتَبَينِ قَبْلِكُمْ وَالْكِتَبَينِ فَبْلِكُمْ وَالْفَرِينَ الْفَرَكُوا أَذَكَ كَثِيرًا ﴾ (٣)

• [388] صرثنا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ أَخْبَرَنِي (' عُرُوةُ ابْنُ الزُّبِيْرِ ، أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ خَفْ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ عَلَىٰ حِمَادٍ ابْنُ الزُّبِيْرِ ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فِي عَلَىٰ قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ ، وَأَرْدَف (٥) أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فِي عَلَىٰ قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ ، وَأَرْدَف (٥) أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَرْرِجِ قَبْلَ وَقْعَةِ (١) بَدْرٍ ، قَالَ : حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ بَنِي الْحَرْرِجِ قَبْلَ وَقْعَةٍ (١ بَدُرٍ ، قَالَ : حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِيِّ ابْنُ (٧) سَلُولَ – وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِيِّ – فَإِذَا فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِيِّ الْمُشْلِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ ، وَالْيَهُودِ ، وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ ، وَالْيَهُودِ ، وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ ، وَالْيَهُودِ ، وَالْمُشْرِكِينَ ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَّا غَشِيتِ (٨) الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّه بْنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَّا غَشِيتٍ (٨) الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَّا غَشِيتٍ (٨) الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّه بْنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَّا غَشِيتٍ (٨) الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّه بْنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَّا غَشِيتِ (٨) الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّه بْنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَّا غَشِيتِ (٨)

<sup>(</sup>١) [آل عمران: ١٨٠].

<sup>(</sup>٢) «إلى آخر»: عليه صح، وسقط عند أبي ذر.

<sup>\* [</sup>٤٥٤٣] [التحفة : خ س ١٢٨٢٠]

<sup>(</sup>٣) [آل عمران : ١٨٦]. وقبله لأبي ذر وعليه صح : «بابُّ».

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٥) أردف: الرَّدْف والرديف والإرداف: مِن الركوب خلف الراكب. (انظر: مشارق الأنوار) (١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر عن الكشميهني: «وَقِيعَةِ».

<sup>(</sup>٧) ألف «ابن»: عليه صح.

<sup>(</sup>٨) غشيت: عَلَتْ . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: غشا) .

عَجَاجَةُ (١) الدَّابَةِ، حَمَّرُ (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيِّ أَنْفَهُ (٣) بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ ؛ لَا تُغَبِّرُوا (٤) عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَيْ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى لاَتُعْبَرُوا (٤) عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيِّ ابْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّهُ اللَّهِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّهُ لاَ أُحْسَنَ مِمَا (٥) تَقُولُ - إِنْ كَانَ حَقًّا - فَلَا تُؤْذِينَا (٢) بِهِ فِي مَجْلِيهِنَا (٧)، ارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ (٨)، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى، إِلَى رَحْلِكَ (٨)، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاغْشَنَا (٩) بِهِ فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَا نُحِبُ ذَلِكَ، فَاسْتَبَ (١١) يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاغْشَنَا (٩) بِهِ فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُ ذَلِكَ، فَاسْتَبَ (١١٠) الْمُسْلِمُونَ، وَالْمُشْرِكُونَ، وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَغَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُ عَيْهِ وَالْمَهُمْ (١١) حَتَّى سَكَنُوا (١٢)، ثُمَّ رَكِبَ النَّبِيُ عَيْهِ دَابَتَهُ، فَسَارَ حَتَّى دَحَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيْهِ: ﴿ يَا سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بْنَ أُبِي — قَالَ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً:

<sup>(</sup>١) عجاجة: غبار . (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ٦٧) .

<sup>(</sup>٢) خمر: التخمير: التغطية. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خر).

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر عن الكشميهني: «وَجْهَهُ».

<sup>(</sup>٤) تغبروا : تثيروا علينا الغبار . (انظر : هدى السارى) (ص١٧٠) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «لا أَحْسَنَ مِمَّا»: عند أبي ذر و الكشميهني: «لا أُحْسِنُ ما».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «تؤذِّنا» وبعده صح.

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «مَجَالِسِنَا».

<sup>(</sup>٨) رحلك : يعني الدور والمساكن والمنازل ، وهي جمع رحل . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : رحل) .

<sup>(</sup>٩) فاغشنا: جئنا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: غشا).

<sup>(</sup>١٠) عليه صح ، ولأبي ذر وعليه صح : (واسْتَبَّ).

<sup>(</sup>١١) يخفضهم: يسكنهم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خفض).

<sup>(</sup>۱۲) لأبي ذر عن المستملى: «سَكَتُوا».





يَا رَسُولَ اللّهِ، اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ عَنْهُ، فَوَالّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، لَقَدْ جَاءَ اللّهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ (١) عَلَيْكَ، لَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ (٢) عَلَيْكَ، لَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ (٢) عَلَيْكَ، لَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ (٢) بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا أَبَى اللّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ اللّهُ (١٤)، شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ، فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللّه ﷺ، وَكَانَ النّهُ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللّهُ، النّهُ النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «نَزَّلَ».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر ، والمستملى ، والكشميهني : «البَحْرةِ» .

البحيرة: مدينة الرسول على وهو تصغير الْبَحْرَة ، والعرب تُسمّي المدن والقرئ البحار. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: بحر).

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «فَيُعَصِّبُوهُ».

فيعصبونه: يسودونه ويملكونه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عصب).

<sup>(</sup>٤) عليه صح ، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) [آل عمران: ١٨٦].

<sup>(</sup>٦) [البقرة: ١٠٩]. وبعده على حاشية البقاعي: ﴿ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُوا ﴾ ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «فِي الْعَفْو».

<sup>(</sup>٨) صناديد: أشراف القوم وعظهاؤهم ورؤساؤهم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: صند).

كُفَّارِ قُرَيْشٍ ، قَالَ ابْنُ أَبَيِّ ابْنُ سَلُولَ ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ : هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ (١) . فَبَايَعُوا الرَّسُولَ (٢) ﷺ عَلَى الْإِسْلَام ، فَأَسْلَمُوا .

#### ١٦ - ﴿ لَا (يَحْسِبَنَّ) ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آَتُوا ﴾ (٢)

- [886] صرثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا (٤) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ ، قَالَ حَدَّنَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ اللّهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ عَالَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ عَالَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل
- [٤٥٤٦] صرش (٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ : اذْهَبْ ابْنِ مُلَيْكَةَ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ : اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ : لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِي فَرَحَ بِمَا أُوتِيَ ، وَأَحَبَ أَنْ يُحْمَدُ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا ؛ لَنُعَذَّبَنَ أَجْمَعُونَ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَمَا لَكُمْ (٧)

<sup>(</sup>١) توجه: استمر فلا طمع في إزالته . (انظر: تفسير غريب الصحيحين) (ص٣٨٣) .

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر، والأصيلي، وعليه صح: «فَبَايَعُوا لِرَسُولِ اللَّهِ».

<sup>\* [</sup>٤٥٤٤] [التحفة :خ م س ١٠٥]

<sup>(</sup>٣) [آل عمران : ١٨٨]. وقبله لأبي ذر وعليه صح : «باب،».

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثنا».

<sup>(</sup>٥) بعده لأبي ذر وعليه صح: «﴿ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا عِالَمْ يَفْعَلُوا ﴾ ، ثم رقم بعده لأبي ذر.

<sup>\* [</sup>٥٤٥] [التحفة : خ م ٤١٧٠] التحفة :

<sup>(</sup>٧) قوله : «وما لَكُم» . عند أبي ذر وعليه صح : «ما لَكُم» . ولأبي الوقت : «ما لَهُم» .



وَلِهَذِهِ ، إِنَّمَا (١) دَعَا النَّبِيُّ عَلَيْ يَهُودَ (٢) فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ ، فَأَرَوْهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمَا سَأَلَهُمْ ، وَفَرِحُوا بِمَا أُوبُوا مِنْ كِثْمَانِهِمْ ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوبُوا أُوبُوا (٣) مِنْ كِثْمَانِهِمْ ، ثُمَّ قَرَأً ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوبُوا أُوبُوا (٣) مِنْ كِثْمَانِهِمْ ، ثُمَّ قَرْلِهِ : ﴿ يَفُرَحُونَ بِمَآ (أُوبُوا) (١) وَيَجُبُونَ أَن يُحْمَدُوا مِا لَمُ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلُوا ﴾ (٥) .

تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ .

[٤٥٤٧] صرثنا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا (١٦) الْحَجَّاجُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ، بِهَذَا.

#### ١٧ - ﴿ (٧) إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (٨) الْآيةَ (٩)

• [808A] صرتنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا (١٠) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي

<sup>(</sup>١) عليه صح.

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «يَهُودًا».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر ، والمستملي ، والكشميهني : «أَتَوَّا» .

<sup>(</sup>٤) عليه صح . ولأبي ذر ، والمستملي ، والكشميهني : ﴿ أَتُوا ﴾ » وهو الموافق للتلاوة .

<sup>(</sup>٥) [آل عمران: ١٨٧، ١٨٨].

<sup>\* [</sup>٢٥٤٦] [التحفة : خ ٢٨٤٦]

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «حدثنا».

<sup>\* [</sup>٤٥٤٧] [التحفة :خ م ت س ١٤٥٤]

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «بابُ قولِه».

<sup>(</sup>٨) [آل عمران : ١٩٠]. وبعده لأبي ذر وعليه صح : ﴿ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْنَتِلِأُ وَلِي ٱلأَلْبَابِ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) عليه صح ، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>١٠) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثنا».

شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبْفُ قَالَ: بِتُ (١) عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ (٢) ، فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ قَعَدَ ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ فِي خَلِقِ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ قَعَدَ ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ فِي خَلِقِ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ قَعَدَ ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ فِي خَلِقِ السَّمَاءِ مَنْ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللَّةُ الللللَّهُ اللللللللَّةُ الللللللَّةُ ا

# ١٨ - ﴿ (٥) ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ (٢) وَيَتَفَكَّرُونَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ وَيَكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ (٢) وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (٧)

• [٤٥٤٩] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُريْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيْسُ، قَالَ: بِتُ أَنْسٍ، عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُريْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيْسُ، قَالَ: بِتُ عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُريْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيْسُ فَالَى عَنْ مُلْوَلِ اللَّهِ عَيْسُ فَي مَنْمُونَةَ، فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْسُ فِي طُولِهَا، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْسٌ فِي طُولِهَا، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْسٌ فِي طُولِهَا، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح : «فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «عند خالتي ميمونة». عليه صح، وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) [آل عمران: ١٩٠].

<sup>(</sup>٤) استن: الاستنان: استعمال السواك. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سنن).

<sup>\* [</sup>٨٤٥٤] [التحفة :خ م ٦٣٥٥]

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «باب، .

<sup>(</sup>٦) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٧) [آل عمران: ١٩١]. وقوله: ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ عليه صح، وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٨) عليه صح.





### ١٩- ﴿ ( ( ْ ) رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُو وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴾ ( ٥ )

• [٤٥٥٠] صرثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مَالِكُ (٢)، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ (٧) بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ (٨) بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - وَهْيَ خَالَتُهُ - قَالَ: عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - وَهْيَ خَالَتُهُ - قَالَ:

#### \* [٤٥٤٩] [التحفة : خ م د تم س ق ٦٣٦٢]

<sup>(</sup>١) قوله : «ثم قرأ» : عند أبي ذر عن الحموي والمستملي : «فَقَرَأً» .

<sup>(</sup>٢) لأبي ذرعن الكشميهني: "سِقَاءً".

بي قَ قَ فَ مِنْ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ : القربة البالية ، وجمعها شنان ، وكلُّ سِقاءِ حَلقٍ شنٌّ . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : شنن) .

<sup>(</sup>٣) يفتلها: يدلكها تنبيها عن الغفلة عن أدب الائتيام وهو القيام على يمين الإمام إذا كان الإمام وحده أو تأنيسًا له. (انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٥) [آل عمران: ١٩٢]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب». وقوله: « ﴿ وَمَا لِلظَّللِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ » عليه صح، وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «عنْ مالكِ».

<sup>(</sup>٧) «عبدالله»: سقط عند أبي ذر و عليه صح.

<sup>(</sup>A) «عبدالله»: عليه صح . وسقط عند أبي ذر .





فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَى انْتَصَفَ اللَّيْلُ - أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ - ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِينَدَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِينَدَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْحُوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِ (١) مُعَلَّقةٍ (١) ، فَتَوضَا مِنْهَ الْآيَاتِ الْحُواتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِ اللهِ عَلَى مَا صَنَعَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى فَا حُسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ قَامَ يُصلِّي ، فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى عَلَى وَأُسِي ، وَأَحْذَ بِأُذُنِي بِيدِهِ (٢) جَنْبِهِ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي ، وَأَحْذَ بِأُذُنِي بِيدِهِ (٢) بَيْمُ مَنَى يَشْتِلُها ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَامَ فَصَلَّى الضَّجَعَ حَتَى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَامَ فَصَلَّى الصَّبَعْ . رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَامَ فَصَلَّى الصَّبَع حَتَى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَامَ فَصَلَّى الصَّبَعْ وَتَى حَقِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ، ثُمَّ الْمُؤَدِّنُ ، ثُمَّ الصَّبَع ، فَصَلَّى الصَّبَع ، فَعَلَى وَلَوْمَ فَصَلَّى الصَّبَع ، فَعَمْ فَصَلَّى الصَّبَع ، فَعَمْ فَصَلَّى الصَّبَع ، فَعَمْ فَصَلَّى الصَّبَع ، فَعَمْ فَصَلَى الصَّبَع ، فَعَمْ فَصَلَى الصَّبَع ، فَعَمْ فَصَلَى الصَّبَع ، فَعَمْ فَصَلَى الصَّه بَعْ وَعَمْ فَصَلَى الصَّه بَعْ وَالْمُ فَلَى الصَّه بَعْ وَالْمُ فَلَى الصَّه بَعْ وَالْمَ الْمُؤْدُنُ ، فَقَامَ فَصَلَى الصَّه بَعْ وَمَعَ مُنْ مَلَى الصَّه بَعْ وَالْمُ وَلَى السَّه وَلَى اللَّه الْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَلَى الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّه الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْهُ الْمُولُولُ اللَّه الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّه الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُولُ اللَّه الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

#### ٠٢- ﴿ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ ﴾ (٣) الْآيَةَ

• [١٥٥١] صر ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٤) عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَبَّاسٍ ﴿ عَبَّاسٍ ﴿ عَبَّاسٍ ﴿ عَبَّاسٍ ﴿ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَبَّالِهِ مَا عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَبَّالِهِ اللَّهِ عَيْقِيْ اللَّهِ عَنْ صَلَّ اللَّهِ عَيْقِيْ مَا اللَّهِ عَيْقِيْ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَاصْطَجَعَ لَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَالَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا

<sup>(</sup>١) عليه صح.

<sup>(</sup>٢) سقط عند أبي ذر والأصيلي، وعليه صح.

<sup>\* [</sup>٤٥٥٠] [التحفة : خ م د تم س ق ٦٣٦٢]

<sup>(</sup>٣) [آل عمران : ١٩٣]. وقبله لأبي ذر وعليه صح : «باب،

<sup>(</sup>٤) قوله : «ابن سَعيدٍ» عليه صح ، وسقط عند أبي ذر .

#### كَنَا لِكِلَ لِتَقْسِلُ مِنْ





أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ - اسْتَيْقَظَ (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَجَلَسَ (٢) يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ شَنِّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: فَقُمْتُ إِلَىٰ شَنِّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: فَقُمْتُ إِلَىٰ جَنْبِهِ، فَوضَعَ عَبَاسٍ: فَقُمْتُ إِلَىٰ جَنْبِهِ، فَوضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَىٰ يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَىٰ يَفْتِلُهَا، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ مَرَكُعتَيْنِ، ثُمَّ مَرَكُعتَيْنِ، ثُمَّ مَرَكُعتَيْنِ، ثُمَّ مَرَكُعتَيْنِ، ثُمَّ مَنْ عَلَىٰ جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ السُّعَجَعَ حَتَى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ مَنْ السُّعْبَعَ عَلَىٰ السُّعْبَعَ مَتَىٰ خَوْرَةٍ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ عَلَىٰ السُّعِبَعْ مَتَعْ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ عَلَىٰ السُّعْبَعْ مَا فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ عَلَىٰ السُّعْبَعْ مَا فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ عَقِيفَتَيْنِ، ثُمَّ السُّعْبَعَ عَتَىٰ جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمُ السُّعْبَعِ فَصَلَى الصُّبْحَ .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «ثم استيقظ».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: «فَجَعَلَ». وفي القسطلاني نسبة ما في الأصل لأبي ذر عن الكشميهني. كتبه مصححه.

<sup>\* [8001] [</sup>التحفة :خم دتم سق ٦٣٦٢]



#### سُورَةُ (١) النِّسَاءِ

قَالَ<sup>(۲)</sup> ابْنُ عَبَّاسٍ: يَسْتَنْكِفُ: يَسْتَكْبِرُ، قِوَامَا<sup>(۱)</sup>: قِوَامُكُمْ <sup>(۱)</sup> مِنْ مَعَايِشِكُمْ. ﴿ فَكُنَّ سَكِيلًا ﴾ (<sup>٣)</sup> يَعْنِي <sup>(١)</sup>: الرَّجْمَ <sup>(۱)</sup> لِلثَّيِّبِ <sup>(٥)</sup>، وَالْجَلْدَ لِلْبِكْرِ <sup>(٦)</sup>. وَقَالَ عَيْرُهُ <sup>(٧)</sup>: ﴿ مَثْنَىٰ وَثُلَاثًا وَأَرْبَعًا، وَلَا تُجَاوِزُ الْعَرَبُ رُبَاعَ. وَلَا تُجَاوِزُ الْعَرَبُ رُبَاعَ.

• [٢٥٥٢] (١) صرشنا (١١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) عليه صح.

<sup>(</sup>٢) قبله لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٣) [النساء: ١٥]. (٤) ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) للثيب: الثَّيْب الَّتِي تزوجت ووطئت، للذكر والأنثى. (مشارق الأنوار) (١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٦) قوله: «قال ابن عباس . . . إلى : لِلْبِكْرِ» كذا ثبت للمستملي والكشميهني .

<sup>(</sup>٧) «وقال غيره»: سقط عند أبي ذر ، وعليه صح .

<sup>(</sup>٨) [النساء: ٣].

<sup>(</sup>٩) قبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمُ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْنَكَينَ ﴾».

<sup>(</sup>۱۰) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثني».

<sup>(</sup>۱۱) قوله: «وكان يمسكها» . لأبي ذر و الكشميهني : «فيمسكها» .

<sup>(</sup>١٢) تقسطوا: تعدلوا، أقسط الرجل: إذا عدل. (انظر: غريب القرآن) لابن قتيبة (ص١١٩).

<sup>\* [</sup>۲۰۰۲] [التحفة : خ ۲۰۰۱]



• [300] صرتنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمَ أَلَّا نُقْسِطُوا (١) فِي ٱلْيَنَكَىٰ ﴾ (٢). فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي (٣) ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، ثَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا عَنْ (٤) أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ (٥) أَعْلَىٰ سُنَّتِهِنَّ (٦) فِي الصَّدَاقِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُوا رَسُولَ اللَّه ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ﴾ (٧). قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي آيَةٍ أُخْرَىٰ : ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾ (٧) . رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، قَالَتْ: فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ (٨) مَنْ رَغِبُوا (٩) فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ.

<sup>(</sup>١) تقسطوا: تعدلوا. (انظر: غريب القرآن) لابن قتيبة (ص١١٩).

<sup>(</sup>٢) [النساء: ٣].

<sup>(</sup>٣) عليه صح . وعند أبي الوقت ، والأصيلي فيها عزاه القاضي عياض : «أنجي» .

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «عن ذلك».

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «بِهِنَّ».

<sup>(</sup>٦) سنتهن: طريقتهن وعادتهن في ذلك . (انظر: إرشاد الساري) (٧/ ٧٥) .

<sup>(</sup>V) [النساء: ۱۲۷]. (A) عليه صح.

<sup>(</sup>٩) قوله : «أَنْ يَنْكِحُوا عَن مَنْ رَغِبُوا» : للأصيلي : «أَنْ يَنْكِحُوا مَنْ رَغِبُوا» .

<sup>\* [</sup>٤٥٥٣] [التحفة : خ م س ١٦٤٩٣]



# ١ = ﴿ (١) وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَادَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُواَلَهُمْ ١ = ﴿ (١) وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا ثُمُّ الْمَعْرُوفِ فَإِذَادَ فَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُواَلَهُمْ ١ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ ﴾ (٢) الْآية (٣)

﴿ وَ (١) بِدَارًا ﴾ (٥): مُبَادَرَةً (٦). ﴿ أَعْتَدُنَا ﴾ (٧): أَعْدَدْنَا ، أَفْعَلْنَا (٨) مِنَ الْعَتَادِ (٩).

• [٤٥٥٤] صرى (١١) إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَقِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَّتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَقِيرًا فَقِيرًا ، قَلْمَا كُلُّ مِالْمَعُهُونِ ﴾ (١١) أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مَالِ (١١) الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا ، أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٢) [النساء: ٦]. وبعده لأبي ذر وعليه صح: «﴿ وَكَفَي بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾».

<sup>(</sup>٣) عليه صح . وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٤) عليه سقط . وثبت لأبي ذر وعليه صح .

<sup>(</sup>٥)[النساء: ٦].

<sup>(</sup>٦) قوله: « ﴿ بِدَارًا ﴾ : مُبادَرَةً » : كذا ثبت للمستملي والكشميهني ، وهومُؤخِّرٌ لأبي ذر بعد قوله : « ﴿ أَعْتَدْنَا ﴾ أَعْدَدْنَا أَفْعَلْنَا مِنَ الْعَتَاد » .

<sup>(</sup>٧) [النساء: ١٨].

<sup>(</sup>٨) قوله : «أعددنا أفعلنا» كذا ثبت للحموي والمستملي ، وهو عند أبي ذر والكشميهني : «اعتددنا افتعلنا» - كتب فوقه يُنظر - . لفظ يُنظر من اليونينية .

<sup>(</sup>٩) قوله: «﴿ أَعَتَدْنَا ﴾ : أَعْدَدْنَا أَفْعَلْنَا مِنَ الْعَتَادِ» . مُقدَّمُ لأبي ذر عن قوله: «﴿ بِدَارًا ﴾ مُبادَرَةً» .

<sup>(</sup>١٠) عليه صح.

<sup>(</sup>١١) لأبي ذر عن الكشميهني: «والي».

<sup>\* [</sup>١٦٩٨٠] [التحفة: خ م ١٦٩٨٠]





#### ٢- ﴿(١) وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَكَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ ﴾(٢) الْآيَةَ

• [٥٥٥] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَحْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّي اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيَّاسٍ عَيْفُ : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوُلُوا الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيْفُ : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوُلُوا الشَّيْبَانِيِّ وَالْمَسَحِينُ ﴾ (٣) قَالَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ، وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوحَةٍ.

تَابَعَهُ سَعِيدٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

#### ٣- ﴿ (١٤) يُوصِيكُواللَّهُ ﴾ (٥)

• [٢٥٥٦] حرثنا (٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا (٧) هِشَامٌ ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ مُنْكَدِرٍ (٨) ، عَنْ جَابِرٍ فَيْفَعْ ، قَالَ : عَادَنِي النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكْرٍ فَيْفَعْ ، قَالَ : عَادَنِي النَّبِيُ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكْرٍ فِي قَالَ أَعْقِلُ (١١) ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فِي بَنِي سَلِمَةَ (٩) مَاشِيَيْنِ ، فَوَجَدَنِي النَّبِيُ عَلَيْهُ لَا أَعْقِلُ (١١) ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فِي بَنِي سَلِمَةً (مُنَّ مَا شَعْ فِي مَالِي يَا رَسُولَ مِنْهُ ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ ، فَأَفَقْتُ ، فَقُلْتُ : مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَنَزَلَتْ : ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فَي الْوَلَكِ حَيْمٌ ﴾ (١١) .

#### \* [٥٥٥] [التحفة : خ ٢١٠٢]

<sup>(</sup>١) وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٢) [النساء: ٨]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ».

<sup>(</sup>٣) [النساء: ٨].

<sup>(</sup>٤) قبله لأبي ذر عن المستملى: «باب قولِه». ولأبي ذر وعليه صح «باب».

<sup>(</sup>٥) [النساء: ١١]. وبعده لأبي ذر وعليه صح: ﴿ فِي ٓ أَوْلَكِ كُمُّ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر و عليه صح : «حدّثني» . (٧) لأبي ذر و عليه صح : «أخبرنا» .

<sup>(</sup>A) لأبي ذر وعليه صح: «المنكدر».

<sup>(</sup>١٠) بعده لأبي ذر عن الكشميهني: «شيئًا». (١١) [النساء: ١١].

<sup>\* [</sup>٢٥٥٦] [التحفة :خ م س ٢٠٦٠]



#### ٤- ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُ كَأَزُوا جُكُمْ ﴾ (١)

• [٢٥٥٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّسُ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِيْ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، وَجَعَلَ فَنَسَخَ (٢) اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكِرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ فَنَسَخَ لِللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكِرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكِرِ مِثْلَ حَظِّ الثَّنْفَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَ ، فَجَعَلَ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثَّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ (٣) وَالرَّبُعَ.

### ٥- ﴿ لَا يَعِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهَا ﴾ (١) الآية

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ لَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ (٥) : لَا تَقْهَرُوهُنَّ (٦) ، ﴿ حُوبًا ﴾ (٧) : إِثْمًا . ﴿ تَعُولُوا ﴾ (٨) : تَمِيلُوا . ﴿ غِلَةً ﴾ (٩) النِّحْلَةُ (١٠) : الْمَهْرُ .

• [٤٥٥٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، حَدَّثَنَا (١١) أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ : وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ ،

#### \* [٥٩٠١] [التحفة : خ ٥٩٠١]

(٥) [النساء: ١٩]. (٦) لأبي ذر و الكشميهني: «تَنْتَهَرُوهُنَّ».

(V) [النساء: ۲]. (A) [النساء: ۳].

(٩) [النساء: ٤]. (١٠) لأبي ذر وعليه صح: «فالنحلة».

(١١) لأبي ذر وعليه صح: «أخبرنا».

<sup>(</sup>١) [النساء: ١٢]. وقبله لأبي ذر عن المستملي: «بابُ قولِه». ولأبي ذر وعليه صح «بابٌ».

<sup>(</sup>٢) فنسخ: النَّسْخ: إبطال الشيء وإقامة آخرَ مقامه. (انظر: لسان العرب، مادة: نسخ).

<sup>(</sup>٣) الشطر: النصف. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: شطر).

<sup>(</sup>٤) [النساء: ١٩]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: "بابٌ". وبعده لأبي ذر وعليه صح: "﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ . لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ٓ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ » .





وَلاَ أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ اَمَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ آن تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرَهُمّ وَلا يَعَضُهُ هُونَ الْ يَحِلُ لَكُمْ آن تَرِثُوا إِذَا النِّسَآءَ كَرَهُم وَلا يَعْضُلُوهُ فَنَ اللّهُ وَلا يَعْضُلُوهُ فَا اللّهُ وَلا يَعْضُلُوهُ فَا اللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

#### ٦- ﴿ ((١) وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِوَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾ (٥) الْآيَةَ (١)

مَوَالِي (٧): أَوْلِيَاءَ وَرَثَةً ، (عَاقَدَتْ) (٨) هُوَ (٩): مَوْلَى الْيَمِينِ ، وَهُوَ الْحَلِيفُ ، وَالْمَوْلَى: الْمُعْتَقُ ، وَالْمَوْلَى: مَوْلَى (١٠) فِي الدِّينِ .

<sup>(</sup>١) تعضلوهن : تمنعوهن من التزويج . (انظر : غريب القرآن للسجستاني) (ص١٣٥) .

<sup>(</sup>٢)[النساء: ١٩].

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «وَهُمْ».

<sup>\* [</sup>٥٥٨] [التحفة: خ دس ٢١٠٠]

<sup>(</sup>٤) قبله لأبي ذر عن المستملي : «بابُ قولِه» . ولأبي ذر وعليه صح : «بابٌ» .

<sup>(</sup>٥) [النساء: ٣٣]. ولأبي الوقت، ولأبي ذر وعليه صح: «﴿وَٱلَّذِينَ (عَاقَدَتُ) أَيْمَانُكُمُ مَا وَهُمَ أَنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِيدًا ﴾».

<sup>(</sup>٦) ليس عند أبي ذر ، وعليه صح .

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر: «وقال معمر: مَوالِيَ». ولأبي الوقت، وأبي ذر وعليه صح: «وقال معمرٌ: أولياءُ: مَوالِي وأولياءُ: ورثة».

<sup>(</sup>A) بعده لأبي ذر وعليه صح: «أيهانُكم».

<sup>(</sup>٩) كذا ثبت لأبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>١٠) عليه صح.



• [٢٥٥٩] صين (١) الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِدْرِيسَ، عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِيْفَ : ﴿ وَلِحُلِّ جَعَلْنَا مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِيْفَ : ﴿ وَلِحُلِّ جَعَلْنَا مُوَلِي ﴾ قَالَ : وَرَثَةً . ﴿ وَالَّذِينَ (عَاقَدَتْ) أَيْمَنُ حُمَّمٌ ﴾ (١) : كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، يَرِثُ الْمُهَاجِرُ (١) الْأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ ؛ لِلْأَخُوَةِ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، يَرِثُ الْمُهَاجِرُ (١) الْأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ ؛ لِلْأَخُوَةِ النَّيِي آخَى النَّبِي عَيِّهِ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ وَلِحَلِّ جَعَلْنَا مَوَلِي ﴾ النَّيْ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ وَالرَّفَادَةِ (١) النَّعْرِ وَالرِّفَادَةِ (١) نُسِخَتْ (١) . ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَالَّذِينَ (عَاقَدَتْ) أَيْمَنُكُمْ ﴾ مِنَ النَّصْرِ وَالرِّفَادَةِ (١) وَالنَّصِيحَةِ ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ ، وَيُوصِي (١) لَهُ .

سَمِعَ (٢) أَبُو أُسَامَةَ إِدْرِيسَ ، وَسَمِعَ إِدْرِيسُ طَلْحَةً (٧).

### ٧- ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ (٨) يعْنِي: زِنَةَ ذَرَّةٍ

• [٤٥٦٠] صَنْ الله مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا (١٠) أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَة ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ خَيْكَ : أَنَّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ خَيْكَ : أَنَّ أَنُاسًا (١١) فِي زَمَنِ النَّبِيِّ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثنا».(٢) [النساء: ٣٣].

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «الْمُهاجِريُّ». (٤) عليه صح.

<sup>(</sup>٥) الرفادة: الإعانة. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: رفد).

<sup>(</sup>٦) كذا ثبت لأبي ذر.

<sup>(</sup>٧) قوله: «أَبُو أُسَامَةَ إِدْرِيسَ وَسَمِعَ إِدْرِيسُ طَلْحَةَ» كذا ثبت للمستملي والكشميهني.

<sup>\* [</sup>٤٥٥٩] [التحفة :خدس٢٥٥٥]

<sup>(</sup>٨) [النساء: ٤٠]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ» ، وله عن المستملي: «بابُ قولِهِ».

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثنا». (١٠) لأبي ذر وعليه صح: «أخبرنا».

<sup>(</sup>١١) لأبي ذر وعليه صح، والأصيلي، والمستملي: «نَاسًا».



قَالَ النَّبِيُ عَيْ الْفَالِهِ الْعَالَ الْمَارُونَ (١) فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَوْءٌ (٢) لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ النَّبِيُ عَيْ اللهِ الْفَارُونَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ضَوْءٌ (٣) لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ النَّبِيُ عَيْ اللهِ عَلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَ يَوْمُ رُوْيَةِ اللّهِ عَلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَنَ مُؤَذِّنٌ: تَتْبَعُ (٥) كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّهِ مِنَ الْأَصْنَامِ، وَالْأَنْصَابِ (٢) إِلّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النّارِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَيْرُ اللّهِ مِنَ الْأَصْنَامِ، وَالْأَنْصَابِ (٢) إِلّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النّارِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ الْمُعْرَاتُ (٧) أَوْ فَاجِرٌ (٢)، وَغُبَرَاتُ (٧) أَهْلِ الْكِتَابِ، فَيُدْعَى النّامِ، وَالْأَنْصَابِ أَوْ فَاجِرٌ (٢)، وَغُبَرَاتُ (٧) أَهْلِ الْكِتَابِ، فَيُدْعَى النّامِ، وَالْمَدِنُ وَاللّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَهِ، فَمَاذَا تَبْغُونَ؟ فَقَالُوا: اللّهُ مَنْ مَا اتَّخَذَا اللّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَهِ، فَمَاذَا تَبْغُونَ؟ فَقَالُوا: عَطِشْنَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا. فَيُشَارُ: أَلَا تَرِدُونَ؟! فَيُحْشَرُونَ إِلَى النّارِ، كَأَنَّهَا سَرَابُ عَضُهُ اللهُ مَا النَّوْرَ فِي النَّارِ، ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى ، فَيُقَالُ لَهُمْ: يَخْضُهُ ابَعْضُهُ ابَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى ، فَيُقَالُ لَهُمْ: يَخْضُهُ ابَعْضُهُ ابَعْضُهُ ابَعْضُهُ ابَعْضُا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى ، فَيُقَالُ لَهُمْ:

<sup>(</sup>١) تضارون: تتخالفون وتتجادلون. وقيل: أراد بالمُضارَّة الاجتماعَ والازدحام. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ضرر).

<sup>(</sup>٢) عليه صح.

<sup>(</sup>٣) عليه صح ، وعلى حاشية البقاعي : «ضوءً» ونسبه لنسخة ، و «ضحوًا» ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٤) راء «تضارون» هذه والتي بعدها مخففة في اليونينية .

<sup>(</sup>٥) «تَتْبَعُ» ، «يَتْبَعُ» : كذا ثبت بالوجهين معًا . ولأبي ذر عن المستملي : «فَتَتْبَعُ» . ولأبي ذر عن الحموي والكشميهني : «تَتَبِعُ» .

<sup>(</sup>٦) **الأنصاب:** جمع نُصُب، حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية، ويتخذونه صنها فيعبدونه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نصب).

<sup>(</sup>٧) كذا ثبت بالوجهين معًا عند أبي ذر وعليه صح . وللأصيلي : "وغبراتِ أهل» . غبرات : بقايا . (انظر : هدي الساري) (ص١٦١) .

<sup>(</sup>A) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: «ما».



مَنْ (١) كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ ، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدِ. فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا تَبْغُونَ؟ فَكَذَلِكَ مِثْلَ الْأَوَّلِ ، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ مَنْ عَبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرِّ أَوْ فَاحِرٍ ، أَتَاهُمْ رَبُ الْعَالَمِينَ فِي حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرِّ أَوْ فَاحِرٍ ، أَتَاهُمْ رَبُ الْعَالَمِينَ فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأُوهُ فِيهَا (٢) ، فَيُقَالُ (٣) : مَاذَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ . قَالُوا: فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَىٰ أَفْقَرِ مَا (٤) كُنَّا إِلَيْهِمْ ، وَلَمْ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ . قَالُوا: فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَىٰ أَفْقُرِ مَا (٤) كُنَّا إِلَيْهِمْ ، وَلَمْ نُصَاحِبُهُمْ ، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا اللَّهِي كُنَّا نَعْبُدُ ، فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُونَ : لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا » مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا . لَا نُصْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا » مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .

### ٨- ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءِ شَهِيدًا ﴾ (٥)

الْمُخْتَالُ<sup>(٦)</sup> وَالْخَتَّالُ<sup>(٧)</sup> وَاحِدٌ، ﴿ نَطْمِسَ ﴾ (<sup>٨)</sup>: نُسَوِّيَهَا حَتَّىٰ تَعُودَ كَأَقْفَا ثِهِمْ، طَمَسَ الْكِتَابَ: مَحَاهُ. ﴿ سَعِيرًا ﴾ (<sup>٩)</sup>: وُقُودًا (١٠٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل المعول عليه عندنا «من» كما ترئ ، وفي بعض النسخ «ما» . كتبه مصححه .

<sup>(</sup>Y) بعده في نسخة: «أوّل مرة».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «فقال».

<sup>(</sup>٤) عليه صح .

<sup>\* [</sup>٥٦٠] [التحفة :خ م ١٧٢٤]

<sup>(</sup>٥) [النساء: ٤١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ».

<sup>(</sup>٦) المختال: من الخيلاء، وهي الكبر والعُجْب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خيل).

<sup>(</sup>٧) للأصيلي: «والخال».

<sup>(</sup>٨) [النساء: ٤٧]. عليه صح. وبعده لأبي ذر وعليه صح: «وُجُوهًا».

<sup>(</sup>٩) [النساء: ٥٥]. لأبي ذر وعليه صح: «﴿جَهَنَّمُ سَعِيرًا ﴾».

<sup>(</sup>١٠) على أوله صح.



• [٢٥٦١] عرثنا صَدَقَةُ ، أَخْبَرَنَا (١) يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ يَحْيَى بَعْضُ الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : قَالَ لِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ يَحْيَى بَعْضُ الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : ﴿ فَإِنِّي عَنْ عَبْدِ النَّرِيُ عَلَيْ ﴾ . قُلْتُ : آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟ قَالَ : ﴿ فَإِنِّي قَالَ لِي النَّبِيُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

٩- ﴿ وَإِن كُنُّهُم مَّ فَهَيَّ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّن كُمْ مِّنَ ٱلْغَآبِطِ ﴾ (١)

﴿ صَعِيدًا ﴾ (٥): وَجْهَ (٦) الْأَرْضِ.

وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَتِ الطَّوَاغِيثُ الَّتِي يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهَا فِي جُهَيْنَةَ وَاحِدُ (٧)، وَفِي أَسْلَمَ وَاحِدُ (٧)، وَفِي كُلِّ حَيِّ وَاحِدٌ؛ كُهَّانٌ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ.

وَقَالَ عُمَرُ: الْجِبْتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: الْجِبْتُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ: شَيْطَانٌ ، وَالطَّاغُوتُ: الْكَاهِنُ.

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «أخبرني».

<sup>(</sup>٢)[النساء: ١٤].

<sup>(</sup>٣) تذرفان: ذرَفَت العين تذرِف إذا جرئ دمعها . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: ذرف) .

<sup>\* [</sup>٢٥٦١] [التحفة: خ م د ت س ٩٤٠٢]

<sup>(</sup>٤) [النساء: ٣٤]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب قولِه».

<sup>(</sup>٥)[النساء: ٤٣].

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «وَجُهُ».

<sup>(</sup>٧) عليه صح .



• [٢٥٦٢] صر ثنا (١) مُحَمَّدُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### ١٠ ﴿ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (١): ذَوِي الْأَمْرِ

• [٤٥٦٣] صر ثنا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَبَّاسٍ ﴿ اللّهِ عُنْ اللّهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللّهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيْ عَنْ اللّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ بْنِ وَأَطِيعُوا اللّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ بْنِ عَدِيّ ، إِذْ بَعَثَهُ النّبِي عَلِيدٌ فِي سَرِيّةٍ .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثني».

<sup>(</sup>٢) «يعني آيةً»: سقط عند أبي ذر ، وعليه صح.

<sup>(</sup>٣) كذا ثبت بالوجهين لأبي ذر وعليه صح.

<sup>\* [</sup>۲۲٥٤] [التحفة :خ د ۲۰۲۰]

<sup>(</sup>٤) [النساء: ٥٩]. وقبله: «بابُ قولِه: ﴿ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِى ﴾». ورقم علي: «بابُ» لأبي ذر وعليه صح. وقال القسطلاني: ولغير أبي ذر «باب قوله: ﴿ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ﴾ إلى: ﴿ أُولِى ﴾». كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٥) [النساء: ٥٩].

<sup>\* [</sup>٤٥٦٣] [التحفة :خ م دت س ٥٦٥١]



#### ١١- ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَ بَيْنَهُمْ ﴾ (١)

• [٤٥٦٤] صرثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، قَالَ: خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي شَرِيحٍ (٢) مِنَ الْأَفْصَارِيُّ: فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ السْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَىٰ جَارِكَ ﴾. فَقَالَ الْحَرَّةِ (٣) ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ﴿ السْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَنْ اللهِ ، أَنْ (٤) كَانَ البْنَ عَمَّتِكَ . فَتَلَوَّنَ وَجُهُهُ (٥) ثُمَّ قَالَ: ﴿ السُقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ الْجَدْرِ (٢) ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَىٰ جَارِكَ ﴾. وَاسْتَوْعَىٰ (٧) النَّبِيُ ﷺ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ حِينَ إِلَىٰ جَارِكَ ﴾. وَاسْتَوْعَىٰ (٧) النَّبِيُ ﷺ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ حِينَ أَخْفِطُهُ (٨) الْأَنْصَارِيُّ ، كَانَ أَشَارَ عَلَيْهِمَا بِأَمْرٍ لَهُمَا (٩) فِيهِ سَعَةٌ . قَالَ الزُّبَيْرُ: وَمَا أَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَاتِ إِلَّا نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُعْبِعُمُ وَلِكَ : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْرَكُمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَبَيْنَهُمُ ﴾ (١٠) . فيه مَا شَجَكَرَبَيْنَهُمُ ﴿ فَا لَكُ وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ كَتَى اللّهُ الْمُرْ لَهُمَا أَوْ فَا لَا يُرْبَعُ وَلِكَ وَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ كَتَى اللّهُ الْمُرْ لَكُ اللّهُ اللّهُ الْمُورِي لَلْهُ عَلَى الْمُعْمَلُونَ وَمَا الْمُعْمِلُونَ لَتَ عَلَى الْمُعْمِلُونَ لَا يُولِكَ وَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ كَتَى اللّهُ وَمُ وَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ كَتَى اللّهُ الْمُعْمَالُهُ اللّهُ الْحَالِقَ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ كَتَى اللّهُ الْمُعْمَلِي الْمُؤْمِنُونَ الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللّهُ الْرُبُولِ اللّهُ الْمُعْمَلِي اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعْمَلُهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُعْمَلِهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ الللهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُ

شريح: مسايل الماء. (انظر: هدي الساري) (ص١٣٧).

<sup>(</sup>١) [النساء: ٦٥]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابُّ».

<sup>(</sup>٢) على حاشية البقاعي : «شراج» ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٣) الحرة: الْحرّة كل أَرض ذَات حِجَارَة سُود بَين جبلين . (انظر: مشارق الأنوار) (١/ ١٨٧) .

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: «وأنْ». ولأبي ذر عن الكشميهني: «آنْ».

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح ، وأبي الوقت : «وجهُ رسولِ الله ﷺ .

<sup>(</sup>٦) الجدر: هو هاهنا الْمُسَنَّاة ، وهو ما رُفِعَ حول المزرعة كالجِدار، وقيل: هو لغة في الجِدار. وقيل: هو أصل الجِدار. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: جدر).

<sup>(</sup>٧) استوعى: استوفى ، مأخوذ من الوعاء . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : وعا) .

<sup>(</sup>٨) أحفظه: أغضبه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حفظ).

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر عن الكشميهني: «له». (١٠) [النساء: ٦٥].

<sup>\* [</sup>٤٥٦٤] [التحفة : خ ٣٦٣٤]



### ١٢ - ﴿ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مِّنَ ٱلنَّبِيِّتَ ﴾ (١)

• [٤٥٦٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ (٢) بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ عِشْكَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (٢٦) عَلَيْتُ يَقُولُ : مَا مِنْ نَبِيِّ يَمْرَضُ إِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَكَانَ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبض فِيهِ (١) أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ (٥) شَدِيدَةٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ﴾(٢) ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ.

### ١٣ - قَوْلُهُ (٧): ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (١٨) ﴾ إِلَى: ﴿ ٱلظَّالِمِ آهَلُهَا ﴾ (٩)

• [٤٥٦٦] صر ثن الله عِبْدُ الله بن مُحَمّد ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ (١١) الله ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ (١٢).

#### \* [٥٦٥] [التحفة :خمس ق ١٦٣٣٨]

<sup>(</sup>١) [النساء: ٦٩]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب،».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «عن إبْرَاهِيمَ».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح ، وأبي الوقت : «النبع» .

<sup>(</sup>٤) قوله : «الَّذِي قُبِضَ فِيهِ» : لأبي ذر عن الكشميهني : «الَّتِي قُبِضَ فِيهَا» .

<sup>(</sup>٥) بحة : غلظة في الصوت . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : بحح ) .

<sup>(</sup>٢)[النساء: ٢٩].

<sup>(</sup>٧) عليه صح ، وليس عند أبي ذر . وقبله : «بابٌ» : رقم على التنوين لأبي ذر ، وعليه صح .

<sup>(</sup>٨) بعده لأبي ذر وعليه صح: «﴿ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّبَالِ وَالنِّسَاءِ ﴾ الآية ».

<sup>(</sup>٩) [النساء: ٧٥]. وقوله: ﴿إِلَّى : ﴿ الظَّالِرِ أَهَّلُهَا ﴾ ، عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>۱۱) عليه صح صح . (١٠) عليه صح.

<sup>(</sup>١٢) بعده لأبي ذر وعليه صح: «مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْولْدَانِ».

<sup>\* [</sup>٤٥٦٦] [التحفة :خم دس ٤٦٨٥]





• [٢٥٦٧] حرثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ (١) ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ (٢) تَلَا: ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِسَآءِ وَٱلْفِسَآءِ وَٱلْفِلْدَنِ ﴾ (٣) . قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ .

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ حَصِرَتُ ﴾ (١): ضَاقَتْ ، ﴿ تَلْوُدُ أَ ﴾ (٥): أَلْسِنَتَكُمْ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ حَصِرَتُ ﴾ (١) : الْمُهَاجَرُ (١) ، رَاغَمْتُ : هَاجَرْتُ قَوْمِي ، ﴿ مَّوْقُوتَ ا ﴾ (٢) : مُـوَقَّتَا وَقَتَهُ (٨) عَلَيْهِمْ (٩) .

### ١٤ - ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلمُنْكِفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرَّكُسَهُم (١٠) ﴿ (١١)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَدَّدَهُمْ ، فِئَةٌ : جَمَاعَةٌ .

[807A] صرى (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَا حَدَّثَنَا شُئْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَا حَدَّثَنَا شُئْدَ ، عَنْ وَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ فَمَا لَكُمْ اللَّهُ بِهِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ وَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ فَمَا لَكُمْ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ وَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ فَمَا لَكُمْ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ وَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ فَمَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ وَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ فَمَا لَكُمْ اللَّهِ بْنِ قَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

\* [٢٥٦٧] [التحفة : خ ٥٧٩٧]

(٤)[النساء: ٩٠]. (٥)

(٦) قوله: « ﴿ تَلُورُ أَ ﴾ : أَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ» . عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

(٧) [النساء: ١٠٣].

(٨) القاف ليست مشددة في اليونينية .

(٩) قوله: « ﴿ مَّوَّقُوتَ ا ﴾ : مُموَقَّتَا وَقَتَهُ عَلَيْهِمْ » . عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

(١٠) أركسهم: نكسهم وردهم في كفرهم . (انظر: غريب القرآن) لابن قتيبة (ص١٣٣) .

(١١) [النساء: ٨٨]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ». وبعده لأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت: « ﴿ بِمَا كَسَبُوّا ﴾ ».

<sup>(</sup>١) عليه صح.

<sup>(</sup>٢) قوله : «أنَّ ابن عباس» : عند أبي ذر عن الحموي والمستملي : «عن ابنِ عباس» .

<sup>(</sup>٣) [النساء: ٩٨].



فِي ٱلمُنكِفِقِينَ فِئَتَيُنِ ﴾ (١) رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أُحُدٍ، وَكَانَ النَّاسُ فِي الْمُنكِفِقِينَ فِئَتَيْنِ ؛ فَرِيقٌ يَقُولُ: لَا . فَنَزَلَتْ: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ ؛ فَرِيقٌ يَقُولُ: لَا . فَنَزَلَتْ: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنكِةُ اللَّهُ عَنْفِي الْحُبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّالُ حَبَثَ اللَّهُ فَي الْحُبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّالُ حَبَثَ الْفُضَةِ (٣) .

('')﴿أَذَاعُواْبِهِ عِ﴾ '' : أَفْشَوْهُ ، ﴿ يَسْتَنْبِطُونَهُ ﴿ : يَسْتَخْرِجُونَهُ ، ﴿ حَسِيبًا ﴾ '' : كَافِيًا '' ) ، ﴿ إِلّا إِنَكُ ا ﴾ : الْمَوَاتَ (٨) حَجَرًا أَوْ مَدَرًا وَمَا أَشْبَهَهُ ، ﴿ مَرِيدًا ﴾ : كَافِيًا (٧) ، ﴿ إِلّا إِنَكُ أَ ﴾ : الْمَوَاتَ (٨) حَجَرًا أَوْ مَدَرًا وَمَا أَشْبَهَهُ ، ﴿ مَرِيدًا ﴾ : مُتَمَرِّدًا (١١) ، ﴿ قِيلًا ﴾ (١١) وقَوْلًا وَاحِدٌ ، مُتَمَرِّدًا (١١) ، ﴿ قِيلًا ﴾ (١١) وقَوْلًا وَاحِدٌ ، طُبِعَ (١٢) : حُتِمَ .

#### \* [٤٥٦٨] [التحفة :خمت س ٧٢٧]

<sup>(</sup>١)[النساء: ٨٨].

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «فقال».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر عن الحموي: «خَبَثَ الحَديدِ».

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح ، وأبي الوقت : «بابٌ ﴿ وَإِذَاجَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ ﴾» . ثم رقم على آخره لأبي ذر .

<sup>(</sup>٥) بعده لأبي ذر وعليه صح: «أيْ».

<sup>(</sup>٢) [النساء: ٨٣ - ٢٨].

<sup>(</sup>٧) قوله : « ﴿ حَسِيبًا ﴾ : كافيًا » عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر وعليه صح: «يعني الموات».

<sup>(</sup>٩) ﴿ مَّرِيدًا ﴾ مُتَمِرِّدًا» : كذا ثبت للمستملي . وقوله : ﴿ مَّرِيدًا ﴾ مُتَمَرِّدًا» . مُؤخرٌ عند أبي ذر بعد قوله : ﴿ فَلَيُبَيِّكُنَ ﴾ يَتَكَهُ : قَطَّعَهُ » .

<sup>(</sup>١٠) قوله : «﴿ فَلَيُبَيِّكُنَّ ﴾ بَتَّكَهُ : قَطَّعَهُ» . مُقدَّمٌ لأبي ذر على قوله : «﴿ مِّرِيدًا ﴾ مُتَمَرِّدًا» .

<sup>(</sup>١١) [النساء: ١١٧ - ١٢٢].

<sup>(</sup>١٢) عليه صح.





#### ١٥- ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا أُمَّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ، جَهَنَّمُ ﴾ (١)

• [٤٥٦٩] صرتنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ (٢): اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ، فَرَحَلْتُ (٢) فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّي الْمُؤْمِنَ اللَّهُ أَنْ مُنْ يَقَتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُتَعَمِّدًا فَجَرْزَا وَهُمُ اللَّهُ عَنْهَا، هِي آخِرُ مَا نَزَلَ، وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.

# ١٦ ﴿ وَلَا نَقُولُو أَلِمَنْ أَلَقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَتَ مُؤْمِنًا ﴾ (٥) السِّلْمُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَاحِدٌ.

• [٤٥٧٠] صرثن (١) عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِنَا ﴿ وَلَا نَقُولُواْلِمَنَ ٱلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّنَكُمَ لَسَّتَ مُؤْمِنَا ﴾ (٧). قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ : كَانَ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ (٨) لَهُ، فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَتَلُوهُ، وَأَخَذُوا غُنَيْمَتَهُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ (٩) إِلَى قَوْلِهِ (١٠) ﴿ عَرَضَ عَلَيْكُمْ . فَقَتَلُوهُ، وَأَخَذُوا غُنَيْمَتَهُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ (٩) إِلَى قَوْلِهِ (١٠) ﴿ عَرَضَ

<sup>(</sup>١) [النساء: ٩٣]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابُّ».

<sup>(</sup>Y) بعده لأبي ذر وعليه صح ، وأبي الوقت : «آيةٌ» .

<sup>(</sup>٣) كذا ثبت في نسخة لأبي ذر . ولأبي ذر وعليه صح : «فدخَلْتُ» .

<sup>(</sup>٤) [النساء: ٩٣].

<sup>\* [</sup>٤٥٦٩] [التحفة: خ م د س ٢٦١٥]

<sup>(</sup>٥) [النساء: ٩٤]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب،».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «حدثنا».(٧) [النساء: ٩٤].

<sup>(</sup>٨) غنيمة: صغرها كأنه أراد جماعة الغنم أو قطعة منها. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٩) قوله: «في ذلك». لأبي ذر وعليه صح: «وذلك».

<sup>(</sup>١٠) بعده لأبي ذر وعليه صح: ﴿ وَتَبْتَغُونَ ﴾ ٣ .



ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ (١): تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ. قَالَ: قَرَأُ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ٱلسَّلَامَ ﴾.

# ١٧ - ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) ﴿ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ (٣)

• [۲۰۷۱] صر ثنا إسماعيلُ بن عبد الله، قال حَدَّثنِي إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِ، عن صَالِحِ ابْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَهْلُ بن سَعْدِ السَّاعِدِيُّ، أَنَّهُ رَأَىٰ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلْتُ حَتَّىٰ جَلَسْتُ إِلَىٰ جَنْبِهِ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلْتُ حَتَّىٰ جَلَسْتُ إِلَىٰ جَنْبِهِ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ أَمْلَىٰ عَلَيْهِ: ﴿ لاَ يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، ﴿ وَاللّهِ لَوْ اللّهِ عَلَيْهِ أَمْلَىٰ عَلَيْهِ: ﴿ لاَ يَسْتَوى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، ﴿ وَاللّهِ لَوْ اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ عَلَيْهُ أَمْ مَكْتُومٍ ، وَهُوَ يُمِلُهَا عَلَيَ ( فَا اللّهِ عَلَى فَجَاءَهُ ابْنُ أُمْ مَكْتُومٍ ، وَهُوَ يُمِلُهَا عَلَيَ ( ) قَالَ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ ، وَ اللّهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدُ ثُو مَكْتُومٍ ، وَهُوَ يُمِلُهَا عَلَيَ ( ) فَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْهِ - وَفَخِذُهُ عَلَىٰ فَخِذِي ، فَثُقُلَتْ عَلَىٰ حَتَّىٰ خِفْتُ أَنْ فَانْزَلَ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْهِ - وَفَخِذُهُ عَلَىٰ فَخِذِي ، فَثُقُلَتْ عَلَىٰ حَتَّىٰ خِفْتُ أَنْ لَاللّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ وَمُولِهِ عَلَىٰ مَاللّهِ عَلَىٰ وَعَدْذِي ، فَثُقُلَتْ عَلَىٰ حَتَّىٰ خِفْتُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ وَعُولُهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَعُرْدِي ، فَتُقُلَتْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ وَعُرْدِي ، فَعُقْلَتْ عَلَىٰ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الل

<sup>(</sup>١)[النساء: ٩٤].

<sup>\* [</sup>٤٥٧٠] [التحفة: خ م دس ٥٩٤٠]

<sup>(</sup>٢) [النساء: ٩٥]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ». وبعده لأبي ذر وعليه صح: «الآيةَ».

<sup>(</sup>٣) [النساء: ٩٥].

<sup>(</sup>٤) على حاشية البقاعي: «على الناس» ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «فقال».

<sup>(</sup>٦) كذا في اليونينية تاء: «تَرُضَّ» مفتوحة والراء مضمومة.

ترض: الرض: الدق والكسر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رضض).

<sup>(</sup>٧) سري: كُشِف عنه الخوف وأزيل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سري).

<sup>\* [</sup>٤٥٧١] [التحفة: خ ت س ٢٧٣٩]

#### كَنَا لِيُ إِلَيْهُ فِيلِينَ



- [۲۵۷۲] صرتنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ

  ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ ﴾ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

  زَیْدًا فَکَتَبَهَا، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ فَشَکَا ضَرَارَتَهُ (۱)، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ (غَیْرَ) أُولِي

  الظّررِ ﴾ (۲).
- [٤٥٧٣] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ادْعُوا فَلَانًا. فَجَاءَهُ، وَمَعَهُ الدَّوَاةُ وَاللَّوْحُ أُوِ<sup>(٣)</sup> الْكَتِفُ، فَقَالَ: اكْتُبْ ﴿لَّا يَسْتَوِى فَلَانًا. فَجَاءَهُ، وَمَعَهُ الدَّوَاةُ وَاللَّوْحُ أُوِ<sup>(٣)</sup> الْكَتِفُ، فَقَالَ: اكْتُبْ ﴿لَّا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ ٱلنَّوْمِينِينَ ﴾ ﴿وَاللَّهُ كَالَوْحُ أُوِ لَا اللَّهِ ﴾. وَخَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ ابْنُ أُمِّ الْقَعِدُونَ مِنَ ٱلنَّوْمِينِينَ ﴾ ﴿وَاللَّهُ اللَّهِ، أَنَا ضَرِيرٌ. فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا: ﴿لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَاللَّهُ، أَنَا ضَرِيرٌ. فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا: ﴿لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُمُ اللَّهُ الْعُلَادُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِينَ (غَيْرَ) أُولِى ٱلظَّهُ رَوْلَكُولِ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِلَ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُرْدِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ ا
- [٤٥٧٤] حرثنا (٤) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ . ح وَحَدَّثَنِي (٣) إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، أَخْبَرَنُ عَبَّاسٍ هِ عَبْدُ الْكَرِيمِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ هِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ هِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ هِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ هِ عَبْدِ أَخْبَرَهُ : ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) عَنْ بَدْرٍ ، وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرٍ .

<sup>(</sup>١) ضرارته: الضرارة: العمى . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: ضرر) .

<sup>(</sup>٢)[النساء: ٩٥].

<sup>\* [</sup>۲۷۷۲] [التحفة :خ م ۱۸۷۷]

<sup>(</sup>٣) عليه صح.

<sup>\* [</sup>٤٥٧٣] [التحفة : خ١٨١٨]

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «حدثني».

<sup>\* [</sup>٤٥٧٤] [التحفة : خ ت (س) ٦٤٩٢]

مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا أَلَمَ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَنُهَاجِرُوا فِيهَا ﴾ (٣) الْآية



### ١٨ - ﴿ (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَتَيِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ (١) قَالُواْ كُنَّا

• [٥٥٧٥] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ ، قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو الْأَسْوَدِ ، قَالَ : قُطِعَ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْثُ ، فَاكْتُتِبْتُ (٤) ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو الْأَسْوَدِ ، قَالَ : قُطِعَ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْثُ ، فَاكْتُتِبْتُ ، فَالْمَانِي عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْي ، فيه فيه ، فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - فَأَخْبَرْتُهُ ، فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهُي ، فيه فيه أَنْ وَلَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ مُنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ مَنَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

رَوَاهُ اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ .

\* \* \*

أَنفُسهم ﴿ (٣) الْآيَة .

<sup>(</sup>١) في نسخة: «بابٌ».

<sup>(</sup>٢) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٣) [النساء: ٩٧].

<sup>(</sup>٤) فاكتتبت: كُتِبَ اسمى في جملة الغزاة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : كتب) .

<sup>(</sup>٥) سواد: السواد: الجماعة. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر عن الكشميهني: «عَلَىٰ عَهْدِ».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «فيُدْمَى». كذا في الفرع بالدال وهي في اليونينية أقرب إلى الراء. راجع القسطلاني.

<sup>\* [</sup>٥٧٥] [التحفة : خ س ٢٦١٠]





### 19 - ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

• [٤٥٧٦] صرثنا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيْنَ اللهُ . ابْنِ عَبَّاسٍ فَيْنَ اللهُ . ابْنِ عَبَّاسٍ فَيْنَ اللهُ .

#### • ٢ - ف (٣) ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَعَفُو عَنْهُمْ ( ا ) وَكَاتَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ﴾ (٥)

• [٧٥٧] صرثنا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». ثُمَّ فَلَكُ ، قَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». ثُمَّ قَالَ - قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ - : «اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ نَجُ سَلَمَةَ بْنَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُمَّ نَجُ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْجُعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ». اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>١) [النساء : ٩٨] . وقبله في نسخة : «بابٌ» .

<sup>(</sup>٢) [النساء: ٩٨].

<sup>\* [</sup>٤٥٧٦] [التحفة : خ ٥٧٩٧]

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «بابُ قولِه: ﴿فَأُوْلَيَهِكَ عَسَى ﴾»، ورقم على آخره لأبي ذر، وهذه هي التلاوة. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٤) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٥)[النساء: ٩٩].

<sup>(</sup>٦) على آخره صح .

<sup>\* [</sup>١٥٣٧] [التحفة: خ م ١٥٣٧٠]



### ٢١- ﴿ (١) وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمُ أَذَى مِّن مَّطَرٍ (٢) وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمُ أَذَى مِّن مَّطَرٍ (٢) أَوْكُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ ﴾ (٣)

• [٤٥٧٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَىٰ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّ عَلَىٰ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

# ٢٢- ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءُ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَكِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَآءِ ﴾ (٥)

• [٤٥٧٩] صرثنا (٦) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا (٢) هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ (٨) ﴿ وَ (٩) يَسَتَفَتُونَكَ (١٠) فِي ٱلنِسَاءَ ۚ قُلِ ٱللّهُ

<sup>(</sup>١) «بابُّ قَوْلِه» ثم رقم على «بابُّ» - بالضبطين - لأبي ذر وعليه صح . وعلى «قَوْلِه» : للمستملي .

<sup>(</sup>Y) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية)».

<sup>(</sup>٣) [النساء: ١٠٢].

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «وكان».

<sup>\* [</sup>٨٧٥٨] [التحفة : خ س ١٥٢٥]

<sup>(</sup>٥) [النساء: ١٢٧]. وقبله: «بابُ قَوْلِه» ثم رقم على «بابُ»: لأبي ذر وعليه صح. وعلى «قَوْلِه»: للمستملي.

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح : «حدّثني».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «قال: حدّثنا».

<sup>(</sup>٨) قوله : «عن أبيه عن عائشة» . لأبي ذر و عليه صح : «أخبرني أبي عن عائشةَ» .

<sup>(</sup>٩) ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>١٠) ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ ﴾» . لأبي ذر ، وأبي الوقت : ﴿ يَسْتَقْتُونَكَ ﴾» .





يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ (١). قَالَتْ (٢): هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ - هُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا - فَأَشْرَكَتْهُ (٣) فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ الْهَ يَوْعَلَى فَي مَالِهِ حِمَّا الْعِذْقِ (٤) ، فَيَوْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا ، فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ بِمَا شَرِكَتْهُ ، فَيَعْضُلُهَا. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ .

#### ٢٣ ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا ﴾ (٥)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شِقَاقٌ: تَفَاسُدٌ، ﴿ وَأُحْضِرَتِٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَ ﴾ (٥): هَوَاهُ فِي الشَّيْءِ يَحْرِصُ عَلَيْهِ، ﴿ كَٱلْمُعَلَقَةِ ﴾ (٥): لَا هِيَ أَيِّمٌ وَلَا ذَاتُ زَوْجٍ، ﴿ فُشُوزًا ﴾ (٥): بُغْضًا (٦).

• [٤٥٨٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ عِنْ اللَّهِ : ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً كَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ (٥) . قَالَتِ : الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرِ (٧) مِنْهَا ، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا ، فَتَقُولُ : أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلِّ . فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ (٨) .

<sup>(</sup>۱) [النساء: ۱۲۷]. (۲) بعده لأبي ذر وعليه صح: «عائشةً».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «فَتَشْرِكُه».

<sup>(</sup>٤) عليه صح. ولأبي ذر، والأصيلي، وعليه صح: «في الْعِذْقِ».

<sup>\* [</sup>٤٥٧٩] [التحفة :خ م ١٦٨١٧]

<sup>(</sup>٥) [النساء: ١٢٨].

<sup>(</sup>٧) بمستكثر: ليس بطالب كثرة الصحبة منها، ويريد مفارقتها إما لكبرها أو لدمامتها أو لسوء خلقها أو لكثرة شرها أو غير ذلك. (انظر: عمدة القاري) (١٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر عن الحموي، وأبي الوقت: «﴿ وَإِنِهُ أَمْ أَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوّ إِعْرَاضَا ﴾ الآية في ذلك».

<sup>\* [</sup>١٦٩٧١] [التحفة: خ ١٦٩٧١]



#### ٢٤ - ﴿ (١) إِنَّ ٱلمُنْفِقِينَ فِي (الدَّرَكِ) (٢) ٱلْأَسْفَلِ ﴾ (٣)

وَ (٤) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَسْفَلَ النَّارِ ﴿نَفَقًا ﴾ (٥): سَرَبًا.

• [٤٥٨١] صر ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : كُنّا فِي حَلْقَةِ عَبْدِ اللّهِ ، فَجَاءَ حُذَيْفَةُ حَتَّىٰ قَامَ عَلَيْنَا فَسَلّمَ ، ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ أُنْزِلَ النّفَاقُ عَلَىٰ قَوْمٍ خَيْرٍ مِنْكُمْ . قَالَ الْأَسْوَدُ : سُبْحَانَ اللّهِ ، إِنَّ اللّهَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ النّفَاقُ عَلَىٰ قَوْمٍ خَيْرٍ مِنْكُمْ . قَالَ الْأَسْوَدُ : سُبْحَانَ اللّهِ ، إِنَّ اللّهَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ النّفَاقُ عَلَىٰ قَوْمٍ خَيْرٍ مِنْكُمْ . قَالَ الْأَسْوَدُ : سُبْحَانَ اللّهِ ، وَجَلَسَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ النّفَاقُ عَلَىٰ قَوْمٍ خَيْرٍ مِنْكُمْ مَنْ اللّهِ ، فَتَقَرّقَ أَصْحَابُهُ ، فَرَمَانِي بِالْحَصَىٰ حُذَيْفَةُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَقَامَ عَبْدُ اللّهِ ، فَتَقَرّقَ أَصْحَابُهُ ، فَرَمَانِي بِالْحَصَىٰ فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : عَجِبْتُ مِنْ ضَحِكِةِ ، وَقَدْ عَرَفَ مَا قُلْتُ : لَقَدْ أُنْزِلَ النّفَاقُ عَلَىٰ قَوْم كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ ، ثُمَّ تَابُوا فَتَابَ اللّهُ عَلَيْهِمْ .

<sup>(</sup>١) في نسخة: «باب».

<sup>(</sup>٢) الدرك: كالدرج، لكن الدرج يقال اعتبارًا بالصعود، والدرك اعتبارًا بالحدور. والدرك: أقصى قعر البحر. (انظر: المفردا في غريب القرآن) (ص٣١١).

<sup>(</sup>٣) [النساء: ١٤٥]. وبعده لأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت: « فمِنَ النَّارِ ﴾».

<sup>(</sup>٤) سقط عند أبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٥) [الأنعام: ٣٥].

<sup>(</sup>٦) [النساء: ١٤٥].

<sup>\* [</sup>٤٥٨١] [التحفة : خ س ٤٠٨١]





# ٢٥- ﴿ (() إِنَّا أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ (()) ﴾ إِنَّا أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ (()) ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَيُونُسَ وَهَنرُونَ وَسُلِيْمَنَ ﴾ (())

- [٤٥٨٢] صر ثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ (٤): «مَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ (٥) أَنْ يَقُولَ: أَنْ يَقُولَ: أَنْ حَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْن مَتَّى».
- [٤٥٨٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ ، حَدَّثَنَا هِلَالُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْثُ مِنْ قَالَ : "مَنْ قَالَ : أَنَا حَيْرٌ مِنْ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْثُ مِنْ قَالَ : "مَنْ قَالَ : أَنَا حَيْرٌ مِنْ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً خَيْثُ مِنْ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً خَيْثُ مِنْ يَسَادٍ ، عَنْ قَالَ : "مَنْ قَالَ : أَنَا حَيْرٌ مِنْ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً خَيْرٌ مِنْ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً خَيْرٌ مِنْ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً خَيْرٌ مِنْ قَالَ : "مَنْ قَالَ : "مَنْ قَالَ : "مَنْ قَالَ : أَنَا حَيْرٌ مِنْ مَنْ قَالَ : يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً خَيْرٌ مِنْ مَنْ قَالَ : "مَنْ قَالَ : أَنَا حَيْرٌ مِنْ مَنْ قَالَ : "مَنْ قَالُ : "مَنْ قَالَ : "مَنْ قَالُ : "مَنْ قَالَ : "مَنْ قَالُ : "مَنْ قَالُ : "مَانْ قَالُ : "مَانْ قَالُ : "مَانْ قَالُ : "مَانُ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ بُهِ مُ مُنْ قَالًا تَعْمُ لَكُونُ مُنْ قَالًا تَعْمُ لَا مُعْرَادًا فَيْ الْعَلَالُ الْعَلَالُ عَلَالُ الْعَلَالُ عَلَالِهُ مُنْ قَالًا تَعْمُ لَالِكُونُ مُنْ قَالًا تَعْمُ لَا أَنْ عُلَالًا عُلَالًا عَلَالًا عُلَالًا عَلَالًا عُلَالًا عُلَالِهُ عُلَالًا عُلَالًا عُلَالًا عُلَالًا عُلَالًا عُلَالًا عُلَالِهُ عُلَالًا عُلَالًا عُلَالًا عُلَالًا عُلَالًا عُلَالًا عُلَالًا عُلَالًا عُلِلْكُولُولًا عُلَالًا عُلَالًا عُلَالِهُ عُلَالًا عُلَالِهُ عُلَالًا عُلَالِهُ عُلَالِهُ عُلَالًا عُلَالِهُ عُلَالِهُ عُلَالًا عُلَالًا عُلَالًا عُلَالِهُ عُلَالِهُ عُلَالًا عُلَالًا عُلَالًا عُلَالِهُ عُلَالًا عُلَالِهُ عُلَالِهُ عُلَالِهُ عُلَالًا عُلَال

<sup>(</sup>١) لأبي ذر و عليه صح: «بابُ قولِه». كذا في بعض النسخ بالإضافة، وفي بعضها بتنوين «بابّ» وجرّ «قولِه» مع تكرير الرمز على كلا اللفظين، وعبارة القسطلاني: «بابّ» بالتنوين «قولُه ﷺ» إلى أن قال: وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذر. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وأبي الوقت وقبلهما صح: ﴿ هُكَاۤ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ نُوحٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) [النساء: ١٦٣].

<sup>(</sup>٤) سقط عند أبي ذر، وعليه صح.

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر عن الحموي والمستملى: «لِعَبْدٍ».

<sup>\* [</sup>٤٥٨٢] [التحفة : خ س ٤٢٦٦]

<sup>\* [</sup>١٤٢٣٤] [التحفة: خ ١٤٢٣٤]



) (1·1)

# ٢٦ ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْكَاةِ ﴿ إِنِ امْرُقُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَ انِصْفُ مَا تَرَكُ ﴿ وَهُو يَرِثُهَ آإِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُ ﴾ (١)

وَالْكَلَالَةُ: مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبُّ أَوِ ابْنٌ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلُهُ النَّسَبُ .

• [٤٥٨٤] صر ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ الْبَرَاءَ خَيْكُ وَيَسْتَفْتُونَكَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) [النساء: ١٧٦]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: (بابُّ».

<sup>(</sup>٢) [النساء: ١٧٦]. ولأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت: ﴿ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلَّالَةِ ﴾.

<sup>\* [</sup>٤٨٨٤] [التحفة :خ م دس ١٨٧٠]





#### الْمَائِدَةُ (١)

﴿ حُرُمُ ﴾ (٢) : وَاحِدُهَا حَرَامٌ (٣) . ﴿ فَيِمَا نَقَضِهِم ﴾ (٤) : يِنَقْضِهِمْ (٥) . ﴿ اُلِّتِى كَنَبَ اللّهُ ﴾ (٢) : وَاحِدُهَا حَرَامٌ (٣) . ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم ﴾ (٤) : يِنَقْضِهِمْ (٥) . ﴿ اللّهُ وَقَالَ كَنَبَ اللّهُ ﴾ (٢) : حَعَلَ اللّهُ . تبوء : تَحْمِلُ ، ﴿ دَآبِرَةٌ ﴾ (٢) : دُولَةٌ (٨) ، وقَالَ غَيْرُهُ (٩) : الْمُهَيْمِنُ : غَيْرُهُ (٩) : الْمُهَيْمِنُ : اللّهُ مِنْ مَلَىٰ كُلّ كِتَابِ قَبْلَهُ .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «بابُ تفسير سورةِ المائدةِ بسم الله الرحمن الرحيم». كذا في اليونينية هذه الرواية هنا.

<sup>(</sup>٢)[المائدة: ١].

<sup>(</sup>٣) قوله: « ﴿ حُرُمُ ﴾ واحدُها حَرامٌ » . مُؤخَّرٌ بعد قوله: « ﴿ فَبِمَانَقْضِهِم ﴾ بِنَقْضِهِمْ » .

<sup>(</sup>٤)[المائدة: ١٣].

<sup>(</sup>٥) قوله : ﴿ فَيَمَانَقَضِهِم ﴾ بِنَقْضِهِم » مُقَدَّمٌ على قوله : ﴿ حُرُمٌ ﴾ :واحدُها حَرامٌ » .

<sup>(</sup>٦) [المائدة: ٢١]. « ﴿ حُرُمٌ ﴾ واحدُها حَرامٌ». هذه الجملة محلها هنا عند أبي ذر، وأبي الوقت.

<sup>(</sup>٧)[المائدة: ٢٥].

<sup>(</sup>A) قوله: «﴿ دَآبَرَهُ ﴾ دَوْلَةٌ » مُؤخِّرٌ عند أبي ذر وعليه صح بعد قوله: «وَقَالَ غَيْرُهُ».

<sup>(</sup>٩) قوله: «وَقَالَ غَيْرُهُ». مُقدَّمٌ عند أبي ذر وعليه صح على قوله: «﴿ دَآبَرَةٌ ﴾ دَوْلَةٌ».

<sup>(</sup>١٠)[النساء: ٢٤].

<sup>(</sup>١١) بعده لأبي ذر، وأبي الوقت، وقبلهما صح: «قال سفيانُ ما في القرآن آيةٌ أشدٌ عليً مِن ﴿لَسْتُمْ عَلَى شَيْءِ حَقَّى تُقِيمُوا ٱلتَّورَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلْيَكُمْ مِن رَبِّكُمْ ﴾ مَخْمَصةٌ: مَجاعَةٌ، ﴿مَن الْحَيكُم مِن رَبِّكُمْ ﴾ مَخْمَصةٌ: مَجاعَةٌ، ﴿مَن الْحَيكُهَا ﴾: يعني: مَن حَرَّمَ قَتْلَهَا إلَّا بِحَقِّ، حَبِي النَّاسُ مِنْه جَمِيعًا، ﴿شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا ﴾: سَبِيلاً وَسُنَةً ﴾ ورقم بعده لأبي ذر وعليه صح. هذه الرواية محلها هنا، وفي المطبوع والقسطلاني خلافه. كتبه مصححه.



### ٢٧- ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (١)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (مَخْمَصَةٌ) (٢): مَجَاعَةٌ (٣).

• [٥٥٥] صَنُ (٤) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَتِ الْيَهُودُ لِعُمَرَ: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ آيَةً لَوْ نَزَلَتْ فَيْسٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَتِ الْيَهُودُ لِعُمَرَ: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ آيَةً لَوْ نَزَلَتْ، وَأَيْنَ أُنْزِلَتْ، يَوْمَ عَرَفَةَ، وَإِنَّا (٤) وَاللّهِ بِعَرَفَةً - قَالَ سُفْيَانُ: وَأَشُكُ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمْ لَا - ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (٢).

٢٨- ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا (٢٠ كَلِيَّبًا ﴾ (٧)

﴿ تَيَمُّوا ﴾ ( ( ) : تَعَمَّدُوا ( ) ، ﴿ آمِينَ ﴾ ( ( ) : عَامِدِينَ ، أَمَّمْتُ وَتَيَمَّمْتُ وَاحِدٌ .

<sup>(</sup>١) [المائدة : ٣] . وقبله لأبي ذر وعليه صح : «بابُ قولِه» .

<sup>(</sup>٢)[المائدة: ٣].

<sup>(</sup>٣) قوله : «وقال ابن عباس : ﴿ تَخَبَّصَةٍ ﴾ : مجاعة ، عليه صح . وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٤) عليه صح .

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «حَيْثُ».

<sup>\* [</sup>٥٨٥] [التحفة: خ م ت س ٤٦٨]

<sup>(</sup>٦) صعيدًا: تُرَابًا نظيفًا. والصعيد وَجه الأَرْض. (انظر: غريب القرآن) (ص٢٩٨).

<sup>(</sup>٧) [المائدة : ٦]. وقبله : «بابُ قَولِه» : الأبي ذر وعليه صح : «بابُ» ، وللمستملى : «قَولِه» .

<sup>(</sup>٨) كذا ثبت للمستملي.

<sup>(</sup>٩)[المائدة: ٢].

#### كَالِيَّا لِيَّالِيَّةُ لِلْمُعَالِيِّيِّ





وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (لَمَسْتُمْ) (١) ، وَ﴿ تَمَسُّوهُ رَكَ ﴾ (٢) ، وَ﴿ ٱلَّاتِي دَخَلْتُم

• [٢٥٨٦] صرثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (٢٥) عَنْ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ (٢٦)، انْقَطَعَ عِقْدٌ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ (٥٠) أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ (٢٦)، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاء، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاء، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ (٧٧) فَقَالُوا: أَلَا تَرَىٰ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ (٧٪ فَقَالُوا: أَلَا تَرَىٰ مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟! أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَبِالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاء، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَىٰ فَخِذِي قَدْ نَام، فَقَالُ (٨): حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاء، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ! فَقَالُ (٨): حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاء، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ! قَالَ (٨): حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاء، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءُ! قَالَ (٨) عَاشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي

<sup>(</sup>١) [المائدة: ٦]. (٢) [الأحزاب: ٤٩].

<sup>(</sup>٣) [النساء: ٢٣].(٤) لأبي ذر وعليه صح: «النبيّ».

<sup>(</sup>٥) بالبيداء: البيداء: الأرض الجرداء. وتعني هنا: الأرض التي تخرج منها من ذي الحليفة جنوبًا. وفيها اليوم مبنى التلفاز والكلية المتوسطة. (انظر: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة) (ص٣٠٣).

<sup>(</sup>٦) بذات الجيش: تَلْعَةٌ (مجرى الماء من أعلى الوادي إلى بُطون الأَرض) كبيرة تسيل من ثنايا مُفرحات، فتصُبُّ فِي الْعَقِيقِ – عقيق المدينة ~ من الغرب فوق ذي الخليفة، وتُعرف اليوم بالشَّلْبِيَّةِ. (انظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية) (ص٨٧).

<sup>(</sup>٧) كذا ثبت لأبي ذر. وعليه سقط وصح.

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر، وأبي الوقت: «وقال».

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح ، وأبي الوقت : «فقالت» .



بِيدِهِ فِي خَاصِرَتِي (1) ، وَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَلَى عَلَىٰ فَقَامَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ حَتَّى (٣) أَصْبَحَ عَلَىٰ غَيْرِ مَاءٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ فَخِذِي ، فَقَامَ (٢) رَسُولُ اللَّه عَلَىٰ حَتَّىٰ (٣) أَصْبَحَ عَلَىٰ غَيْرِ مَاءٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ (٤) ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ : مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ : فَلَا تَعْمُنَا (٥) الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا الْعِقْدُ تَحْتَهُ .

• [٤٥٨٧] حرثنا (٢) يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ جَسُط: سَقَطَتْ قِلَادَةٌ لِي بِالْبَيْدَاءِ وَنَحْنُ دَاخِلُونَ الْمَدِينَةَ، فَأَنَاخَ النَّبِيُ عَيَلَةٌ وَنَزَلَ، فَثَنَى رَأْسَهُ فِي قِلَادَةٌ لِي بِالْبَيْدَاءِ وَنَحْنُ دَاخِلُونَ الْمَدِينَةَ، فَأَنَاخَ النَّبِي عَيَلَةٌ وَنَزَلَ، فَثَنَى رَأْسَهُ فِي حَجْرِي رَاقِدًا، أَقْبَلَ أَبُوبَكُم فَلَكَزَنِي (٢) لَكُزَةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ فِي حَجْرِي رَاقِدًا، أَقْبَلَ أَبُوبَكُم فَلَكَزَنِي (٢) لَكُزَةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ، فَيَى الْمَوْثُ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٍ، وَقَدْ أَوْجَعنِي، ثُمَّ إِنَّ النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ وَقَدْ أَوْجَعنِي، ثُمَّ إِنَّ النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَاءُ فَلَمْ يُوجَدُه، فَنَزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلذِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَيْفَظُ، وَحَضَرَتِ الصَّبْحُ، فَالْتُمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوجَدُه، فَنَزَلَتْ: ﴿ يَتَعَلَيُهُمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْمَاعِقُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاعِلَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاعُولُ الْعَلَى الْمَرَالِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) خاصري: الخاصرة: وسط الإنسان. (انظر: تاج العروس، مادة: خصر).

<sup>(</sup>Y) على حاشية البقاعي: «فنام» ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر ، وأبي الوقت : «حِينَ» .

<sup>(</sup>٤) بعده لأبي ذر وعليه صح: «فَتَيَمَّمُوا». وفي نسخة: «فَتَيَمَّمُنا».

<sup>(</sup>٥) فبعثنا: أثرنا، وكل شيء أثرته فقد بعثته. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: بعث).

<sup>\* [</sup>۲۸۵۱] [التحفة :خ م س ۱۹ ۱۷۵]

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «حدثني».

<sup>(</sup>٧) فلكزني: اللَّذْ : الدَّفْع في الصَّدر بالكف. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: لكز).

<sup>(</sup>٨)[المائدة: ٦].

<sup>\* [</sup>۷۸۰۷] [التحفة : خ ۲۰۵۷]

#### كَنَا لِيُولِ لِتَقْسِلُينَ





#### ٢٩ ﴿ فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَدَتِلآ إِنَّا هَهُنَا قَدْونَ ﴾ (١)

• [٨٨٥٤] صرثنا (٢) أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مُحَارِقٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَفِيْتُ قَالَ : شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ . ح وَحَدَّثَنِي (٣) حَمْدَانُ ابْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُخَارِقٍ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ الْمِقْدَادُ يَوْمَ بَدْرٍ (١٤) : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا لَا نَقُولُ لَكَ (٥) كَمَا قَالَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَىٰ : ﴿ فَأَذْهَبُ (٣) أَنتَ وَرَبُكَ فَقَدْتِلا ٓ إِنَّا هَاهُنَا هَاللَّهُ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ . وَلَكِنِ امْضِ وَنَحْنُ مَعَكَ ، فَكَأَنَّهُ سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ .

وَ<sup>(٧)</sup> رَوَاهُ<sup>(٨)</sup> وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُخَارِقٍ ، عَنْ طَارِقٍ ، أَنَّ الْمِقْدَادَ قَالَ ذَلِكَ (٩) لِلنَّبِيِّ وَالْمِقْدَادَ قَالَ ذَلِكَ (٩) لِلنَّبِيِّ وَالْمَقَدِد.

<sup>(</sup>١) [المائدة: ٢٤]. وقبله «باب قولِه». ثم رقم على «باب» لأبي ذر وعليه صح، وعلى «قولِه» للمستملي.

<sup>(</sup>٢) قوله: «حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ . . . رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . مُؤخَّر عند أبي ذر – وعليه صح – عن قوله: «ورواه وكيع . . . للنبي ﷺ .

<sup>(</sup>٣) عليه صح.

<sup>(</sup>٤) قوله: «يَوْمَ بَدْرِ» كذا ثبت لأبي ذر عن الكشميهني. ولأبي ذر و الحموي والمستملي: «يومثني».

<sup>(</sup>٥) عليه صح ، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٦)[المائدة: ٢٤].

<sup>(</sup>٧) سقط عند أبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٩) عليه صح. وسقط عند أبي ذر.

<sup>\* [</sup>٨٨٥٤] [التحفة: خ س ٩٣١٨]





# ٣٠- ﴿ (١) إِنَّمَا جَزَّا وَّا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسُولَهُ, وَيَسُولَهُ وَيَسُولَهُ وَيَسَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا (١) أَن يُقَتَّلُوٓ ا أَوْ يُصَلَّبُوٓ ا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَوْ يُنفَوّ ا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ (٣)

الْمُحَارَبَةُ للَّهِ: الْكُفْرُبِهِ.

• [٤٥٨٩] صرتنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلْمَانُ (٤) أَبُورَجَاءٍ مَوْلَىٰ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ الْبُهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَذَكَرُوا وَذَكَرُوا ، فَقَالُوا وَقَالُوا ، قَدْ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَذَكَرُوا وَذَكَرُوا ، فَقَالُوا وَقَالُوا ، قَلَا أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَذَكَرُوا وَذَكَرُوا ، فَقَالُوا وَقَالُوا ، قَدَالَ : أَقَالُوا وَقَالُوا ، قَلْلُوا ، قَلْلُوا وَقَالُوا ، قَلَا أَنَّ وَهُو خَلْفَ ظَهْرِهِ - فَقَالَ : قَا عَلِمْتُ مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ ؟ قُلْتُ : مَا عَلِمْتُ مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ ؟ قُلْتُ : مَا عَلِمْتُ مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ ؟ قُلْتُ : مَا عَلِمْتُ مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ ؟ قُلْتُ : مَا عَلِمْتُ مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ ؟ قُلْتُ : مَا عَلِمْتُ مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ ؟ قُلْتُ : مَا عَلِمْتُ نَقُسُ مَا تَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ - أَوْقَالُ وَلَا رَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسًا حَلَّ قَتْلُهَا فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسً بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَعْ فَلْ عَنْمَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ فَكَلَّمُوهُ ، فَقَالُوا : قَدِمَ قَوْمٌ عَلَى النَبِي عَلَيْ فَكَلَّمُوهُ ، فَقَالُوا : قَدِمَ قَوْمٌ عَلَى النَبِي عَلَيْ فَكَلَّمُوهُ ، فَقَالُوا : قَدِم قَوْمٌ عَلَى النَبْعِي عَلَيْهُ فَكَلَمُوهُ ، فَقَالُوا : قَدِم قَوْمٌ عَلَى النَبْعِي عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى الْمُولُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) في نسخة: «بابّ».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٣) [المائدة: ٣٣]. قوله: ﴿ أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَكَلَبُواْ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ المائدة عليه صح. وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) عليه صح صح .

<sup>(</sup>٥) أقادت بها: القود: القصاص. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: قود).

<sup>(</sup>٦) قوله: ﴿ عَلَيْهُ ﴾ . عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>V) لأبي ذر وعليه صح: «فقلت».



اسْتَوْحَمْنَا (١) هَذِهِ الْأَرْضَ. فَقَالَ: هَذِهِ نَعَمُ (٢) لَنَا تَخْرُجُ، فَاحْرُجُوا فِيهَا، فَاشْرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، وَاسْتَصَحُّوا، وَمَالُوا عَلَى الرَّاعِي فَقَتَلُوهُ، وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ، فَمَا يُسْتَبْطأُ (٢) مِنْ هَوُلاءِ؟ قَتَلُوا النَّفْسَ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَحَوَّفُوا رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ . فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَيْهُ . وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ . فَقَالَ: يَا أَهْلَ سُبْحَانَ اللَّهِ! فَقُلْتُ : تَتَّهِمُنِي؟! قَالَ: حَدَّثَنَا بِهَذَا أَنْسٌ. قَالَ: وَقَالَ: يَا أَهْلَ كَذَا، إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا بِحَيْرِ مَا أُبْقِيَ هَذَا (١) فِيكُمْ ، وَمِثْلُ (٥) هَذَا.

#### ٣١- ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ (٢)

• [٤٥٩٠] صَنْ (٧) مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ ، أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ فَيْكُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ فَيْكُ ، قَالَ : كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ - وَهْيَ عَمَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ عَيْلَا ، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ . الْأَنْصَارِ ، فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ ، فَأَتَوُا النَّبِيَ عَيْلِا ، فَأَمَرَ النَّبِي عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ .

<sup>(</sup>١) استوخمنا: استثقلناها ولم يوافق هواؤها أبداننا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: وخم).

<sup>(</sup>٢) نعم: النعم : النعم : الإبل، وحمرها أفضلها. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) في نسخة : «يُسْتَبْقَىٰ».

<sup>(</sup>٤) في رواية : «أَبْقَى اللَّهُ هَذَا». هكذا من غير رقم. ولأبي ذر، والحموي، والمستملي: «ما أُبْقِيَ مِثْلُ هذا». ولأبي ذر والكشميهني: «ما أَبْقَى اللَّهُ مِثْلَ».

 <sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «أو مِثْلُ».

<sup>\* [</sup>٥٨٩] [التحفة: خ م دس ٥٩٤]

<sup>(</sup>٦) [المائدة: ٤٥]. وقبله: «بابُ قولِه». ثم رقم على «بابُ» لأبي ذر وعليه صح، وعلى «قولِه» للمستملي.

<sup>(</sup>٧) عليه صح .





فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ - عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: لَا ، وَاللَّهِ لَا تُكْسَرُ (١) سِنُّهَا (٢) يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ يَا أَنَسُ ، كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ » . فَرَضِيَ الْقَوْمُ ، وَقَبِلُوا الْأَرْشَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ » .

#### ٣٢- بَابٌ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ (٣)

#### ٣٣- ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ أَللَّهُ إِللَّغُو فِي آيْمَانِكُمْ ﴾(١)

• [٤٥٩٢] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَة (٧) ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) الراء ساكنة في اليونينية ، وفي الفرع مضمومة ، وكان في الأصل : «لا تَكْسِرُ سِنَّها» .

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «ثَنِيــــتُها».

<sup>\* [</sup>٤٥٩٠] [التحفة :خ ٢٦٧]

<sup>(</sup>٣)[المائد: ١٧].

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر و الكشميهني: «أَنْزَلَ اللَّهُ عليه».

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: « ﴿ مِن رَّبِّكَ ﴾».

<sup>\* [</sup>٥٩١] [التحفة :خ م ت س ١٧٦١٣]

<sup>(</sup>٦) [المائدة : ٨٩] . وقبله لأبي ذر وعليه صح : (بابُ قولِه» .

<sup>(</sup>٧) قوله : «ابْنُ سَلَمَةَ» لأبي ذر ، والحموي ، والكشميهني : «ابنُ عبدِ اللَّهِ» . خطأ من خط الحافظ اليونيني .





أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَيْ لَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِوِ فِي آَيْمَانِكُم ﴾ (١) فِي قَوْلِ الرَّجُل : لَا وَاللَّهِ ، بَلَىٰ وَاللَّهِ .

• [٤٥٩٣] حرثنا (٢) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ ، حَدَّثَنَا النَّصْرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي رَجَاءِ ، حَدَّثَنَا النَّصْرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنْزَلَ اللَّهُ أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ خِيْثُ : أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لَا يَحْنَثُ (٣) فِي يَمِينٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا أَرَىٰ يَمِينَا أُرَىٰ فَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا قَبِلْتُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا أَرَىٰ يَمِينَا أُرَىٰ (٤) غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ ، وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ .

#### ٣٤- ﴿ لَا تَحُرِّمُواْ طَيِّبُتِ مَاۤ أَصَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ (٥)

• [٤٩٩٤] صرتنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ خَيْثُ ، قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ ، وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ ، فَقُلْنَا : أَلَا نَخْرُوسَهُ ، وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ ، فَقُلْنَا : أَلَا نَخْتَصِي ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ . فَرَحَّصَ (٢) لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَرَقَجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا آحَلَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١)[المائدة: ٨٩].

<sup>\* [</sup>٤٥٩٢] [التحفة : خ ١٧١٧٧]

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثني».

<sup>(</sup>٣) يحنث: الحنث في اليمين: نقضها والنكث فيها. والحنث: الإثم والمعصية. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حنث).

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر عن الكشميهني: «أُرئ أنَّ».

<sup>\* [</sup>٤٥٩٣] [التحفة : خ ٥٥٢٧٠]

<sup>(</sup>٥) [المائدة: ٨٧]. وقبله: «بابُ قولِه: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ثم رقم على «بابُ قولِه» لأبي ذر وعليه صح . وعلى «﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ عليه صح وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٦) عليه صح. (٧) [المائدة: ٨٨].

<sup>\* [</sup>٤٥٩٤] [التحفة :خمس ٩٥٣٨]

#### ٣٥- ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾

وَ (٢) قَالَ (٣) ابْنُ عَبَّاسٍ: الْأَزْلَامُ: الْقِدَاحُ (٤) يَقْتَسِمُونَ بِهَا فِي الْأُمُورِ ، وَ (٥) النُّصُبُ: أَنْصَابٌ يَذْبَحُونَ عَلَيْهَا.

وَقَالَ غَيْرُهُ: الزُّلَمُ (٢): الْقِدْحُ لَا رِيشَ لَهُ، وَهُوَ وَاحِدُ الْأَزْلَامِ، وَالْإِسْتِقْسَامُ: أَنْ يُجِيلَ (٧) الْقِدَاحَ، فَإِنْ نَهَتْهُ انْتَهَى، وَإِنْ أَمَرَتْهُ فَعَلَ مَا تَأْمُرُهُ (٨)، وقَدْ (٩) أَنْ يُجِيلَ (٧) الْقِدَاحَ أَعْلَامًا بِضُرُوبٍ يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا (١٠)، وَفَعَلْتُ مِنْهُ قَسَمْتُ، وَالْقُسُومُ الْمَصْدَرُ (١١).

• [٤٥٩٥] صرتنا (١٢) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ

<sup>(</sup>١) [المائدة : ٩٠]. وقبله لأبي ذر وعليه صح : «بابُ قَرْلِه».

<sup>(</sup>٢) عليه صح . وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٣) قوله: «وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ» إلى: «فَعَلَ مَا تَأْمُرُهُ» مُؤَخَّرٌ عند أبي ذر - وعليه صح - عن قوله: «وَقَدْ أَعْلَمُوا» إلى «وَالْقُشُومُ الْمَصْدَرُ».

<sup>(</sup>٤) القداح: هي خشب السهام حين تنحت وتبرئ . (انظر: شرح مسلم) للنووي (٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٥) عليه صح ، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) كذا ثبت بالضبطين معًا.

<sup>(</sup>٧) يجيل: يدير. (انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار) (١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر وعليه صح: «به».

<sup>(</sup>٩) قوله: «وَقَدْ أَعْلَمُوا» إلى «وَالْقُسُومُ الْمَصْدَرُ» مُقَدَّمٌ عند أبي ذر وعليه صح على قوله: «وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ» إلى . «فَعَلَ مَا تَأْمُرُهُ».

<sup>(</sup>١٠) لأبي ذر وعليه صح: «به».

<sup>(</sup>١١) بعده لأبي ذر وعليه صح: «يُجِيلُ: يديرُ». هكذا في الفرع مخرج لهذه الرواية بعد قوله: «المصدر» وهو في اليونينية يحتمل لهذا ولأن يكون مخرجا له بعد قوله: «تأمره».

<sup>(</sup>۱۲) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثني».





ابْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ الْعَنْ الْعَلْمُ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعُمْ الْعَنْ الْعَلَا لَهِ الْعَلَالَ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلْ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَالَ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا لَا عَلَى الْعَلَا لَا لَهِ الْعَلَا لَالْعَلْمُ الْعَلَا لَالْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلَالِ لَا لَهِ لَالْعِلْمُ اللَّهِ لَا لَهِ لَهِ اللَّهِ لَلْعِلْمُ اللَّهِ لَهِ لَهِ اللَّهِ لَهِ اللَّهِ لَهِ اللَّهِ لَهِ اللَّهِ لَهِ اللَّهِ لَهِ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهِ لَهِ اللَّهِ لَهِ عَلَى الْعَلَا لَهُ لَالْعُلْمُ لَهِ اللَّهِ لَهِ اللَّهِ لَهِ عَلَى اللَّهِ لَهِ اللَّهِ لَهِ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَا لَهِ عَلَى الْعَلَالَاعِلَا لَهِ عَلَى الْعَلَالَ لَهِ عَلَى الْعَلَالْ

- [٤٥٩٦] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ خَفِيْكُ : مَا كَانَ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ (٢) هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ ، فَإِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ ، وَفُلَانًا وَفُلَانًا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : وَهَلْ بَلَعْكُمُ الْحَبَرُ؟! فَقَالُوا : وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ : حُرِّمَتِ الْحَمْرُ . وَهُلْ بَلَعْكُمُ الْحَبَرُ؟! فَقَالُوا : وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ : حُرِّمَتِ الْحَمْرُ . قَالُوا : أَهْرِقْ (٣) هَذِهِ الْقِلَالَ (٤) ، يَا أَنسُ . قَالَ : فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا ، وَلَا رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ .
- [٢٥٩٧] صرتنا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: صَبَّحَ (٥) أُنَاسُ (٦) غَدَاةَ أُحُدِ الْخَمْرَ، فَقُتِلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيعًا شُهَدَاءً، وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا.

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «بالمدينةِ».

<sup>\* [</sup>٥٩٥] [التحفة : خ ٧٧٧]

<sup>(</sup>٢) فضيخكم: الفضيخ: البسر يُشدخ ويُلقى عليه الماء لتسرع شدته. (انظر: مشارق الأنوار) (١٦٠/٢).

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: «هَرِقْ». ولأبي ذر عن الكشميهني: «أَرِقْ». أُرِقْ». أُمِرَقْ: الإهراق: من الإراقة، وهي الإسالة والصب، والهاء فيه زائدة. (انظر: عمدة القاري) (١٢/١٣).

<sup>(</sup>٤) القلال: جمع قُلة وهي الجرة العظيمة. (انظر: لسان العرب، مادة: قلل).

<sup>\* [</sup>٢٩٩٦] [التحفة :خم ٢٠٠١]

<sup>(</sup>٥) صبح: شرب صباحًا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: صبح).

<sup>(</sup>٦) على حاشية البقاعي : «ناس» ونسبه لنسخة .

<sup>\* [</sup>٢٥٤٧] [التحفة : خ ٢٥٤٣]

• [٤٩٩٨] صر ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ ﴿ وَهُ الْعَلَى مِنْبَرِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ ﴿ وَهُ عَلَى مِنْبَرِ الشَّعِيرِ . الشَّعِيرِ . وَهُ عَي مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالْحِنْطَةِ (١) ، وَالشَّعِيرِ .

وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

### ٣٦- ﴿ (٢) لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَسِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓ الْ ﴿ (٣) لِيَسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَسِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓ الْ ﴾ (١) إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَٱللَّهُ يُعِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (١)

[8993] حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ<sup>(٥)</sup> بْنُ زَیْدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنْسٍ
 خیائے: أَنَّ الْخَمْرَ الَّتِي أُهْرِيقَتِ<sup>(٢)</sup>: الْفَضِيخُ.

وَزَادَنِي مُحَمَّدُ (٧) ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ ، قَالَ : كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَة : اخْرُجْ أَبِي طَلْحَة ، فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَىٰ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَة : اخْرُجْ فَانْظُرْ ، مَا هَذَا الصَّوْتُ ؟ قَالَ : فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ : هَذَا مُنَادٍ يُنَادِي : أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ فَانْظُرْ ، مَا هَذَا الصَّوْتُ ؟ قَالَ : فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ : هَذَا مُنَادٍ يُنَادِي : أَلَا إِنَّ الْحَمْرَ قَالَ : فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ . قَدْ حُرِّمَتْ . فَقَالَ لِيَ : اذْهَبْ فَأَهْرِقْهَا (٨) . قَالَ : فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ .

(٢) لأبي ذر وعليه صح: «باب». (٣) لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

(٤) [المائدة: ٩٣]. (٥) عليه صح.

(٦) لأبي ذر وعليه صح: «هرِيقَتِ».

(٧) بعده لأبي ذر وعليه صح : «البِيكَنْدِيُّ».

(٨) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «فَهَرِقْهَا» ، ولأبي ذر عن الكشميهني : «فَأَرِقْهَا» .

<sup>(</sup>١) الحنطة : القمح . (انظر : المصباح المنير ، مادة : حنط) .

<sup>\* [</sup>٤٥٩٨] [التحفة :خم دت س ١٠٥٣٨]



قَالَ: وَكَانَتْ حَمْرُهُمْ يَوْمَئِذِ الْفَضِيخَ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قُتِلَ قَوْمٌ وَهْيَ فِي بُطُونِهِمْ. قَالَ (١): فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلطَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ ﴾ (٢).

#### ٣٧- ﴿ لَا تَسْتَلُواْعَنْ أَشْيَاآهَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ (٣)

• [٤٦٠٠] صرثنا (٤) مُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَارُودِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ خَيْثَ ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللَّه ﷺ خَطْبَةً ، مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ : «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا خُطْبَةً ، مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ : «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا». قَالَ : «فَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه ﷺ وُجُوهَهُمْ لَهُمْ خَنِينٌ (٥) فَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ أَبِي؟ قَالَ : «فَلَانٌ ». فَنَرَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿لَا تَسْعَلُوا عَنْ أَشَياتَهُ إِن شُدَلُكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ (٢) .

رَوَاهُ النَّصْرُ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنْ شُعْبَةً .

• [٤٦٠١] صرثنا (٤) الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنَا أَبُو الْخَوَيْرِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِيْفِ ، قَالَ : كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَأَبُو الْجُويْرِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِيْفِ ، قَالَ : كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ

(٢)[المائدة: ٩٣].

<sup>(</sup>١) عليه صح.

<sup>\* [</sup>٤٥٩٩] [التحفة: خم د ٢٩٢]

<sup>(</sup>٣) [المائدة: ١٠١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابُ قولِه».

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثني».

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: «حَنِينٌ».

خنين: ضرب من البكاء دون الانتحاب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خنن).

<sup>(</sup>٢)[المائدة: ١٠١].

<sup>\* [</sup>٢٦٠٨] [التحفة : خ م ت س ١٦٠٨]



اسْتِهْزَاءً. فَيَقُولُ الرَّجُلُ: مَنْ أَبِي؟ وَيَقُولُ الرَّجُلُ - تَضِلُّ نَاقَتُهُ -: أَيْنَ نَاقَتِي؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشَيَآءَ إِن تُبَدَّلُمُ مَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشَيَآءَ إِن تُبَدَّلُمُ مَ فَأَنْ وَلَا اللَّهُ عَنْ الْآيَةِ كُلِّهَا.

#### ٣٨- ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ ﴾ (٣)

﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ ﴾ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ ، وَإِذْ هَاهُنَا: صِلَةٌ . الْمَائِدَةُ: أَصْلُهَا مَفْعُولَةٌ ، كَعِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ، وَتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ ، وَالْمَعْنَى : مِيدَ بِهَا صَاحِبُهَا مِنْ خَيْرٍ ، يُقَالُ : مَادَنِي يَمِيدُنِي .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿مُتَوَفِّيكَ ﴾ (٤): مُمِيتُكَ .

• [٤٦٠٢] صر ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْبَحِيرَةُ : الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا (٥) لِلطَّوَاغِيتِ (٦) ، فَلَا يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ . وَالسَّائِبَةُ (٧) : كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لَا لِلطَّوَاغِيتِ (٦) ، فَلَا يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ . وَالسَّائِبَةُ (٧) : كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِإِلهَتِهِمْ ، لَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ .

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُوَّكُمْ ﴾ عليه صح . وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٢)[المائدة: ١٠١].

<sup>\* [</sup>٤٦٠١] [التحفة : خ ٤٦٠١]

<sup>(</sup>٣) [المائدة : ١٠٣]. وقبله لأبي ذر وعليه صح : «بابُّ».

<sup>(</sup>٤) [آل عمران: ٥٥].

<sup>(</sup>٥) درها: لبنها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: درر).

<sup>(</sup>٦) للطواغيت: جمع طاغوت ، وهو: الشيطان ، أو ما يزين لهم أن يعبدوه من الأصنام. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: طغي).

<sup>(</sup>٧) بعده على حاشية البقاعي : «التي» ونسبه لنسخة .

#### كَالِيَّا لِيَّالِيَّا لِيَّالِيِّالِيَّالِيِّ





قَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَالَى عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ (١) فِي النَّارِ ، كَانَ أُوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَاثِبَ » .

وَالْوَصِيلَةُ: النَّاقَةُ الْبِكْرُ، تُبَكِّرُ فِي أَوَّلِ نِتَاجِ الْإِبِلِ، ثُمَّ تُثَنِّي بَعْدُ بِأُنْثَى، وَكَانُوا يُسَيِّبُونَهُم (٢) لِطَوَاغِيتِهِمْ إِنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَكَانُوا يُسَيِّبُونَهُم (٢) لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَكَانُوا يُسَيِّبُونَهُم (٢) لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَكَانُوا يُسَيِّبُونَهُم (٢) لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَكَنُ .

وَالْحَامِ (٣): فَحْلُ الْإِبِلِ ، يَضْرِبُ الضِّرَابَ (٤) الْمَعْدُودَ ، فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ ، وَسَمَّوْهُ وَدَعُوهُ فَ لِلطَّوَاغِيتِ ، وَأَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ ، فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَسَمَّوْهُ الْحَامِيَ .

وَقَالَ<sup>(٢)</sup> أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعْتُ سَعِيدًا، قَالَ يُخْبِرُهُ بِهَذَا (٧).

قَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَيُلِيِّ نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>١) قصبه: القُصْب : المِعَلى . وقيل : القُصْب : اسم للأمعاء كلها . وقيل : هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : قصب) .

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «يُسَيِّبُونَها».

<sup>(</sup>٣) على آخره صح.

<sup>(</sup>٤) الضراب: ضِراب الجمل هو نَزْوُه على الأنثى . (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ضرب).

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «ودَّعُوه» وبعده صح.

<sup>(</sup>٦) عليه صح . وبعده لأبي ذر وعليه صح : «لي» . وقوله : «وقال أَبُو الْيَمَانِ» عليه علامة التأخير عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٧) قوله : «قالَ يُخبِرُه بِهَذَا» لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «قالَ بَحِيرة بهذا» .





- وَ (١) رَوَاهُ ابْنُ الْهَادِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ ، سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ .
- [٤٦٠٣] صثن (٢) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكَرْمَانِيُ ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ عَالَثْ : ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ ﴿ عَائِشَةَ عَمْرًا يَجُونُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَرَأَيْتُ عَمْرًا يَجُونُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَرَأَيْتُ عَمْرًا يَجُونُ قَالِبَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْتِ السَّوَاثِبَ » .
   قُصْبَهُ ، وَهُوَ أَوْلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَاثِبَ » .

### ٣٩- ﴿ (٣) وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ (٤) فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ أَنتَ اللهُ الل

• [٤٦٠٤] صر ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ النَّعْمَانِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِنْ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي فَقَالَ: هَمْ تَعْبَدُ مُخْسُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً (٢) عُرُلًا (٧) مُمَّ قَالَ (٨): هِنَا أَيْهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً (٢) عُرُلًا (٧) مُمَّ قَالَ (٨): هُوكُمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَالِقٍ نُعِيدُهُ، وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ (٩) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ،

<sup>(</sup>١) ليس عند أبي ذر، وعليه صح.

<sup>\* [</sup>۲۰۲۱] [التحفة : خ م س ۱۳۱۷۷] عليه صح.

<sup>\* [</sup>۲۰۳] [التحفة :خ ۱۲۷۱۷]

<sup>(</sup>٣) «بابُ» : كذا في نسخة وقال القسطلاني : «بابٌ» بالتنوين . كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «الآية». (٥) [المائدة: ١١٧].

<sup>(</sup>٦) عليه صح . وسقط عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٧) غرلا: غير مختتنين . (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ١٣٢) .

<sup>(</sup>A) قوله: «ثم قال»: لأبي ذر عن الكشميهني: «ثمَّ قَرَأً».

<sup>(</sup>٩) [الأنبياء: ١٠٤].



### • ٤ - ﴿ (٥) إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ (٦) وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ عَبَادُكُ (٢) وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ (٢) فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (٧)

• [٤٦٠٥] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا (١) سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا (١) الْمُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِا قَالَ : ﴿إِنْكُمْ مَحْشُورُونَ ، وَإِنَّ نَاسًا (٩) يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ إلَى قَوْلِهِ : ﴿ٱلْعَزِيزُ لَلْتَكِيمُ ﴾ (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) **ذات الشيال : ج**هة النار . (انظر : إرشاد الساري) (٧/ ٢٤٢) .

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر عن الكشميهني: «أَصْحَابِي».

<sup>(</sup>٣) [المائدة : ١١٧]. ولأبي ذر وعليه صح : ﴿ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾».

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر عن الكشميهني : «مُذْ».

<sup>\* [</sup>٢٠٤] [التحفة :خ م ت س ٢٢٢٥]

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «بابُ قولِه».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح : «الآية».

<sup>(</sup>٧)[المائدة: ١١٨].

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر وعليه صح: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر عن الكشميهني: «رِجالًا».

<sup>(</sup>١٠)[المائدة:١١٧،٨١١].

<sup>\* [</sup>٢٠٠٥] [التحفة : خ م ت س ٢٢٢٥]



#### سُورَةُ الْأَنْعَامِ (١)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٢): (فِتْنَتَهُمْ): مَعْذِرَتَهُمْ، ﴿مَعْرُوشَتِ ﴾ (٣): مَا يُعْرَشُ وَمَنْ عَبَّاسٍ (٢). مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا (١). مِنَ الْكَرْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (٤)، ﴿حَمُولَةُ ﴾ (٥): مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا (١). ﴿وَيَنْفَوْنَ ﴾ (٩): يَتَبَاعَدُونَ. تُبْسَلُ: تُفْضَحُ. ﴿وَلَلْبَسْنَا ﴾ (٢): لَشَبَّهُنَا (١). ﴿وَيَنْفَوْنَ ﴾ (٩): يَتَبَاعَدُونَ. تُبْسَلُ: تُفْضَحُ. ﴿أَبْسِلُواْ ﴾ (٢١): أَفْضِحُوا (١١). ﴿بَاسِطُواْ لَيْدِيهِمْ ﴾ (٢١): الْبَسْطُ الضَّرْبُ. ﴿الْبَسِلُواْ ﴾ (٢١): أَضْلَلْتُمْ كَثِيرًا. ﴿ ذَرَا (١٥) مِنَ ٱلْحَرْثِ ﴾ (٢١): ﴿مَا لَكُمْ رَبُّ مَرَاتِهِمْ وَمَالِهِمْ نَصِيبًا، وَلِلشَّيْطَانِ وَالْأَوْثَانِ نَصِيبًا (١٧). ﴿أَمَا

371

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) «ابن عباسٍ» : كذا ثبت عند أبي ذر والمستملي . وبعده لأبي ذر وعليه صح : ﴿ ثُمَّ لَرَّ تَكُن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) [الأنعام: ١٤١].

<sup>(</sup>٤) قوله : « هُمَّقُرُوشَنتِ ﴾ ما يعرش من الكرم وغير ذلك ، ليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٥)[الأنعام: ١٤٢].

<sup>(</sup>٦) قوله: «﴿ حَمُولَةً ﴾ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا» عليه صح، ومُؤَخِّرٌ عند أبي ذر بعد قوله: «﴿ وَلَلْبَسَّنَا ﴾: لشَبَهْنَا».

<sup>(</sup>٧) [الأنعام: ٩].

<sup>(</sup>٨) قوله: ﴿ ﴿ وَلَلْبَسَّنَا ﴾ لشَبَّهْنَا » عليه صح ، و مُقَدِّمٌ عند أبي ذر على قوله: ﴿ حَمُولَةً ﴾ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا » .

<sup>(</sup>٩) [الأنعام: ٢٦].

<sup>(</sup>١١) لأبي ذر وعليه صح: «فُضِحُوا». (١٢) [الأنعام: ٩٣].

<sup>(</sup>١٣) لأبي ذر وعليه صح: «وقوله».

<sup>(</sup>١٤) لأبي ذر وعليه صح: «﴿ مِّنَ ٱلَّإِنسِ ﴾». [الأنعام: ١٢٨].

<sup>(</sup>١٥) لأبي ذر وعليه صح: «﴿ مِمَّا ذَرَّا ﴾». (١٦) [الأنعام: ١٣٦].

<sup>(</sup>١٧) بعده لأبي ذر ، والمستملي و قبلهم صح : ﴿ أَكِنَّةً ﴾ واحدُها كِنانٌ».

ٱشۡتَمَلَتُ ﴾ (١) يَعْنِي: هَلْ تَشْتَمِلُ إِلَّا عَلَىٰ ذَكْرٍ أَوْ أُنْثَىٰ؟! فَلِمَ تُحَرِّمُونَ بَعْضَا وَتُحِلُّونَ بَعْضَا؟! ﴿مَسْفُومًا ﴾ (٢): مُهْرَاقًا (٣). ﴿صَدَفَ ﴾ (٤): أَعْرَضَ ، وَتُحِلُّونَ بَعْضَا؟! ﴿مُسْفُومًا ﴾ (٢): مُهْرَاقًا (٣) : مُهْرَاقًا (٩) : دَائِمًا (٩) أَبْلِسُوا: أُويِسُوا (٥). وَ (١) ﴿أُبْسِلُوا ﴾ (٧): أَسْلِمُوا، ﴿سَرْمَدًا ﴾ (١١): دَائِمًا (٩) . ﴿وَقَرُ ﴾: ﴿السَّتِهُوتَهُ ﴾ (١١): قَاصِدُهُ أَضَلَتُهُ ، ﴿يَمْتَرُونَ ﴾ (١١): يَشُكُونَ . ﴿وَقَرُ ﴾: صَمَمٌ (١٢) ، وَأَمَّا الْوِقْرُ (١٢): الْحِمْلُ . ﴿أَسْطِيرُ ﴾ (١١): وَاحِدُهَا أُسْطُورَةٌ وَإِسْطَارَةٌ ، وَهِيَ : التُرَّهَاثُ (١٥) . ﴿ٱلْبَأْسَآهُ ﴾ (١١): مِنَ الْبَأْسِ (١٧) ، وَيَكُونُ مِنَ وَإِسْطَارَةٌ ، وَهِيَ : التُرَّهَاتُ (١٥) . ﴿ٱلْبَأْسَآهُ ﴾ (١١): ومِنَ الْبَأْسِ (١٧) ، وَيَكُونُ مِنَ

(٩) قوله : ﴿ سَرِّمَدًا ﴾ : دَائِمًا » عليه صح ، ورقم عليه بعلامة التأخير عند أبي ذر .

(١٠) [الأنعام: ٧١].

(٧) [الأنعام: ١٠].

(١١) [مريم: ٣٤]. ثبت بالوجهين: (﴿ يَمْتَرُونَ ﴾» ، (تَمْتَرُونَ) وعليه صح. وهما قراءتان: بالياء قراءة الجهاعة كلهم ، وبالتاء رواية ذكرها الترمذي عن ابن ذكوان ، ويحيى الجعفي عن شعبة ، وخالفهما الجهاعة عن ابن ذكوان وعن شعبة . (انظر: جامع البيان في القراءات السبع) (٣٤ /٣٤) .

(١٢) قوله: «﴿ وَقُرٌّ ﴾: صمم عليه صح ، ورقم عليه بعلامة التقديم عند أبي ذر.

(١٣) بعده لأبي ذر وعليه صح: «فإنه». (١٤) [الأنعام: ٢٥].

(١٥) الترهات: الترهات واحدتها ترهة وَهِي فَارسي مُعرب أَصْلهَا الطّرق الصغار غير الجادة تتشعب عَنْهَا ثمَّ استعير للباطل. (انظر: هدي الساري) (ص١٣٢).

(١٦) [الأنعام: ٤١].

(١٧) البأس: الشدة. (انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين) (٣/ ٢٩١).

<sup>(</sup>١)[الأنعام: ١٤٣].

<sup>(</sup>٢) [الأنعام: ١٤٥]. ورقم عليه للكشميهني.

<sup>(</sup>٣) مهراقًا: الإهراق: من الإراقة، وهي الإسالة والصب، والهاء فيه زائدة. (انظر: عمدة القاري) (١٢/١٣).

<sup>(</sup>٤) [الأنعام: ١٥٧]. (٥) لأبي ذر عن الحموي والمستملى: «أَيِسُوا».

<sup>(</sup>٦) ليس عند أبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٨) [القصص: ٧١].



741

الْبُؤْسِ (۱). ﴿ جَهْرَةً ﴾ (۲) : مُعَايَنَةً . الصُّورُ (۳) : جَمَاعَةُ صُورَةٍ ، كَقَوْلِهِ : سُورَةٌ وَسُورَةٌ . ﴿ جَهُوتُ (٢) خَيْرٌ مِنْ (٢) رَحَمُوتُ (٨) . وَسُورٌ . مَلَكُوتُ : مُلْكُ (٤) ، مَثَلُ (٥) : رَهَبُوتُ (٢١) : أَظْلَمَ (١١) . يُقَالُ : وَيَقُولُ : تُرْهَبُ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ (٩) . ﴿ جَنَّ ﴾ (٢١) : أَظْلَمَ (١١) . يُقَالُ : عَلَى اللَّهِ حُسْبَانُهُ (٣) أَيْ : حِسَابُهُ ، وَيُقَالُ (٢١) : ﴿ حُسْبَانُهُ (٣) : مَرَامِي . وَرُحُومًا لِللَّهُ حُسْبَانُهُ (٣) أَيْ : حِسَابُهُ ، وَيُقَالُ (٢١) : ﴿ حُسْبَانُهُ (٢١) : فِي الرَّحِمِ ، وَرُحُومًا لِللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(١٢) «وَيُقَالُ»: عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>١) البؤس: الفقر. (انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين) (٢/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) [الأنعام: ٤٧]. (٣) عليه صح.

<sup>(</sup>٤) بعده لأبي ذر وعليه صح: «وملكٌ».

<sup>(</sup>٥) عليه صح. وكذا ضبط «مَثَلٌ» في اليونينية ، والذي في غيرها من الأصول: «مِثْلُ رهبوتٍ».

<sup>(</sup>٦) كذا ثبت بالضبطين عند أبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٧) قوله: «رَهَبُوت خير من» ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٨) كذا ثبت بالضبطين عند أي ذر.

<sup>(</sup>٩) بعده لأبي ذر وعليه صح: « ﴿ وَإِن تَعْدِلُ ﴾ : تُقْسِطْ لا يُقْبَل منها في ذلك اليوم» .

<sup>(</sup>١٠) [الأنعام: ٢٧].

<sup>(</sup>١١) بعده لأبي ذر وعليه صح: « ﴿ تَعَلَىٰ ﴾: علا » . كذا في نسخ الخط المعول عليها ، وبينها وبين القسطلاني تخالف . كتبه مصححه .

<sup>(</sup>١٧) [الرعد: ٤]. ولأبي ذر وعليه صح: و ﴿ صِنَّوَانٌ ﴾.





#### ١- ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ ﴾ (١)

• [٤٦٠٦] صر ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ (٢) شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: مَفَاتِحُ الْغَيْبِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ضَمْسٌ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ، عِلْمُ السَّاعَةِ وَ ( يُنْزِلُ ) الْغَيْثُ (٣) وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ تَدْرِي نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴾ فَاذَا تَصَعُسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴾ خَبِيرٌ ﴾ خَبِيرٌ ﴾ .

#### ٢ ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابُامِّن فَوْقِكُمْ ﴾ (٥) الْآيةَ

﴿ يَلْبِسَكُمْ ﴾ (١): يَخْلِطَكُمْ مِنَ الْإِلْتِبَاسِ، ﴿ يَلْبِسُوٓا ﴾ (٧): يَخْلِطُوا، ﴿ يَلْبِسُوٓا ﴾ (١): يَخْلِطُوا، ﴿ شِيَعًا ﴾ (١): فِرَقًا.

• [٤٦٠٧] صر ثنا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ خَيْنُكُ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابُا

<sup>(</sup>١) [الأنعام: ٥٩]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٢) عليه صح.

<sup>(</sup>٣) بعده لأبي ذر وعليه صح: «إلى آخر السورة» .

<sup>(</sup>٤) [لقيان: ٣٤].

<sup>\* [</sup>٢٠٦٦] [التحفة: خ س ٢٩٨٦]

<sup>(</sup>٥) [الأنعام: ٦٥]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابُ قولِه». وبعده لأبي ذر وعليه صح: «﴿ أَوَ

<sup>(</sup>٢)[الأنعام: ٢٥].

<sup>(</sup>٧) [الأنعام: ٢٨].

<sup>(</sup>٨) [الأنعام: ١٥٩].



) (IYA)

مِّن فَوْقِكُمْ ﴾ (١) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ﴾ . قَالَ (٢) : ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ (١) قَالَ : ﴿ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ﴾ . ﴿ أَوْ مَلْكُمْ شِيَعًا وَيُذِيِنَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ (١) . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ هَذَا أَهْوَنُ أَوْ هَذَا أَيْسَرُ ﴾ .

#### ٣- ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ (٣)

• [٤٦٠٨] صَنُى أَنُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ شُغبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ خَلِيْكَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ وَلَمَّ مَلْيَمُانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ خَلِيْكَ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ وَلَمَ مَلْيِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ (٥) قَالَ أَصْحَابُهُ : وَأَيُّنَا لَمْ (٢) يَظْلِمْ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ إِنَ مَنْ لَلْمُ اللَّهُ مَظِيمٌ ﴾ (٥) .

#### ٤ - ﴿ وَيُونُسُ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (١)

• [٤٦٠٩] حرثنا (٩) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيتُكُمْ ، يَعْنِي : ابْنَ عَبَّاسٍ عِنْفُ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «مَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ : أَنَا حَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى » . النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ : أَنَا حَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى » .

(٢) عليه صح ، وليس عند أبي ذر.

(١)[الأنعام: ٢٥].

\* [٤٦٠٧] [التحفة :خ س٢٥١٦]

(٣) [الأنعام: ٨٢]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب».

(٥)[الأنعام: ٨٦].

(٤) عليه صح.

(٧) [لقيان: ١٣].

(٦) لأبي ذر عن الحموى: «لا».

\* [٢٠٨] [التحفة : خ م ت س ٩٤٢٠]

(٨) [الأنعام: ٨٦]. وقبله: «بابُ قولِه»: لأبي ذر وعليه صح: «بابُ»، وللمستملي: «قولِه».

(٩) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثني».

\* [٤٦٠٩] [التحفة :خ م د ٢١٥٥]



• [٤٦١٠] صرثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْكُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَلَا يَقُولَ : أَنَا حَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى » . قَالَ : «مَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ : أَنَا حَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى » .

#### ٥- ﴿ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دَنْهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾ (١)

• [٤٦١١] صَنَىٰ (٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَفِي قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَفِي ص سَجْدَةٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ تَلَا : ﴿ وَوَهَبْنَا (٣) ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ فَبِهُدَدُهُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّلْ

زَادَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ : فَقَالَ : نَبِيُّكُمْ ﷺ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ .

\* \* \*

<sup>\* [</sup>٢٦١٠] [التحفة :خ م ١٢٢٧٢]

<sup>(</sup>١) [الأنعام: ٩٠]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابُ قولِه».

<sup>(</sup>٢) عليه صح.

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر و عليه صح : « ﴿ لَهُ وَإِسَّحَنَّ وَيَعْقُوبَ ﴾ » .

<sup>(</sup>٤) [الأنعام: ٨٤ - ٩٠].

<sup>\* [</sup>٢٦١١] [التحفة :خ ٦٣٩٧]



### ٦- ﴿ (١) وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاكُلَّ ذِى ظُفُرِ (٢) وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاكُلَّ ذِى ظُفُرِ (٢) وَمِنَ ٱلْبَعَرِ وَٱلْغَنَاءِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا ﴾ (٣) الْآية (٤)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ كُلَّ ذِى ظُلْفُرٍ ﴾ (٣): الْبَعِيرُ وَالنَّعَامَةُ. ﴿ ٱلْحَوَاكَ آ ﴾ (٣): الْمَبْعَرُ (٥).

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ هَادُوا ﴾ : صَارُوا يَهُودًا ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : ﴿ هُدُنَا ﴾ : تُبْنَا ، هَائِدٌ : تَائِبُ ، هَائِدٌ :

• [٤٦١٢] صرفنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ عَطَاءٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَطَاءٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ (٧) فَأَكَلُوهَا (٨) .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «باب قولِه».

<sup>(</sup>٢) بعده لأبي ذر و عليه صح: ﴿إِنَّ قُولُه: ﴿ وَإِنَّا لَصَلْبِقُونَ ﴾».

<sup>(</sup>٣) [الأنعام: ١٤٦].

<sup>(</sup>٤) قوله: ﴿ ﴿ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْفَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا ﴾ الآية ». عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) لأبي الوقت: «المباعِرُ».

المبعر: مكان البعر (الرجيع) من كل ذي أربع. (انظر: لسان العرب، مادة: بعر).

<sup>(</sup>٦) قوله: «وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ هَادُوا ﴾ صَارُوا يَهُودًا وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ هُدِّنَا ﴾ : تُبْنَا ، هَائِدٌ: تَائِبٌ » عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٧) قوله: «جملوه ثم باعوه»: لأبي الوقت، وأبي ذر عن الكشميهني: «جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا»، وعلى حاشية البقاعي: «أجملوها» ونسبه لأبي الوقت.

<sup>(</sup>۸) عليه صح .



وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ، سَمِعْتُ جَابِرًا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ (١).

#### ٧- ﴿ وَلَا تَقَدَّرُبُواْ الْفَوَاحِشَمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ (١)

• [٤٦١٣] مرثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِه، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ خَيْنُ عَمْرَ اللّهِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ خَيْنُ عَالَ: ﴿ لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللّهِ ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْ اللّهِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَلْمَ مَا طَهَرَ مِنْ اللّهِ ، وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ » . فَنْهَ ا وَمَا بَطَنَ ، وَلَا شَيْءَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّهِ ، وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ » . قُلْتُ : وَرَفَعَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَرَفَعَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

﴿ وَكِيلُ ﴾ (٣): حَفِيظٌ وَمُحِيطٌ بِهِ. ﴿ قَبُلًا ﴾ (٤): جَمْعُ قَبِيلٍ ، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ ضُرُوبٌ لِلْعَذَابِ ، كُلُّ ضَرْبٍ مِنْهَا قَبِيلٌ . ﴿ زُحُرُفَ ﴾ (٥): كُلُّ شَيْءِ حَسَّنْتَهُ وَهُو بَاطِلٌ فَهُو: زُخُرُفٌ (٦). ﴿ وَحَرَثُ حِجْرٌ ﴾ (٧): حَرَامٌ ، وَكُلُّ مَمْنُوعٍ وَوَشَّيْتَهُ وَهُو بَاطِلٌ فَهُو: زُخُرُفٌ (٢). ﴿ وَحَرَثُ حِجْرٌ ﴾ (٧): حَرَامٌ ، وَكُلُّ مَمْنُوعٍ فَهُو: حِجْرٌ مَحْجُورٌ ، وَالْحِجْرُ: كُلُّ بِنَاءِ بَنَيْتَهُ ، وَيُقَالُ لِلْأَنْثَى مِنَ الْحَيْلِ: حِجْرٌ ، وَمُا حَجُرْتَ عَلَيْهِ مِنَ وَيُقَالُ لِلْأَنْثَى مِنَ الْحَيْلِ: حِجْرٌ ، وَمُا حَجَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ وَيُقَالُ لِلْعَقْلِ: حِجْرٌ وَحِجَى ، وَأَمَّا الْحِجْرُ: فَمَوْضِعُ ثَمُودَ ، وَمَا حَجَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ وَيُقَالُ لِلْعَقْلِ: حِجْرٌ وَحِجَى ، وَأَمَّا الْحِجْرُ: فَمَوْضِعُ ثَمُودَ ، وَمَا حَجَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ

<sup>(</sup>١) بعده لأبي ذر وعليه صح: «مِثْلَه».

<sup>\* [</sup>٢٦١٢] [التحفة :ع ٢٤٩٤]

<sup>(</sup>٢) [الأنعام: ١٥١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب قولِه».

<sup>\* [</sup>٢١١٣] [التحفة :خ م ت س ٢٨٧]

<sup>(</sup>٣) [الأنعام: ١٠٢]. «وَ ﴿وَكِيلٌ ﴾». «وَ»: لأبي ذر وعليه صح. «وَكيلٌ»: مُؤخَّرٌ عند أبي ذر بعد قوله: «﴿ هَلُمُ شُهَدَآءَكُمُ ﴾» إلى: «وَالْجَمِيع».

<sup>(</sup>٤)[الكهف:٥٥].

<sup>(</sup>٥) [الأنعام: ١١٢]. وبعده لأبي ذر عن المستملي والكشميهني وعليه صح: «﴿ٱلْقُولِ ﴾».

<sup>(</sup>٦) قوله: «﴿ قُبُلًا ﴾ جَمْعُ قَبِيلِ إلى : «فَهُوَ زُخْرُفٌ» . كذا ثبت عند المستملي والكشميهني .

<sup>(</sup>٧) [الأنعام: ١٣٨].



(ITT)

الْأَرْضِ فَهُوَ: حِجْرٌ، وَمِنْهُ سُمِّيَ حَطِيمُ الْبَيْتِ: حِجْرًا، كَأَنَّه مُشْتَقٌ مِنْ مَحْطُومٍ، مِثْل: قَتِيلٍ مِنْ مَقْتُولٍ، وَأَمَّا حَجْرُ (١) الْيَمَامَةِ، فَهُوَ: مَنْزِلٌ (٢).

## ٨- ﴿ (") هَلُمُ (اللهُ عُلَمُ ﴿ (اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

- [٤٦١٤] (٢) صر ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ خَيْنُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ الْهُ وَنَرْعَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ خَيْنُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا ، فَذَاكَ حِينَ : ﴿ لَا يَنْعُلُ مَا مَنْ عَلَيْهَا ، فَذَاكَ حِينَ : ﴿ لَا يَنْعُلُ مَا مَنَ عَلَيْهَا ، فَذَاكَ حِينَ :
- [٤٦١٥] صرش (١٠) إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْكُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ السَّعْمُ مُرَيْرَةَ خَيْكُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ السَّعْمُ مُرَا خَيْلَ اللَّهُ مَنُوا أَجْمَعُونَ ، وَذَلِكَ حِينَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ ، وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا ، ثُمَّ قَرَأَ الْآيَةَ » .

<sup>(</sup>١) تحت الجيم صح.

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿ ﴿ وَحَرَّتُ عِجْرٌ ﴾ إلى ﴿ فَهُوَ مَنْزِلٌ ﴾ عليه صح. وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) «بابُ قولِه» : لأبي ذر وعليه صح . وهُو مُقَدَّمٌ عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٤) عليه صح . وقوله : « هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ ﴾ » مُقدَّمٌ عند أَبي ذر على قوله : « ﴿ وَكِيلٌ ﴾ » . هلم : هاتوا وقربوا . (انظر : الغريبين في القرآن والحديث ) (ص١٩٣٨ ) .

<sup>(</sup>٥)[الأنعام: ١٥٠].

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر والمستملي والكشميهني: «بابٌ ﴿ لاَ يَنْفُعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا ﴾».

<sup>(</sup>٧)[الأنعام: ١٥٨].

<sup>\* [</sup>٤٦١٤] [التحفة : خ م دس ق ١٤٨٩٧] التحفة :

<sup>\* [</sup>١٤٧١٦] [التحفة :خ م ٢١٧١٦]





#### سُورَةُ الْأَعْرَافِ(١)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَرِيَاشًا: الْمَالُ. ﴿ (٢) ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ (٣): فِي الدُّعَاءِ وَفِي (١) عَيْرِهِ. ﴿عَفُوا ﴾ (٥): كَثُرُوا وَكَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ (٢). ﴿ٱلْفَتَاحُ ﴾ (٤): وَفَعْنَا، الْقَاضِي، ﴿اَفْتَحَ بَيْنَنَا ﴾ (١): اقْضِ بَيْنَنَا (٩)، ﴿نَقَنَا ﴾ (١١): رَفَعْنَا، ﴿الْبَجَسَتْ ﴾ (١١): انْفَجَرَتْ. ﴿مُتَكِّرٌ ﴿١٢): خُسْرَانٌ. ﴿عَاسَى ﴾ (١٣): أَحْزَنُ، ﴿وَأَسَى ﴾ (١٣): تَحْزَنْ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ ﴾ (١٥): يَقُولُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ. ﴿ يَغُصِفَانِ ﴾ (١٦): أَخَذَا الْخِصَافَ مِنْ وَرَقِ (١٧) الْجَنَّةِ، يُؤَلِّفَانِ الْوَرَقَ، يَخْصِفَانِ (١٨) الْوَرَقَ بَعْضَهُ إِلَىٰ بَعْضِ.

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) ﴿ ﴿إِنَّدُ رَكِيمُ ﴾ : عليه صح لأبي ذر ، وأبي الوقت .

<sup>(</sup>٣) [الأعراف: ٥٥].(٤) كذا ثبت للحموي والكشميهني.

<sup>(</sup>٥) [الأعراف: ٩٥].

<sup>(</sup>٦) قوله: «وكثرت أموالهم» عليه صح. وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٧)[سبأ: ٢٦].(٨) [الأعراف: ٨٩].

<sup>(</sup>٩) عليه صح . وسقط عند أبي ذر .

<sup>(</sup>١٠) [الأعراف: ١٧١]. وبعده لأبي الوقت ، وأبي ذر وعليه صح: (﴿ أَلْجَبَّلَ ﴾».

<sup>(</sup>١١) [الأعراف: ١٦٠]. (١٢) [الأعراف: ١٣٩].

<sup>(</sup>١٣) [الأعراف: ٩٣]. (١٤) [المائدة: ٦٨].

<sup>(</sup>١٧) عليه صح.

<sup>(</sup>١٨) يخصفان: يلصقان. (انظر: غريب القرآن) للسجستاني (ص٣١٧).



﴿ سَوْمَ يَهِمَا ﴾ (١) : كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجَيْهِمَا (٢) . ﴿ وَمَتَعُ إِلَى حِينٍ ﴾ (٣) : هَاهُنَا (٤) . إِلَى (٥) الْقِيَامَةِ ، وَالْحِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ : مِنْ سَاعَةٍ إِلَى مَا لَا يُحْصَى عَدَدُهَا (٢) . الرُّيَاشُ وَالرِّيشُ (٧) وَاحِدٌ ، وَهُو : مَا ظَهَرَ مِنَ اللَّبَاسِ . ﴿ قَبِيلُهُ ﴾ (١) : جِيلُهُ الَّذِي الرُّيَاشُ وَالرِّيشُ (١١) وَاحِدٌ ، وَهُو : مَا ظَهَرَ مِنَ اللَّبَاسِ . ﴿ قَبِيلُهُ ﴾ (١) وَاحِدُهُ اللَّذِي الرُّيْسُ وَالرِّنْسَانِ (١٠) وَالدَّابَةِ كُلُّهُم (١١) هُو مِنْهُمْ . ﴿ الْقَارَاتُ وَالدَّابَةِ كُلُّهُم (١١) يُسَمَّىٰ : سُمُومًا (١١) وَاحِدُهَا سَمُّ (١٠) ، وَهُي : عَيْنَاهُ ، وَمَنْخِرَاهُ ، وَفَمُهُ ، وَأَذُنَاهُ ، وَدُبُرُهُ ، وَإِخْلِيلُهُ (١٠) . ﴿ غَوَاشِ ﴾ (١١) : مَتَفَرِّقَةً . وَدُبُرُهُ ، وَإِخْلِيلُهُ (١٠) . ﴿ عَوَاشِ ﴾ (١١) : يَعِيشُوا بِهِ . (نُشُرًا) : مُتَفَرِّقَةً . ﴿ وَكُدُرُهُ ، وَإِخْلِيلُهُ (١٠) : عَلَيْلًا . ﴿ عَوَاشٍ ﴾ (١٢) : يَعِيشُوا . ﴿ حَقِيقٌ ﴾ (١٢) : حَقٌ .

(۸) [الأعراف: ۲۷]. (۱۰) على آخره صح.

مشاق الْإِنْسَان : مسام الْجَسَد وثقويه ومنافذه . (انظر : عمدة القاري) (١٨/ ٢٣٤).

(١١) (كُلُّها) : عليه صح لأبي ذر ، وأبي الوقت .

(١٢) عليه صح.

<sup>(</sup>١) [الأعراف: ٢٠].

<sup>(</sup>٢) قوله : «﴿ سَوْءَ تِهِمَا ﴾ كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجَيْهِمَا » سقط عند أبي ذر وعليه صح .

<sup>(</sup>٣) [الأعراف: ٢٤].

<sup>(</sup>٤) «هو هاهنا» : عليه صح لأبي ذر ، وأبي الوقت .

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «يوم» وبعده صح.

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح ، وأبي الوقت : «عدده» .

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر: «الرّيشُ والرّياشُ».

<sup>(</sup>٩) [الأعراف: ٣٨].

<sup>(</sup>١٣) إحليله: الإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حلل).

<sup>(</sup>١٤) [الأعراف: ٤١].

<sup>(</sup>١٥) [الأعراف: ٥٨].

<sup>(</sup>١٦) [الأعراف: ٩٢].

<sup>(</sup>١٧) [الأعراف: ١٠٥].



(٢) [الأعراف: ١١٧].

(١)[الأعراف:١١٦].

(٤)[الأعراف: ١٣٣].

(٣) [الأعراف: ١٣١].

- (٥) الحمنان: جمع حَمْنَانة، وهو من القراد (دويبة تعض الإبل) دون الحَلَم، أو هو القراد الصغير. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حمن).
  - (٦) الأبي ذر وعليه صح: «شِبْه صِغار».
- (٧) الحلم: جمع الحلمة وهو القرادُ (دويبةٌ تعضُّ الإبلَ) الكبيرُ. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حلم).

(٨) [الأعراف: ١٦٣].(٩) عليه صح، وليس عند أبي ذر.

(١٠) ليس عند أبي ذر وعليه صح . ولأبي ذر وعليه صح : «تَجاوُزٌ بَعْدَ تَجاوُزٍ» .

(۱۱) عليه صح من تحته.

(١٢) [الكهف: ٢٨].

(١٤) [الأعراف: ١٦٣]. (١٥) [الأعراف: ١٦٥].

(١٦) [الأعراف: ١٧٦]. وبعده لأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت: "إلى الأرض».

(١٧) [الأعراف: ١٨٢]. وبعده لأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت: «أي».

(١٨) [الحشر: ٢]. (١٩) [الأعراف: ١٨٤].

(٠٠) بعده لأبي ذر وعليه صح ، ولأبي الوقت : ﴿ أَيَّانَ مُرَّسَنِهَا ﴾ متى خُروجها» .



) (TT)

بِهِ > ﴿ '' : اسْتَمَرَّ بِهَا الْحَمْلُ فَأَتَمَّنُهُ ، ﴿ يَنْزَغَنَّكَ ﴾ '' : يَسْتَخِفَّنَكَ ، (طَيْفٌ ) : مُلِمَّ بِهِ لَمَمٌ ، وَيُقَالُ : ﴿ طَلْمَفٌ ﴾ وَهُوَ وَاحِدٌ ، ﴿ يَمُدُّونَهُمْ (٣) ﴾ (٤) : يُزَيِّنُونَ ، ﴿ وَخُفِيّهُ ﴾ وَهُو وَاحِدٌ ، ﴿ يَمُدُّونَهُمْ (٣) ﴾ (٥) : يُزَيِّنُونَ ، ﴿ وَخُفِيّهُ ﴾ وَهُو وَاحِدٌ ، فِنَ الْإِحْفَاءِ ، وَالْآصَالُ : (٣) وَاحِدُهَا أَصِيلٌ (٧) ، مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ ، كَقَوْلِهِ : ﴿ بُحَكُرَةً وَأَصِيلًا ﴾ (٨) .

#### ١ - ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفُوَىٰحِشَ مَاظُهُرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ ﴾ (٩)

• [٤٦١٦] صرثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ : نَعَمْ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ : نَعَمْ – قَالَ : قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ – وَرَفَعَهُ . قَالَ : ﴿ لَا أَحَدَ (١١) أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ ، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلَا أَحَدَ (١١) أَحَبُ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ ، فَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ » .

#### \* \* \*

(١) [الأعراف: ١٨٩]. (٢) [الأعراف: ٢٠٠]

(٣) عليه صح. (٤) [الأعراف: ٢٠٢].

(٥) [الأعراف: ٢٠٥]. (٦) [الأعراف: ٥٥].

(٧) لأبي ذر ، وأبي الوقت : «وهو ما» .

(٨) [الفرقان: ٥].

(٩) [الأعراف: ٣٣]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب قولِه ﷺ: قُلْ». وفي رواية لأبي ذر بدل «قولِه»: «قولِ الله».

(١٠) لأبي ذر وعليه صح: «لا أحدٌ».

(١١) لأبي ذر وعليه صح : «ولا أحَدٌ».

\* [٢١٦] [التحفة :خمت س ٩٢٨٧]



٢- ﴿ (١) وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰنِنَا وَكُلَّمَهُ ورَبُهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكُ (٢) قَالَ لَن تَرَىٰنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمَكَانَهُ وَسَوْفَ تَرَىٰنِي قَالَ لَن تَرَىٰنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمُ وَسَىٰ صَعِقَاً فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَحَكَّا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقَاً فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَحَكَّا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننَكَ تَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننَكَ تَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) قالَ ابْنُ عَبَاسٍ : ﴿ أُرِنِيٓ ﴾ (١) : أَعْطِنِي .

• [٤٦١٧] عرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ خِيْنَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّ اللَّهِ قَدْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ خِيْنَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ لَطَمَ فِي لُطِمَ وَجْهَهُ ، وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجْهِهُ ، وَقَالَ : يَا مُسُولَ اللَّهِ ، وَجُهِي . قَالَ : «الْمُعُوهُ . قَالَ : «لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ ؟ » قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَجُهِي . قَالَ : «الْمُعُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَى الْبَشَرِ . فَقُلْتُ (٥) : وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَى الْبَشَرِ . فَقُلْتُ (٥) : وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَى الْبَشَرِ . فَقُلْتُ (٥) : وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَى الْبَشَرِ . فَقُلْتُ (٤) : وَعَلَىٰ مُحَمَّدٍ ؟! وَأَخَذَنْنِي عَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ . قَالَ (٢٠) : «لَا تُحْيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاء ، وَعَلَىٰ مُحَمَّدٍ ؟! وَأَخَذَنْنِي عَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ . قَالَ (٢٠) : «لَا تُحْيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاء ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ (٧) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَأَكُونُ أَوَلَ مَنْ يُفِيقُ ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آبِحُلُ وَ فَالِي ، أَمْ جُزِي (٨) بِصَعْقَةِ الطُّورِ » . فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي ، أَمْ جُزِي (٨) بِصَعْقَةِ الطُّورِ » .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «باب». (٢) لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٣) [الأعراف: ١٤٣]. وقوله: ﴿قَالَ لَن تَرَنِّنِ ﴾ إلى: ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «قال فقلت» . ولأبي ذر عن الكشميهني : «قلت» .

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر، وعليه صح: «فقال».

<sup>(</sup>٧) يصعقون : الصَّعقُ هو أن يُغْشَى على الإنسان من صوت شديد يسمعه ، وربها مات منه ، ثم استُعْمِل في الموت كثيرًا . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : صعق) .

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «جُوزِيَ».

<sup>\* [</sup>٢٦١٧] [التحفة :خم د ٤٤٠٥]



#### ٣- ﴿ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىٰ ﴾ (١)

[٤٦١٨] حرثنا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ،
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءُ الْعَيْنِ (٢)».

٤- ﴿ (") قُلْ يَتَايَّهُا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَعُ وَتُولِي وَالْأَرْضِ (") لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْجِي وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِي ٱلْأُمِّي ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِمَا يَهِ وَنَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِي ٱلْأُمِّي ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِمَا يَهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِي ٱلْأُمِي ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِمَا يَهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّهِ مَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَّالَّهُ اللْمُعْمُ اللْمُلْكُولُولُ اللْمُلْكُولُولُ اللْمُلْكُولِي اللَّهُ وَالْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللْمُلْلِمُ اللْمُولِي اللللْمُولُولُولُ اللْمُلْكُولُولُ الللْمُلْكُولِي الللْمُلْكُلُولُ الللْمُلْمُولُولُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُولُولُولُ الللْمُلْكُولُولُ اللللْمُلْمُولُولُ الللْمُولُ اللل

• [٤٦١٩] صر ثنا (٢) عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُوسَىٰ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَالَ: حَدَّثَنِي بُسُرُبْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ بُسُرُبْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ

السلوئ : قيل : هو طائر يشبه السهاني، ولا واحد له، والسلوى في غير هذا : العسل. (انظر: الغريبين في القرآن والحديث) (ص٩٢٥).

(٢) لأبي ذر عن الكشميهني : «لِلْعَيْنِ» . ولأبي ذر عن الحموي والمستملي : «مِنَ الْعَيْنِ» .

\* [٢٦١٨] [التحفة :خ م ت س ق ٢٤٦٥]

(٣) لأبي ذر ، وعليه صح: «باب».

(٤) لأبي ذر ، وعليه صح: «الآية».

(٥) [الأعراف: ١٥٨]. وقوله: ﴿ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ . . . ﴿ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴾ . ليس عند أبي ذر وعليه صح .

(٦) لأبي ذر ، وعليه صح : «حدّثني».

<sup>(</sup>١) [الأعراف: ١٦٠].



يَقُولُ: كَانَتْ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مُحَاوَرَةٌ، فَأَغْضَبَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ، فَانْصَرَفَ عَنْهُ (١) عُمَرُ مُغْضَبًا، فَاتَّبَعَهُ أَبُو بَكْرٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ، فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى أَغْلَقَ بَابَهُ فِي وَجْهِهِ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَقَدْ غَامَرَ (٢)». قَالَ: وَنَدِمَ عُمَرُ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّىٰ سَلَّمَ، وَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْهُ، وَقَصَّ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْخَبَرَ.

قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: وَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو (٣) لِي يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو (٣) لِي صَاحِبِي ؟ إِنِّي قُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي صَاحِبِي ؟ إِنِّي قُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقْتَ (٤) .

#### ٥- ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ (٥)

• [٤٦٢٠] صر ثنا (٦) إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ خِيلُتُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ:

<sup>(</sup>١) عليه صح.

<sup>(</sup>٢) غامر: خاصم غيره . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: غمر) .

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر ، وعليه صح : «تَارِكُونَ» . في الموضعين .

<sup>(</sup>٤) بعده لأبي الوقت ، ولأبي ذر وعليه صح : «قال أبو عبدِ اللَّهِ : غامَرَ سَبَقَ بالخَيْر».

<sup>\* [</sup>٢٦١٩] [التحفة: خ ٢٦١٩]

<sup>(</sup>٥) [الأعراف: ١٦١]. وقبله لأبي ذر ، وعليه صح: «بابُ قولِه: ﴿ حِطَّتُهُ ﴾ ».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر، وعليه صح: «حدّثني».



﴿ آدْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِطَّلَةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَيْبَنَكُمْ ﴾ (١) فَبَدَّلُوا، فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَىٰ أَسْتَاهِهِمْ، وَقَالُوا: حَبَّةٌ فِي شَعَرَةٍ» (٢).

### ٦- ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَيْهِ لِينَ ﴾ (٣)

الْعُرْفُ: الْمَعْرُوفُ.

• [٤٦٢١] عرثنا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ الْنَّ عَبَاسٍ فَيْنَ قَالَ : قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ ابْنُ عَبْلِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ الْمُورِ الْذِينَ يُدْنِيهِمْ حُدَيْفَةَ ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ ، وَكَانَ مِنَ النَّقَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسٍ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا أَنْ كَانُوا أَوْ شُبَانًا أَنْ ، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِإبْنِ أَخِيهِ : يَا ابْنَ أَخِي ، لَكَ (٢) وَجُهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ ، فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ . قَالَ : سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : فَاسْتَأْذَنَ الْحُرُ لَكَ عَلَيْهِ ، قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : فَاسْتَأْذَنَ الْحُرُ لَكَ عَلَيْهِ ، قَالَ : هِيْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، فَوَاللَّهِ لِعُيَيْنَةَ ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ ، فَلَمَّا دَحَلَ عَلَيْهِ ، قَالَ : هِيْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، فَوَاللَّهِ لَعُيْنَةَ ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ ، فَلَمَّا دَحَلَ عَلَيْهِ ، قَالَ : هَعْ ضِبَ عُمَرُ حَتَّىٰ هَمَ اللَهُ عَمْرُ ، وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ . فَعَضِبَ عُمَرُ حَتَّىٰ هَمَ أَنْ الْجُولِ . مَا تُعْطِينَا الْجَزْلُ (٧) ، وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ . فَعَضِبَ عُمَرُ حَتَّىٰ هَمَ أَنْ الْحُولُ مَا مُنَا الْعَدْلِ . فَعَضِبَ عُمَرُ حَتَّىٰ هَمَ أَنْ الْحَالِ مِنْ الْقَوْلِ . فَعَضِبَ عُمَرُ حَتَّىٰ هَمَ مُنَ عَلَىٰ هُولِكُ اللَّهِ مُمْ عَتَىٰ هَمَ مُنْ عَتَىٰ هَمَ أَلُولُ الْعَدْلِ . فَعَضِبَ عُمَرُ حَتَّىٰ هَمَ أَلَى الْهُ لَهِ عُمْرُ مَتَىٰ هَمْ أَنْ الْعَدْلِ . فَعَضِبَ عُمَرُ حَتَىٰ هَمْ أَلَى اللهِ عُلْمَا وَلَا عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَمْرُ مَتَىٰ هَمْ أَلَا عُلْنَ الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) [الأعراف: ١٦١].

<sup>(</sup>Y) عليه صح . ولأبي ذر و الكشميهني : «شَعِيرَةٍ» .

<sup>\* [</sup>٢٦٢٠] [التحفة : خ م ت ١٤٦٩٧]

<sup>(</sup>٣) [الأعراف: ١٩٩]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب،».

<sup>(</sup>٤) كهولا: جمع كَهْل ، وهو من زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين ، وقيل من ثلاث وثلاثين إلى تمام الخمسين . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : كهل) .

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر عن الحموى والمستملى: «شَبَابًا».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر ، وعليه صح: «هل لك».

<sup>(</sup>٧) الجزل: الحق الواجب لنا . (انظر: الذيل على النهاية في غريب الحديث ، مادة: جزل) .

<sup>(</sup>٨) بعده لأبي الوقت ، وعليه صح : «أنْ يُوقِعَ» ، وبعده صح .





فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ : ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمُنَ فَقَالَ لَهُ الْجُولِينَ ، وَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ (١) وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ ، وَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ (٢) .

- [٤٦٢٢] صرثنا (٣) يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (١) ﴿ خُدِٱلْعَفُووَٱمْرُ بِٱلْعُرْفِ ﴾ (١) قَالَ : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا فِي أَخْلَاقِ النَّاسِ .
- [٤٦٢٣] وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ (٥) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَيْلِيْ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَيْلِيْ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ أَوْ كَمَا قَالَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) [الأعراف: ١٩٩].

<sup>(</sup>٢) وقافا عند كتاب الله: فعّالا لما فيه ولا يتجاوزه. (انظر: الذيل على النهاية في غريب الحديث، مادة: وقف).

<sup>\* [</sup>٢٦٢١] [التحفة :خ ٢٠٥١١]

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر، وعليه صح: «حدّثني».

<sup>(</sup>٤) قوله: «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبِيْرِ» عند أبي ذر وعليه صح: «عن ابن الزُّبَيْرِ».

<sup>\* [</sup>٤٦٢٢] [التحفة:خ دس ٢٧٧٥]

<sup>(</sup>٥) قوله: «حدّثنا هِشامٌ عن أبِيه» وقع بدلًا منه بلا رقم : «قالَ هِشامٌ أخبرني عن أبيه».

<sup>\* [</sup>٤٦٢٣] [التحفة : خ د س ٢٧٧٥]



#### (E)

#### الْأَنْفَالُ(١)

### ١- قَوْلُهُ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ اللَّهُ وَالرَّسُولِ اللَّهُ وَالرَّسُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَّالِ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْأَنْفَالُ: الْمَغَانِمُ.

قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ رِيحُكُمُ ﴿ (٣) : الْحَرْبُ. يُقَالُ: نَافِلَةٌ عَطِيَّةٌ.

[٤٦٢٤] صثن (٤) مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدُ بن عَبْدِ بن جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ عَبْنَ : مُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ عَبْنَ : مُورَةُ الْأَنْفَالِ؟ قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَدْر.

الشَّوْكَةُ: الْحَدُّ (٥). ﴿مُرْدِفِينَ ﴾ (٦): فَوْجَا بَعْدَ فَوْجِ، رَدِفَنِي وَأَرْدَفَنِي: جَاءَ بَعْدِي. ﴿ ذُوقُوا ﴾ (٧): بَاشِرُوا وَجَرُبُوا، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَوْقِ الْفَمِ، فَيَرْكُمُهُ (٨): يَعْدِي. ﴿ شُرِّدُ﴾: فَرَقُ. ﴿ وَإِنجَنَحُوا ﴾ (٩): طَلَبُوا (١٠)، يُثْخِنُ: يَعْلَبُ.

(١) لأبي ذر وعليه صح: «سورةُ الأنفالِ بسم الله الرحمن الرحيم».

(٣) [الأنفال: ٤٦]. (٤) عليه صح.

\* [٢٢٤] [التحفة: خ م ١٥٤٥]

(٥) قوله: «الشَّوْكَةُ: الْحَدُّ» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

(٦) [الأنفال: ٩].

(A) [الأنفال: ٣٧].(P) [الأنفال: ٢١].

(١٠) بعده لأبي ذر وأبي الوقت ، وقبلهما صح : «السَّلْمُ والسَّلْمُ والسَّلامُ واحِدٌ» ، ثم رقم على «واحِدٌ» لأبي ذر .

<sup>(</sup>٢) [الأنفال: ١]. وقوله: «قَوْلُهُ: ﴿ يَسَتَلُونَكَ ﴾ إلى: ﴿ ذَاتَ بَيَّنِكُمْ ﴾ عليه صح، وليس عند أبي ذر.





وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مُكَآءً ﴾(١): إِذْ خَالُ أَصَابِعِهِمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ. ﴿ وَتَصَدِينَةً ﴾ (١): الصَّفِيرُ. ﴿لِيُثْبِتُوكَ ﴾ (٢): لِيَحْبِسُوكَ.

#### ٢- ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (٣)

• [٤٦٢٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٤) قَالَ: هُمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِي (٥) عَبْدِ الدَّارِ.

٣- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْقِيكُمْ (١) وَأَعْلَمُواْ أَنْ اللَّهَ يَعُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ عَلَيْ لَهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ يَعُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ عَلَيْ لَهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْحُلَمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ ا

﴿ٱسْتَجِيبُوا ﴾: أَجِيبُوا، ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾: يُصْلِحُكُمْ.

• [٤٦٢٦] صرى (٥) إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، سَمِعْتُ حَفْضَ بْنَ عَاصِمٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّىٰ ﴿ يَكُنْتُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى ﴿ يَكُنْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ﴿ يَكُنْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّه

<sup>(</sup>١) [الأنفال: ٣٥].(٢) [الأنفال: ٣٠].

<sup>(</sup>٣) [الأنفال: ٢٢]. بعده لأبي ذر وعليه صح: «قَال: قالَ: هم نفرٌ من بني عبدالدّار».

<sup>(</sup>٤)[الأنفال: ٢٢].

<sup>(</sup>٥) عليه صح.

<sup>\* [</sup>٢٢٥] [التحفة : خ ٢٠٤٢]

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٧) [الأنفال: ٢٤]. وقوله: ﴿ وَأَعْلَمُوا ﴾ إِلَىٰ : ﴿ تُحْشَرُونَ ﴾ ، ليس عند أبي ذر.



188

أُصَلِّي، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَعَانِي، فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِي آَنَيْ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسۡ تَجِيبُوا بِلَّهِ فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِي آَنَ عَلَٰ اللَّهُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسۡ تَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ ﴾ (٢)؟» ثُمَّ قَالَ: «لَا أُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ ﴾ (٢)؟ فَتُرَقَ لَهُ .

• [٤٦٢٧] وَقَالَ مُعَاذُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُبَيْبٍ (٣) ، سَمِعَ حَفْصًا ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلًا بِهَذَا ، وَقَالَ : هِيَ ﴿ آلْتَمَدُ يَدِ رَبِ آلْتَكَدِينَ ﴾ ، السَّبْعُ الْمَثَانِي (٤) .

٤- ﴿ (٥) وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَاذَاهُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ (١) عَلَيْ نَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ أَوِ ٱثْتِنَا بِعَذَابٍ ٱلِيمِ ﴾ (٧)

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: مَا سَمَّىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَطَرًا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا عَذَابَا، وَتُسَمِّيهِ الْعَرَبُ: الْغَيْثَ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ (يُنْزِلُ) ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَدِمَا قَنَطُوا ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح ، والأصيلي ، وابن عساكر : «تَأْتِينِي» .

<sup>(</sup>٢) [الأنفال: ٢٤].

<sup>\* [</sup>٢٦٢٦] [التحفة :خ دس ق ١٢٠٤٧]

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «ابن عبد الرحمن».

<sup>(</sup>٤) عليه صح.

<sup>\* [</sup>٢٦٢٧] [التحفة : خ دس ق ٢٦٠٤٧]

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر ، وعليه صح: «باب قولِه».

<sup>(</sup>٦) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآيةَ».

<sup>(</sup>٧) [الأنفال: ٣٢] . وقوله: ﴿ عَلَيْمَنَا حِجَارَةً ﴾ إلى : ﴿ ٱلِيرِ ﴾ ، عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٨) [الشورئ: ٢٨].



• [٤٦٢٨] صَنْ (١) أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، هُوَ ابْنُ كُرْدِيدٍ (٢) صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، هُوَ ابْنُ كُرْدِيدٍ (٢) صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ فَيْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، هُوَ ابْنُ كُرْدِيدٍ (٢) صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ فَيْنَا فَيْ عَبْدِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ؛ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، أَو الْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ. فَنَزَلَتْ: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِلْعَذِبَهُمُ اللَّهُ لِلْعَذِبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا لَهُ مُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصَافَى اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسَعْفُونَ وَ الْعَنْ اللَّهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسَعَدُ فِي الْكُورُ وَيَ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُمْ أَلَا يَعَنِ اللَّهُ مَا لَهُمْ عَلِي اللَّهُ مَا الْكُونَ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا كُلُولُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا كُلُولُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا لَهُ مَا كُلُولُ وَلَا لَهُ مَا كُولُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُعَلِقُولُ اللَّهُ مُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُ فَا لَهُ مَا كُولُولُ اللَّهُ مَا كُولُولُ اللَّهُ وَالْتُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ وَمُلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ مُعَلِيْ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُولُولَ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا كُلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولَا لَهُ مُلْعُلُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# ٥- ﴿ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (٧)

• [٤٦٢٩] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبِي شَعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ، سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ، سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ؛ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، أَوِ اثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَلَّمْ يَصُدُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ وَهُمْ يَصُدُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (١٠) الْآية .

<sup>(</sup>١) عليه صح.

<sup>(</sup>٢) قوله: «هُوَ ابْنُ كُرْدِيدٍ». على كل كلمة صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿ وَمَاكَانَ ﴾ إلى: ﴿ يَصُدُّونَ ﴾ الله عليه صح ، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «إلى عن». (٥) [الأنفال: ٣٣، ٣٤].

<sup>(</sup>٦) عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>\* [</sup>٢٦٢٨] [التحفة: خ م ٩٧٩]

<sup>(</sup>٧) [الأنفال: ٣٣]. و قبله في رواية: «بابٌ قولُه». ولأبي ذر وعليه صح: «بابُ قولِه».

<sup>(</sup>٨) [الأنفال: ٣٣، ٣٣].

<sup>\* [</sup>٢٦٢٩] [التحفة : خ م ٩٧٩]



## 127

# ٦- ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتَنَةً ﴾ (١)

• [: ١٣٠] صرشا (٢) الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا (٢) حَيْوَةُ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِهِ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَيْفَ أَنَّ رَجُلا جَاءَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكْرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَإِن طَآيِهُنَانِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱفْنَتَلُوا ﴾ (١) - إِلَى آخِرِ الآيةِ - فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ لَا ثَقَاتِلَ كَمَا ذَكْرَ اللّهُ فِي كِتَابِهِ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، أَغْتَرُ (٥) بِهَذِهِ الْآيةِ ، وَلَا أُقَاتِلُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ وَي كِتَابِهِ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، أَغْتَرُ (٥) بِهَذِهِ الآيةِ ، وَلَا أُقَاتِلُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ فَي كِتَابِهِ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي مَا أَعْتُرُ (٥) بِهَذِهِ الآيةِ ، وَلَا أُقَاتِلُ مُوْتِفُوهُ أَنْ يَعْفُو اللّهُ يَعْفُولُ اللّهُ تَعْلَىٰ : ﴿ وَمَن يَقْتُلُوهُ مَ حَقَىٰ لَاتَكُوبَ وَتَنَاهُ (٢) إِلَى آخِرِهَا . قَالَ : فَإِنَّ اللّهَ يَقُولُ : ﴿ وَقَائِلُوهُمْ مَحَقَىٰ لَاتَكُوبَ وَتَنَاهُ ﴾ (٢) . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَدْ فَعَلْنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ؛ إِذْ كَانَ الْإِسْلَامُ ، فَلَمْ تَكُنَ الْإِسْلَامُ ، فَلَمْ تَكُنُ اللّهُ يَعْفُو عَنْهُ ، وَإِمّا يُوبِقُوهُ (٨) حَمِّى كَثُرَ الْإِسْلَامُ ، فَلَمْ تَكُنُ وَتُنَا أَنْهُ لَا يُولِقُهُ فِيمَا يُرِيدُ قَالَ : فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيّ وَعُثْمَانَ ؟ قَالَ اللّهُ عَلَى عَلَيْ وَعُثْمَانَ ؟ قَالَ اللّهُ عَلَىٰ وَعَمْ مَنْ أَنْ يَعْفُو عَنْهُ ، وَأَمّا عَلِيٌّ ، فَابْنُ عَمْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَحَتَنُهُ ، وَأَمّا عَلِيٌّ وَعُثْمَانَ ؟ وَمَنْ اللّهُ عَلَى وَحَتَنُهُ ، وَأَمّا عَلَى عَلَى وَعَلَى اللّهُ وَتَعْهُ وَحَتَنُهُ ، وَأَمّا عَلِيٌّ ، فَابْنُ عَمْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَحَتَنُهُ ، وَأَمَا عَلَى عَلَى وَمِنْ مَلَى اللّهُ وَتَعْمُ وَعَنْهُ ، وَأَمَا عَلَى مُ الْمُ عَمْ رَسُولِ اللّهَ عَلَى وَالْتَهُ وَالْتُهُ وَالْمَالُ اللّهُ وَالْمَالُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَالْمَالَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَكُولُ الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) [الأنفال: ٣٩]. وبعده لأبي ذر وعليه صح: «﴿ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثني».(٣) لأبي ذر وعليه صح: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٤) [الحجرات: ٩]. (٥) لأبي ذر عن الكشميهني: «أُعَيَّرُ».

<sup>(</sup>٦) [الأنفال: ٣٩]. (٧) [الأنفال: ٣٩].

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر وعليه صح على أوله وآخره : ﴿إِمَّا يَقْتُلُونَهُ وَإِمَّا يُورِثُقُونَهُ ،

<sup>(</sup>٩) عليه صح.

<sup>(</sup>١٠) عليه صح. وللكشميهني : «أَبْيُتُهُ». قال في «الفتح» : المُعتمد أنه البيثُ وأنَّ «بنته» تصحيفٌ.

<sup>\* [</sup>٢٦٣٠] [التحفة : خ ٢٠٢٧]





• [٤٦٣١] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا بَيَانٌ ، أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ ، قَالَ : حَدَّجَ عَلَيْنَا - أَوْ إِلَيْنَا- ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ : كَيْفَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا - أَوْ إِلَيْنَا- ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ : كَيْفَ تَرَىٰ فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ ؟ فَقَالَ (١) : وَهَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ ؟ كَانَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ ، وَكَانَ الدُّحُولُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً ، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ (٢) عَلَى الْمُلْكِ .

٧- ﴿ (") يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ مِ عَمْ الْقَتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ (") يَغْلِبُواْ مِاثَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائكُةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ عَلَى مُنْ مِن صَنْ مُن وَاثَةً يَغْلِبُوا أَلْفًا مِن يَكُن مِّنكُمْ مِن صَنْ اللَّهُ يَعْلَمُونَ اللَّهُ مُن وَالْ إِلَّنَا اللَّهُ مُ وَوَحُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْلِمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْم

• [٤٦٣٢] مرثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَبْسُفُ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَدَيْرُونَ يَغْلِبُواْ مِائنَيْنِ (٢٠) ﴿ فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ. فَقَالَ سُفْيَانُ - غَيْرَ مَرَّةٍ -: أَنَّ لَا يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ عَالَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ. فَقَالَ سُفْيَانُ - غَيْرَ مَرَّةٍ -: أَنَّ لَا يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائتَيْنِ. ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿ ٱلْكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ ﴾ (٨) الآية . فكتَبَ (٩): أَنْ

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وقبله صح: «قالَ».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «بِقِتَالِكُمْ».

<sup>\* [</sup>۲۳۱] [التحفة:خس٧٠٥٩]

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٤) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٥) [الأنفال: ٦٥]. وقوله: ﴿ يَعْلِبُوا مِاتَنَيْنِ ﴾ إلى: ﴿ لَّا يَفْقَهُونَ ﴾ ". عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) بعده لأبي ذر وعليه صح: «﴿ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائلةٌ ﴾». ثم رقم بعده صح لأبي ذر.

<sup>(</sup>٧) [الأنفال: ٦٥].(٨) [الأنفال: ٢٦].

<sup>(</sup>٩) عليه صح .



من المام المام

لَا يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ. زَادَ (١) سُفْيَانُ: - مَرَّةً - نَزَلَتْ: ﴿ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ ﴾ (٢).

قَالَ سُفْيَانُ : وَقَالَ ابْنُ شُبُرُمَةَ : وَأُرَىٰ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلَ هَذَا .

# ٨- ﴿ ٱلْنَنَ خَفَفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمُ (ضُعْفًا) ﴾ الْآية إلَى قَوْلِهِ ﴿ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾ (٣)

• [٤٦٣٣] صر ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّهِ السُّلَمِيُ ، أَحْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِيتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ خَرِيدُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿إِن يَكُنُ مِنكُمْ عِشْرُونَ صَدَيْرُونَ يَغْلِبُواْ مِائنَيْنِ ﴾ (٢) . شَقَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ ، فَجَاء التَّخْفِيفُ فَقَالَ (٤) : ﴿ الْفَنَ خَفَفَ اللّهُ عَنْهُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمُ (ضُعْفًا) فَإِن يَكُن التَّخْفِيفُ فَقَالَ (٤) : ﴿ الْفَنَ خَفَفَ اللّهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ ، فَلَمّا خَفَفَ اللّهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ ، فَلَمّا خَفَفَ اللّهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ ، فَقَصَ مِنَ الْعَبْرِ بِقَدْرِ مَا خُفِّفَ عَنْهُمْ .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «وزاد». (٢) [الأنفال: ٦٥].

<sup>\* [</sup>٢٣٢] [التحفة : خ ٢٣٠٥]

<sup>(</sup>٣) [الأنفال: ٦٦]. وقولُه: «إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾». عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) عليه صح، وليس عند أبي ذر . (٥) [الأنفال: ٦٦].

<sup>\* [</sup>۲۰۸۸] [التحفة :خد۸۸۰]



### سُورَةُ بِرَاءَةَ

﴿ وَلِيجَةً ﴾ ('') : كُلُّ شَيْءٍ أَدْخَلْتَهُ فِي شَيْءٍ '') . ﴿ الشُّقَةُ ﴾ ('') : السَّفَرُ . الْخَبَالُ : الْمَوْتُ . ﴿ وَلَا نَقْتِنِى ﴾ ('') : لَا تُوبِّخْنِي (') . الْخَبَالُ : الْمَوْتُ . ﴿ وَلَا نَقْتِنِى ﴾ ('') : لَا تُوبِّخْنِي (') . ﴿ مُدَّخَلًا ﴾ ('') : يُدْخَلُونَ فِيهِ . ﴿ كَرُهًا ﴾ ('') : يُسْرِعُونَ . ﴿ وَالْمُؤْتَفِكَتِ ﴾ ('') التُفَكَتِ : انْقَلَبَتْ بِهَا الْأَرْضُ . ﴿ اَهُوَى ﴾ ('') : أَلْقَاهُ فِي هُوَّةٍ . ﴿ عَدْنِ ﴾ ('') : خُلْدٍ ، عَدَنْتُ بِأَرْضٍ الْأَرْضُ . ﴿ اَهُوَى ﴾ ('') : أَلْقَاهُ فِي هُوَّةٍ . ﴿ عَدْنِ ﴾ ('') : خُلْدٍ ، عَدَنْتُ بِأَرْضٍ الْأَرْضُ . ﴿ اَهُوَى اللّٰهُ وَلَيْهَالُ : فِي مَعْدِنِ صِدْقٍ : فِي مَنْبَتِ صِدْقٍ ('') .

الخَوَالِفُ: الْخَالِفُ الَّذِي حَلَفَنِي فَقَعَدَ بَعْدِي ، وَمِنْهُ: يَخْلُفُهُ فِي الْغَابِرِينَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النِّسَاءُ مِنَ الْخَالِفَةِ ، وَإِنْ (١٥) كَانَ جَمْعَ الذُّكُورِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ

<sup>(</sup>١)[التوبة: ١٦].

<sup>(</sup>Y) قوله: « ﴿ وَلِيجَةً ﴾ الى: «في شَيْءٍ » . عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٣) [التوبة: ٤٢]. (٤) [التوبة: ٤٩].

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر عن المستملي: «تُوهِنِّي».

<sup>(</sup>٦) [التوبة: ٥٣]. (٧) [الأحقاف: ١٥].

<sup>(</sup>A) قوله: «كَرْهَا وَ كُرْهَا وَاحِدٌ» ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) [التوبة: ٥٧].

مدخلا: مدُخلًا يدخلونه، من ادَّخلَ إذا اجتهد في دخوله. (انظر: المفردات في غريب القرآن) (ص٣٠٩).

<sup>(</sup>١٠) [التوبة: ٥٧]. (١١) [التوبة: ٧٠].

<sup>(</sup>١٤) قوله: «عَدَنْتُ» إلى: «صِدْق» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>١٥) لأبي ذر: «فإنْ».



عَلَىٰ تَقْدِيرِ جَمْعِهِ إِلَّا حَرْفَانِ (١): فَارِسٌ وَفَوَارِسُ ، وَهَالِكٌ وَهَوَالِكُ (٢).

﴿ اَلْخَيْرَاتُ ﴾ (٣): وَاحِدُهَا خَيْرَةٌ ، وَهْ يَ الْفَوَاضِلُ. (مُرْجَئُونَ (١): مُؤَجَّئُونَ (١): مُؤَخَّرُونَ (١): مَا تَجَرَّفَ (١) مِنَ الشَّفَا: شَفِيرٌ (١) ، وَهُوَ حَدُّهُ (١) . وَالْجُرُفُ (١١): شَفَقًا وَفَرَقًا ، الشَّيُولِ وَالْأَوْدِيَةِ ، ﴿ هَادٍ ﴾ (٩): هَائِرٍ (١١) . ﴿ لَأَوَّهُ ﴾ (١١): شَفَقًا وَفَرَقًا ، وَقَالَ (١٢):

إِذَا مَا قُمْتُ أَرْحَلُهَا بِلَيْلٍ تَأَوَّهُ (١) آهَةَ (١٣) الرَّجُلِ الْحَزِينِ

١- ﴿ (١٤) بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (١٥)

وَقَـالَ ابْـنُ عَبَّاسٍ: ﴿ أُذُنَّ ﴾ (١٦): يُصَـدُقُ. ﴿ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا ﴾ (١٧) وَنَحُوُهَا كَثِيرٌ، وَالزَّكَاةُ: الطَّاعَةُ وَالْإِخْلَاصُ. ﴿ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ ﴾ (١٨) لَا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (يُضَاهُونَ) (١٩): يُشَبِّهُونَ.

(۱) عليه صع . (٢) لأبي ذر وعليه صع : «في الهوالك» .

(٣) [التوبة: ٨٨]. (٤) [التوبة: ١٠٦].

(٥) قوله: «(مُرْجَثُونَ) مُؤَخَّرُونَ». عليه صح، وليس عند أبي ذر.

(٦) لأبي ذر ، وبعده صح: «الشَّفير». (٧) لأبي ذر وعليه صح: «حَرْفُهُ».

(٨) كذا ثبت لأبي ذر. (٩) [التوبة: ١٠٩].

(١٠) بعده لأبي ذر، وأبي الوقت: «يُقال: تهوَّرت البئر إذا انهدمت، وانهارَ مثله».

(١١) [التوبة: ١١٤]. (١٢) لأبي ذر وعليه صح: «الشاعر».

(١٣) للأصيلي : «أُهَّةَ» . من «الفتح» والقسطلاني .

(١٤) لأبي ذر ، وعليه صح: «بابٌ قولِه».

(١٥) [التوبة: ١]. وبعده لأبي ذر وعليه صح: «أذانٌ إعلام».

(١٦)[التوبة: ٦١]. (١٧)[التوبة: ١٠٣].

(١٨) [فصلت: ٧]. (١٩) [التوبة: ٣٠].





[٤٦٣٤] حرثنا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ
 وَاخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ.

# ٢- ﴿ فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ (٢)

سِيحُوا: سِيرُوا.

• [١٦٣٥] صرثنا<sup>(٦)</sup> سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ (٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَ(٥) أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ الْمَاعِنَ عَمْدُ الْرَحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ الْمَاعِنَ عَمْدُ الْرَحْمَنِ الْرَحْمَنِ الْرَحْمَنِ الْرَحْمَنِ الْرَحْمَنِ الْرَحْمَنِ الْرَحْمَنِ الْرَحْمَنِ الْرَحْمَنِ الْمَعْنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُونَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُونَ بِمِنَى : أَنْ لَا يَحُجَّ (١) بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ .

قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَمَرَهُ (٧) أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ .

<sup>(</sup>١)[النساء: ١٧٦].

<sup>\* [</sup>٤٦٣٤] [التحفة :خ م دس ١٨٧٠]

<sup>(</sup>٢) [التوية: ٢]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب قولهِ».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر ، وعليه صح : «حدثني» .

<sup>(</sup>٤) قوله : «قال حدّثني عُقَيْلٌ» لأبي ذر ، وقبله صح : «عَنْ عُقَيْلٍ» .

<sup>(</sup>٥) ليس عند أبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٦) قوله: «بمنى ألا يحج» لأبي ذر وعليه صح: «بمنى لا يحج».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر، وعليه صح: «فأمره».



قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (١): فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ يَوْمَ النَّحْرِ فِي أَهْلِ مِنَّىٰ بِبَرَاءَةَ، وَأَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ .

٣- ﴿ (٢) وَأَذَنُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلْمَ النَّاسِ يَوْمَ الْحَجَ الْأَحْبَرِ

أَنَّ اللَّهَ بَرِيَ مُ مُنْ الْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ, (٣) فَإِن تُبَتُمُ فَهُو خَيْرٌ لَكُمُ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ

فَأَعْلَمُوا أَنْكُمُ غَيْرُ مُعْجِزِى اللَّهِ وَيَشِّرِ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (١)

قَاعُلَمُ أَانَكُمُ غَيْرُ مُعْجِزِى اللَّهِ وَيَشِّرِ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (١)

آذَنَهُمْ: أَعْلَمَهُمْ (٥).

• [٤٦٣٦] عرشا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فَهَا لِنَحْرِ يُؤَدِّنُونَ بِمِنَى: أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. قَالَ حُمَيْدٌ: ثُمَّ أَرْدَفَ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. قَالَ حُمَيْدٌ: ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِيُ عَلِيٌ بِعَلِيٌ بِعَلِيٌ بِنِ أَبِي طَالِبٍ (٦) فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤذِنَ بِبَرَاءَةَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَذَنَ النَّبِيُ عَلِيٌ فِي أَهْلِ مِنَى يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَةَ، وَأَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، مَعْنَا عَلِيٌ فِي أَهْلِ مِنَى يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَةَ، وَأَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

<sup>(</sup>١) لأبي ذر عن الكشميهني : «أبو بكرٍ» غلّط هذه الرواية عياضٌ ، ووافقه في «الفتح» .

<sup>\* [</sup>٦٦٢٤] [التحفة :خم دس ٢٦٢٤]

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «باب قوله».

<sup>(</sup>٣) بعده لأبي ذر وعليه صح: «إلى : ﴿ ٱلمُنَّقِينَ ﴾».

<sup>(</sup>٤)[التوبة: ٣].

<sup>(</sup>٥) قوله: ﴿ ﴿ فَإِن تُمُّتُم ﴾ إلى : ﴿ آذَنَهُمْ: أَعْلَمَهُمْ الله صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٦) «ابْنِ أَبِي طَالِبِ» : عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>\* [</sup>٢٦٣٦] [التحفة :خم دس ٢٦٢٤]





# ٤- ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُهُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (١)

• [٢٦٣٧] حرثنا (٢) إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خِيْنُ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ (٣) خَيْنُ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ (٣) يُؤذِنُ (٤) فِي النَّاسِ : أَنْ لَا يَحُجَّنَ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانً .

فَكَانَ حُمَيْدٌ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

## ٥- ﴿ فَقَائِلُوٓا أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَاۤ أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾ (٥)

• [٤٦٣٨] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ : مَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا ثَلْاثَةٌ ، وَلَا مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ . فَقَالَ أَعْرَابِيُّ : إِنَّكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَيْ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ . فَقَالَ أَعْرَابِيُّ : إِنَّكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَيْ اللهُ وَلَا مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ . فَقَالَ أَعْرَابِيُّ : إِنَّكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَيْ اللهُ وَلَا مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ . فَقَالَ أَعْرَابِيُّ : إِنَّكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَيْ اللهُ وَلَا مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةً . فَقَالَ أَعْرَابِي يَنْ يَبْقُرُونَ (٢٠) فَلَا نَدْرِي ، فَمَا بَالُ هَوُلَاءِ الَّذِينَ يَبْقُرُونَ (٢٠) مُكَمَّد ويَسْرِقُونَ

<sup>(</sup>١) [التوبة: ٤]. وقوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَلَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾». عليه صح، وليس عندأبي ذر.

<sup>(</sup>Y) لأبي ذر ، وعليه صح: «حدثني».

<sup>(</sup>٣) رهط: هو من الرجال ما دون العشرة. وقيل: إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رهط).

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر عن الكشميهني: «يُؤذِّنُونَ».

<sup>\* [</sup>٦٦٢٤] [التحفة : خ م د س ٢٦٢٤]

<sup>(</sup>٥) [التوبة: ١٢]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابُّ».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «تُخْبِرُونَنَا».

<sup>(</sup>٧) ضبطه أيضًا بضم المثناة التحية في أوله وفتح الموحدة بعده وتشديد القاف المكسورة . يبقرون: يفتحون ويوسعون . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: بقر) .



أَعْلَاقَنَا (١) . قَالَ : أُولَئِكَ الْفُسَّاقُ ، أَجَلْ ، لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةٌ ، أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَوْ شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ.

# ٦- ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَكَشِّرَهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمِ ﴿ (٢)

- [٤٦٣٩] حرثنا الْحَكَمُ بْنُ نَافِع، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ﴾ .
- [٤٦٤٠] صرَّنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَىٰ أَبِي ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ، فَقُلْتُ: مَا أَنْزَلَكَ بِهَذِهِ الْأَرْضِ؟ قَالَ: كُنَّا بِالشَّام فَقَرَأْتُ: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ ٱلِيدِ ﴾(٣).

قَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا هَذِهِ فِينَا ، مَا هَذِهِ إِلَّا فِي أَهْلِ الْكِتَابِ. قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ.

<sup>(</sup>١) أعلاقنا: الواحد: عِلْق بالكسر، أي: نفائس أموالنا، قيل: شمي به لتعلق القلب به. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : علق).

<sup>\* [</sup>٤٦٣٨] [التحفة :خ س ٣٣٣٠]

<sup>(</sup>٢)[التوبة : ٣٤]. وقبله لأبي ذر وعليه صح : «بابُ قولِه» .

<sup>\* [</sup>٤٦٣٩] [التحفة: خ س ١٣٧٣٢]

<sup>(</sup>٣) [التوبة: ٣٤].

<sup>\* [</sup>٤٦٤٠] [التحفة: خ س ١١٩١٦]



# ٧- ﴿(') يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوّىَ بِهَا ('' جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ أَهَا فَيَادَا مَا كَنَرَّتُمْ لِأَنفُسِكُو فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكَنِزُونَ ﴾(")

• [٤٦٤١] وَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ اللَّهُ عُرْ اللَّهُ عُمْرًا (٤) لِلْأَمْوَالِ. الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا (٤) لِلْأَمْوَالِ.

٨- ﴿ إِنَّاعِـدَةَ ٱلشَّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا ٱرْبَعَـةُ حُرُمٌ ﴾ (٥)
 الْقَيِّمُ: هُوَ الْقَائِمُ.

• [٤٦٤٢] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةً ، عَنْ أَبِي بَكْرَةً ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ الزَّمَانَ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةً ، عَنْ أَبِي بَكْرَةً (٢) ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ الزَّمَانَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةً ، عَنْ أَبِي بَكْرَةً (٢) مَنْ النَّهُ الْأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا قَدِ اسْتَذَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ (٢) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

<sup>(</sup>١) لأبي ذر في نسخة وعليه صح: «بابُ قوله عزَّ وجلَّ».

<sup>(</sup>Y) لأبي ذر ، وعليه صح: «الآية)».

<sup>(</sup>٣) [التوبة: ٣٥]. وقوله: «﴿ جِمَاهُهُمْ ﴾ إلى : ﴿ تَكَنِّزُونَ ﴾». عليه صح وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) عليه صح.

<sup>\* [</sup>٢٦٤١] [التحفة : خت ق ٢٧١١]

<sup>(</sup>٥) [التوبة: ٣٦]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابُ قولهِ». وبعده لأبي ذر وعليه صح: «﴿ وَاللَّكَ اللَّهِ مِنْ ﴾».

<sup>(</sup>٦) قوله : «عَنْ أَبِي بَكْرَةَ» لأبي ذر ، وعليه صح : «عن أبيه» .

<sup>(</sup>٧) لفظ الجلالة: «ليس عند أبي ذر».





مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؛ ثَلَاثٌ (١) مُتَوَالِيَاتٌ : ذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحَجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَىٰ وَشَعْبَانَ » .

# ٩- ﴿ (٢) ثَانِيَ أَثَنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ (٣) ﴾ ﴿ مَعَنَا ﴾ (٤): نَاصِرُنَا

السَّكِينَةُ: فَعِيلَةٌ مِنَ السُّكُونِ.

- [٤٦٤٣] صرثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ،
   حَدَّثَنَا أَنَسٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ﴿ اللّهِ عَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي الْغَارِ،
   فَرَأَيْتُ آثَارَ الْمُشْرِكِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَآنَا.
   قَالَ: «مَا ظَنْكَ بِاثْنَيْنِ اللّهُ ثَالِثُهُمَا».
- [٤٦٤٤] حرثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَاسُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَلَيْكَةَ مَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ قُلْتُ : أَبُوهُ الزُّبَيْرُ، وَأُمَّهُ أَسْمَاءُ، وَخَالَتُهُ عَائِشَةُ، وَجَدُّهُ أَبُو بَكْرٍ، وَجَدَّتُهُ صَفِيّةً.

فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِسْنَادُهُ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا، فَشَغَلَهُ (() إِنْسَانٌ، وَلَمْ يَقُلِ: ابْنُ جُرَيْج.

<sup>(</sup>١) لأبي ذر ، وعليه صح : «ثَلَاثَةٌ» ، وبعده صح .

<sup>\* [</sup>٢٦٤٢] [التحفة :خ م س ١١٦٨٢] (٢) لأبي ذر وعليه صح : «بابُ قولِه» .

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر ، وعليه صح : « ﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَالِحِيهِ عَلَا تَحْدَزُنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ أي " .

<sup>(</sup>٤)[التوبة: ٤٠].

<sup>\* [</sup>٢٦٤٣] [التحفة: خ م ت ٢٥٨٣] (٥) عليه صح.

<sup>\* [</sup>٤٦٤٤] [التحفة : خ ٥٧٩٩]





• [878] صرفى عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، فَعَدَوْتُ (١) عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَثْرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَتُحِلِّ (٢) حَرَمَ اللّهِ؟ فَقَالَ: مَعَاذَ اللّهِ، إِنَّ اللَّهُ بَيْرِ، وَبَنِي أَمْيَةَ مُحِلِّينَ، وَإِنِّي - وَ اللّهِ - لَا أُحِلُهُ أَبَدًا. وَاللّهَ كَتَبَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَبَنِي أَمْيَةَ مُحِلِّينَ، وَإِنِّي بِهَذَا الْأَمْرِ عَنْهُ؟! أَمَّا أَبُوهُ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: بَايعْ لِابْنِ الزُّبَيْرِ - وَأَمَّا جَدُّهُ فَصَاحِبُ الْعَارِ - يُرِيدُ: أَبَا بَكْرٍ فَعَرَارِيُّ النَّبِيِّ عَيِّثِ - يُرِيدُ: أَسْمَاء - وَأَمَّا خَلَيْهُ فَلَا اللَّهُ وَلَا النَّاسُ عَمَّةُ النَّيِ عَيِّقِ - يُرِيدُ: أَسْمَاء - وَأَمَّا خَالَتُهُ فَأُمُ الْمُؤْمِنِينَ - يُرِيدُ: فَصَاحِبُ الْعَارِ - يُرِيدُ: أَبنا بَكْرٍ وَاللّهُ إِنْ النَّبِي عَيِّقَ - يُرِيدُ: أَسْمَاء - وَأَمَّا خَالَتُهُ فَأُمُ الْمُؤْمِنِينَ - يُرِيدُ: فَصَاحِبُ الْعَارِ - يُرِيدُ: أَبنا بَكْرٍ عَنْهُ النَّهُ مِنِينَ - يُرِيدُ: أَسْمَاء - وَأَمَّا خَالَتُهُ فَأُمُ الْمُؤْمِنِينَ - يُرِيدُ: أَسْمَاء - وَأَمَّا خَالَتُهُ فَأُمُ الْمُؤْمِنِينَ - يُرِيدُ: أَسْمَاء - وَأَمَّا خَالَتُهُ فَأُمُ الْمُؤْمِنِينَ - يُرِيدُ: فَصَاحِبُ الْعَالِقُ إِنْ وَاللّهِ إِنْ وَلَيْ وَلَا إِللّهُ إِنْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْنِ وَلَا لَيْ اللّهُ وَيُنِي (١٠ وَصَلُونِي مِنْ قَرِيبٍ ، وَإِنْ رَبُّونِي (١٠ وَبَيْنِي أَسُو بَنِي أَسُو بَنِي أَصُونِي وَصَلُونِي مِنْ قَرِيبٍ ، وَإِنْ رَبُّونِي (١٠ وَبَيْنِ الللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) فغدوت: ذهبت والْغُدُق: سير أول النهار. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: غدو).

<sup>(</sup>٢) في الفرع: «فتحلُّ» بالنصب.

 <sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخط المعتمدة ، ووقع في المطبوع : «وأُمَّا أُمُّهُ» ، كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٤) النطاق: هو أن تأخذ المرأة ثوبًا فتلبسه، ثم تشد وسطها بحبل ثم ترسل الأعلى على الأسفل. (انظر: الغريبين في القرآن والحديث) (ص٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) وصلوني: أراد بني أُميَّة من صلَة الرَّحِم . وَفَسرهُ بقوله: (وصلوني من قريب) أي: من أجل الْقَرَابَة . (انظر: عمدة القاري) (٢٦٨/١٨) .

<sup>(</sup>٦) بعده وعليه صح: «رَبُّونِي» بلا رقم . ربوني: كانوا على أمراء . (انظر: إرشاد الساري) (٧/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٧) كذا ثبت للكشميهني .

# الغَالِيَّا الْعَالِيَّا الْعَالِيَّةِ الْعَالِيَّا الْعَالِيَّةِ الْعَالِيَّةِ الْعَالِيَّةِ الْعَالِيَّةِ الْعَالِيَّةِ الْعَالِيَّةِ الْعَالِيَّةِ الْعَالِيَّةِ الْعَالِيَةِ الْعَالِيِّةِ الْعَالِيَةِ الْعَلَىٰ عَلَيْهِ الْعَلِيْلِيِّ الْعَلِيْلِيِّ الْعَلَىٰ عَلَيْهِ الْعَلَىٰ عَلَيْهِ الْعَلِيْلِيْ الْعَلَىٰ عَلَيْهِ الْعَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْهِ الْعَلَىٰ عَلَيْهِ الْعَلَىٰ عَلَيْهِ الْعَلَىٰ عَلَى عَلَيْهِ الْعَلَىٰ عَلَى الْعَلَىٰ عَلَى الْعَلَىٰ عَلَى الْعَلِيلِيْ عَلَى الْعَلِيلِيْ عَلَى الْعَلِيلِيْ عَلَى الْعَلِيلِيْ عَلَيْهِ الْعَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَىٰ عَلَى الْعَلَىٰ عَلَى الْعَلِيقِ عَلَى الْعَلِيقِ عَلَى الْعَلِيقِ عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلِيقِ عَلَى الْعَلِيقِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلِيقِ عَلَى الْعَلِيقِ عَلَى الْعَلِيقِ عَلَى الْعَلِيقِ عَلَى الْعَلِيقِ عَلَى الْعِلْمِي عَلَيْهِ عَلَى الْعَلِيقِ عَلَى الْعَلِيقِ عَلَى الْعَلِيقِ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلْ

وَبَنِي أُسَامَةَ ، وَبَنِي أَسَدِ (١ ) - إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَاصِ بَرَزَ يَمْشِي الْقُدَمِيَّةَ (٢ ) - يَعْنِي : عَبْدَ الْمَلِكِ ابْنَ مَرْوَانَ - وَإِنَّهُ لَوَّىٰ ذَنَبَهُ (٣ ) - يَعْنِي : ابْنَ الزُّبَيْرِ .

• [٤٦٤٦] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ ، حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ ابْنِ سَعِيدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَلَا تَعْجَبُونَ لِابْنِ الزُّبِيْرِ قَامَ فِي أَمْرِهِ هَذَا؟! فَقُلْتُ : لَأُحَاسِبَنَّ نَفْسِي لَهُ مَا حَاسَبْتُهَا لَابِي بَكْرٍ وَلَا لِعُمَرَ ، وَلَهُمَا كَانَا أَوْلَىٰ بِكُلِّ حَيْرٍ مِنْهُ ، وَقُلْتُ : ابْنُ عَمَّةِ النَّبِي لِأَبِي بَكْرٍ وَلَا لِعُمَرَ ، وَلَهُمَا كَانَا أَوْلَىٰ بِكُلِّ حَيْرٍ مِنْهُ ، وَقُلْتُ : ابْنُ عَمَّةِ النَّبِي كَلِّ حَيْرٍ مِنْهُ ، وَقُلْتُ : ابْنُ عَمَّةِ النَّبِي بَكْرٍ ، وَابْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَابْنُ أَخِي حَدِيجَةَ ، وَابْنُ أُخْتِ عَائِشَةَ ، فَإِذَا هُوَ يَتَعَلَّىٰ عَنِي وَلَا يُرِيدُ ذَلِكَ . فَقُلْتُ : مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي اَعْرِضُ هَذَا مِنْ نَفْسِي ، هُو يَتَعَلَّىٰ عَنِي وَلَا يُرِيدُ ذَلِكَ . فَقُلْتُ : مَا كُنْتُ أَظُنُ أَنِّي اَعْرِضُ هَذَا مِنْ نَفْسِي ، فَي وَلَا يُرِيدُ ذَلِكَ . فَقُلْتُ : مَا كُنْتُ أَظُنُ أَنِّي بَنُو عَمِّي أَحِبُ إِلَي فَي مَا لَانُ يَرَبِّنِي بَنُو عَمِّي أَحِبُ إِلَي فَي مَنْ الْ بُدُ لَا لُكُنْ يَرُبَّنِي بَنُو عَمِّي أَحِبُ إِلَي مَنْ عَنْ مُ مَلَى الْ يَرَبِّنِي غَيْرُهُمْ . وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ لَائُ يَرُبَّنِي بَنُو عَمِّي أَحِبُ إِلَي مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ يَرَبِّنِي غَيْرُهُمْ هُ .

## ١٠ ﴿ وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ ﴾ (١)

قَالَ مُجَاهِدٌ: يَتَأَلَّفُهُمْ (٧) بِالْعَطِيَّةِ.

(١) قوله : «وبني أسد» . لأبي ذر وعليه صح : «من أسد» .

\* [٤٦٤٥] [التحفة: خ ٥٧٩٩] (٤) للكشميهني: "وَإِنَّمَا".

(٥) «مِنْ»: زائدة عند أبي ذر.

\* [٢٤٦] [التحفة:خ ٩٩٧٥]

(٦) [التوبة : ٦٠]. وقبله لأبي ذر في نسخة وعليه صح : «بابُ قولِه» .

<sup>(</sup>٢) القدمية: معناها أنه تقدَّم في الشرف والفضل على أصحابه. وقيل: معناه التبختر، ولم يُرد الشي بعينه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: قدم).

<sup>(</sup>٣) لوى ذنبه: ثناه وصَرَفه. وهو مَثَل لِتَرْك المكارم، والرَّوْعَان عن المعروف وإيلاء الجميل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: لوا).

<sup>(</sup>٧) يتألفهم: التألُّف المداراة والإيناس لِيَثْبَتُوا على الإسلام رَغْبة فيها يصل إليهم من المال. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ألف).



• [٤٦٤٧] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ وَقَالَ : أَبِي سَعِيدٍ وَقَالَ : بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ، فَقَسَمَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ ، وَقَالَ : «أَتَأَلَّفُهُمْ » فَقَالَ رَجُلٌ : مَا عَدَلْتَ . فَقَالَ : «يَخْرُجُ مِنْ ضِعْضِيُ () هَذَا قَوْمٌ يَمُرُقُونَ () مِنَ الدِّينِ » .

# 11- ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُقَّمِنِينَ ﴾ (") ﴿ يَلْمِزُونَ ﴾ : يَعِيبُونَ (١) . وَ(٥) ﴿ جُهْدَهُرٌ ﴾ (") : وَجَهْدَهُمْ طَاقَتَهُمْ .

• [٤٦٤٨] صَنْ بِشْرُبْنُ خَالِدٍ، أَبُو مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلْعِهُ فِي مِسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا أُمِرْنَا (٧) بِالطَّدَقَةِ كُنَّا نَتَ صَلَى شُلْعُهُ فَقَالَ: لَمَّا أُمِرْنَا (٨) بِالطَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ (٨) ، فَجَاءَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ اللَّهَ لَعْنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا ، وَمَا فَعَلَ هَذَا الْآخَرُ إِلَّا رِئَاءً ، فَنَزَلَتْ: ﴿ اللَّهُ لَعْنِي عَنْ صَدَقَةِ هَذَا ، وَمَا فَعَلَ هَذَا الْآخَرُ إِلَّا رِئَاءً ، فَنَزَلَتْ: ﴿ اللَّهُ لَعْنِي كَلِي رَبُوكِ اللَّهُ لَعْنِي عَنْ صَدَقَةِ هِذَا ، وَمَا فَعَلَ هَذَا الْآخَرُ إِلَّا رِئَاءً ، فَنَزَلَتْ: ﴿ اللَّهُ لَعْنِي كَلِي مُرْورِكَ الْمُطَوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الطَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَعِدُونَ إِلَّا اللَّهُ مَدُودَ إِلَا أَجُهَدُونَ إِلَا أَجُهَدُونَ إِلَا جُهَدُونَ إِلَا جُهَدُونَ إِلَا جُهَدُونَ إِلَا جُهَدُونَ إِلَا جُهَدُونَ إِلَا يُعَتَى الْمُتَالِقِي عَلَى اللَّهُ لَعْنِي اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَعْنَ اللَّهُ لَعْنَا اللَّهُ لَعْنَ عَلَى اللَّهُ لَعْنَ اللَّهُ لَعْنَى اللَّهُ لَعْنَ عَلَى اللَّهُ لَعْنَا لَهُ اللَّهُ لَقَعْ لَا عَلَى اللَّهُ لَعْنَ عَلَى اللَّهُ لَعْنَ عَلَى اللَّهُ لَعْنَ اللَّهُ لَعْنَ اللَّهُ لَعْنَ عَلَى اللَّهُ لَعْنَ اللَّهُ لَعْنَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَعْنَ مِنْ اللَّهُ لَعْنَ عَلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ لَعْنَا لَيْ عَنْ صُدَا الْعَدَالَ اللَّهُ لَكُونَ إِلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَعْنَ لَلْهُ لَا اللَّهُ لَعْنَا الْعَلَقَ عَلَى اللَّهُ لَعْنَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَعْنَ لَلْهُ لَلْهُ اللَّهُ لَعْنَ اللَّهُ لَكُونَ إِلَيْ اللَّهُ لَعْنَا لَا لَا لَهُ اللَّهُ لَعْنَا اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَعْنَ اللَّهُ لَعْنَا اللَّهُ لَعْنَ اللَّهُ لَمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَكُونَ اللَّهُ لَهُ لَهُ إِلَا عُمْ لَلْهُ اللْهُ لَعْنَا لَهُ لَهُ لَهُ إِلَا اللَّهُ لَعْلَا اللَّهُ لَعْنَا اللَّهُ لَعْلَالِهُ إِلَا اللَّهُ لَكُونَا إِلَهُ اللللَّهُ لَا اللَّهُ الللْهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا

<sup>(</sup>١) ضميمع : أصل . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : ضأضاً) .

<sup>(</sup>٢) يمرقون: يخرجون. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: مرق).

<sup>\* [</sup>٤٦٤٧] [التحفة : خ م د س ١٣٤٧]

<sup>(</sup>٣) [التوبة: ٧٩]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابُ قولهِ». وبعده لأبي ذر وعليه صح: «﴿ فِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

<sup>(</sup>٤) «﴿ يَلْمِزُونَ ﴾ يَعِيبُونَ »: ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) ليس عند أبي ذر وعليه صح . (٦) [التوبة : ٧٩].

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «أُمِرَ».(٨) عليه صح.

<sup>(</sup>٩) [التوبة: ٧٩].

<sup>\* [</sup>٢٦٤٨] [التحفة :خ م س ق ٩٩٩١]



• [٤٦٤٩] صر ثنا (١) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ : أَحَدَّثَكُمْ زَائِدَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالطَّدَقَةِ ، فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّى يَجِيءَ بِالْمُدِّ (٢) ، وَإِنَّ لِأَحَدِهِمُ الْيَوْمَ مِائَةَ يَأْمُرُ بِالطَّدَقَةِ ، فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّى يَجِيءَ بِالْمُدِّ (٢) ، وَإِنَّ لِأَحَدِهِمُ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ - كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ .

## ١٢ - ﴿ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلَاتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾(١)

• [٤٦٥٠] صرثنا (() عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْحَثْ قَالَ : لَمَّا تُؤفِّي عَبْدُ اللَّهِ (() جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيهُ وَقَدْ نَهَاكَ وَيُكُلِّ وَلَيْكِ وَسُولِ اللَّهِ يَعْفِي وَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟! فَقَالَ يَعْلِيهُ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟! فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ؟! فَقَالَ : ﴿ السَّاعِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ وَيُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِللَّهُ فَقَالَ : ﴿ السَّيْعِينَ اللَّهُ مُنَافِقٌ . قَالَ : إِنَّهُ مُنَافِقٌ . قَالَ : إِنَهُ مُنَافِقٌ . قَالَ : إِنَّهُ مُنَافِقٌ . قَالَ : إِنَهُ مُنَافِقٌ . قَالَ : إِنَّهُ مُنَافِقٌ . قَالَ : إِنَهُ مُنَافِقٌ . قَالَ : إِنَهُ مُنَافِقٌ . قَالَ : إِنَّهُ مُنَافِقٌ . قَالَ : إِنَهُ مُنَافِقٌ . قَالَ : إِنَّهُ مُنَافِقٌ . قَالَ : إِنَهُ مُنَافِقُ . قَالَ : إِنْهُ مُنَافِقُ . قَالَ : إِنَهُ مُنَافِقُ . قَالَ : إِنْهُ مُنَافِقُ . قَالَ : إِنَهُ مُنَافِقُ . قَالَ : إِنَهُ مُنَافِقُ . قَالَ : إِنْهُ مُنَافِقُ . قَالَ : إِنْهُ مُنَافِقُ . قَالَ : إِنْهُ مُنَافِقُ . أَنْهُ مُنَافِقُ . أَنْهُ اللَّهُ مُنَافِقُ مُنَافِقُ مُ أَنَافُونُ مُنَافِقُ مُنَافِقُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنَاف

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثني».

<sup>(</sup>٢) بالمد: المد: كيل مقدار ملء اليدين المتوسطين، من غير قبضها، وهو حوالي (٥١٠) جرامات. (انظر: المكاييل والموازين) (ص٣٦).

<sup>\* [</sup>٢٦٤٩] [التحفة :خ م س ق ٢٩٩١]

<sup>(</sup>٣) [التوبة: ٨٠]. وقبله لأبي ذر، وعليه صح: «بابُ قولهِ». وبعده لأبي ذر وعليه صح: ﴿ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٤) بعده لأبي ذر ، وعليه صح : «ابنُ أُبَيِّ» .

<sup>(</sup>٥) بعده لأبي ذر وعليه صح ، والأصيلي ، وابن عساكر ، وأبي الوقت : «عليه» ، وبعده صح .

<sup>(</sup>٦) [التوبة: ٨٠].





فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَيْ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

• [٤٦٥١] عرثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكثِرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ. وقَالَ غَيْرُهُ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَا بَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَيْتُ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَيْتُ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ، دُعِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَثَبْثُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَالَ يَوْمَ كَذَا: وَثَبْثُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَكُهُ، فَتَسَمَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: ﴿ أَحَدُونَ عَلَيْهِ وَقَالَ: ﴿ أَحُرُ عَنِي كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: ﴿ أَعَدُونُ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِنِّي خَيْرُتُ فَالَةِ عَلَى ابْنِ أُبَيِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١)[التوبة: ٨٤].

<sup>\* [</sup>٤٦٥٠] [التحفة: خ م ٢٦٨٧]

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر: «أَعُدُّ».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر عن الكشميهني: «فَغُفِرَ».

<sup>\* [</sup>٢٥١٩] [التحفة:ختس ٢٠٥٩]



# ١٣ - ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِّنَّهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ ﴾ (١)

• [٢٥٥٢] صَنْ (٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَسَعْ أَنَهُ (٣) قَالَ: لَمَّا ثُوفِقِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِيّ، جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللّهِ بِنَ عَبْدِ اللّهِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ، وَأَمَرَهُ (٤) أَنْ يُكَفِّنَهُ فِيهِ، عَبْدُ اللّهِ بِنَ عَبْدِ اللّهِ عِلَيْهِ مَمُوبُنُ الْحَطَّابِ بِثَوْبِهِ فَقَالَ: تُصَلِّي عَلَيْهِ وَهُو ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ بِثَوْبِهِ فَقَالَ: تُصَلِّي عَلَيْهِ وَهُو مُنَافِقٌ، وَقَدْ نَهَاكَ اللّهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ؟! قَالَ: ﴿ إِنَّمَا حَيَّرَنِي اللّهُ - أَوْ أَخْبَرَنِي اللّهُ - أَوْ أَخْبَرَنِي اللّهُ مَنَافِقٌ، وَقَدْ نَهَاكَ اللّهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ إِن تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِر لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِر لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِر لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِر لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِر لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِر لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِر لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِر لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِر لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِر لَهُمْ أَوْ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُو وَمُنْ وَلَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمُنْ وَلَهُ وَكُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ . قَالَ: فَصَلَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ (٧) : ﴿ وَلَا تُصَلِّى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهِ وَمُنْ وَلَهُ وَمُنْ وَلَا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ . قَالَ: فَصَلَى عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ . قَالَ : فَصَلَى عَلَيْهُ وَرَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ . فَصَلَى عَلَيْهِ وَرَسُولُهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ . . قَالَ : فَصَلَى عَلَيْهِ وَمُنْ وَالْهُ وَهُمْ فَاسِقُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَانُوا وَهُمُ فَاسِقُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُمَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ وَالْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) [التوبة: ٨٤]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب قولهِ».

<sup>(</sup>٢) عليه صح.

<sup>(</sup>٣) عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «فأمره».

 <sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «اللهُ».

<sup>(</sup>٦) [التوبة: ٨٠]. وقوله: ﴿ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴾ عليه صح وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) قوله : «أَنْزَلَ اللَّهُ عَليه» لأبي ذر وعليه صح : «أُنْزِلَ عَليه» .

<sup>(</sup>٨) [التوبة: ٨٤]. قوله: ﴿ وَلَا نَقُمُ ﴾ إلى : ﴿ وَهُمِّ فَاسِقُونَ ﴾ عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>\* [</sup>۲۵۲] [التحفة : خ ۷۸۰۹]



# 18- ﴿ (() سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا النَّقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ (() فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ وَجُنُلُ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ وِجُنُلُ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ فَاعْرَضُواْ عَنْهُمْ أَوْلَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ فَيَعْمُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

• [٤٦٥٣] مرثنا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (٤) قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ - ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ (٥) مِنْ نِعْمَةٍ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي حِينَ تَحَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ - وَاللَّهِ ، مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَ (٥) مِنْ نِعْمَةٍ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي أَعْظَمَ مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللَّه عَلَيُ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ ، فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أُنْزِلُ (١) الْوَحْيُ : ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْ تُمْ إِلَيْهِمْ ﴾ إلَى (٧) كَذَبُوا حِينَ أُنْزِلُ (١) الْوَحْيُ : ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْ تُمْ إِلَيْهِمْ ﴾ إلَى (٧) ﴿ وَاللّهِ مِنْ صِدْقِينَ إِلَيْهِمْ ﴾ إلَى (٨) .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «باب قولهِ».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «الآيةَ».

<sup>(</sup>٣) [التوبة: ٩٥]. وتوله: ﴿ فَأَعْرِضُوا ﴾ إلى: ﴿ يَكْسِبُونَ ﴾ عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) «ابنِ مالكِ» : عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٥) قوله: «عليَّ» رواية الهروي عن المستملى: «عَلَىٰ عَبْدٍ».

<sup>(</sup>٦) كذا الأصل.

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر ، وعليه صح: «إلى قَولِه».

<sup>(</sup>٨) [التوبة: ٥٥ - ٩٦].

<sup>\* [</sup>٢٦٥٣] [التحفة : خ م د س ٢٦١٣]





# 10- ﴿ (١) وَءَاخُرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ (٢) خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًاوَ اَخَرَ سَيِّعًا عَسَى اَللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٣)

• [٤٦٥٤] صرثنا (٤) مُؤَمَّلُ ، هُو: ابْنُ هِشَامِ (٥) ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، حَدَّثَنَا أَبُورَجَاءِ ، حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُ بِ وَلِيْكُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ عَوْفٌ ، حَدَّثَنَا أَبُورَجَاءِ ، حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُ بِ وَلِيكُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ لَنَا : قَاتَانِي اللَّيْلَةَ آتِينَانِ فَابْتَعَثَانِي (٢) ، فَانْتَهَيْنَا (٧) إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبِ لَنَا : قَاتَانِي اللَّيْلَةَ آتِينَانِ فَابْتَعَثَانِي (٢) ، فَانْتَهَيْنَا (٧) إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبِ وَلَيْ وَلَيْنِ فِضَّةٍ ، فَتَلَقَّانَا رِجَالُ شَطْرٌ مِنْ حَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءِ ، وَشَطْرٌ كَأَقْبُحِ (٨) مَا أَنْتَ رَاءِ ، قَالَا لَهُمُ : اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ . فَوَقَعُوا فِيهِ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا مَا أَنْتَ رَاءِ ، قَالَا لَهُمُ : اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ . فَوَقَعُوا فِيهِ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا عَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ الْذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ ، فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيْتًا ، ثَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ ) .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «باب قوله: ﴿ يَحْلِفُونَ لَكَ مُ لِرَّضَوَا عَنْهُمٌ فَإِن تَرْضَوَا عَنْهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ اللهِ فَولهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

<sup>(</sup>Y) لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٣) [التوبة: ١٠٢]. وقوله: «﴿ خَلَطُواْ عَمَلًا ﴾ إلى: ﴿ رَّحِيمٌ ﴾» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر ، وعليه صح: «حدّثني».

<sup>(</sup>٥) قوله : «هو ابن هشام» ليس عند أبي ذر و عليه صح .

<sup>(</sup>٦) فابتعثاني: أيقظاني من نومي. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: بعث).

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر ، وعليه صح : «فانتهيا» .

<sup>(</sup>۸) عليه صح .

<sup>\* [</sup>٤٦٥٤] [التحفة :خ م ت س ٤٦٣٠]





# 17 - ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنْ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ (١)

• [6063] صرثنا (٢) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا (٣) عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا (٤) مَعْمَرُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ (٥) النَّبِيُ عَيْقَ ، وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ (٤) النَّبِيُ عَمِّ ، قُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، أُحَاجُ (٦) لَكَ بِهَا عِنْدَ الله » . فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ (١ أَيْ عَمِّ ، قُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، أُحَاجُ (٢) لَكَ بِهَا عِنْدَ الله » . فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ (١ الله بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ : يَا أَبَا طَالِبٍ ، أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَقَالَ النَّبِي عَبْدُ الله بْنُ أَبِي أُمَيَّةً : يَا أَبَا طَالِبٍ ، أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَقَالَ النَّبِي عَيْدُ : ﴿ مَا كَانَ لِلنَّهِ مِنْ اللهِ عَنْكَ » فَنَزَلَتْ : ﴿ مَا كَانَ لِلتَّيِي فَقَالَ النَّبِي عَيْفٍ : ﴿ لَأَسْتَغْفِرُنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهُ عَنْكَ » فَنَزَلَتْ : ﴿ مَا كَانَ لِلتَّيِ فَقَالَ النَّبِي عَيْفٍ : ﴿ لَأَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ (٢) وَلَوْ كَافَوْ أُولِي قُرْقِي مِنْ بَعْدِما بَيَنِ اللهُ مُنْ الله مُنْ اللهِ عَنْكَ ، وَلَوْ حَافُواْ أُولِي قُرْقِي مِنْ بَعْدِما بَيَيْنَ فَوْلَا لِلْمُشْرِكِينَ (٢) وَلَوْ حَافُواْ أُولِي قُرْقِي مِنْ بَعْدِما بَيَيْنَ

<sup>(</sup>١) [التوبة: ١١٣]. وقبله لأبي ذر، وعليه صح: «بابُ قَوْلهِ».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر ، وعليه صح: «حدثني».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر ، وعليه صح : «أخبرنا» .

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر، وعليه صح: «حدثنا».

<sup>(</sup>٥) عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٦) أحاج: أصله أُحَاجِجُ، والمراد: أغالب وأُظْهِرُ لك الحُجَّة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حجج).

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «الآيةَ».

<sup>(</sup>A) [التوبة: ١١٣]. قوله: «﴿ وَلَوْكَ انْوَا ﴾ إلى: ﴿ ٱلْجَحِيمِ ﴾ ، عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>\* [</sup>٢٥٥٦] [التحفة : خ م س ٢٨١]



# ١٧- ﴿ (١) لَقَدَ تَابَ اللهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ وَالْمُهَا حِرِينَ وَالْأَنصَارِ اللَّذِينَ اتَّبَعُوهُ (٢) فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ (تَزِيعُ) قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُ مُ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ مُ

• [٤٦٥٦] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ( ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ كَعْبٍ - وَكَانَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ كَعْبٍ - وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي - قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ فِي حَدِيثِهِ : قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي - قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ فِي حَدِيثِهِ : ﴿ وَكَانَ اللّهِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي - قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ فِي حَدِيثِهِ : ﴿ وَكَانَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ( ) قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ : ﴿ أَمْسِكُ بَعْضَ مَالِكَ ، مِنْ مَالِكِ بَعْضَ مَالِكَ ، مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَىٰ اللّهِ وَرَسُولِهِ ( ) . فَقَالَ النّبِيُ يَكِيدٍ : ﴿ أَمْسِكُ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُو حَيْرٌ لَكَ ، .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «باب قولهِ».

<sup>(</sup>Y) بعده لأبي ذر ، وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٣) [التوبة: ١١٧]. وقوله: «﴿فِي سَاعَةِ ﴾ إلى: ﴿رَءُونُ رَّحِيمٌ ﴾ اليس عند أبي ذر، وعليه صح.

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «حدثنا».

<sup>(</sup>٥) بعده لأبي ذر وعليه صح: «ابنِ مالكِ».

<sup>(</sup>٦) [التوبة: ١١٨].

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «وإلى رسولِه» ، وبعده صح.

<sup>\* [</sup>٢٥٦٦] [التحفة: خ م دس ١١١٣١]





# ١٨- ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ (' وَضَاقَتَ عَلَيْهِ مُ ٱلفَّرُ الْفُهُمُ وَظَنُّواْ أَن لَا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ رَحُبَتُ (' ) وَضَاقَتَ عَلَيْهِ مَ إِنفُهُمُ مُ وَظَنُّواْ أَن لَا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ وَحُبَتُ (' ) وَضَاقَتَ عَلَيْهِمْ إِلِيَتُوبُواْ إِنَّ ٱللَّهُ هُو ٱلنَّوَا بُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (' )

• [٢٥٧] صَنَى أَ مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ ، أَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ - عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ - وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ ، أَنَّهُ لَمْ يَتَحَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ غَيْرَ غَزْوَتَيْنِ ؛ غَزْوَةِ الْعُسْرَةِ ، وَغَزْوَةٍ بَدْرٍ .

قَالَ: فَأَجْمَعْتُ صِدْقَ رَسُولِ (٤) اللَّهِ عَلَيْ ضُحَى (٥) ، وَكَانَ قَلَّمَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ سَافَرَهُ إِلَّا ضُحَى ، وَكَانَ يَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ ، وَنَهَى النَّبِيُ عَلَيْ عَنْ كَلَامِي وَكَلامِ صَاحِبَيَّ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كَلامِ أَحَدِ مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ غَيْرِنَا ، فَاجْتَنَبَ كَلَامِي وَكَلامِ صَاحِبَيَّ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كَلامِ أَحَدٍ مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ غَيْرِنَا ، فَاجْتَنَبَ النَّاسُ كَلامَنَا ، فَلَيثِثُ كَذَلِكَ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ الْأَمْرُ ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَهُمُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلُونَ مِنَ النَّاسِ النَّاسِ عَلَيَ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِي عَلَيَ النَّبِي عَلَيَ النَّبِي عَلَيْ ، أَوْ يَمُوتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَنَا بِيلِكَ الْمَنْزِلَةِ ، فَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ ، وَلَا يُصَلِّي عَلَيَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَنَا بِيلِكَ الْمَنْزِلَةِ ، فَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ ، وَلَا يُصَلِّي عَلَيَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَنَا

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح «الآية».

<sup>(</sup>٢) [التوبة: ١١٨]. وقوله: ﴿ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ إلى: ﴿ النَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) عليه صح في موضعه.

<sup>(</sup>٤) قوله: «صِدْق رسولِ» لأبي ذر عن الكشميهني: «صِدْقِي رسولَ».

<sup>(</sup>٥) عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر عن الكشميهني: «وَلَا يُسَلِّمُ».



عَلَىٰ نَبِيّهِ ﷺ حِينَ بَقِيَ الثُّلُثُ الْآخِرُ مِنَ اللَّيْلِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ أُمُّ سَلَمَة، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَة مُحْسِنَةً فِي شَأْنِي مَعْنِيّةً (١) فِي أَمْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، تِيبَ عَلَىٰ كَعْبٍ » ، قَالَتْ : أَفَلَا أُرْسِلُ إِلَيْهِ فَأَبَشِّرُهُ (٢) . قَالَ : «إِذَن يَحْطِمَكُمُ (٣) النَّاسُ ، فَيَمْنَعُونَكُمُ (٤) النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ » .

حَتَّىٰ إِذَا صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ آذَنَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا، وَكَانَ إِذَا اسْتَنَارَ وَجُهُهُ حَتَّىٰ كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ الْقَمْرِ. وَكُنَّا - أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ - الَّذِينَ خُلِّفُوا (٥) عَنِ الْأَمْرِ الَّذِي قُبِلَ (٢) - مِنْ هَوُلَاءِ الَّذِينَ اعْتَذَرُوا حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ لَنَا التَّوْبَةَ، فَلَمَّا ذُكِرَ (٦) الَّذِينَ كَذَبُوا (٧) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُتَحَلِّفِينَ، وَاعْتَذَرُوا التَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَعْتَذِرُونَ اللَّهُ مَنْ الْمُتَحَلِّفِينَ، وَاعْتَذَرُوا بِالْبَاطِلِ، ذُكِرُوا (٢) بِشَرِّ مَا ذُكِرَ بِهِ أَحَدُ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَعْتَذِرُونَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَحَلِّمُ مِنَ الْمُتَحَلِّمُ مَا ذُكِرَ بِهِ أَحَدُ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَعْتَذِرُونَ لَكُمُ مَا ذُكِرَ بِهِ أَحَدُ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَعْتَذِرُونَ لَكُمُ مَنَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَحَلِّمُ مَنَ اللَّهُ مِنْ الْمُتَحَلِّمُ مَنْ الْمُتَحَلِّمُ مَنَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَحَلِّمُ مَنَ اللَّهُ مِنْ الْمُتَحَلِّمُ مَنَ اللَّهُ مِنْ الْمُتَحَلِّمُ مَنَ اللَّهُ مَا لَكُمُ وَرَسُولُهُ فَي إِلَيْهِمُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ الْمُتَعَلِّي اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) لأبي ذر عن الكشميهني: «مُعِينَةً».

<sup>(</sup>٢) كذا ثبت بالضبطين معًا .

<sup>(</sup>٣) للمستملي ، والكشميهني : «يَخْطَفَكُمُ».

<sup>(</sup>٤) عليه صح ، وللأصيلي : «فَيَمْنَعُوكم» .

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «خُلِّفْنَا»، وبعده صح.

<sup>(</sup>٦) عليه صح .

<sup>(</sup>٧) كذا ثبت بالتخفيف.

<sup>(</sup>٨) [التوبة: ٦٦].

<sup>(</sup>٩) عليه صح ، وليس عند أبي ذر.

<sup>\* [</sup>٢٦٥٧] [التحفة :خ م دس ٢٦١٧]]





# ١٩ - ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ (١)

• [٢٦٥٨] صر ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ (٢) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ - قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ - حِينَ - وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ - حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ - فَوَاللَّهِ ، مَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْلاهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاهِ اللَّهِ عَلَى عَمْدُتُ مُنْذُ (٣) ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى يَوْمِي الْحَدِيثِ الْحَسَنَ مِمَّا أَبْلانِي ، مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ (٣) ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى يَوْمِي اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى يَوْمِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَه

<sup>(</sup>١) [التوبة: ١١٩]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «عن عبد الله».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «مُذْ».

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: ﴿ وَٱلْأَنْصَارِ ﴾».

<sup>(</sup>٥) [التوبة: ١١٧ - ١١٩].

<sup>\* [</sup>٢٥٨] [التحفة : خ م دس ٢٦٥٨]

# ٢٠ ﴿ (١) لَقَدْ جَآءَ حَثْمُ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ مَعُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْكِ مَا عَنِينَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْكِمُ مَا عَنِينَ أَن أَنفُسِكُمْ عَزِيرًا عَلَيْكُمُ مِنْ الرَّأْفَةِ (١) عِنْ الرَّأْفَةِ (١) عِنْ الرَّأْفَةِ (١)

• [٤٦٥٩] صرتنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَاقِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيَّ خَيْثُ - وَكَانَ مِمَّنْ يَكْتُبُ الْوَحْيَ - قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، وَعِنْدَهُ عُمَرُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، وَعِنْدَهُ عُمَرُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ (٥) يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِالنَّاسِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ عُمْرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ (٥) يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِالنَّاسِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَجْمَعُوهُ، يَسْتَحِرَّ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ تَجْمَعُوهُ، وَلِي الْمُوَاطِنِ، فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ تَجْمَعُوهُ، وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَنْ تَجْمَعَ الْقُرْآنَ (٢).

قَالَ أَبُوبَكْرٍ: قُلْتُ (٧) لِعُمَرَ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْتًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟! فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللَّهِ حَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِيهِ حَتَّىٰ شَرَحَ اللَّهُ لِذَلِكَ صَدْرِي، وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَىٰ عُمَرُ.

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «باب قولهِ».

<sup>(</sup>Y) لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٣) [التوبة: ١٢٨].

<sup>(</sup>٤) قوله: (﴿ حَرِيمُ عَلَيْكُم ﴾ إلى ﴿ رَجِيمٌ ﴾) عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) استحر: اشتد وكَثْرَ. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حرر).

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «يُجْمَعَ الْقُرْآنُ».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «فقلت».





قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ (١) لَا يَتَكَلَّمُ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ وَ(٢) لَا نَتَّهِمُكَ ، كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ. فَوَاللَّهِ ، لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمُونِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ .

قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْتًا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ (٣) عَلَيْ إِلَّا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ. فَلَمْ أَزَلْ أُرَاجِعُهُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقُمْتُ فَتَتَبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ، وَالْأَكْتَافِ، وَالْعُسُبِ (١٠)، وَعُمَرَ، فَقُمْتُ فَتَتَبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ، وَالْأَكْتَافِ، وَالْعُسُبِ (١٠)، وَصُدُورِ الرِّجَالِ، حَتَّى وَجَدْتُ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ، لَمْ أَجِدُهُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرَهُ: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيرُهُ عَلَيْكُمْ عَنِيرًا فَعُسُلِكُمْ عَنِيرًا فَعَلَاكُمْ عَنِيرَةً عَنْرَهُ وَ اللَّهُ الْمُعَلِّدِي اللَّهُ الْمُعَلِّدُ عَيْرَهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِّدُ عَنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيرًا فَعَلَالِهُ عَنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيرًا فَعَلَا فَعَ مَا عَنِينَةً مَوْرِيشَ عَلَيْكُمُ ﴾ (٥) إلَى آخِرِهِمَا .

وَكَانَتِ الصَّحُفُ الَّتِي جُمِعَ فِيهَا الْقُرْآنُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّىٰ تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ . عِنْدَ عُمَرَ . عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ .

تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَاللَّيْثُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «جَالِسٌ عِنْدَهُ».

<sup>(</sup>٢) عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «رسولُ اللَّهِ».

<sup>(</sup>٤) عليه صح.

العسب: جمع عَسِيب ، والعسيب الجريدة من النخل، وهي السَّعَفة مما لا ينبت عليه الخوص. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عسب)

<sup>(</sup>٥) [التوبة: ١٢٨]. وقوله: «﴿ حَرِيشُ عَلَيْكُم ﴾» عليه صح، وليس عند أبي ذر.



وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَقَالَ: مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ.

وَقَالَ مُوسَىٰ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ : مَعَ أَبِي خُزَيْمَةً .

وَتَابَعَهُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ .

وَقَالَ أَبُو ثَابِتٍ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ : مَعَ خُزَيْمَةَ أَوْ أَبِي خُزَيْمَةً .





# بِنَهِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

### سُورَةً يُونُسَ

وَقَالَ<sup>(٢)</sup> ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ فَٱخْلَطَ ﴾ (٣): فَنَبَتَ بِالْمَاءِ مِنْ كُلِّ لَوْدٍ. وَ﴿ قَالُواْ ٱتَّخَدَ ٱللَّهُ وَلَدَّالْسُبْحَنِنَةُ مُو ٱلْغَنِيُ ﴾ (٤).

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ ﴾ (٥): مُحَمَّدُ (٦) عَلِيْ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: خَيْرٌ.

يُقَالُ: تِلْكَ آيَاتُ: يَعْنِي هَذِهِ أَعْلَامُ الْقُرْآنِ وَمِثْلُهُ. ﴿ حَقَّىۤ إِذَا كُنتُر فِ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ (٧): الْمَعْنَى بِكُمْ (٨). ﴿ دَعْوَلَهُمْ ﴾ (٩): دُعَاقُهُمْ. ﴿ أُحِيطَ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ (٧): دَنَوْا مِنَ الْهَلَكَةِ، ﴿ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيتَتُهُ ﴾ (١٠). فَاتَّبَعَهُمْ وَأَتْبَعَهُمْ وَأَتْبَعَهُمْ وَأَتْبَعَهُمْ وَأَتْبَعَهُمْ وَأَتْبَعَهُمْ وَأَتْبَعَهُمْ وَأَتْبَعَهُمْ

<sup>(</sup>١) لأبي ذروعليه صح: «سورة يونس بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) في نسخة : «بابُ وقال» .

<sup>(</sup>٣) [يونس: ٢٤]. لأبي ذر، وأبي الوقت وقبلهم صح: ﴿ فِيدِ مِنْبَاتُ ٱلْأَرْضِ ﴾ ،

<sup>(</sup>٤) [يونس: ٦٨]. وقوله: «و ﴿ قَالُوا ﴾ إلى: ﴿ هُو النَّخِيُّ ﴾». ليس عند أبي ذر، وعليه صح.

<sup>(</sup>٥)[يونس: ٢].

<sup>(</sup>٦) على حاشية البقاعى : «محمدًا» ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٧) [يونس: ٢٢].

<sup>(</sup>٨) قوله: «يُقَالُ: تِلْكَ آيَاتٌ يَعْنِي: هَذِهِ أَعْلَامُ الْقُرْآنِ وَمِثْلُهُ: ﴿ حَتَى إِذَا كُنتُم فِ الفُآكِ وَجَرَيْنَ بِيهِ ﴾ ، الْمَعْنَى : بِكُمْ اليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) [الأعراف: ٥]. ولأبي ذر وعليه صح: «يُقال: دَعُواهُم».

<sup>(</sup>١٠) [البقرة : ٨٠]. (١١) [الأنعام : ١٠٨].





وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ ﴾ (١): قَوْلُ الْإِنْسَانِ لِوَلَدِهِ وَمَالِهِ إِذَا غَضِبَ: اللَّهُمَّ لَا تُبَارِكُ فِيهِ وَالْعَنْهُ. ﴿لَقُضِي إِلَيْهُم أَجَلُهُمْ ﴾ (١): لَأُهْلِكَ مَنْ دُعِيَ (٢) عَلَيْهِ وَلَأَمَاتَهُ. ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى ﴾ (٣): مِثْلُهَا حُسْنَى . ﴿ وَزِيَادَةً ﴾ (٢) : مَغْفِرَةً (١) . ﴿ ٱلْكِبْرِيَّاءُ ﴾ (٥) : الْمُلْكُ .

﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ ٱلْبَحْرَ (٦) فَٱلْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَذْرَكَ أَلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ، لاَ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنتَ بِهِ - بَنُوۤاْ إِسْرَوْهِ بلَ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٧) نُنْجِّيكَ : نُلْقِيكَ عَلَى نَجْوَةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَهُوَ النَّشَرُ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ .

• [٤٦٦٠] صرفى (٨) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَالْيَهُودُ تَصُومُ عَاشُورَاءَ ، فَقَالُوا : هَذَا يَوْمٌ ظَهَرَ فِيهِ مُوسَىٰ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ : ﴿ أَنْتُمْ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْهُمْ ؟ فَصُومُوا ؟ .

<sup>(</sup>١) [يونس: ١١].

<sup>(</sup>٢) قوله : «لَأُهْلِكَ مَنْ دُعِيَ» لأبي ذر ، وعليه صح : «لأَهْلَكَ مَن دَعا».

<sup>(</sup>٣) [يونس: ٢٦].

<sup>(</sup>٤) بعده لأبي ذر وعليه صح ، ولأبي الوقت : «ورِضُوانٌ ، وقال غيره : النَّظَرُ إلى وَجْهِه» ، وبعده

<sup>(</sup>٥)[يونس: ٧٨].

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «إلى قوله: ﴿ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسَلِمِينَ ﴾».

<sup>(</sup>٧) [يونس: ٩٠]. قوله: ﴿ فَأَنْبَعَهُمْ ﴾ إلى: ﴿ بَنُوْ إِسْرَةِيلَ ﴾ اليس عندأبي ذر، وعليه صح.

<sup>(</sup>٨) عليه صح . وهو كذلك بالضبطين ، وهما قراءتان ؛ بالتخفيف قراءة يعقوب ،وبالتشديد قراءة الباقين . (انظر: النشر في القراءات العشر) (٢/ ٢٥٨) .

<sup>\* [</sup>٢٦٦٠] [التحفة: خ م د س ٤٥٠٠]



### سُورَةُ هُودٍ(١)

وَقَالَ (٢) أَبُو مَيْسَرَةَ: الْأَوَّاهُ: الرَّحِيمُ بِالْحَبَشَةِ (٣).

وَقَالَ (١٤) ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ (بَادِئَ) ٱلرَّأْيِ ﴾ (٥): مَا ظَهَرَ لَنَا.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْجُودِيُّ جَبَلٌ بِالْجَزِيرَةِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ﴾ (٦) يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ أَقَلِعِي ﴾ (٧): أَمْسِكِي (٨). ﴿ عَصِيبٌ ﴾ (٩): شَدِيدٌ. ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ ﴾ (١١): نَبَعَ الْمَاءُ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَجْهُ الْأَرْضِ.

<sup>(</sup>١) بعده لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحمن الرحيم». ولأبي ذر وأبي الوقت وقبلهما صح: «قالَ ابنُ عباسٍ: ﴿ عَصِيبُ ﴾ : شَدِيدٌ ﴿ لَاجَرَمَ ﴾ : بَلَىٰ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : ﴿ وَمَاقَ ﴾ : نَزَلَ ، ﴿ يَكُونُ ابنُ عباسٍ : فَعُولٌ مِنْ يَئِسْتُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ لِنَتَبِسُ ﴾ : تَحْزَنْ . ﴿ يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾ : شَكُّ وَامْتِرَاءٌ فِي الْحَقِّ . ﴿ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ﴾ : مِنَ اللَّه إِنِ اسْتَطَاعُوا» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «وَقَالَ أَبُو مَيْسَرَةً» إلى «إن اسْتَطَاعُوا» عليه صح. وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) كذا هو في اليونينية . وفي بعض الأصول المعتمدة : «بالحبشية» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ (بَادِئُ) ٱلرَّأْيِ ﴾ الله: «وَجْهُ الْأَرْضِ» عليه صح. وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥)[هود: ۲۷]. (٦)[هود: ۸۷].

<sup>(</sup>٧)[هود: ٤٤].

<sup>(</sup>٨) بعده لأبي ذر وعليه صح: «قالَ ابنُ عباسٍ».

<sup>(</sup>٩)[هود: ۷۷]. (١٠)[هود: ٢٢].

<sup>(</sup>۱۱)[هود:٤٠].



# الآإنَهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ (١)

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ وَحَاقَ ﴾ (٢) : نَزَلَ ، ﴿ يَحِيثُ ﴾ (٣) يَنْزِلُ . يَنُوسٌ : فَعُولٌ مِنْ يَئِسْتُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ بَنْتَبِسْ ﴾ (٤) : تَحْزَنْ . ﴿ يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾ (٥) شَكُ ، وَالْمَتِرَاءٌ فِي الْحَقِّ . ﴿ لِيَسْتَخْفُواْ (٢) مِنْهُ ﴾ (٥) : مِنَ اللَّه إِنِ اسْتَطَاعُوا .

• [٤٦٦١] مرثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ : أَلَا إِنَّهُمْ تَعْنَوْنِي (٧) صُدُورُهُمْ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : أُنَاسٌ كَانُوا يَسْتَحْيُونَ (٨) أَنْ يَتَخَلُّوْا فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ ، وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ ، فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاء ، وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ ، فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاء ، فَنَزَلَ ذَلِكَ فِيهِمْ .

(٢)[هود: ٨].

<sup>(</sup>١) [هود: ٥]. وقوله: ﴿ ﴿ أَلَاحِينَ ﴾ إلى: ﴿ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ ، عليه صح. وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) [فاطر: ٤٣].

<sup>(</sup>٤)[هود: ٣٦]. (٥)[هود: ٥].

<sup>(</sup>٦) بهذا ضُبط في الفرع كالتلاوة.

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: ﴿ وَيُثْنُونَ صُدُورَهُمُ ﴾ . كذا ضُبطت هذه الرواية في النسخ بفتح النون ونصب الراء، وهو المتبادر من صنيع القسطلاني، وفي العيني أن «الصُّدور» بالرفع في الروايتين. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>A) لأبي ذر وعليه صح: (يَسْتَخفُونَ).

<sup>(</sup>٩) فيفضوا: صاروا في فُرْجَة السماء وفضائها وحَيَّرْها؛ أي بلا ستر على عوراتهم. (انظر: لسان العرب، مادة: فضا).

<sup>\* [</sup>۲۲۱] [التحفة :خ ۲۶۲۰]



- [٢٦٦٢] صَنْ (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَ (٢) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ قَرَأً: أَلَا إِنَّهُمْ تَثْنَوْنِي أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ قَرَأً: أَلَا إِنَّهُمْ تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ ؟ قَالَ: كَانَ صُدُورُهُمْ (٣) ، قُلْتُ: يَا أَبَا الْعَبَاسِ، مَا تَثْنَوْنِي (٤) صُدُورُهُمْ ؟ قَالَ: كَانَ الزَّجُلُ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فَيَسْتَحِي (٥) ، أَوْ يَتَخَلِّى (٢) فَيَسْتَحِي ، فَنَزَلَتْ: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ لَا يَتُمْوَنَ صُدُورَهُمْ ﴾ (٧) .
- [٢٦٦٣] صر ثنا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو ، قَالَ : قَرَأُ (١) ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ أَلَاۤ إِبَّهُمْ يَثُنُونَ صُدُورَهُمُ (٩) لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ (١٠) أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَابَهُمْ ﴾ (١١) .

وقَالَ غَيْرُهُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ يَسْتَغْشُونَ ﴾ (١١): يُغَطُّونَ رُءُوسَهُمْ، ﴿ سِيٓ، ﴿ مِيۡمَ ﴾ (١١): يُغَطُّونَ رُءُوسَهُمْ، ﴿ مِيۡمَ ﴾ (١٢): بِأَضْيَافِهِ. ﴿ بِقِطْعِ مِّنَ مِيمً ﴾ (١٣): بِأَضْيَافِهِ. ﴿ بِقِطْعِ مِّنَ النَّيْلِ ﴾ (١٣): بِسَوَادٍ.

(١) في موضعه صح. (٢) عليه صح.

(٣) لأبي ذر وعليه صح: ﴿ ﴿ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾ ، .

(٤) على آخره صح.

(٥) لأبي ذر وعليه صح: «فَيَسْتَحْيى». في الموضعين.

(٦) يتخلى: من الخلاء ، وهو قضاء الحاجة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : خلا) .

(٧) [هود: ٥]. لأبي ذر وعليه صح: «تَثْنَونِي صُـدُورُهُم». ليستِ الراء مضبوطة في اليونينية، وضُبطتْ في الفرع بالرفع.

(٨) عليه صح، وليس عند أبي ذر.
 التحفة: خ ١٤٤٠]

(٩) لأبي ذر وعليه صح: «يَثْنُونِي صُدُورَهُم».

(١٠) قوله: «﴿ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ﴾» سقط عند أبي ذر.

(۱۱)[هود: ٥]. (۱۲)[هود: ۷۷].

(١٣) [هود: ٨١].





## وَقَالَ مُجَاهِدٌ <sup>(١)</sup> : ﴿ أُبِيبُ ﴾ <sup>(٢)</sup> : أَرْجِعُ <sup>(٣)</sup> .

### ٢- ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ (١)

• [٤٦٦٤] صرتنا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خِيلُتُ ، أَنَّ رَسُولَ (٥) اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَقَالَ: يَدُ اللَّهِ مَلْأَىٰ لَا تَغِيضُهَا (٦) نَفَقَةٌ ، سَحَّاءُ (٧) اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ (٨) حَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ » .

﴿ أَعْتَرَىٰكَ ﴾ (٩) : افْتَعَلْتَ (١٠) مِنْ عَرَوْتُهُ أَيْ : أَصَبْتُهُ ، وَمِنْهُ يَعْرُوهُ ، وَاعْتَرَانِي .

<sup>(</sup>١) قوله: «وقال مجاهد» عليه صح. وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) [هود: ٨٨]. وبعده لأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت: «إليه».

<sup>(</sup>٣) في نسخة : «إليه» .

<sup>\* [</sup>٢٦٣٦] [التحفة : خ ٢٩٣٦]

<sup>(</sup>٤) [هود: ٧]. وقبله لأبي ذر عن المستملي: «باك قوله».

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «عن رسول».

<sup>(</sup>٦) تغيضها: ما تنقص من مُدَّة حملهَا وَمَا تزيد عَلَيْهِ ، وَقيل : مَا تسقطه نَاقِصا قبل تَمام خلقه . (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٧) سحاء: دائمة الصب والْهَطْل بالعطاء. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: سحح).

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر وعليه صح: «مُذْ».

<sup>\* [</sup>٤٦٦٤] [التحفة : خ س ١٣٧٤٠]

<sup>(</sup>٩)[هود: ٥٤].

<sup>(</sup>١٠) لأبي ذر عن الكشميهني وعليه صح: (افْتَعَلْكَ).



﴿ ءَاخِذُ إِنَاصِيَنِهَا ﴾ (١) أَيْ: فِي مِلْكِهِ (٢) وَسُلْطَانِهِ (٣).

﴿عَنِيدٍ ﴾ (٤) وَعَنُودٌ وَعَانِدٌ وَاحِدٌ ، هُوَ تَأْكِيدُ التَّجَبُّرِ (٥).

﴿اسْتَعْمَرَكُمْ ﴾ (٦): جَعَلَكُمْ عُمَّارًا ، أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهْيَ عُمْرَىٰ : جَعَلْتُهَا لَهُ .

نَكِرَهُمْ وَأَنْكَرَهُمْ وَاسْتَنْكَرَهُمْ وَاحِدٌ .

﴿ حَمِيدٌ مِّجِيدٌ ﴾ (٧) كَأَنَّهُ فَعِيلٌ مِنْ مَاجِدٍ ، مَحْمُودٌ مِنْ حَمِدَ .

سِجّيلٌ: الشّديدُ الْكَبِيرُ، سِجِّيلٌ وَسِجِّينٌ وَاللَّامُ وَالنُّونُ أُخْتَانِ، وَقَالَ تَجِيمُ بْنُ مُقْبِل:

وَرَجْلَةٍ (٨) يَضْرِبُونَ الْبَيْضَ ضَاحِيةً ضَرْبًا تَوَاصَى بِهِ الْأَبْطَالُ سِجِّينَا

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا ﴾ (٩): إِلَىٰ (١٠) أَهْلِ مَدْيَنَ ؛ لِأَنَّ مَدْيَنَ بَلَدٌ ، وَمِثْلُهُ: ﴿ وَسَّكُلِ ٱلْقَرْيَةِ ، وَالْعِيرِ (١٣). ﴿ وَسَّكُلِ ٱلْقَرْيَةِ ، وَالْعِيرِ (١٣).

<sup>(</sup>١)[هود:٥٦].

<sup>(</sup>٢) الميم في اليونينية مكسورة ، وقال القسطلاني بضم الميم في الفرع .

<sup>(</sup>٣) قوله: «﴿ اعترَبك ﴾ إلى: وَسُلْطَانِهِ » كذا ثبت للكشميهني.

<sup>(</sup>٤)[هود: ٥٩].

<sup>(</sup>٥) بعده لأبي ذر وعليه صح: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ : واحِدُه شاهِدٌ مثل صاحبٍ وأصْحابٍ » ، ثم رقم على آخره لأبي ذر .

<sup>(</sup>٧) [هود : ٧٣].

<sup>(</sup>٦) [هود: ٦١].(٨) عليه صح.

<sup>(</sup>٩) [هود: ٨٤]. قوله: «﴿ أَغَاهُرْ شُعَيَّبًا ﴾ ، سقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>١٠) لأبي ذر عن الكشميهني : «أي : إلى» . (١١) [يوسف : ٨٦].

<sup>(</sup>١٢) عليه صح ، وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>١٣) لأبي ذر عن الكشميهني : «وأصحابَ العِيرِ».



\$\(\bar{1}\rangle\)

﴿ وَرَآءَ كُمُ ظِهْرِيًّا ﴾ (١): يَقُولُ: لَمْ تَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ، وَيُقَالُ: إِذَا لَمْ يَقْضِ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ ظَهْرِيًّا هُ وَالظَّهْرِيُّ هَاهُنَا (٣): أَنْ تَأْخُذَ حَاجَتَهُ ظَهَرْتُ هَاهُنَا (٣): أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَةً، أَوْ وِعَاءً تَسْتَظْهِرُ بِهِ.

﴿ أُرَادِلُنَا ﴾ (١): سُقًاطُنَا (٥).

﴿إِجْرَامِي ﴾ (٦) هُوَ (٧) مَصْدَرٌ مِنْ أَجْرَمْتُ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : جَرَمْتُ .

الْفُلْكُ وَالْفَلَكُ وَاحِدٌ وَهْيَ: السَّفِينَةُ وَالسُّفُنُ.

(مُجْرَاهَا) مَدْفَعُهَا (١٠) ، وَهُوَ مَصْدَرُ أَجْرَيْتُ وَأَرْسَيْتُ حَبَسْتُ ، وَيُقْرَأُ (١١) . (مُحْرِيهَا (١١) مِنْ رَسَتْ هِيَ ، وَمَجْرَاهَا مِنْ جَرَتْ هِيَ (١١) وَ (مُجْرِيهَا (١٢) وَمُرْسِيهَا) (١٣) مِنْ فُعِلَ بِهَا ، الرَّاسِيَاتُ (١٤) ثَابِتَاتٌ .

<sup>(</sup>١)[هود: ٩٢].

<sup>(</sup>٢) قوله : «بحاجتي وجعلتني» : لأبي ذر و الكشميهني : ﴿لِحَاجَتِي وَجَعَلَنِي» .

<sup>(</sup>٣) سقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٤)[هود: ۲۷].

<sup>(</sup>٥) قَال القسطلاني: بضم السين وتخفيف القاف، وهو الذي في اليونينية، وفي بعضها: «سُقَّاطُنا» بتشديدها وفي نسخة: «أَسْقاطُنا».

<sup>(</sup>٦) [هود: ٣٥]. (٧) عليه صح. وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>A) عليه صح صح . (وَتُقْرَأُ» . (٩) لأبي ذر و عليه صح : (وَتُقْرَأُ» .

<sup>(</sup>١٠) وهي قراءة المطوعي . (انظر : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر) (١/ ٣٢١) .

<sup>(</sup>١١) عليه صح . وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>١٢) لأبي ذر وعليه صح: «ومُجْراها ومُرْساها».

<sup>(</sup>١٣) وهي قراءة الحسن. (انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر) (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>١٤) لأبي ذر وعليه صح: «راسِياتٌ».





# ٣- ﴿(') وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ('') عَلَى رَبِّهِمْ أَ ٱللَّ لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾(")

وَاحِدُ (١٤) الْأَشْهَادِ (٥): شَاهِدٌ، مِثْلُ: صَاحِبٍ وَأَصْحَابٍ.

• [٤٦٦٥] صرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهِ شَامٌ، قَالَا:
حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ قَالَ: بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ إِذْ عَرَضَ (٢)
رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَوْ قَالَ (٧): يَا ابْنَ عُمَرَ، سَمِعْتَ (٨) النَّبِيَ وَيُكِيدٌ فِي النَّجْوَىٰ؟ فَقَالَ (٩): سَمِعْتُ النَّبِيَ وَيَكِيدٌ يَقُولُ: ﴿ يُدُنّى (٢) الْمُؤْمِنُ مِنْ وَيُ النَّجْوَىٰ؟ فَقَالَ (٩): سَمِعْتُ النَّبِي وَيَكِيدٌ يَقُولُ: ﴿ يُدُنّى (٢) الْمُؤْمِنُ مِنْ وَبِهِ وَقَالَ هِ هِمَامٌ: يَدُنُو الْمُؤْمِنُ و حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ (١٠) فَيُقَرِّرُهُ (١١) بِذُنُو الْمُؤْمِنُ و حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ (١٠) فَيُقَرِّرُهُ (١١) بِذُنُوبِهِ، تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ يَقُولُ: أَعْرِفُ (١٠)، يَقُولُ: رَبِّ أَعْرِفُ و مَرَّتَيْنِ و بِدُنُوبِهِ، تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ يَقُولُ: أَعْرِفُ (١٠)، يَقُولُ: رَبِّ أَعْرِفُ و مَرَّتَيْنِ و فَيَقُولُ: سَتَرْتُهَا فِي الدُّنْيَا وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، ثُمَّ تُطُوعَى صَحِيفَةُ (١٢) فَيَقُولُ: سَتَرْتُهَا فِي الدُّنْيَا وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، ثُمَّ تُطُوعَى صَحِيفَةُ (١٢) فَيَقُولُ: سَتَرْتُهَا فِي الدُّنْيَا وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، ثُمَّ تُطُوعَى صَحِيفَةُ (١٢)

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «باب قولِه».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٣) [هود: ١٨]. وقوله: « ﴿ عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ إلى: ﴿ الطَّالِمِينَ ﴾ ، عليه صح. وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) قبله لأبي ذر: «﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾».

<sup>(</sup>٥) عليه صح. وسقط عند أبي ذر. وقوله: «واحِدُ الأشْهادِ شَاهِدٌ»: لأبي ذر: «واحِدُه شاهِد».

<sup>(</sup>٦) عليه صح.

<sup>(</sup>٧) عليه صح . وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>A) في نسخ الخط: «سمعت» بدون «هل» قبلها.

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح: «قال».

<sup>(</sup>١٠) كنفه: ستره . (انظر: مشارق الأنوار) (١/ ٣٤٣) .

<sup>(</sup>۱۱) لأبي ذر وعليه صح: «فَيُقَرِّرَهُ».

<sup>(</sup>١٢) قوله: «تطوى صحيفةً»: لأبي ذر عن الكشميهني وعليه صح: «يُعْطَىٰ صَحِيفَةَ».



حَسَنَاته، وَأَمَّا الْآخِرُه

حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْآخَرُونَ - أَوِ: الْكُفَّارُ - فَيُنَادَىٰ عَلَىٰ رُءُوسِ الْأَشْهَادِ ﴿هَتَوُلَآءِ
ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾(١) ه.

وَقَالَ شَيْبَانُ ، عَنْ قَتَادَةً : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ .

# ٤ - ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَالِمَةً إِنَّ أَخَذَهُ وَالِي مُ شَدِيدُ ﴾ (٢)

﴿ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴾ (٣) : الْعَوْنُ الْمُعِينُ ، رَفَلْتُهُ : أَعَنْتُهُ . ﴿ تَرَكَنُواْ ﴾ (٤) : تَمِيلُوا .

﴿ فَلَوْلَاكَانَ ﴾: فَهَلَّا كَانَ (٥).

﴿أَتَّرِفُوا ﴾ (٦) : أُهْلِكُوا .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ (٧) : شَدِيدٌ وَصَوْتُ ضَعِيفٌ (٨) .

[٤٦٦٦] صرثنا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ ،
 عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ لِللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي

<sup>(</sup>١) [هود: ١٨]. رقم عليه صح. ولأبي ذر وعليه صح: «﴿ أَلَا لَغَـٰنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾».

<sup>\* [</sup>٢٦٦٥] [النحفة :خ م س ق ٢٩٩٧]

<sup>(</sup>٢) [هود: ١٠٢]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب قوله».

<sup>(</sup>٣) [هود: ٩٩].

<sup>(</sup>٤)[هود: ١١٣].

<sup>(</sup>٥) قوله : « ﴿ تَرَكَنُوا ﴾ إلى : «فهلا كان» عليه صح . وسقط عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٦)[هود:١١٦].

<sup>(</sup>٧) [هود: ١٠٦]. وبعده على حاشية البقاعي: «صوت» ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>A) قوله : «وقال ابن عباس» إلى «ضعيف» عليه صح . وسقط عند أبي ذر .

لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ »، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ ﴿ وَكَذَلِكَ آخَٰذُ رَبِكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْفُرَىٰ وَهِى ظَلَامِنَّةُ إِنَّ أَخَذَهُۥ اَلِيمُ شَدِيدُ ﴾ (١) ».

# 

﴿ وَزُلَفَا ﴾ (٥): سَاعَاتٍ بَعْدَ سَاعَاتٍ ، وَمِنْهُ سُمِّيَتِ الْمُزْدَلِفَةُ (٢): الزُّلَفُ مَنْزِلَةٌ ، وَأَمَّا ﴿ زُلِّفَى ﴾ (٧): فَمَصْدَرٌ مِنَ (٨) الْقُرْبَى ، ازْدَلَفُوا اجْتَمَعُوا ، ﴿ أَزْلَفْنَا ﴾ (٩): جَمَعْنَا .

• [٤٦٦٧] صرتنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، هُوَ (١٠): ابْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلِلْفُ ، أَنَّ رَجُلَا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَقِيمِ الصَّلَوٰةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَقِيمِ الصَّلَوٰةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ : ﴿ وَأَقِيمِ الصَّلَوٰةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفَا مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمِّتِي ﴾ .

<sup>(</sup>۱)[هود: ۱۰۲].

<sup>\* [</sup>٢٦٦٦] [التحفة :خمت س ق ٩٠٣٧]

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح : «باب قولِه» . (٣) لأبي ذر وعليه صح : «الآية» .

<sup>(</sup>٤) [هود: ١١٤]. وقوله: « ﴿ ذَلِكَ ذِكْرَى لِللَّاكِرِينَ ﴾ ، عليه صح. وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥)[هود: ١١٤]. (٦) عليه صح.

<sup>(</sup>٧)[سبأ: ٣٧].

<sup>(</sup>٨) على حاشية البقاعي : «مثل» ونسبه لنسخة . (٩) [الشعراء : ٦٤] .

<sup>(</sup>١٠) عليه صح وسقط عند أبي ذر.

<sup>\* [</sup>٢٦٦٧] [التحفة: خ م ت س ق ٩٣٧٦]



## 1AE

### سُورَةُ يُوسُفُ (١)

وَ<sup>(۲)</sup> قَالَ فُضَيْلٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ مُتَّكَا ﴾ : الْأَتُرَجُّ <sup>(۳)</sup> ، قَالَ فُضَيْلٌ : الْأَتُرُجُ <sup>(٤)</sup> إِالْحَبَشِيَّةِ مُتْكًا .

وَ (٥) قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : مُثْكًا : كُلُّ (٦) شَيْءٍ قُطِعَ بِالسِّكِينِ .

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ لَذُوعِلْمِ (٧) ﴿ عَامِلٌ بِمَا عَلِمَ.

وَقَالَ ابْنُ (٨) جُبَيْرٍ: صُوَاعٌ (٩): مَكُّوكُ (١٠) الْفَارِسِيِّ الَّذِي يَلْتَقِي طَرَفَاهُ، كَانَتْ تَشْرَبُ بِهِ الْأَعَاجِمُ (١١).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ تُفَيِّدُونِ ﴾ : تُجَهِّلُونِ .

الأترج: ج . الأتُرجَة ، وهو : شجر يعلو، ناعم الأغصان والورق والثمر، وثمره كالليمون الكبار، وهو ذهبي اللون، ذكي الرائحة، حامض الماء. (انظر: المعجم الوسيط: مادة: أترج).

<sup>(</sup>١) بعده لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) عليه صح . وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «الأُتُرُنْجُ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «قَالَ فُضَيْلٌ: الْأَتْرُجُّ عليه صح. وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) سقط عن أبي ذر . (٦) لأبي ذر وعليه صح : «قال : كُلُّ» .

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «﴿ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ ﴾».

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر وعليه صح: "سَعِيدُ بْنُ".

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح: ﴿ هُو صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ ﴾ ١.

<sup>(</sup>١٠) مكوك : مكيال مقداره عند الجمهور ٩ , ٤٣٥٠ جرامًا . (انظر : المكاييل والموازين) (ص٤٣).

<sup>(</sup>١١) لأبي ذر: «الأعاجِمُ بِه».



وَقَالَ غَيْرُهُ (١): غَيَابَةُ: كُلُّ شَيْءٍ غَيَّبَ (٢) عَنْكَ شَيْتًا فَهُوَ غَيَابَةٌ، وَالْجُبُ: الرَّكِيَّةُ الَّتِي لَمْ تُطُورُ (٣). ﴿ يِمُومِنِ لَنَا ﴾ يِمُصَدِّقٍ. ﴿ أَشُدَّهُ ۚ ﴾: قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ فِي النَّقْصَانِ، يُقَالُ: بَلَغَ أَشُدَّهُ ، وَبَلَغُوا أَشُدَّهُمْ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاحِدُهَا شَدُّ (١).

وَالْمُتَكَأُ: مَا اتَّكَأْتَ عَلَيْهِ لِشَرَابٍ، أَوْ لِحَدِيثٍ، أَوْ لِطَعَامٍ، وَأَبْطَلَ الَّذِي وَالْمُتَكَأُ: مَا اتَّكَأْتُ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ (٢) قَالَ: الْأَثْرُجُ ، فَلَمَّا (٢) احْتَجَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ (٢) الْمُتَّكَأُ مِنْ نَمَا رِقَ فَرُوا إِلَىٰ شَرِّ مِنْهُ، فَقَالُوا (٨): إِنَّمَا هُوَ الْمُثْكُ سَاكِنَةَ التَّاءِ، الْمُتَّكَأُ مِنْ نَمَارِقَ فَرُوا إِلَىٰ شَرِّ مِنْهُ، فَقَالُوا (٨): إِنَّمَا هُوَ الْمُثْكُ سَاكِنَةَ التَّاءِ، وَإِنَّ مَا الْمُثْكُ طَرَفُ الْبَظْرِ، وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ لَهَا: مَثْكَاءُ، وَابْنُ الْمَثْكَاءِ، فَإِنْ كَانَ وَيِلَ لَهَا: مَثْكَاءُ، وَابْنُ الْمَثْكَاءِ، فَإِنْ كَانَ شَمَّا أَثُوبِ قَالُوا لَهُ الْمُثَلُ مَعْدَ الْمُتَّكَاءِ، فَإِنْ كَانَ

﴿ شَغَفَهَا ﴾ يُقَالُ (١٠): إِلَى (١٠) شِغَافِهَا (١١)، وَهُوَ غِلَافُ قَلْبِهَا، وَأَمَّا شَعَفَهَا فَمِنَ الْمَشْعُوفِ. ﴿ أَصْبُ ﴾: أَمِيلُ (١٢).

<sup>(</sup>١) «وقال غيره» : عليه صح . وسقط عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٢) عليه صح صح.

<sup>(</sup>٣) على آخره صح .

تطو: تعرش بالحجارة والآجر. (انظر: لسان العرب، مادة: طوي).

<sup>(</sup>٤) عليه صح .

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «الْأَتْرُنْجُ».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر عن الحموي والمستملى: «فيما».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «بأنَّ».

<sup>(</sup>A) لأبي ذر وعليه صح: «وقالوا».

<sup>(</sup>٩) كذا ثبت للحموي . (١٠) ليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>١١) «يُقَالُ إِلَىٰ شِغَافِهَا»: لأبي ذر وعليه صح: «بلَغ شِغافَها».

<sup>(</sup>١٢) قوله : ﴿ أَصُّبُ ﴾ : أميلُ » : لأبي ذر وعليه صح : «صَبا : مالَ » .



1/17

﴿ أَضَّغَنَّ أَحَلَكِمِ (١) ﴾: مَا لَا تَأْوِيلَ لَهُ، وَ (١) الضِّغْثُ مِلْءُ الْيَدِ مِنْ حَشِيشٍ، وَمَا أَشْبَهَهُ، وَمِنْهُ: ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا ﴾ لَا مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ أَضْغَنْ ثُكُم أَحْلَكِمِ ﴾ وَاحِدُهَا ضِغْتٌ .

﴿ نَمِيرُ ﴾ مِنَ الْمِيرَةِ . ﴿ وَنَزْدَادُ كَيْلُ بَعِيرٍ ﴾ : مَا يَحْمِلُ بَعِيرٌ .

﴿ اَوَكَ إِلَيْهِ ﴾: ضَمَّ إِلَيْهِ . السَّقَايَةُ: مِكْيَالٌ .

﴿ تَفْتَوُا ﴾: لَا تَزَالُ.

﴿ حَرَضًا ﴾ : مُحْرَضًا يُذِيبُكَ الْهَمُّ (٢).

تَحَسَّسُوا: تَخَبَّرُوا (٣).

مُزْجَاةً: قَلِيلَةً (٤). ﴿ غَنْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ ﴾: عَامَّةٌ مُجَلِّلَةٌ (٥).

<sup>(</sup>١) عليه صح . وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٢) قوله: (﴿ حَرَضًا ﴾: مُحْرَضًا يُذِيبُكَ الْهَمُ » مُؤخَّر عند أبي ذر وعليه صح بعد قوله: (تَحَسَّسُوا: تَحَبَّسُوا: تَحَبَّرُوا».

<sup>(</sup>٣) قوله : «تَحَسَّسُوا : تَخَبَرُوا» مُقدَّم عند أبي ذر وعليه صح على قوله : « ﴿ حَرَضًا ﴾ مُحْرَضًا يُذِيبُكَ الْهَمُّ».

<sup>(</sup>٤) كذا ثبت بالضبطين. ولأبي ذر: «مزجاةً: قليلةً». وقوله: «مزجاة: قليلة» مُؤخَّر عند أبي ذر بعد قوله: «﴿غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ﴾: عَامَّةٌ مُجَلَّلَةٌ».

<sup>(</sup>٥) قوله: ﴿ فَنْشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللّهِ ﴾ : عَامَّةٌ مُجَلِّلَةٌ ﴾ مُقدَّم عند أبي ذر على قوله : «مزجاة : قليلة » وبعده لأبي ذر عن المستملي والكشميهني : ﴿ أَسْنَتَعَسُوا ﴾ : يَئِسُوا ، ﴿ لَا تَأْتَنَسُوا مِن رَوْج اللّهِ ﴾ معناه : الرَّجاءُ ، ﴿ خَكَصُوا غِيَتَ ﴾ :اعترفوا <sup>(1)</sup> . ﴿ غِيَتَ ﴾ والجميع أنْجِيَةٌ يَتناجَوْنَ الواحد نَجِيّ والاثنان والجميع نَجِيّ وأنْجيَةٌ » .

كذا للمستملى ، وللكشميهني : «اعْتَرْلُوا» . قال القسطلاني : هي الصواب .





# ا وَيُتِمُّ نِعْ مَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَالَى عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

• [٤٦٦٨] وَقَالُ (٤): حَدَّثَنَا (٥) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ وَيِنَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَيَنَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَيَنَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ وَيَنَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ وَيَنَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ : يُوسُفُ بْنُ النَّرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ : يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ».

### ٢- ﴿ (٦) لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ عَ اَيَنْتُ (٧) لِلسَّا بِلِينَ ﴾ (٨)

• [٤٦٦٩] صرى (٩) مُحَمَّدُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١٠) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ مَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ خَيْنُ فَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةٍ : أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ ؟ قَالَ : « أَكْرَمُهُمْ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ : « فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ » ، قَالُوا : لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ ، نَبِي اللَّهِ ابْنِ نَبِي اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ » ، قَالُوا : لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ ،

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «باب قولهِ».

<sup>(</sup>Y) لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٣) [يوسف: ٦]. وقوله: «﴿إِنْرَهِيمَ وَإِسْحَنَى ﴾» سقط عند أبي ذر.

<sup>\* [</sup>٨٢٦٤] [التحفة : خ ٢٠١٥]

<sup>(</sup>٦) «بابُ قولهِ» : رقم لأبي ذر وعليه صح : «بابُ» ، ولأبي ذر عن المستملي : «قَوْلهِ» .

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر و عليه صح: «آية».(٨) [يوسف: ٧].

<sup>(</sup>٩) عليه صح. (٩) لأبي ذر: «عُبَيْدِ اللَّه».



144

قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي (١١) قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا (٢)».

تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ .

## ٣- ﴿ (٣) قَالَ بَلُ (١) سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ﴾ (٥)

﴿ سَوَّلَتُ ﴾ (٦): زَيَّنَتْ.

• [٤٦٧٠] صر ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ (٢) ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ . وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا فَيُونِسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، سَمِعْتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبيْرِ وَسَعِيدَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، سَمِعْتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبيْرِ وَسَعِيدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَة ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَة زَوْجِ النَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَالِشَةً وَالْمَ الْإِفْكِ مَا قَالُوا (٨) فَبَرَّأَهَا اللَّهُ - كُلِّ حَدَّئِنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ إِنْ كُنْتِ بَرِيئَةَ فَسَيُبَرِّ تُكِ اللَّهُ ، وَإِنْ كُنْتِ مِرِيئَةَ فَسَيُبَرِّ تُكِ اللَّهُ ، وَإِنْ كُنْتِ مِرْ يَئَةً فَسَيُبَرِّ تُكِ اللَّهُ ، وَإِنْ كُنْتِ طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ قَالَ النَّبِي ﷺ : ﴿ إِنْ كُنْتِ بَرِيئَةَ فَسَيُبَرِّ تُكِ اللَّهُ ، وَإِنْ كُنْتِ اللَّهُ مَنَ الْحَدِيثِ قَالَ النَّبِي عَلَيْهٍ ، قُلْتُ : إِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيْبَرِ تُكِ اللَّهُ لَا أَجِدُ مَثَلًا اللَّهُ مِنَ الْحَدِيثِ قَالَ النَّهِ وَتُوبِي إِلَيْهِ ، قُلْتُ : إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَجِدُ مَثَلًا

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «تَسْأَلُونَنِي». (٢) لأبي ذر وعليه صح: «فَقِهُوا».

<sup>\* [</sup>٢٦٦٩] [التحفة :خ س ٢٩٨٧]

<sup>(</sup>٣) «بابُ قولهِ» : لأبي ذر وعليه صح : «بابُ» ، ولأبي ذر عن المستملي : «قوله» .

<sup>(</sup>٤) ﴿ قَالَ بَلْ ﴾»: عليه صح . وسقط عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٥) [يوسف: ١٨]. وبعده لأبي ذر وعليه صح: « ﴿ فَصَ بَرُ جَمِيلُ ﴾».

<sup>(</sup>٦) [يوسف: ١٨]. (٧) «ابْنُ سَعْدِ»: عليه صح. وعليه سقط.

<sup>(</sup>A) «ما قالوا»: عليه صح. وعليه سقط.

<sup>(</sup>٩) أَلْمَت: قَارَبْتِ، وَاللَّمَم: مُقاربة المعصية من غير إيقاع فعل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: لم).



إِلَّا أَبَا يُوسُفَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (١) ، وَأَنْزَلَ اللّه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ ﴾ (٢) الْعَشْرَ الْآيَاتِ .

• [٢٦٧١] صرتنا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ (٣)، قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ رُومَانَ - وَهْيَ أُمُّ عَائِشَةَ - وَدُيثٍ قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا وَعَائِشَةُ أَخَذَتْهَا الْحُمَّى، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّلِاً: «لَعَلَّ فِي حَدِيثٍ قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا وَعَائِشَةُ أَخَذَتْهَا الْحُمَّى، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّلاً: «لَعَلَّ فِي حَدِيثٍ تُحَدِّثُ ")، قَالَتْ: نَعَمْ، وَقَعَدَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ: مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَيعْقُوبَ تُحَدِّثُ ")، قَالَتْ: مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَيعْقُوبَ وَبَنِيهِ ﴿ ( فَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴾ (١).

# ٤- ﴿ (٥) وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُورَ بَوَقَالَتُ هَوَ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُورَ بَوَقَالَتُ هَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُورَ بَوَقَالَتُ هَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُورَ بَوَقَالَتُ هَاللَّهُ اللَّهُ ال

وَ (٨) قَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿ هَيْتَ لَكَ (٩) ﴾ بِالْحَوْرَانِيَّةِ هَلُمَّ.

<sup>(</sup>١) [يوسف: ١٨].

<sup>(</sup>٢) [النور: ١١]. وبعده لأبي ذر وعليه صح: «﴿ عُصْبَةٌ مِّنكُونَ ﴾».

<sup>\* [</sup>٢٦٧٦] [التحفة: خ م س ٢٦١٢٦]

<sup>(</sup>٣) عليه صح.

<sup>(</sup>٤) لأبي الوقت، وأبي ذر وعليه صح: «﴿ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَـ بَرُّ جَمِيلٌ ﴾ "، ثم رقم بعده لأبي ذر وعليه صح.

<sup>\* [</sup>۲۷۲] [التحفة: خ ۱۸۳۱۷]

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «باب قَوْلهِ».

 <sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «(هِيتَ)»، وهي قراءة نافع ،أبي جعفر وابن ذكوان. (انظر: النشر في القراءات العشر) (٢/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٧) [يوسف: ٢٣]. وبعده لأبي ذر وعليه صح ، ولأبي الوقت: « ﴿ مَثْوَنَّهُ ﴾: مُقامُه » .

<sup>(</sup>٨) سقط عند أبي ذر وعليه صح . (٩) عليه صح وسقط عند أبي ذر .





وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: تَعَالَهُ.

• [٢٦٧٢] صَنْ (١) أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بِشُو بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ﴿ هَيْتَ (٣) لَكَ ﴾ (٤) قَالَ: ﴿ هَيْتَ (٣) لَكَ ﴾ قَالَ: وَإِنَّمَا يَقْرَؤُهَا (٥) كَمَا عُلِّمْنَاهَا.

﴿ مَثُونَهُ ﴾ (٦): مُقَامُهُ.

﴿ وَأَلْفَيَا ﴾ (٧) وَجَدَا.

﴿ أَلْفَوْاْ ءَابَآءَ هُمْ ﴾ (٨) ، ﴿ أَلْفَيْنَا ﴾ (٩) .

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : ﴿ بَلْ (عَجِبْتُ ) (١٠) وَيَسْخُرُونَ ﴾ (١١) .

• [٤٦٧٣] صرتنا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْلِمٍ، عَنْ مَسْلِمٍ، عَنْ مَسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ خَيْشُكُ ، أَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا أَبْطَتُوا (١٢) عن النَّبِيِّ عَيْلَةً بِالْإِسْلَامِ

#### \* [۲۲۲۶] [التحفة : خ د ۹۲۲۵]

(٧)[يوسف: ٢٥].

(٦) [يوسف: ٢١].

(٤) [يوسف: ٢٣].

(۷)[يوسف: ۱۵].

(٨) [الصافات: ٦٩].

(٩) [البقرة: ١٧٠].

(١٠) كذا ثبت بالضبطين وعليه صح. وهما قراءاتان؛ بضم التاء قراءة حمزة والكسائي وخلف، وبفتحها قراءة الباقين. (انظر: النشر في القراءات العشر) (٢/ ٣٥٦).

(۱۲) لأبي ذر وعليه صح: «على».

(١١) [الصافات: ١٢].

<sup>(</sup>١) عليه صح.

<sup>(</sup>٢) «عبد الله» عليه صح. وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح : «(هيثُ)» ، وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن ذكوان ، كما سبق في الآية .

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «نَقْرَؤُهَا».



قَالَ: «اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ»، فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ () كُلَّ شَيْءِ حَتَّى أَكُلُوا الْعِظَامَ، حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مِثْلُ الدُّحَانِ، قَالَ اللَّهُ: ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ ﴾ (٢) ، قَالَ اللَّهُ: ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ مَلِيلاً إِنَّكُمْ عَايِدُونَ ﴾ (٣) ، أَفَيُكْشَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟! وَقَدْ مَضَى الدُّحَانُ ، وَمَضَتِ الْبَطْشَةُ (٤) .

٥- ﴿ (٥) فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِكَ فَسْعَلَهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُ نَّ فَلَكَ مَا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ الْمَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُنَ يُوسُفَعَن قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُ نَّ إِذْ رَوَدَتُنَ يُوسُفَعَن قَطَّعْنَ أَيْدِيهُ أَنَّ إِذْ رَوَدَتُنَ يُوسُفَعَن قَطَّعْنَ أَيْدِيهُ (١٠) لِلَّهِ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّامُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلْمُلْمُ الْم

وَحَاشَ وَحَاشَى (٩): تَنْزِيةٌ وَاسْتِثْنَاءٌ.

﴿ حَصْحَصَ ﴾ (١٠): وَضَحَ

• [٤٦٧٤] صر ثنا (١١١) سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ

(٢) [الدخان: ١٠].

<sup>(</sup>١) حصت: أَذْهَبَتْ . (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حصص).

<sup>(</sup>٣) [الدخان: ١٥].

<sup>(</sup>٤) **البطشة:** يوم بدر، ويقال: يوم القيامة. والبطش: الأخذ بشدّة. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص٢٩٢).

<sup>\* [</sup>٢٦٧٣] [التحفة : خ م ت س ٢٩٥٧]

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «باب قولهِ».

<sup>(</sup>٦) قوله: ﴿ فَتَعَلَّمُ ﴾ إلى: ﴿ عَن نَفْسِهِ ، ﴾ ، سقط عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٧) سقط عند أبي ذر. وعليه صح. (٨) [يوسف: ٥١،٥٠].

<sup>(</sup>٩) عليه صح وسقط عند أبي ذر . (١٠) [يوسف: ٥١].

<sup>(</sup>١١) لأبي ذر وعليه صح: «حدثني».



مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْ السِّجْنِ عَبْدِ اللَّهُ لُوطًا، لَقَدْ كَانَ يَأُوي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ (۱) لَأَجَبْتُ الدَّاعِي، وَنَحْنُ أَحَقُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَهُ: ﴿ أَولَهُ مَا لَئِثَ يُوسُفُ (۱) لَا جَبْتُ الدَّاعِي، وَنَحْنُ أَحَقُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَهُ: ﴿ أَولَهُ مِنْ أَنِي كُنُ مِنْ اللّهِ اللّهُ لَلْهُ اللّهِ لَا لَهُ اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

### ٦- ﴿ حَتَّى إِذَا ٱسْتَنْكُسُ ٱلرِّسُلُ ﴾ (٣)

• [١٦٧٥] صرثنا عبد العزيز بن عبد الله، حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بن سعْد، عن صالح، عن ابن شِهَاب، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بن الزُّبيْر، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ قَالَتْ لَهُ ( أَ ) وَهُوَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى : ﴿ حَقَّ إِذَا ٱسْتَيْقَسُ ٱلرُّسُلُ ﴾ قَالَ: قُلْتُ: أَكُذِبُوا وَهُو يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى : ﴿ حَقَّ إِذَا ٱسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ ، فَمَا أَمْ كُذَّبُوا ، قَالَتْ عَائِشَةُ : كُذَّبُوا ، قُلْتُ : فَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ ، فَقُلْتُ لَهَا : وَظَنُّوا أَنَّهُمْ هُوَ بِالظَّنِّ ، قَالَتْ : مَعَاذَ اللّه لَم تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُ ذَلِكَ بِرَبِّهَا ، قُلْتُ : فَمَا هَذِهِ قَدْ كُذِبُوا ، قَالَتْ : هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ ، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصُرُ ، حَتَى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ ، وَطَنَّتِ الرُّسُلُ أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ قَدْ كَذَّبُوهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) قوله : «مَا لَبِثَ يُوسُفُ» : لأبي ذر عن المستملي والكشميهني : «لُبْثَ يُوسُفَ».

<sup>(</sup>٢) [البقرة: ٢٦٠].

<sup>\* [</sup>٤٦٧٤] [التحفة: خ م ق ١٣٣٢٥]

<sup>(</sup>٣) [يوسف: ١١١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ قولهِ».

<sup>(</sup>٤) عليه صح. وليس عند أبي ذر.

<sup>\* [</sup>١٦٤٩٧] [التحفة :خ ١٦٤٩٧]

### كَنَا لِنَا لِنَا لِنَا لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





[٤٦٧٦] صرتنا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ
 فَقُلْتُ : لَعَلَّهَا كُذِبُوا مُخَفَّفَةً ، قَالَتْ : مَعَاذَ اللَّهِ (١) .

\* \* \*

(١) لأبي ذر بعده: "نحوه"، وعليه صح.

\* [۲۷۲3] [التحفة :خ ۲۸۶۲۱]



### سُورَةُ الرَّعْدِ (١)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ كَبَسِطِ كَفَيَّهِ ﴾ (٢): مَثَلُ الْمُشْرِكِ الَّذِي عَبَدَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا غَيْرَهُ (٣)، كَمَثَلِ الْعَطْشَانِ الَّذِي يَنْظُرُ إِلَىٰ (٤) خَيَالِهِ فِي الْمَاءِ مِنْ بَعِيدٍ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ وَلَا يَقْدِرُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: سَخَّرَ (٥) ذَلِكَ (٦).

﴿ مُتَجَوِرَتُ ﴾ (٧): مُتَدَانِيَاتٌ (<sup>٨)</sup>.

﴿ ٱلْمَثُلَثُ ﴾ (٩) وَاحِدُهَا مَثُلَةٌ ، وَهِي الْأَشْبَاهُ وَالْأَمْثَالُ (١١) ، وَقَالَ : ﴿ إِلَّا مِثْلَ ا أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا ﴾ (١١) . ﴿ بِمِقْدَارٍ ﴾ (١٢) : بِقَدَرِ (١٣) . ﴿ مُعَقِّبَتُ ﴾ (١٤) :

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحمن الرحيم قالَ».

<sup>(</sup>٢)[الرعد: ١٤].

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح : «آخر غيره» .

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «إلى ظِلِّ».

<sup>(</sup>٥) سقط عند أبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٦) قوله: «سخر ذلك». في اليونينة بالكاف، وأصلحها في الفرع لَامًا - أي ذلل - وعليها شرح القسطلاني فانظره.

<sup>(</sup>٧)[الرعد: ٤].

<sup>(</sup>A) لأبي ذر وعليه صح: «وقال غيرُه: ﴿ ٱلْمَثْلَاتُ ﴾».

<sup>(</sup>٩)[الرعد: ٦].

<sup>(</sup>١٠) لأبي ذر وعليه صح: «الأمنالُ و الأشباة».

<sup>(</sup>١١) [يونس: ١٠٢] . (١٢) [الرعد: ٨] .

<sup>(</sup>١٣) بعده لأبي ذر وعليه صح: «يُقال».

<sup>(</sup>١٤)[الرعد: ١١].

مَلَائِكَةٌ حَفَظَةٌ تُعَقِّبُ الْأُولَى مِنْهَا الْأُخْرَىٰ، وَمِنْهُ قِيلَ: الْعَقِيبُ، يُقَالُ (1): عَقَبْتُ (1) فِي أَفْرِهِ. ﴿ لَلْمَالِ ﴾ (1): الْعُقُوبَةُ. ﴿ كَبَسِطِ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ ﴾ (1) لِيَقْبِضَ عَلَى الْمَاءِ. ﴿ رَّالِيكَ ﴾ مِنْ رَبَا يَرْبُو. ﴿ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ (٥) ﴾ الْمَتَاعُ: مَا تَمَتَّعْتَ بِهِ. عَلَى الْمَاءِ. ﴿ رَّالِيكَ ﴾ مِنْ رَبَا يَرْبُو. ﴿ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ (٥) ﴾ الْمَتَاعُ: مَا تَمَتَّعْتَ بِهِ. ﴿ جُفَكَاءُ ﴾ (٢) أَجْفَأَتِ الْقِدْرُ: إِذَا غَلَتْ فَعَلَاهَا الزَّبَدُ، ثُمَّ تَسْكُنُ فَيَذْهَبُ الزَّبَدُ وَجُفَكَاءُ ﴾ (٢) أَجْفَأْتِ الْقِدْرُ: إِذَا غَلَتْ فَعَلَاهَا الزَّبَدُ، ثُمَّ تَسْكُنُ فَيَذْهَبُ الزَّبَدُ وَهُ وَلَا الزَّبَدُ مَا تَمَتَّعْتَ بِهِ مَعْلَى الْمَلِي وَلَا الْمَلِي الْمُلْلُولُ الْمَلِي الْمُلِي الْمَلِي الْمُلِي الْمَلِي الْمُلِي الْمُلِي الْمَلِي الْمَلِي الْمَلِي الْمَلِي الْمُلِي الْمُلِي الْمُلِي الْمَلِي الْمَلِي الْمَلِي الْمُلْمُ الْمُلِي الْمَلِي الْمُلْمُ الْمُلِي الْمُلِي الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِي الْمُلْمُ الْمُلِي الْمُلِي الْمُلْمُ الْمُلِ

<sup>(</sup>١) سقط عند أبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٢) «يُقال عَقَّبْتُ»: لأبي ذر وعليه صح: «أي عَقَّبْتُ».

<sup>(</sup>٣)[الرعد: ١٣].

<sup>(</sup>٤)[الرعد: ١٤].

<sup>(</sup>٥) بعده لأبي ذر وعليه صح: « ﴿ مِثْلُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) [الرعد: ١٧]. لأبي ذر وعليه صح: «يُقال».

<sup>(</sup>٧)[الرعد: ١٨].

<sup>(</sup>A) قوله: « ﴿ لِلَّهَادُ ﴾: الفراش » عليه صح. وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٩)[الرعد: ٢٢].

<sup>(</sup>١٠) بعده لأبي ذر وعليه صح: «عَنِّي».

<sup>(</sup>١١)[الرعد: ٢٤].

<sup>(</sup>١٢) [الرعد: ٣٠].

<sup>(</sup>١٣) ﴿ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴾ : تَوْبَتِي » : لأبي ذر وعليه صح : «والمُتابُ إليه تَوْبَتِي » .

<sup>(</sup>١٤)[الرعد: ٣١].

<sup>(</sup>١٥) لأبي ذر وعليه صح: «أفلم».

<sup>(</sup>١٦) [الرعد: ٣٢].

<sup>(</sup>۱۷) عليه صح.



وَالْمُلَاوَةِ (١)، وَمِنْهُ: ﴿ مَلِيًّا ﴾ (٢) ، وَيُقَالُ لِلْوَاسِعِ الطَّوِيلِ مِنَ الْأَرْضِ (٣): مَلَىٰ مِنَ الْأَرْضِ . ﴿ مُعَقِّبَ ﴾ (٥) مُغَيِّرُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مُتَجَوِرَتُ ﴾ : طَيَبُهَا وَحَبِيثُهَا السَّبَاخُ . ﴿ صِنْوَانٌ ﴾ : النَّخْلَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ فِي أَصْلٍ وَاحِدٍ . ﴿ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ ﴾ : وَحْدَهَا . ﴿ بِمَآءٍ وَحِدٍ ﴾ (٢) كَصَالِحِ بَنِي آدَمَ وَحَبِيثِهِمْ أَبُوهُمْ وَاحِدٌ . السَّحَابُ الثَّقَالُ : الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ . ﴿ كَبَسِطِ كَشَيْهِ ﴾ (٢) كَشَيْهِ ﴾ تَنْهُ وَلَا يَأْتِيهِ أَبَدًا .

﴿ سَالَتْ ( ^ ) أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ﴾ : تَمْلَأُ بَطْنَ وَادٍ ( ٩ ) . ﴿ زَبَدُا رَّابِيًا ﴾ ( ١٠ ) زَبَدُ السَّيْل ( ١١ ) : حَبَثُ الْحَدِيدِ وَالْحِلْيَةِ .

# ١- ﴿ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَخْمِلُ كُلُّ أَنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ ﴾ (١١)

﴿غِيضَ﴾ (١٣): نُقِصَ (١٤).

(١) كذا ثبت بالضبطين وعليه صح. (٢) [مريم: ٤٦].

(٣) امِنَ الأرْضِ القط عند أبي ذر.

(٤) [الرعد: ٣٤]. (٥) [الرعد: ٤١].

(٦)[الرعد: ٤].

(٧) [الرعد: ١٤]. وبعده لأبي ذر وعليه صح: ﴿ ﴿ إِلَّ ٱلْمَآءِ ﴾ ،

(٨) لأبي ذر وعليه صح: ﴿ فَسَالَتْ ﴾ ١.

(٩) لأبي ذر وعليه صح: (كُلُّ وادٍ) . (١٠) [الرعد: ١٧].

(١١) قوله : «زَبَدُ السَّيْلِ» . لأبي ذر وعليه صح : «الزَّبَدُ زَبَدُ السَّيْلِ ﴿زَيَدُّ يَتَلُدُ ﴾» .

(١٢) [الرعد: ٨]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: ﴿بابُ قَوْلِهِ ٩ .

(١٣) [هود: ٤٤]. وعليه صح.

(١٤) عليه صح.

#### كَنَا لِنَّا لِنَّا لِيُعَنِيلِينَ





• [٤٦٧٧] صَنْ (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿ مَفَاتِيحُ (٢) عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللّهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿ مَفَاتِيحُ الْعَيْبِ حَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا اللّهُ ، لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ إِلّا اللّهُ ، وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ إِلّا اللّهُ ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلّا اللّهُ ، وَلَا تَدْرِي تَغْيضُ (٣) الْأَرْحَامُ إِلَّا اللّهُ ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلّا اللّهُ ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلّا اللّهُ ، وَلَا تَدْرِي نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ (١) ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السّاعَةُ إِلّا اللّهُ ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عليه صح.

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «مَفَاتِحُ».

<sup>(</sup>٣) تغيض: ما تنقص من التسعة الأشهر التي هي وقت الوضع، أو السقط الذي لم يتم خلقه. (انظر: الغريبين في القرآن والحديث، مادة: غيض)

<sup>\* [</sup>٧٢٤٩] [التحفة :خ ٢٢٧٩]



### 191

## سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ (١)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ هَادٍ ﴾ (٢): دَاع.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: صَدِيدٌ: قَيْحٌ وَدَمٌ (٣).

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: ﴿ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ (١): أَيَادِيَ اللَّهِ عِنْدَكُمْ وَأَيَّامَهُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مِن كُلِ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ (٥): رَغِبْتُمْ إِلَيْهِ فِيهِ. ﴿ يَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴾ (عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع

﴿ وَإِذْ تَأَذَّتَ رَبُّكُمْ ﴾ (^^) أَعْلَمَكُمْ: آذَنَكُمْ. ﴿ رَدُّوا (^) أَيْدِيَهُمْ فِيَ الْفَهُ اللّهُ أُورُهِ هِ مَقَامِي ﴾ ((1) : حَيْثُ يُقِيمُهُ اللّهُ أَفْرَهِ هِ مَ هَمَقَامِي ﴾ ((1) : حَيْثُ يُقِيمُهُ اللّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ . ﴿ مِّقَامِي ﴾ ((1) : حَيْثُ يُقِيمُهُ اللّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ . ﴿ مِّنْ وَرَآبِهِ اللهُ \* وَاللّهُ مَا اللهُ \* مِثْلُ :

(١) قبله لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحمن الرحيم باب».

(٢)[الرعد: ٧].

(٣) قوله : «وَقَالَ مُجَاهِدٌ : صَدِيدٌ : قَيْحٌ وَدَمٌ» ليس عند أبي ذر .

(٤) [إبراهيم: ٣]. (٥) [إبراهيم: ٣٤].

(٦)[إبراهيم: ٣].

(٧) لأبي ذر وعليه صح: «تَبْغُونَهَا عِوجًا: تَلْتَمِسُونَ»، ثم رقم لأبي ذر وعليه صح.

(٨) [إبراهيم: ٧].

(٩) قوله: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ ﴾ أَعْلَمَكُمْ: آذَنكُمْ ، رَدُّوا » عليه صح. وسقط عند أبي ذر.

(١٠) [إبراهيم: ٩]. (١١) [إبراهيم: ١٤].

(١٢) [إبراهيم: ١٦].

(١٣) عليه صح ، ولأبي ذر وعليه صح : «قُدَامَه جهنَّمُ».

(١٤) [إبراهيم: ٢١].





غَيَبٍ وَغَائِبٍ. ﴿ بِمُصَرِخِكُمُ ﴾ (١) اسْتَصْرَخَنِي: اسْتَغَاثَنِي، ﴿ يَسْتَصَرِخُهُ ﴿ ٢): مِنَ الصُّرَاخِ (٣). ﴿ وَلَا خِلَالٌ ﴾ (١) مَصْدَرُ خَالَلْتُهُ خِلَالًا، وَيَجُوزُ أَيْضًا جَمْعُ خُلَّةٍ وَخِلَالٍا. ﴿ اَجْتُثَتَ ﴾ (٥): اسْتُؤْصِلَتْ.

# ١- ﴿ (١) كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ (٧) وَفَرَعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ﴿ اللَّهُ تُوْقِيَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَالِينَ ﴾ (٨)

• [٤٦٧٨] صَنْ (٩) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَشِفِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : ﴿ أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ تُشْبِهُ (١) ابْنِ عُمَرَ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : ﴿ أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ تُشْبِهُ (١) وَوَقُهَا ، وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا مَتُوتِي أَكْلَهَا كُلَّ وَأَوْ : كَالرَّجُلِ - الْمُسْلِم لَا يَتَحَاتُ (١١) وَرَقُهَا ، وَلَا وَلَا وَلَا ، تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ » ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ ، وَرَأَيْتُ أَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يَتَكَلَّمَ فَلَمّا لَمْ يَقُولُوا (١٢) شَيئًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ هِي لَا يَتَكَلَّمَانِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فَلَمّا لَمْ يَقُولُوا (١٢) شَيئًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ هِي النَّخْلَةُ » ، فَلَمّا قُمْنَا ، قُلْتُ لِعُمَرَ : يَا أَبَتَاهُ (١٢) ، وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَهَا النَّخْلَةُ ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ ، قَالَ : لَمْ أَرَكُمْ تَكَلَّمُونَ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ ، قَالَ : لَمْ أَرَكُمْ تَكَلَّمُونَ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ ، قَالَ : لَمْ أَرَكُمْ تَكَلَّمُونَ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ ، قَالَ : لَمْ أَرَكُمْ تَكَلَّمُونَ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ ، قَالَ : لَمْ أَرَكُمْ تَكَلَّمُونَ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ ، قَالَ : لَمْ أَرَكُمْ تَكَلَّمُونَ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ ، قَالَ : لَمْ أَرَكُمْ تَكَلَّمُونَ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ ، قَالَ : لَمْ أَرَكُمْ تَكَلَّمُونَ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتُكَلَّمَ ،

<sup>(</sup>١)[إبراهيم: ٢٢].

<sup>(</sup>٢) [القصص: ١٨].

<sup>(</sup>٣) قوله: «﴿ بِمُصْرِخِكُمُ ﴾ إلى: الصُّرَاخِ» عليه صح. وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥)[إبراهيم: ٢٦].

<sup>(</sup>٤)[إبراهيم: ٣١].

 <sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «باب قوله».
 (٧) لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٨) [إبراهيم: ٢٥]. وقوله: «﴿ وَقَرَّعُهَا ﴾ إلى: ﴿ حِينٍ ﴾». سقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح: «حدَّثنا». (١٠) لأبي ذر وعليه صح: «شِبْهِ».

<sup>(</sup>١١) يتحات: يتساقط . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: حتت) .

<sup>(</sup>١٢) لأبي ذر والكشميهني: "يَقُولا". (١٣) عليه صح.





أَوْ أَقُولَ شَيْتًا ، قَالَ عُمَرُ: لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

### ٢- ﴿ (١) يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ ﴾ (٢)

• [٤٦٧٩] صر ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةً، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «الْمُسْلِمُ لِمَ الْمَسْلِمُ لِمَ الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ الْمُسْلِمُ فَي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

## ٣- ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾ (١)

أَلَمْ (٥) تَعْلَمْ كَقَوْلِهِ: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ﴾ (١) ، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا ﴾ (٧) . الْبَوَارُ: الْهَلَاكُ ، بَارَ يَبُورُ بَوْرًا (٨) ، هَالِكِينَ .

[٤٦٨٠] حرثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءِ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾ قَالَ: هُمْ كُفَّارُ أَهْلِ مَكَّةً.

<sup>\* [</sup>۲۷۲۸] [التحفة : خ م ۷۸۲۷] (۱) وقبله لأبي ذر وعليه صح : «بابّ».

<sup>(</sup>٢) [إبراهيم: ٢٧]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٣) [إبراهيم: ٢٧].

<sup>\* [</sup>٢٧٦٩] [التحفة :ع ٢٢٧١]

<sup>(</sup>٤) [إبراهيم : ٢٨]. وقبله لأبي ذر وعليه صح : «بابٌ».

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «﴿ أَلَوْ تَرَ ﴾ أَلَمْ ،

<sup>(</sup>٦) [إبراهيم: ٢٤]. (٧) [البقرة: ٣٤٣].

<sup>(</sup>A) لأبي ذر وعليه صح: «﴿ قُومًا بُورًا ﴾».

<sup>\* [</sup>٤٦٨٠] [التحفة :خس ٤٦٨٠]





# سُورَةُ (١) الْحِجْرِ (٢)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ صِرَطُ عَلَى مُسْتَقِيمٌ ﴾ (٣): الْحَقُ يَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ، وَعَلَيْهِ (١) طَرِيقُهُ (٥).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ لَعَنْرُكَ ﴾ (٦) : لَعَيْشُكَ . ﴿ قَوْمٌ مُّنكَّرُونَ ﴾ (٧) أَنْكَرَهُمْ لُوطٌ .

وَقَالَ غَيْرُهُ (١٠) \* ﴿ وَكَابُ مَعْلُومٌ ﴾ (٩) : أَجَلُ . ﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا (١٠) ﴾ (١١) : هَلَا تَأْتِينَا . شِيَعٌ (١٢) أُمَمٌ ، وَلِلْأَوْلِيَاءِ (١٣) أَيْضًا شِيَعٌ .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يُهْرَعُونَا أَوْنَا ﴾ (١٤): مُسْرِعِينَ. ﴿ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ (١٥):

الحجر: اسم الأرضِ ثَمُودَ قَوْمِ صالح النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ. وأصحاب الحجر: قومه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حجر).

<sup>(</sup>١) لأبي ذرعن المستملى: «تفسير سورة».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٣)[الحجر: ٤١].

<sup>(</sup>٤) قوله: «وَقَالَ مُجَاهِدٌ» إلَى: «وَعَلَيْهِ» كذا ثبت عند المستملى.

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر و المستملي وعليه صح: «﴿ لِيَإِمَامِ مُّبِينِ ﴾ على الطريق».

<sup>(</sup>٦) [الحجر: ٧٧]. (٧) [الحجر: ٦٢].

<sup>(</sup>A) قوله: «﴿ لَعَمْرُكَ ﴾ إلى: «وَقَالَ غَيْرُهُ عليه صح. وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) [الحجر: ٤]. (١٠) ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>١١)[الحجر:٧].

<sup>(</sup>١٢) قوله: ﴿ كِنَابُ ﴾ ا إِلَى: ﴿ شِيئَعُ اللَّهُ عند المستملي .

<sup>(</sup>١٣) في بعض الأصول: «والأولياء».

<sup>(</sup>١٤)[هود: ٧٨]. (١٥)[الحجر: ٧٥].

لِلنَّاظِرِينَ (''. ﴿ سُكِرَتُ ﴾ (''): غُشِيَتْ ("'. ﴿ بُرُوجًا ﴾ (''): مَنَازِلَ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ. ﴿ لَوَقِحَ ﴾ (''): جَمَاعَةُ حَمْأَةٍ، وَهُوَ وَالْقَمَرِ. ﴿ لَوَقِحَ ﴾ (''): جَمَاعَةُ حَمْأَةٍ، وَهُوَ الطِّينُ الْمُتَغَيِّرُ، وَالْمَسْنُونُ: الْمَصْبُوبُ. ﴿ فَوَجَلُ ﴾ ((^): تَخَفْ. ﴿ دَابِرَ ﴾ ((^): آخِرَ (()): آخِرَ (()).

﴿لَيْإِمَامِرَ مَبِينِ ﴾ (١١): الْإِمَامُ كُلُّ مَا اثْتَمَمْتَ وَاهْتَدَيْتَ بِهِ (١٢). ﴿ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ (١٣): الْهَلَكَةُ (١٤).

# ١ - ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسَّرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ مِيْهَابٌ ثَبِينٌ ﴾ (١٥)

[٤٦٨١] حرثنا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة يَبْلُغُ بِهِ النّبِي عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ إِذَا قَضَىٰ اللّهُ الْأَمْرَ (١٦) فِي السّمَاءِ ضَرَبَتِ

(١١) [الحجر: ٧٩].

(١٢) قوله : ﴿ لَهِ إِمَامِ مُّبِينِ ﴾ الى : ﴿ اهْتَدَيْتَ بِهِ ؟ كذا ثبت عند المستملي .

(١٣) [هود: ٦٧]. (١٤) فتح اللام من الفرع.

(١٥) [الحجر: ١٨]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابُ قولهِ». وفي النسخ لفظ «باب» بين السطور بالحمرة بلا رقم ولا تصحيح غير الذي بالهامش.

(١٦) قوله: «قَضَى اللَّهُ» سقط عند أبي ذر. ولأبي ذر وعليه صح: «قُضِيَ الْأَمْرُ».

<sup>(</sup>١) قوله: «وقال ابن عباس» إلى : «للناظرين» عليه صح . وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٢)[الحجر: ١٥].

<sup>(</sup>٣) قوله : « ﴿ شُكِرْتُ ﴾ : غشيت » . رقم عليه للمستملي .

<sup>(</sup>٤)[الحجر: ٢٦]. (٥)[الحجر: ٢٢].

<sup>(</sup>٦) لم يضبط القاف في اليونينية ولا في الفرع ، وقال القسطلاني : بفتح القاف وكسرها .

<sup>(</sup>٧) [الحجر: ٢٦]. (٨) [الحجر: ٥٣].

<sup>(</sup>٩)[الأنعام: ٥٥].

<sup>(</sup>١٠) قوله : «﴿ بُرُوجًا ﴾ : مَنَازِلَ » إلى : «﴿ دَابِرَ ﴾ : آخِرَ ، عليه صح . وليس عند أبي ذر .



الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَالسِّلْسِلَةِ (١) عَلَىٰ صَفْوَانٍ (٢) - قَالَ عَلِيٌّ : وَقَالَ غَيْرُهُ : صَفْوَانٍ (٣) - يَنْفُذُهُمْ (١٤) ذَلِكَ ، فَإِذَا ﴿فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ﴾ (٥) لِلَّذِي قَالَ: ﴿ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ﴾ ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْع، وَمُسْتَرِقُو (٦) السَّمْع هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ - وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ وَفَرَّجَ (٧) بَيْنَ أَصَابِع يَدِهِ الْيُمْنَى ، نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ - فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا (٨) إِلَىٰ صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ (٩) ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكْهُ حَتَّىٰ يَرْمِيَ (١٠) بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيهِ إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلُ (١١) مِنْهُ، حَتَّىٰ يُلْقُوهَا إِلَى الْأَرْضِ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: حَتَّىٰ تَنْتَهِيَ إِلَى الْأَرْضِ - فَتُلْقَى عَلَىٰ فَمِ السَّاحِرِ، فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ، فَيَصْدُقُ (١٢) فَيَقُولُونَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا (١٣) يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا ، فَوَجَدْنَاهُ حَقًّا لِلْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ » .

(٥)[سيأ: ٢٣].

<sup>(</sup>١) للأصيلي : «كَأَنَّها» . ولأبي ذر وعليه صح ، وللأصيلي ، وابن عساكر ، وأبي الوقت : «كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ» .

<sup>(</sup>٢) صفوان: الصفوان: الحجر الأملس. وقيل: هو جمع، واحدُه صَفْوَانة. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : صفا) .

<sup>(</sup>٣) عليه صح.

<sup>(</sup>٤) ينفذهم: يبلغهم ويجاوزهم. (انظر: غريب الحديث) للقاسم بن سلام (٤/ ٥٢).

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «ومُسْتَرقُ».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «فَقَرَّجَ».

<sup>(</sup> ٨ ) لأبي ذر وعليه صح: «يُرمَى بهِ».

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح: «فَيحْرقُه».

<sup>(</sup>۱۰) لأبي ذر وعليه صح: «يُرْمَىي».

<sup>(</sup>١١) لأبي ذر وعليه صح: «أَسْفَلَ».

<sup>(</sup>١٢) في نسخة . ولأبي ذر : «فَيُصَدَّق» .

<sup>(</sup>١٣) لأبي ذر عن الكشميهني: «يُخْبِرُونَا».

<sup>\* [</sup>١٨٢٤] [التحفة: خدت ق ٤٩٢٤١]



[٤٦٨٢] حرثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ»، وَزَادَ: «الْكَاهِنِ (١)».

وَحَدَّثَنَا (٢) سُفْيَانُ ، فَقَالَ (٣): قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: ﴿ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ » ، وَقَالَ: ﴿ عَلَىٰ فَمِ السَّاحِر » .

قُلْتُ لِسُفْيَانَ (٤): قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ إِنْسَانًا رَوَىٰ عَنْكَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَرَأَ: ﴿ فَلَا أَدْرِي سَمِعَهُ وَيَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَرَأَ: ﴿ فَلَا أَدْرِي سَمِعَهُ هَكَذَا قَرَأَ عَمْرُو ، فَلَا أَدْرِي سَمِعَهُ هَكَذَا أَمْ لَا؟ قَالَ سُفْيَانُ : وَهْيَ قِرَاءَتُنَا .

### ٢- ﴿ وَلَقَدْكَذَبَ أَصْعَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (١)

• [٤٦٨٣] صرثنا (٧) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنُ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ فَيْنَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لِأَصْحَابِ الْحِجْرِ : ﴿ لَا تَدْخُلُوا عَلَىٰ هَوُلَاهِ الْقَوْمِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَىٰ هَوُلَاهِ الْقَوْمِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ » .

<sup>(</sup>١) عليه صح . ولأبي ذر وعليه صح : «والكاهِن» .

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صع : «حدّثنا عليُّ بنُ عبدِ اللَّهِ حَدّثنا» . وبعده صح . ورقم على لفظ الجلالة صح .

<sup>(</sup>٣) عليه صح.

<sup>(</sup>٤) بعده لأبي ذر وعليه صح: «آنْتَ سَمِعْتَ عَمْرًا». وبعده صح.

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر ، والمستملى ، والكشميهني : «فُرِّغَ» .

<sup>\* [</sup>٢٨٢٤] [التحفة : خ دت ق ٤٢٨٩]

<sup>(</sup>٦) [الحجر: ٨٠]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابُ قَوْلِه».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثني».

<sup>\* [</sup>۲۸۲۶] [التحفة : خ ۲۶۲۷]





## ٣- ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاكَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ (١)

- [٤٦٨٤] صِنْ الْمُعَلَّىٰ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّىٰ قَالَ: مَرَّبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّىٰ قَالَ: مَرَّبِيَ النَّبِيُ عَلَيْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ ، فَقَالَ: النَّبِيُ عَلَيْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ ، فَقَالَ: (أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: النَّبِيُ عَلَيْتُ ، فَقَالَ: (أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: (مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِي؟) (٢) فَقُلْتُ: كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: (أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: (مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِي؟) (١) فَقُلْتُ: كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: (أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: (أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: (أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: (أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: كُنْتُ أُصَلِّي ﴾ (٤)؟!) ثُمَّ قَالَ: (أَلَا أُعَلَمُكَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، ، فَذَهَبَ النَّبِيُ عَلِيْ لِيَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، ، فَذَهَبَ النَّبِيُ عَلِيْ لِيَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، ، فَذَهَبَ النَّبِيُ عَلِيْ لِيَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: (﴿ (الْمَسْجِدِ، الْمَسْجِدِ، وَالْمُثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ اللَّهُ وَلِيَتُهُ اللَّهُ وَالْمَانُونَ وَالْمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ . الْمَسْجِدِ (١) فَذَكَرْتُهُ ، فَقَالَ: (﴿ (الْمَسْجِدِ، الْمَسْجِدِ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ وَلِيَعْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ .
- [٤٦٨٥] صرفنا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، حَدَّثَنَا الْمُ الْمُعْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي ذِنْبِ، حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ الْمَعْانِي، أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ أُمُ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) [الحجر: ٨٧]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابُ قولهِ».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: الحدثنا".

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «تَأْتِيَنِي».

<sup>(</sup>٤) [الأنفال: ٢٤]. وبعده لأبي ذر وعليه صح: ﴿إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٥) «ثم قال»: ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) «مِنَ الْمَسْجِدِ» : عليه صح وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) [الفاتحة: ٢].

<sup>\* [</sup>٢٨٤٤] [التحفة :خ دس ق ٢٠٤٧]

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر وعليه صح : «حدثني».

<sup>\* [</sup>١٣٠١٤] [التحفة : خ دت ١٣٠١٤]



### ٤- قَوْلُهُ (١): ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ (٢) ﴾ (٣)

﴿ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴾ (1): الَّذِينَ حَلَفُوا، وَمِنْهُ: ﴿لَآ أُقْسِمُ ﴾ (٥) أَيْ: أُقْسِمُ، وَتُقْرَأُ: (لَأُقْسِمُ) (٦). قَاسَمَهُمَا (٧): حَلَفَ لَهُمَا، وَلَمْ يَحْلِفَا لَهُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ تَقَاسَمُواْ ﴾ (٨) تَحَالَفُوا.

- [٤٦٨٦] صَنَى (٩) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ لَلْذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْمَانَ عِضِينَ ﴾ (٣) قَالَ : هُمْ أَبْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ لَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْقُرْمَانَ عِضِينَ ﴾ (٣) قَالَ : هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ جَزَّءُوهُ أَجْزَاءً فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ .
- [٤٦٨٧] صرثن (٩) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَيْثُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴾ (١) قَالَ: آمَنُوا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ ؛ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ.

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «باب قولِه».

<sup>(</sup>٢) عضين : مفرّقًا . (انظر : المفردات في غريب القرآن) (ص٥٧١) .

<sup>(</sup>٣)[الحجر: ٩١].

<sup>(</sup>٤)[الحجر: ٩٠].

<sup>(</sup>٥)[القيامة: ١].

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة ابن كثير بخُلف عن البزي . (انظر : النشر في القراءات العشر) (٢/ ٢٨٢) .

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: ﴿ وَقَاسَمَهُمَآ ﴾.

<sup>(</sup>٨) [النمل: ٤٩].

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح: «حدثنا».

<sup>\* [</sup>٢٨٦٤] [التحفة : خ ٢٦٨٥]

<sup>\* [</sup>۲۸۷] [التحفة : خ ٥٤٠١]







## ٥- ﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾ (١)

قَالَ سَالِمٌ: الْمَوْتُ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) [الحجر: ٩٩]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابُ قولهِ».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: ﴿ ﴿ ٱلْيَقِينُ ﴾ : الموت، .





## سُورَةُ النَّحْلِ (١)

﴿ رُوحُ ٱلْقُدُسِ ﴾ (٢): جِبْرِيلُ . ﴿ نَزَلَ بِهِٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ (٣) .

﴿ فِي ضَيْقٍ ﴾ (٤): يُقَالُ: أَمْرٌ ضَيْقٌ وَضَيَقٌ مِثْلُ هَيْنٍ وَهَيِّنٍ، وَلَيْنٍ وَلَيْنٍ، وَلَيْنٍ، وَلَيْنٍ، وَلَيْنٍ، وَلَيْنٍ وَلَيْنٍ، وَلَيْنٍ، وَلَيْنٍ وَلَيْنٍ، وَلَيْنٍ وَلَيْنٍ، وَلَيْنٍ وَلَيْنٍ، وَلَيْنٍ وَلَيْنٍ، وَمَيْتٍ (٥).

وَ<sup>(٦)</sup> قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ فِي تَقَلَّيْهِمْ ﴾ (٧): اخْتِلَافِهِمْ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمِيدُ: تَكِفَأُ. ﴿ مُّفْرَطُونَ ﴾ (٨): مَنْسِيُّونَ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُّ مَانَفَا سَتَعِدُ بِاللَّهِ ﴾ (٩) هَذَا مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّرٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الإسْتِعَاذَةَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَمَعْنَاهَا: الإعْتِصَامُ بِاللَّهِ (١١). ﴿ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ ﴾ (١١):

<sup>(</sup>١) قبله البسم الله الرحن الرحيم باب تفسير، ثم رقم على ابسم الله الرحن الرحيم، لأبي ذر وعليه صح، وعلى اباب تفسير، عليه صح، وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) [الشعراء: ١٩٣].

<sup>(</sup>٢) [النحل: ١٠٢].

<sup>(</sup>٤)[النمل: ٧٠].

<sup>(</sup>٥) بعده لأبي ذر وعليه صح: «قال ابنُ عباس: (تَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ): تَتَهَيَّأُ ﴿سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً ﴾: لا يَتَوَعَّرُ عَلَيْها مَكَانٌ سَلَكَتْهُ».

<sup>(</sup>٦) عليه صح ، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٨) [النحل: ٦٢].

<sup>(</sup>٧)[النحل: ٤٦].

<sup>(</sup>٩) [النحل: ٩٨]. وبعده لأبي ذر وعليه صح: ﴿ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) بعده لأبي ذر وعليه صح: «وقال ابنُ عباس: ﴿ تُسِيمُونَ ﴾: تَزعَوْنَ. ﴿ شَاكِلَتِهِ. ﴾: تَزعَوْنَ. ﴿ شَاكِلَتِهِ. ﴾: نَاحِيتِهِ الله بدلًا من «نَاحِيتِهِ». ولأبي ذر عن الحموي: (نِيَّتِهِ) بدلًا من «نَاحِيتِهِ».

<sup>(</sup>١١)[النحل: ٩].

#### كالحالقنلين

الْبَيَانُ. الدِّفْءُ: مَا اسْتَدْفَأْتَ ﴿ تُرِيحُونَ (١) ﴾: بِالْعَشِيِّ، وَ﴿ تَسْرَحُونَ (٢) ﴾: بِالْغَدَاةِ. ﴿ بِشِقِ ﴾ (١) يَعْنِي: الْمَشَقَّةَ. ﴿ عَلَىٰ تَغَوُّفٍ ﴾ (٥): تَنَقُّص. ﴿ ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ﴾ (٦) وَهْيَ تُؤَنَّتُ وَتُذَكَّرُ، وَكَذَلِكَ النَّعَمُ لِلْأَنْعَام (٧): جَمَاعَةُ النَّعَم (٨). ﴿ سَرَبِيلَ ﴾: قُمُصٌ. ﴿ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ (٩) تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ﴾ (١٠): فَإِنَّهَا الدُّرُوعُ.

﴿ دَخَلاً بَيْنَكُمُ ﴾ (١١): كُلُّ شَيْءٍ لَمْ يَصِحَّ فَهُوَ دَخَلٌ.

قَالَ (١٢) ابْنُ عَبَّاسِ : ﴿ حَفَدَةً ﴾ (١٣) : مَنْ وَلَدَ الرَّجُلُ .

السَّكَرُ: مَا حُرِّمَ مِنْ ثَمَرَتِهَا (١٤) ، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ: مَا أَحَلَّ (١٥) اللَّهُ (١٦).

وَقَالَ (١) ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَدَقَةَ: ﴿ أَنكَ ثَا ﴾ (٢): هِي خَرْقَاءُ (٣) كَانَتْ إِذَا

<sup>(</sup>١) ثبت بالرسمين: ﴿ تُرِيحُونَ ﴾ ، (يُريحُونَ).

<sup>(</sup>٢) ثبت بالرسمين: ﴿ تَنْرَجُونَ ﴾ ، (يَسْرَحُونَ).

<sup>(</sup>٤)[النحل: ٧]. (٣)[النحل:٦].

<sup>(</sup>٦) [النحل: ٦٦]. (٥)[النحل: ٤٧].

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «الأنعام».

<sup>(</sup>٨) بعده لأبي ذر وعليه صح: «أكنانٌ واحدها كِنُّ مثل حِمْلِ وأحْمالٍ».

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح: «وأمًّا: ﴿ سَرَبِيلَ ﴾».

<sup>(</sup>١١)[النحل: ٩٢]. (١٠) [النحل: ٨١].

<sup>(</sup>۱۲) لأبي ذر وعليه صح: «وقالَ».

<sup>(</sup>١٣) [النحل: ٧٧].

<sup>(</sup>١٤) قوله: «حُرِّمَ مِنْ ثَمَرَتِهَا» على حاشية البقاعي: «حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ ثَمَرَتِهَا» ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>١٥) لأبي ذر وعليه صح: «أُحِلَّ».

<sup>(</sup>١٦) لفظ الجلالة ليس عند أي ذر.





أَبْرَمَتْ (٤) غَزْلَهَا نَقَضَتْهُ.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْأُمَّةُ: مُعَلِّمُ الْخَيْر (٥).

# ١- ﴿ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَكِ ٱلْعُمُرِ ﴾ (١)

• [٤٦٨٨] صر ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى أَبُوعَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خَلْتُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَدْعُو: 
﴿ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ وَالْكَسَلِ ، وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ ، وَفَتْنَةِ الدَّجَّالِ ، وَفِتْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمَمَاتِ » .

\* \* \*

أ) كذا ثبت لأبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٢)[النحل: ٩٢].

<sup>(</sup>٣) خرقاء : حَمْقَاء جاهلة . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : خرق) .

<sup>(</sup>٤) أبرمت: فتلت وأحكمت. (انظر: القاموس المحيط، مادة: برم).

<sup>(</sup>٥) بعده لأبي ذر وعليه صح: «والقانِتُ: المُطِيعُ».

<sup>(</sup>٦) [النحل: ٧٠]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابُ قولهِ».

أرذل العمر: آخره في حال الكِبَر والعجز والحَرَف . (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رذل).

<sup>\* [</sup>٨٨٦٤] [التحفة : خ م ٩١٣]





## سُورَةُ بَنِي إِسْرَاثِيلَ (١)

• [٤٦٨٩] صرثنا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ مَسْعُودٍ وَلَيْتُ قَالَ : فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَالْكَهْفِ ، ابْنَ يَزِيدَ ، قَالَ : فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَالْكَهْفِ ، وَمُرْيَمَ : إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ (٢) الْأُولِ ، وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي (٣) .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٤): ﴿ فَسَيُنْفِضُونَ ﴾ (٥): يَهُزُّونَ .

وَقَالَ غَيْرُهُ: نَغَضَتْ (١) سِنُكَ أَيْ: تَحَرَّكَتْ. ﴿ وَقَضَيْنَا ٓ إِلَى بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ﴾ (١) أَخْبَرْنَاهُمْ أَنَّهُمْ سَيُفْسِدُونَ، وَالْقَضَاءُ عَلَىٰ وُجُوهِ، ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ﴾ (١) : أَمَرَ رَبُّكَ أَهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْخُدُمُ : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ كَيْقَضِى بَيْنَهُم ﴾ (١١) ، وَمِنْهُ الْخُلُقُ: ﴿ فَقَضَىٰهُنَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْخُلُقُ: ﴿ فَقَضَىٰهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) العتاق: جمع عتيق ، أي : القديم الأوَّل . أراد السُّور التي أُنزِلَت أولًا بمكة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : عتق) .

<sup>(</sup>٣) تلادي: من أول ما أخذْتُهُ وتعلَّمْتُهُ بمكة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : تلد) .

<sup>\* [</sup>٩٨٩٤] [التحفة: خ ٩٣٩٥]

<sup>(</sup>٤) «قال ابْنُ عَبَّاسِ» عليه صح . وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٥) [الإسراء: ٥١]. بعده لأبي ذر وعليه صح: ﴿ ﴿ إِلَّيْكَ رُمُ وسَهُمْ ﴾: قال ابن عباس ،

<sup>(</sup>٦) عليه صح صح. وعند أي ذر: «نَغِضَتْ». (٧) [الإسراء: ٤].

<sup>(</sup>A) [الإسراء: ٢٣].

<sup>(</sup>۱۰) [پونس: ۹۳].

<sup>(</sup>١١) [فصلت: ١٢]. وبعده لأبي ذر وعليه صح: «خَلَقَهُنَّ».

<sup>(</sup>١٢) [الإسراء: ٦].

<sup>(</sup>١٣) بعده لأبي ذر وعليه صح: ﴿ مَّيْسُورًا ﴾ : لَيُّمَا ».

<sup>(</sup>١٤) ليس عند أبي ذر وعليه صح.



يُدَمِّرُوا. ﴿مَاعَلُوْا ﴾ (١) . ﴿ حَصِيرًا ﴾ (٢) : مَحْسِسًا (٣) مَحْصَرًا (٣) . ﴿ حَقَّ ﴾ (٤) : وَجَبَ . ﴿ مَيْسُورًا ﴾ (٥) : لَيُنَا. ﴿ خِطْنُ ﴾ (٢) : إِثْمًا ، وَهُوَ اسْمٌ مِنْ خَطِئْتُ ، وَجَبُ . ﴿ وَالْمُحْنَى : أَخْطَأْتُ . ﴿ فَغِرِقَ ﴾ (٢) : وَالْخَطَأُ مَفْتُوحٌ مَصْدَرُهُ مِنَ الْإِثْمِ ، خَطِئْتُ بِمَعْنَى : أَخْطَأْتُ . ﴿ فَغِرِقَ ﴾ (٢) : تَقْطَعُ (٨) . ﴿ وَإِذْ هُمْ بَغَوَى (٣) ﴾ (٩) مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ فَوصَفَهُمْ بِهَا ، وَالْمَعْنَى : تَقْطَعُ (٨) . ﴿ وَإِذْ هُمْ بَغَوَى (١١) ؛ خَطَامًا . ﴿ وَالسَّتَفْزِزُ ﴾ : اسْتَخِفَ . ﴿ يَغَلِكَ ﴾ (١١) : النَّجُونَ ﴿ رُفَاتًا ﴾ (٢) : الرَّجَّالَةُ وَاحِدُهَا رَاجِلٌ مِثْلُ صَاحِبٍ وَصَحْبٍ ، وَتَاجِرٍ وَتَجْرٍ . ﴿ مَاصِبًا ﴾ (٢١) : الرِّيحُ الْعَاصِفُ ، وَالْحَاصِبُ أَيْضًا : مَا تَرْمِي بِهِ وَتَجْرٍ . ﴿ مَاصِبًا ﴾ (٢١) : الرِّيحُ الْعَاصِفُ ، وَالْحَاصِبُ أَيْضًا : مَا تَرْمِي بِهِ الرِّيحُ ، وَمِنْهُ ﴿ حَصَبُ جَهَنَّمَ وَهُو (١٥) حَصَبُهَا ، وَالْحَصِبُ مَشْتَقٌ مِنَ الْحَصْبُ وَهُو (١٥) حَصَبُهَا ، وَيُقَالُ : حَصَبَ فِي الْأَرْضِ : ذَهَبَ ، وَالْحَصَبُ مُشْتَقٌ مِنَ الْحَصْبُاءِ وَ (٢١) الْحِجَارَةِ . ﴿ وَالرَةً ﴾ (٢١) : مَرَّةً ، وَجَمَاعَتُهُ : تِيرَةٌ وَتَارَاتٌ . ﴿ لَأَحْتَنِكَنَ ﴾ (١٨) : مَرَّةً ، وَجَمَاعَتُهُ : تِيرَةٌ وَتَارَاتٌ . ﴿ لَأَحْتَنِكَنَ ﴾ (١٨) : مَرَّةً ، وَجَمَاعَتُهُ : تِيرَةٌ وَتَارَاتٌ . ﴿ لَأَحْتَنِكَنَ ﴾ (١٨) :

(٢)[الإسراء: ٨].

(١) [الإسراء: ٧].

(٣) عليه صع . (٤) [الإسراء: ١٦].

(٥) [الإسراء: ٢٨]. (٦) [الإسراء: ٣١].

(٧) [الإسراء: ٣٧].

(A) « ﴿ غَنْرِقَ ﴾ : تَقْطَعُ ، عليه صح . وليس عند أبي ذر .

(P) [الإسراء: ٤٧]. (١٠) [الإسماء: ٤٩].

(١١) [الإسماء: ٦٤].

(۱۲) لأبي ذر وعليه صح: «والرِّجالُ».

(١٣) [الإسراء: ٦٨]. (١٤) [الأنبياء: ٩٨].

(١٥) لأبي ذر وعليه صح: "وَهُمْ".

(١٦) ليس عند أبي ذر وعليه صح.

(١٧) [الإسراء: ٦٩].

(١٨) [الإسراء: ٦٢].





لَأَسْتَأْصِلَنَّهُمْ، يُقَالُ: احْتَنَكَ فُلَانٌ مَا عِنْدَ فُلَانٍ مِنْ عِلْمِ اسْتَقْصَاهُ. ﴿ طَتَهِرُهُ ﴾ (١): حَظُّهُ (٢).

قَالَ (٣) ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلُّ سُلْطَانٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ حُجَّةٌ. ﴿ وَلِيُّ مِّنَ ٱلذَّلِ ﴾ (٤): لَمْ يُحَالِفُ أَحَدًا (٥).

- [٤٦٩٠] صرثنا عَبْدَانُ ، حَدَّثَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا (٧) يُونُسُ خ . وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أُتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ (٨) بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أُتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِياءَ (٨) بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنِ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ، فَأَخَذَ اللَّبَنَ ، قَالَ (٩) جِبْرِيلُ : «الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي هَدَاكَ وَلَبَنِ فَنَظُرَ إِلَيْهِمَا ، فَأَخَذَ اللَّبَنَ ، قَالَ (٩) جِبْرِيلُ : «الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ ، لَوْ أَخَذْتَ الْحَمْرُ غَوَتْ (١٠) أُمَّتُكَ » .
- [٤٦٩١] مرثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَالَ : سَمِعْتُ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَالْ : سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) [الإسراء: ١٣].

<sup>(</sup>٢) «طَائِرَهُ حَظُّهُ»: ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «وقال».

<sup>(</sup>٤) [الإسراء: ١١١].

<sup>(</sup>٥) بعده لأبي ذر وعليه صح: «باب قولِه: ﴿ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيُلَّا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «حدثنا».

<sup>(</sup>A) بإيلياء: اسم مدينة بيت المقدس، ومعناه: (بيت الله). (انظر: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة) (ص٤٠).

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر ، وأبي الوقت : «فقال» .

<sup>(</sup>١٠) عليه صح.

<sup>\* [</sup>٢٩٠] [التحفة: خ م س ١٣٣٢]

YIE

النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَمَّا كَذَّبَنِي (١) قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّى (٢) اللهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ».

زَادَ يَعْقُونُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ: «لَمَّا كَذَّبَنِي (٣) قُرَيْشٌ حِينَ أُسْرِيَ بِي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ » نَحْوَهُ.

## ١ - ﴿ قَاصِفًا (٤) ﴾: رِيحٌ تَقْصِفُ كُلَّ شَيْءٍ (٥)

﴿ كُرَّمْنَا ﴾ (٢) وَأَكْرَمْنَا وَاحِدٌ. ﴿ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ ﴾ (٧): عَذَابَ (٨) الْحَيَاةِ وَعَذَابَ (٩) الْحَيَاةِ وَعَذَابَ (٩) الْمَمَاتِ. ﴿ خِلَافَكَ ﴾ (١١) وَخَلْفَكَ سَوَاءٌ. (وَنَاءَ) (١١): تَبَاعَدَ.

﴿ شَاكِلَتِهِ ۚ ﴾ (١٢) : نَاحِيَتِهِ ، وَهْيَ مِنْ شَكْلِهِ (١٣).

<sup>(</sup>١) كذا ثبت للحموي والمستملى . وعند الحموي والكشميهني : «كَذَّبَتْني» .

<sup>(</sup>٢) فجلى: كشف وأوضح وأظهر . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: جلا).

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح : «كَذَّبَتْنِي» .

<sup>₹ [</sup>٢٦٩١] [التحفة :خمتس ٣١٥١]

<sup>(</sup>٤) [الإسراء: ٦٩].

<sup>(</sup>٥) قوله: « ﴿ قَاصِفًا ﴾ : رِيحٌ . . . إلى : كُلِّ شَيْءٍ » عليه صح . وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر: «بابُ ﴿وَلَقَدْ كُرَّمَنَا ﴾». وفي نسخة، ولأبي ذر وعليه صح: «باب قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ﴾».

<sup>.</sup> (V) [الإسراء: (V)].

<sup>(</sup>٩) عليه صح . ولأبي ذر وعليه صح : «وَضِعْفَ الْمَمَاتِ» .

<sup>(</sup>١٠) [الإسراء: ٧٦].

<sup>(</sup>١١) [الإسراء: ٨٣]. لأبي ذر وعليه صح: «ونَأَيٰ».

<sup>(</sup>١٢)[الإسراء: ٨٤].

<sup>(</sup>١٣) ضبط «شَكْلِهِ» من الفرع . ولأبي ذر وعليه صح : «شَكَلْتُه» .



﴿ صَرَّفْنَا ﴾ (١): وَجَّهْنَا. ﴿ قَبِيلًا ﴾ (٢): مُعَايَنَةً وَمُقَابَلَةً ، وَقِيلَ: الْقَابِلَةُ ؟ لِأَنَّهَا مُقَابِلَتُهَا وَتَقْبَلُ وَلَدَهَا.

﴿ خَشْيَةَ ٱلْإِنْفَاقِ ﴾ (٣) أَنْفَقَ الرَّجُلُ: أَمْلَقَ، وَنَفِقَ (١) الشَّيْءُ: ذَهَبَ. ﴿ قَتُورًا ﴾ (٥): مُقَتِّرًا.

﴿ لِلْأَذْقَانِ ﴾ (٦): مُجْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ وَ (٧) الْوَاحِدُ ذَقَنَّ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مَّوْفُورًا ﴾ (٨): وَافِرًا.

﴿ بَبِيعًا ﴾ (٩): ثَاثِرًا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَصِيرًا (١٠).

﴿ خَبَتَ ﴾ (١١) : طَفِئَتْ .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ (١٢): ﴿ لَا تُبَذِّرُ ﴾ (١٣): لَا تُنْفِقُ فِي الْبَاطِلِ.

﴿ أَيْتِغَآ اً رَحْمَةِ ﴾ (١٤) : رِزْقِ . ﴿ مَثْبُورًا ﴾ (١٥) : مَلْعُونًا (١٦) .

(٢) [الإسراء: ٩٢].

(٦) [الإسراء: ١٠٧].

(٨) [الإسراء: ٦٣].

(۱۰) فوقه وتحته صح.

(١٤) [الإسراء: ٢٨].

(٤) عليه صح.

(١) [الإسم اء: ٤١].

(٣) [الإسراء: ١٠٠].

(٥) [الإسراء: ١٠٠]. وعلى أوله صح.

(٧) سقط عند أبي ذر ، وعليه صح .

(٩)[الإسراء: ٦٩].

(١١) [الإسراء: ٩٧].

(١٢) قوله : ﴿ خَبَتْ ﴾ ، . . . إلى : «ابن عباس ، عليه صح ، وسقط عند أبي ذر .

(١٣) [الإسراء: ٢٦].

(١٥) [الإسراء: ١٠٢].

(١٦) لأبي ذر وعليه صح: «باب قوله: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن تُهْلِكَ فَرِّيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِبَهَا ﴾ الآية ». هذه الرواية في اليونينية يحتمل أن تكون بعد «ملعونًا» أو بعد «للوجوه».



X (TIT)

﴿ لَا تَقْفُ ﴾ (١): لَا تَقُلُ (٢). ﴿ فَجَاسُواْ ﴾ (٣): تَيَمَّمُوا. ﴿ يُرْجِي ﴾ (٤) الْفُلْكَ: يُجْرِي الْفُلْكَ (٥).

﴿ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ ﴾ (٦): لِلْوُجُوهِ (٧).

[٤٦٩٢] حرثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ،
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا كَثُرُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَمِرَ (٨) بَنُو فُلَانٍ.

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَقَالَ : أَمِرَ .

<sup>(</sup>١)[الإسراء: ٣٦].

<sup>(</sup>٢) "تَقْفُ لَا تَقُلْ " : عليه صح ، وليس عند أبي ذر ، والتلاوة بزيادة واو قبلهما .

<sup>(</sup>٣) [الإسراء: ٥].

<sup>(</sup>٤) [الإسراء: ٦٦].

<sup>(</sup>٥) قوله: ﴿ ﴿ فَجَالُمُواْ ﴾ : تَيَمَّمُوا . ﴿ يُرْجِى ﴾ الْفُلْكَ : يُجْرِي الْفُلْكَ » . عليه صح و مُؤخَّرٌ عند أبي ذر بعد قوله : ﴿ ﴿ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ ﴾ : لِلْوُجُوهِ » .

<sup>(</sup>٦) [الإسراء: ١٠٧].

<sup>(</sup>٧) قوله: ﴿ ﴿ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ ﴾ : لِلْوُجُوهِ » . عليه صح و مُقدَّمٌ عند أبي ذر على قوله : ﴿ وَلِذَآ أَرَدْنَا تَكُمُوا . ﴿ يُعْرَمِي ﴾ الْفُلْكَ : يُجْرِي الْفُلْكَ » . ولأبي ذر وعليه صح : «باب قوله : ﴿ وَإِذَآ أَرَدْنَا اللَّهُ مُوا اللَّهُ اللَّهُو

<sup>(</sup>٨) عليه صح صح . والميم مكسورة في اليونينية في الموضعين ، مُصحَّح على الأول كها ترئ ، وفي «الفتح» أنَّ الأولى مكسورة والثانية مفتوحة .

أمر: عظم. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١١٠/١١).

<sup>\* [</sup>٢٩٢٤] [التحفة: خ ٩٣٠٧]





## ٢- ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُۥكَاكَ عَبْدُا شَكُورًا ﴾ (١)

• [\$\frac{197}] \( \text{original} \) مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيَنْكُ (٢) قَالَ : أُتِي رَسُولُ اللَّهِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيَنْكُ (٢) قَالَ : أُتِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِ أَنَا سَيُّدُ النَّاسِ يؤمَ الْقِيَامَةِ ، وَهَلْ تَدُرُونَ مِمَّ (١) ذَلِكَ ؟ (١) يُخْمَعُ (١) لَنَّاسُ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ (٩) وَاحِدٍ ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي ، وَيَنْفُدُهُمُ النَّاسُ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ (٩) وَاحِدٍ ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي ، وَيَنْفُدُهُمُ النَّاسُ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ (٩) وَاحِدٍ ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي ، وَيَنْفُدُهُمُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ الْبَصَرُ ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْمُ وَلَا كَرْبِ مَا لَا يَصُونَ مَا قَدْ بَلَعْكُمْ ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفُعُ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ، فَيَقُولُ النَّاسُ لِبَعْضٍ : عَلَيْكُمْ بِآدَمَ ، فَيَقُولُ النَّاسُ لِبَعْضِ : عَلَيْكُمْ بِآدَمَ ، فَيَقُولُ النَّاسُ فِيعِضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ : عَلَيْكُمْ بِآدَمَ ، فَيَقُولُ النَّاسُ بِعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ : عَلَيْكُمْ بِآدَمَ ، فَيَأْتُونَ آدَمَ النَّكُ ، وَيَقُولُ الْبَشَرِ ، حَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ ، وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وَأَمَرَ فَيُولُونَ لَهُ : أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ ، حَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ ، وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وَأَمَرَ فَيَقُولُونَ لَهُ : أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ ، حَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِهِ ، وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وَأَمَرَ

<sup>(</sup>١) [الإسراء: ٣]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابُ».

<sup>(</sup>٢) عليه صح.

<sup>(</sup>٣) بعده لأبي ذر وعليه صح: «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِلَحْمٍ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «قَالَ أُتِي رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ بِلَحْمِ». سقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) فنهس: النهس: أخذ اللحم بأطراف الأسنان. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نهس).

<sup>(</sup>٦) قوله: «فنهس منها نهسة». عند أبي ذر وعليه صح: «فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةً». نهسة: أخذة لحم بأطراف الأسنان. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نهس).

<sup>(</sup>V) لأبي ذر وعليه صح: «ذَاكَ».

<sup>(</sup>٨) للمستملي والكشميهني: «يَجمعُ اللَّهُ» وبعده صح. ولم يضبط «يجمع» في اليونينية ، وضُبطت في بعض النسخ المعتمدة عندنا بفتح الياء ، وفي القسطلاني بضمها.

<sup>(</sup>٩) صعيد: الصعيد: الأرض الواسعة ، وقيل: وجه الأرض، وقيل: التراب، وقيل: الطريق الذي لا نبات به . (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ٤٧).



YIA

الْمَلَاثِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبُّكَ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ (١) مَا قَدْ بَلَغَنَا، فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبَا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ (٢) بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ (٣) نَهَانِي عَن الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي (٤)، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ نُوح. فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ : يَا نُوحُ ، إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ، فَيَقُولُ: إِنَّ (٥) رَبِّي ﷺ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ (٦) لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَىٰ قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اللهِ اللهِ اللهِ عَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ ، فَيَقُولُونَ : يَا إِبْرَاهِيمُ ، أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ ، فَيَقُولُ لَهُمْ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبَا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ (٧) - فَذَكَرَهُنَّ أَبُو حَيَّانَ فِي الْحَدِيثِ - نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي أَفْسِي (٤)، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَىٰ مُوسَىٰ ، فَيَأْتُونَ مُوسَىٰ ، فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَىٰ ، أُنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) كذا ثبت عند الكشميهني.

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «وَلَا يَغْضَبُ».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «وإنه قد».

<sup>(</sup>٤) عليه صح.

<sup>(</sup>٥) ليس عند أبي ذر ، وعليه صح .

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «كان».

<sup>(</sup>٧) عليه صح صح .





رَبِّكَ ، أَلَا (١) تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسَا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي (٢)، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ عِيسَى (٣)، فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (٤) ، اشْفَعْ لَنَا (٥) ؛ أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَىٰ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ (٢) ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي (٢) ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدِ ﷺ (٧)، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا ﷺ (٧)، فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَرَىٰى إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ، فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي ١٠٠ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَىٰ أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبّ أُمَّتِي يَا رَبِّ (٨) ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ

<sup>(</sup>١) لأبي ذر عن المستملي ، والكشميهني : «أما» .

<sup>(</sup>٢) عليه صح.

<sup>(</sup>٣) بعده لأبي ذر وعليه صح: «ابنِ مريمَ».

<sup>(</sup>٤) عليه صح وسقط عند أي ذر.

<sup>(</sup>٥) في أصول كثيرة بعد «لنَا» زيادةٌ: «إلى ربُّكَ».

<sup>(</sup>٦) بعده لأبي ذر وعليه صح: «قَطُّ».

<sup>(</sup>V) قوله: «عَلَيْقُهُ» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٨) بعده لأبي ذر وعليه صح: «أُمَّتِي يَا رَبِّ».



الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْبَابِ الْأَبْوَابِ. ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْأَبْوَابِ. ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصْرَى ».

#### ٣- ﴿ وَمَا تَيْنَا دَا وُرِدَ زَبُورًا ﴾ (٢)

• [٤٦٩٤] صرش (٢) إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ (٤) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْنُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَى : ﴿ حُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ الْقِرَاءَةُ (٥) ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَبْلَ أَنْ يَقْرُغَ » ، يَعْنِي : الْقُرْآنَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عليه صح صح .

<sup>\* [</sup>٢٩٣٣] [التحفة :خ م ت س ق ١٤٩٢٧]

<sup>(</sup>٢) [الإسراء: ٥٥]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب قوله».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) بعده لأبي ذر وعليه صح: «ابن مُنتبّه».

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «الْقُرْآنُ».

<sup>(</sup>٦) لتسرج: السرج: رحل الدابة الذي يوضع فوقها، وأسرج الدابة :أي وضع الرحل فوق ظهرها. (انظر: الذيل على النهاية، مادة: سرج).

<sup>\* [</sup>٢٩٤٤] [التحفة :خ ٢٩٤٥]



## ٤- ﴿ (١) قُلِ اُدْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ ۽ (٢) فَلِ اُدْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ ۽ (٢) فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴾ (٣)

• [٤٦٩٥] صرى (٤) عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ (٥) قَالَ : كَانَ نَاسٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِنَ الْجِنِّ فَأَسْلَمَ الْجِنُّ ، وَتَمَسَّكَ هَوُلَاءِ بِدِينِهِمْ .

زَادَ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ : ﴿ قُلِٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم ﴾ (٦)

## ٥- ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ (٧) الْآيَةَ

• [٢٩٩٦] صر ثنا بِشْرُ بْنُ حَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ خَلْتُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ اللَّذِينَ يَدْعُونَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ خَلِيْكُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ اللَّذِينَ يَدْعُونَ اللَّهِ عَنْ الْبَعْرَ فَ الْآيَةِ : ﴿ اللَّهُ عَنْ عَبْدُونَ الْآيَةِ وَ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللهِ اللَّهُ عَنْ الْمُوا . يَبْعَنُونَ إِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْمِنْ مِنَ الْجِنِّ يُعْبَدُونَ (٩) فَأَسْلَمُوا .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>Y) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٣) [الإسراء: ٥٦]. وقوله: ﴿ فَلَا يَمْلِكُونَ ﴾ الله: ﴿ غَوْبِيلًا ﴾ . سقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «حدثنا».

<sup>(</sup>٦)[سبأ: ٢٢].

<sup>(</sup>٥)[الإسراء: ٥٧].

<sup>\* [</sup>٢٩٥٥] [التحفة: خ م س ٩٣٣٧]

<sup>(</sup>٧) [الإسراء: ٥٧]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابُ قَوْلِه».

<sup>(</sup>A) لأبي ذر عن المستملى: «كان نَاسٌ».

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر عن الحموي ، والكشميهني : «كَانوا يُعْبَدُونَ» وبعده صح .



## ٦- ﴿ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ (١)

• [٤٦٩٧] حرثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِلْتُهِ اللَّهِ عَلَنَا ٱلرُّهُ يَا ٱلَّتِى أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ قَالَ: هِي ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِلْتُهُ أَنْ اللَّهِ عَلْنَا ٱلرُّهُ يَا اللَّهِ عَلَيْ أَرْيَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَيْلَة أُسْرِيَ بِهِ، ﴿ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ ﴾ (٣): شَجَرَةُ الزَّقُومِ.

#### ٧- ﴿إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴾(١)

قَالَ مُجَاهِدٌ: صَلَاةَ الْفَجْرِ.

• [٢٩٨٨] صري (٥) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ النَّهْرِيّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالْفَخْ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ (١) : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالْفَخْ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ (١) : لَفَضْلُ صَلَاةِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ (٥) وَعِشْرُونَ (٥) دَرَجَةً ، وَتَجْتَمِعُ لَا فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الْوَاحِدِ خَمْسٌ (٧) وَعِشْرُونَ (٦) دَرَجَةً ، وَتَجْتَمِعُ مَلَا فِكُ أَلَى اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّيْلِ وَمَلَا فِكَةُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ وَمَلَا فَحَرِيْرَةً : اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِلَى قَرْءَانَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴾ (٩) .

<sup>\* [</sup>٢٩٦٦] [التحفة :خ م س ٩٣٣٧]

<sup>(</sup>١) [الإسراء: ٦٠]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابّ».

<sup>(</sup>٢) كذا بإفراد الضمير في اليونينية . (٣) [الإسراء: ٦٠].

<sup>\* [</sup>۲۹۷] [التحفة :خ ت س ۲۱٦٧]

<sup>(</sup>٤) [الإسراء: ٧٨]. وقبله لأبي ذر وعليه صح : «بابٌ قولهِ».

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «حدثنا». (٦) كذا ثبت لأبي ذر عن المستملي.

<sup>(</sup>V) عليه صح. (A) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: «الْفَجْرِ».

<sup>(</sup>٩) [الإسراء: ٧٨].





### ٨- ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحَّمُودًا ﴾(١)

- [٤٦٩٩] صرثن (٢) إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﴿ يَقُولُ : إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثَا (٣) ، كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا ، يَقُولُونَ : يَا فُلَانُ اشْفَعْ (٤) ، حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا ، يَقُولُونَ : يَا فُلَانُ اشْفَعْ (٤) ، حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ فَكُلُ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا ، يَقُولُونَ : يَا فُلَانُ اشْفَعْ (٤) ، حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ
- [٤٧٠٠] صر أن عَلِيُّ بْنُ عَيَّاسٍ (٢) ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ قَالَ حِينَ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَيْفِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيهِ قَالَ : «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ، آتِ (٧) مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ (٨) وَالْفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

#### \* [٢٦٩٩] [التحفة : خ س ٢٦٤٤]

<sup>\* [</sup>٨٩٢٤] [التحفة :خ م ١٣٢٧٤]

<sup>(</sup>١) [الإسراء: ٧٩]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب قوله».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) جثا: الجثا بالضم: جمع جثوة وهو الشيء المجموع، وتروئ جثيّ بتشديد الياء جمع جاث وهو الذي يجلس على ركبتيه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: جثا).

<sup>(</sup>٤) بعده لأبي ذر وعليه صح: «يا فلانُ اشْفعْ» أي بالتكرار.

<sup>(</sup>٥) قوله: «حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ» إلى: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ» عليه صح. ومُوْخَرٌ عند أبي ذر بعد قوله: «رَوَاهُ حَمْزَةُ» إلى: «النَّبِيِّ عَيَّيُهُ».

<sup>(</sup>٦) عليه صح .

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر عن الحموي والمستملى: «ائْتِ».

 <sup>(</sup>٨) الوسيلة: التوصّل إلى الشيء برغبة، وحقيقةُ الوَسِيلَةِ إلى اللّه تعالى: مراعاة سبيله بالعلم والعبادة،
 وتحرّي مكارم الشّريعة، وهي كالقربة. (انظر: المفردات في غريب القرآن) (ص ٨٧١).



YYE

رَوَاهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (١).

# 9- ﴿ (٢) وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ (٣) إِنَّ ٱلْبَاطِلُكَانَ زَهُوقًا ﴾ (٤) يَزْهَقُ : يَهْلِكُ .

• [٤٧٠١] صر الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ : دَخَلَ النَّبِيُ عَيْلِيْهِ مَكَّة ، وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلَاثُمِائَةِ نُصُبٍ (٥) ، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ ، وَيَقُولُ : الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلَاثُمِائَةِ نُصُبٍ (٥) ، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ ، وَيَقُولُ : (﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْمَقُ وَرَهُقَ ٱلْبَعِلُ أَإِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ (١) ﴿ جَآءَ ٱلْمَقُ وَمَا يُبْدِئُ اللَّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

## ١٠- ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ﴾ (٨)

• [٤٧٠٢] صرفنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ خَيْنَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي

(٢) لأبي ذر وعليه صح: «باب». (٣) لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

(٥) لأبي ذر وعليه صح: «نَصْبِ».

(٢) [الإسراء: ٨١]. (٧) [سيأ: ٤٩].

\* [٤٧٠١] [التحفة : خ م ت س ٩٣٣٤]

(٨) [الإسراء: ٨٥]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ».

<sup>(</sup>١) قوله : «رَوَاهُ حَمْزَةُ» إلى : «النَّبِيِّ ﷺ عليه صح ، ومُقدَّمٌ عند أبي ذر على قوله : «حَدَّثَنَا عَلِيّ ابْنُ عَيَّاشِ» إلى : «يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

<sup>\* [</sup>۷۰۰] [التحفة :خدت س ق ٣٠٤٦]

<sup>(</sup>٤) [الإسراء: ٨١]. وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ﴾ سقط عند أبي ذر.





حَرْثِ وَهُوَ مُتَّكِئُ عَلَىٰ عَسِيبٍ () إِذْ مَرَّ الْيَهُودُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَقَالَ: مَا رَابَكُمْ () إِلَيْهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْء تَكْرَهُونَهُ، فَقَالُوا: سَلُوهُ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَأَمْسَكَ النَّبِيُ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ (اللَّهُ عَنِ الرُّوحِ فَأَمْسَكَ النَّبِيُ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ (اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَلَّهُ اللَّهُ عَنِ الرُّوحِ فَأَمْسَكَ النَّبِي عَيَا اللَّهِمْ قَلَمْ يَرُدً عَلَيْهِمْ (اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلِيهُمْ أَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَأَمْسَكَ النَّبِي عَيَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَلَوهُ عَنِ الرُّوحِ فَأَمْسَكَ النَّيْ عَلَيْهِمْ قَلَمْ يَرُدً عَلَيْهِمْ أَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَأَمْسَكَ النَّبِي عَلَيْهِمْ قَلَمْ يَوْدَ عَلَيْهِمْ أَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَأَمْسَكَ النَّبِي عَلَيْهِمْ قَلَمْ يَوْدَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَنِ الرُّوحِ فَأَمْسَكَ النَّبِي عَلَيْهِمْ قَلَمْ يَوْدَ عَلَيْهِمْ أَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَأَمْسَكَ النَّبِي عَلَيْهُمْ قَلَمْ يَوْدَ عَلَيْهِمْ وَمَا الْوَحْمِ عَنِ الرُّوحِ فَأَمْسَكَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَمَنْ الرُّوحَ قَلْ اللَّهِمْ عَلَاهُ عَنِ الرَّوحَ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَا عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَنِ الرُّوحِ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعُلِيْكُ اللَّهُ اللَّهُ

## ١١- ﴿ (١) وَلَا تَحَهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتُ بِهَا (٧) ﴾ (٨)

• [٤٧٠٣] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِيْفُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا تَجَهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِيْفُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا تَجَهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِيْفُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا تَجَهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا صَلَّىٰ غَنَاوَتُ بِهَا ﴾ (١٠) قَالَ : نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّه عَيْقُ مُخْتَفٍ (١٠) بِمَكَّةً ، كَانَ إِذَا صَلَّىٰ بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ ، فَإِذَا سَمِعَ (١١) الْمُشْرِكُونَ سَبُوا الْقُرْآنَ ، وَمَنْ بِأَلْمُ رَكُونَ سَبُوا الْقُرْآنَ ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ (١٢) لِنَبِيِّهِ عَيْقٍ : ﴿ وَلَا جَمْهُرُ بِصَلَائِكَ ﴾ أَنْزَلَهُ ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ (١٢)

<sup>(</sup>١) عسيب: جريدة من النخل ، وهي السَّعَفة مما لا ينبت عليه الخوص . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : عسب) .

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر عن الحموي : «رَأْيُكُمْ» . (٣) لأبي ذر عن الكشميهني : «عَلَيْهِ» .

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: «أُوتُوا».

<sup>(</sup>٥) [الإسراء: ٨٥].

<sup>\* [</sup>٤٧٠٢] [التحفة : خ م ت س ٩٤١٩]

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «باب». (٧) عليه صح.

<sup>(</sup>٨) [الإسراء: ١١٠].(٩) لأبي ذر و عليه صح: «أخبرنا».

<sup>(</sup>١٠) على آخره صح . ولأبي ذر عن الحموي والمستملي : «مُخْتَفِي» .

<sup>(</sup>١١) لأبي ذر وعليه صح: «سَمِعَهُ».

<sup>(</sup>١٢) لأبي ذر وعليه صح: (علله) .





أَيْ: بِقِرَاءَتِكَ، فَيَسْمَعَ (١) الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ، ﴿ وَلَا ثَخَافِتْ بِهَا ﴾: عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ، ﴿ وَٱبْتَعْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴾ (٢).

• [٤٧٠٤] صَنْ طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَالَثُ : أُنْزِلَ ذَلِكَ فِي الدُّعَاءِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عليه صح.

<sup>(</sup>٢) [الإسراء: ١١٠].

<sup>\* [</sup>٤٧٠٣] [التحفة :خ م ت س ٥٤٥]

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «حدثنا».

<sup>\* [</sup>٤٧٠٤] [التحفة: خ ١٦٨٩٢]





## سُورَةُ الْكَهْفِ(١)

وَ (٢) قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ نَقْرِضُهُمْ ﴾ (٣): تَتْرُكُهُمْ ﴿ (٤).

﴿ وَكَانَ لَهُ, (ثُمُرٌ) ﴾ (٥): ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: جَمَاعَةُ الثَّمَرِ.

﴿ بَنْخِعٌ ﴾ (٦): مُهْلِكٌ.

﴿ أَسَفًا ﴾ (٦): نَدَمًا.

الْكَهْفُ: الْفَتْحُ فِي الْجَبَلِ.

الرَّقَيمُ: الْكِتَابُ. ﴿ مَرْقُومٌ ﴾ (٧): مَكْتُوبٌ مِنَ الرَّقْمِ.

﴿ رَبَطْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ ( ) : أَلْهَمْنَاهُمْ صَبْرًا . ﴿ لَوْ لَآ أَن رَّبَطْنَاعَلَىٰ قَلْبِهَا ﴾ ( ٩ ) .

﴿ شَطَطًا ﴾ (٨): إِفْرَاطًا .

الْوَصِيدُ: الْفِنَاءُ، جَمْعُهُ وَصَائِدُ وَوُصُدٌ، وَيُقَالُ: الْوَصِيدُ: الْبَابُ. ﴿ مَوْصَدَةً ﴾ (١٠) مُطْبَقَةٌ، آصَدَ الْبَابِ وَأَوْصَدَ.

(٢) ليس عند أبي ذر . (٣) [الكهف: ١٧] .

(٤) قوله: «﴿ تَقْرَضُهُمْ ﴾: تَتْرُكُهُمْ » عليه صح، وليس عند أبي ذر.

(٥)[الكهف: ٣٤]. (٦)[الكهف: ٦].

(V) [المطففين: ٩]. (A) [الكهف: ١٤].

(٩) [القصص: ١٠]. (٩) [الهمزة: ٨].

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحمن الرحيم».





﴿ بَعَثْنَهُمْ ﴾ (١): أَحْيَيْنَاهُمْ . ﴿ أَزَكَى ﴾ (٢): أَكْثَرُ ، وَيُقَالُ : أَحَلُ ، وَيُقَالُ : أَكْثَرُ (0) .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ (أَكْلَهَا) ( أَكُلَهَا) وَلَمْ تَظْلِم ﴾ ( أَكُلُهَا) وَلَمْ تَظْلِم ﴾ ( أَكُلُهَا)

وَقَالَ سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الرَّقِيمُ اللَّوْحُ مِنْ رَصَاصٍ، كَتَبَ عَامِلُهُمْ أَسْمَاءَهُمْ ثُمَّ طَرَحَهُ فِي خِزَانَتِهِ فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَىٰ آذَانِهِمْ فَنَامُوا.

وَقَالَ غَيْرُهُ (٦٠) : وَٱلَتْ تَئِلُ : تَنْجُو . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ مَوْيِلًا ﴾ (٢٠) : مَحْرِزًا (٨٠) . ﴿ لَا يَعْقِلُونَ .

## ١- ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكَ ثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ (١٠)

• [٤٧٠٥] صرتنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ ، أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ

<sup>(</sup>١) [الكهف: ١٢]. (٢) [الكهف: ١٩].

<sup>(</sup>٣) ربعا: زيادة . (انظر: مشارق الأنوار) (١/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: «الْكَهْفُ الْفَتْحُ» إلى: «(أُكْلَهَا)». عليه صح، وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) [الكهف: ٣٣].

<sup>(</sup>٦) قوله : «وَقَالَ سَعِيدٌ» إلى : «وَقَالَ غَيْرُهُ» ، عليه صح ، وسقط عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٧)[الكهف: ٥٨].

<sup>(</sup>٨) محرزا: مكان منيع يحفظهم ويضمهم ويصونهم . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: حرز) .

<sup>(</sup>٩) [الكهف: ١٠١].

<sup>(</sup>١٠) [الكهف: ٥٤]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ». و «باب قوله». كذا في غير نسخة بالحمرة بلا رقم ولا تصحيح. كتبه مصححه.

#### كالكالقنيلين



عَلِيِّ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ خَيْنُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَرَقَهُ (١) وَفَاطِمَةَ ، قَالَ (٢): «أَلَا تُصَلِّيَانِ ».

﴿ رَحْمًا بِٱلْغَيْبِ ﴾ (٣): لَمْ يَسْتَبِنْ (٤).

(°) ﴿ فُرُطًا ﴾ (٦): نَدَمًا (٧). ﴿ سُرَادِقُهَا ﴾ (٨): مِثْلُ السُّرَادِقِ وَالْحُجْرَةِ الَّتِي تُطِيفُ بِالْفَسَاطِيطِ. ﴿ يُحَاوِرُهُ ﴾: مِنَ الْمُحَاوَرَةِ.

﴿ لَكِكَنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ﴾ أَيْ: لَكِنْ أَنَا، ﴿هُوَ اللَّهُ رَبِّي ﴾ ثُمَّ حَذَف الْأَلِف، وَأَدْغَمَ إِحْدَىٰ النُّونَيْنِ فِي الْأُخْرَىٰ.

﴿ زَلَقًا ﴾ (٩): لَا يَثْبُتُ فِيهِ قَدَمٌ (١٠).

﴿ هُنَالِكَ (الْوِلَايَةُ) (١١) ﴿ : مَصْدَرُ الْوَلِيِّ (١٢).

\* [٤٧٠٥] [التحفة: خ م س ٤٧٠٥]

(٣) [الكهف: ٢٢].

(٤) قوله: ( ﴿ رَجُمُا إِلْغَيْبِ ﴾ : لَمْ يَسْتَبِنْ ) عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

(٥) لأبي ذر وعليه صح: «يقال».

(٢) [الكهف: ٢٨].

(٨) [الكهف: ٢٩]. على أوله صبح.

(٩) قبله لأبي ذر وعليه صح: «﴿ وَفَجَّزَا خِلَالَهُمَّا نَهَزًا ﴾: يَقُولُ بَيْنَهُمَا».

(١٠) قوله: « ﴿ زَلَقًا ﴾ اإلى: «قَدَمُ » عليه صح. وليس عند أبي ذر.

(١١) لأبي ذر وعليه صح: ﴿ٱلْوَلَيْهُ ﴾.

(١٢) بعده لأبي ذر وعليه صح: "وَلِيَ الولِيُّ وَلاءً". قال في "الفتح": كذا لأبي ذر، وللباقين "مصدر الوَلِيُّ والعَبِيّ الوَلِيِّ» وهو الصواب.

<sup>(</sup>١) طرقه: أتاه ليلا. (انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين) (١/٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «وقال».





(عُقُبًا) (١): عَاقِبَةً وَعُقْبَىٰ وَعُقْبَةً وَاحِدٌ ، وَهِيَ: الْآخِرَةُ (٢).

(قِبَلَا): وَ﴿ قُبُلَا ﴾ وَقَبَلَا اسْتِئْنَافًا. ﴿ لِيُدْحِضُواْ ﴾ (٣): لِيُزِيلُوا، الدَّحَضُ: الزَّلَقُ (٤).

## ٢- ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّ آبَلُغَ مَجْمَع ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴾ (٥)

زَمَانًا ، وَجَمْعُهُ: أَحْقَابٌ .

• [٤٧٠٦] حرثنا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ نَوْفَا الْبِكَالِيَّ (٢) يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَىٰ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُو مُوسَىٰ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ عَيَّةِ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ كَعْبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةِ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ كَعْبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةِ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ مُوسَىٰ قَامَ حَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُئِلَ : أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : أَنَا ، مُوسَىٰ قَامَ حَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُئِلَ : أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : أَنَا ، فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدُّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ ، فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ : إِنَّ لِي عَبْدًا بِمَجْمَعِ (٧) فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدُّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ ، فَأَوْحَىٰ اللَّهُ إِلَيْهِ : إِنَّ لِي عَبْدًا بِمَجْمَعِ (٧)

<sup>(</sup>١)[الكهف: ٣٧ - ٤٤].

<sup>(</sup>٢) قوله : «(عُقُبًا) : عَاقِبَةً» إلى : «وَهْيَ الْآخِرَةُ» سقط عند أبي ذر ، وعليه صح .

<sup>(</sup>٣) [الكهف: ٥٥، ٥٥].

<sup>(</sup>٤) قوله: «الدَّحَشُ الزَّلَقُ» سقط عند أبي ذر، وعليه صح.

<sup>(</sup>٥) [الكهف: ٦٠]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب،».

<sup>(</sup>٦) تحته صح . وبفتح الباء عند أبي ذر . وقال القسطلاني بتخفيف الكاف وتُشدَّد . وهو الذي في اليونينية .

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «عِنْدَ مَجْمَع».





الْبَحْرَيْنِ، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ مُوسَىٰ: يَا رَبِّ فَكَيْفَ لِي بِهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلِ (١)، فَحَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَهْوَ ثَمَّ (٢).

فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلِ، ثُمَّ انْطَلَق، وَانْطَلَق مَعهُ بِفَتَاهُ (٣) يُوشَع بْنِ نُونٍ، حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّحْرَةَ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا فَنَامَا (٤) ، وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ، فَحْرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ ﴿ فَأَتَّخَذَسَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ ﴿ فَأَتَّخَذَسَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَيًا ﴾ (٥) وَأَمْسَكَ اللّهُ عَنِ الْحُوتِ جِرْيَةَ (٦) الْمَاءِ، فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ الطَّاقِ (٧) ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نَسِيَ عَنِ الْحُوتِ جِرْيَةَ (٦) الْمَاءِ ، فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ الطَّاقِ (٧) ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نَسِيَ صَاحِبُهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالْحُوتِ ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ مُوسَى ﴿ لِفَتَىلُهُ ءَائِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾ (٨) قَالَ : الْغَدِ قَالَ مُوسَى النَّصَب ، حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَ اللّهُ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ : وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَب ، حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَ اللّهُ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ : ﴿ أَنْ مَانِيهِ ﴾ إلَّا الشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرُهُ وَلَهُ مَنَ اللَّهُ مِنْ الْمُوسَى النَّصَب ، حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَ اللّهُ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ وَلَمْ وَلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ الْمُوتَ وَمَا (أَنْسَانِيهِ ﴾ إلَّا الشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرُهُ وَ وَاللَّهُ اللَّهُ مُوسَى النَّصَحْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ الْمُوتِ سَرَبًا ، وَلِمُوسَى وَلِفَتَاهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللهُ وَلَعْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ السَّيْطِنُ أَلُ أَلْ الْعَلَامُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا الْطَلَقَ الْمُوسَى وَلِفَتَاهُ وَلَهُ وَلَهُ الْمَتَّى الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

<sup>(</sup>١) مكتل: وعاء كبير يسع خمسة عشر صاعًا، والصاع مكيال قدره: ٢,٠٤ كيلو جرام . (انظر: المكاييل والموازين) (ص٣٧).

<sup>(</sup>٢) ثم: هناك، وهو: اسم إشارة للمكان البعيد. (انظر: لسان العرب، مادة: ثمم).

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر عن الكشميهني: «فَتاهُ».

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر عن الحموي والمستملى: «وَنَامَا».

<sup>(</sup>٥) [الكهف: ٢١].

سربا: ذهابًا في حدور. (انظر: المفردات في غريب القرآن) (ص٥٠٥).

<sup>(</sup>٦) جرية: حالة الجريان . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : جرا) .

<sup>(</sup>٧) الطاق: ما عقد أعلاه بالبناء، وترك تحته خاليا. (انظر: عمدة القاري) (٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٨) [الكهف: ٦٢].

نصبا: النَّصَب: التعب. (انظر: المفردات في غريب القرآن) (ص٨٠٨).

<sup>(</sup>٩) [الكهف: ٦٣].



عَجَبًا، فَقَالَ مُوسَىٰ: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا (نَبْغِي) فَأَرْتَدَا (' عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصُا ﴾ (' ' قَالَ ، رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا ، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ ، فَإِذَا رَجُلُ مُسَجَّىٰ (' ثَوْبَا (' ) ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَىٰ ، فَقَالَ الْحَضِرُ : وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ ، قَالَ : أَنَا مُوسَىٰ ، قَالَ : مُوسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمنِي مِمَّا عُلَمْتَ مُوسَىٰ ، قَالَ : مُوسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمنِي مِمَّا عُلَمْتَ مُوسَىٰ ، قَالَ : ﴿ إِنَّكَ لَن نَسْتَطِيعَ (مَعِي) ( ° ) صَبْرًا ﴾ ( ( ) ، يَا مُوسَىٰ إِنِّي عَلَىٰ عِلْمِ مِنْ عِلْمِ مَنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَمَكَ ( ) اللَّهُ مَنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَ ( ) اللَّهُ مَنْ عِلْمٍ اللَّهِ عَلَّمَكَ ( ) اللَّهُ عَلَمْكَ ( ) اللَّهُ عَلَمُكُ أَنْتَ ، وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ اللَّهِ عَلَّمَكَ ( ) اللَّهُ الْمَلْمُكُ أَنْتَ ، وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَ ( ) اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ ، فَقَالَ مُوسَىٰ : ﴿ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرً ﴾ ( ، ) فَقَالَ مُوسَىٰ : ﴿ فَقَالَ مُوسَىٰ فَلَا تَتَعَلَىٰ عَن شَيْءٍ حَتَى أُحْدِثَ لِكَ مَنْ مُنْ عَنْ مُنْ عَلَىٰ عَلْمُ اللَّهُ عَلَمُهُ أَنْتَ ، وَأَنْتَ عَلَىٰ عَلْمُ عَنْ مَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مَنْ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلْمُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلْمُ الْعَنْ الْمُعْتَىٰ فَلَا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَمْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلْمُ الْمَنْ الْمُنْ الْمُعُولُ الْمُعْتَىٰ فَلَا لَتَعْمَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلْمُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْلِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمُ لَلْهُ الْمُعْتَى الْمُنْ الْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْتَلِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُلْعِلَى الْمُعْتَلُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُ

فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَىٰ سَاحِلِ الْبَحْرِ ، فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ ، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُ (١١) ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ لَمْ يَفْجَأُ (١٢) فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُ (١٠) بِغَيْرِ نَوْلِ (١١) ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ لَمْ يَفْجَأُ (١٢)

قصصا: من القصّ ، وهو تتبع الأثر. (انظر: المفردات في غريب القرآن) (ص ٦٧١).

<sup>(</sup>١) فارتدا: أي : رجعا. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) [الكهف: ٦٤].

<sup>(</sup>٣) مسجئ: التسجية: التغطية بالثوب ونحوه . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: سجا) .

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر عن الكشميهني: «بِثَوْبِ».

<sup>(</sup>٥) كذا بدون ضبط للحرف الأخير، وفيه قراءتان، فحفص وحده بفتح ياء الإضافة (مَعِيَ) في المواضع الثلاثة المذكورة في قصة موسى، والباقون بسكونها (مَعِي). (انظر: النشر في القراءات العشر) (١٧٣/٢).

<sup>(</sup>٦) [الكهف: ٦٧]. (٧) لأبي ذر عن الكشميهني: «عَلَّمَكُه».

<sup>(</sup>A) [الكهف: ۲۹].(۹) [الكهف: ۷۰].

<sup>(</sup>١٠) لأبي ذر وعليه صح : «فَحُمِلُوا» . ولأبي ذر وفي نسخة : «فَحَمَلُوهُم» . رقم هذه من القسطلاني .

<sup>(</sup>١١) نول: أجر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نول).

<sup>(</sup>١٢) يفجأ: يأتي بغتة. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ١٤٧).





إِلَّا وَالْحَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحَا مِنْ أَلُواحِ السَّفِينَةِ بِالْقَدُومِ (') ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى : قَوْمٌ حَمَلُونَا ('') بِغَيْرِ نَوْلِ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَحْرَقْتَهَا ﴿ لِلْغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ('') فَالَّ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ (مَعِي) صَبِرًا ('') قَالَ لَا نُوْلِغِذِنِ بِمَا شَيْئًا إِمْرًا ('') قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَكَ لَن تَسْتَطِيعَ (مَعِي) صَبِرًا ('') قَالَ لَا لَهُ عَمْرًا ﴿ ('') مَنْ مُوسَى نِسْيَانًا ، قَالَ : ﴿ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى حَرْفِ ('') اللّهُ فِينَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً ، فَقَالَ لَهُ الْحَضِرُ : مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ ('') عِلْمَ فَلَا الْعُصْفُورُ مِنْ هَذَا الْبَحْرِ . ثُمَّ حَرَجًا مِنَ السَّفِينَةِ ، فَبَيْنًا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ إِذْ أَبْصَرَ الْحَضِرُ عُلَامًا يلْعَبُ مَعَ عَلَى السَّاحِلِ إِذْ أَبْصَرَ الْحَضِرُ عُلَامًا يلْعَبُ مَعَ السَّاحِلِ إِذْ أَبْصَرَ الْحَضِرُ عُلَامًا يلْعَبُ مَعَ السَّاحِلِ إِذْ أَبْصَرَ الْحَضِرُ عُلَامًا يلْعَبُ مَعَ السَّاحِلِ إِذْ أَبْصَرَ الْحَضِرُ عُلَمًا يلْعَبُ مَعَ السَّاحِلِ إِذْ أَبْصَرَ الْحَضِرُ عُلَامًا يلْعَبُ مَعَ السَّامِلُ السَّاحِلِ إِنْ أَنْصَلَاللَّهُ وَلَيْنَ الْمُولِي السَّالِكُ وَلَى السَّامِلُ فَي الْعَلَى السَّامِلُ اللهِ قَلَا إِنسَالْلُكُ وَلَى السَّامِ اللهُ وَلَيْمَ الْمُ الْمُ الْمُلَقَ عَنَى الْمُلَامُ الْمُ الْمُلَقَا عَتَى إِذَا أَلْيَا أَهُلَ الْمُلَولَ الْعُلَامًا عَلَاهُ الْمُ الْمُلَقَاعَ عَلَى الْمُلَولَ الْعُلَقَ عَلَى الْمُلَالُكُ الْعُلَامُ الْمُلَامِلُونَ الْعُلَقَ الْمُلَامُ الْمُلَامِ السَلَّالُكُ السَّالِي السَلَّعُلُولُ اللَّهُ الْعُلَقَ الْمُلَامِ اللَّالَ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلَامِ الْعُلَامُ الْمُلَامِ الْعُلَقَ

<sup>(</sup>١) بالقدوم: آلة النجّار . (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «قد حملونا».

<sup>(</sup>٣) إمرا: عجبا ويقال: داهية. (انظر: التبيان في تفسير القرآن) (ص٠٢٢).

<sup>(</sup>٤) [الكهف: ٧١ - ٧٣]. (٥) لأبي ذر عن الكشميهني: «في الأولى».

<sup>(</sup>٦) حرف: حدّ من دينه غير متوغّل فيه . (انظر: غريب القرآن) لابن قتيبة (ص٢٣٦) .

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر عن الحموي والمستملى: «فِي». (٨) على آخره صح.

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر عن الحموى والكشميهني: «برَأْسِهُ فَاقْتَلَعَهُ».

<sup>(</sup>١٠) نفسا زاكية: لم تذنب قط، وزكية: أذنبت ثم غفر لها. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص٢٢٠).

<sup>(</sup>١١) [الكهف: ٧٤، ٧٥].

<sup>(</sup>١٢) لأبي ذر وعليه صح ، وللأصيلي وأبي الوقت : «وَهَذَه» .

أَسْتَظْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ (() قَالَ: مَائِلٌ (٢) فَقَامَ (٣) الْحَضِرُ فَأَقَامَهُ بِيَدِهِ (١) ، فَقَالَ مُوسَى : قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ مَائِلٌ (٢) فَقَامَ (١) الْحَضِرُ فَأَقَامَهُ بِيَدِهِ (١) ، فَقَالَ مُوسَى : قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا ﴿لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذَتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿لَا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا ﴿لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذَتَ عَلَيْهِ مَبْرًا ﴾ (٥) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَيَلْنِكَ ﴾ إلى قَوْلِهِ : ﴿ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَالَةُ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ (٥) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ حَتَى يَقُصَّ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ حَبَرِهِمَا) .

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا، وَكَانَ يَقْرَأُ: وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ.

٣- ﴿ (١) فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِياحُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِ ٱلْبَحْرِ
(سَرْبًا) (٧) ﴾ (٨)

مَذْهَبًا ، يَسْرُبُ: يَسْلُكُ ، وَمِنْهُ ﴿ وَسَارِبُ (١٠) إِلنَّهَارِ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) [الكهف: ٧٦، ٧٧]. (٢) عليه صح.

<sup>(</sup>٣) قوله : «فَقَامَ الْخَضِرُ فَأَقَامَهُ بِيَدِهِ» . لأبي ذر وعليه صح : «فَقَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «فَأَقَامَهُ بِيَدِهِ». لأبي ذر وعليه صح: «بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ».

<sup>(</sup>٥) [الكهف: ٧٧ - ٨٢].

<sup>\* [</sup>٢٠٧٦] [التحفة :خ م ت س ٣٩]

<sup>(</sup>٦) في رواية : «بابٌ قوله» . ثم رقم على «بابٌ» لأبي ذر وعليه صح . و «قوله» : سقط عند أبي ذر وعليه صح .

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: ﴿ ﴿ سَرَيًّا ﴾ . وهي التلاوة . وما أُثبت من متن السلطانية بسكون الراء ليس له وجه في القراءات .

<sup>(</sup>٨) [الكهف: ٦١]. (٩) على آخره صح.

<sup>(</sup>١٠) [الرعد: ١٠].





• [٤٧٠٧] صرتنا(١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْج أَخْبَرَهُمْ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَعْلَىٰ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا، قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ (٢) عَنْ سَعِيدٍ (٣) قَالَ: إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ فِي بَيْتِهِ إِذْ قَالَ: سَلُونِي ، قُلْتُ: أَيْ أَبَا عَبَّاسِ ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ : بِالْكُوفَةِ رَجُلٌ قَاصٌّ (٤) ، يُقَالُ لَهُ : نَوْفٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، أَمَّا عَمْرٌو فَقَالَ لِي : قَالَ (٥) : قَدْ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ ، وَأَمَّا يَعْلَىٰ فَقَالَ لِي : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيُّ : « مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ الطَّيْ قَالَ : ذَكَّرَ النَّاسَ يَوْمًا حَتَّىٰ إِذَا فَاضَتِ الْعُيُونُ وَرَقَّتِ الْقُلُوبُ وَلَّىٰ ، فَأَدْرَكَهُ رَجُلُ فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ فِي الْأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْكَ؟ قَالَ: لَا، فَعَتَبَ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ، قِيلَ: بَلَىٰ، قَالَ: أَيْ رَبِّ، فَأَيْنَ (٦) قَالَ: بِمَجْمَع الْبَحْرَيْنِ، قَالَ: أَيْ رَبِّ، اجْعَلْ لِي عَلَمًا (٧) أَعْلَمُ ذَلِكَ بِهِ (٨)، فَقَالَ (٩) لِي عَمْرُو: قَالَ: حَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوتُ، وَقَالَ لِي يَعْلَىٰ : قَالَ : خُذْ نُونَا (١٠) مَيِّتًا حَيْثُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ، فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَل ، فَقَالَ لِفَتَاهُ: لَا أَكَلَّفُكَ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِي بِحَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوتُ ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «حدثني». (٢) لأبي ذر عن الكشميهني: «يحدُث».

<sup>(</sup>٣) بعده لأبي ذر وعليه صح: «ابن جُبَيْرِ».

<sup>(</sup>٤) قوله : «بالكوفة رجلٌ قاصٌ» لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «إِنَّ بِالْكُوفَةِ رَجُلًا قَاصًا» .

<sup>(</sup>٥) عليه صح ، وليس عند أبي ذر . (٦) لأبي ذر وعليه <math>صح : (وأين) .

 <sup>(</sup>٧) على آخره صح.
 (٨) في نسخة: «مِنْهُ».

<sup>(</sup>٩) عليه صح . ولأبي ذر وعليه صح : «قَالَ» .

<sup>(</sup>١٠) لأبي ذر عن الحموي والمستملى: «حُوتًا».

نونا: النون: الحوت. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نون).

مَا كَلَفْتُ (١) كَثِيرًا (٢) ، فَذَلِكَ قُولُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَدُهُ ﴾ (٣) يُوشَعَ بْنِ نُونٍ - لَيْسَتْ عَنْ سَعِيدٍ - قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ فِي ظِلِّ صَخْرَةٍ فِي مَكَانٍ ثَرْيَانَ (١) ، إِذْ تَضَرَّبَ الْحُوتُ وَمُوسَىٰ نَائِمٌ ، فَقَالَ فَتَاهُ: لَا أُوقِظُهُ ، حَتَّىٰ إِذَا اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْكَ اللّهُ عَنْكَ اللّهُ عَنْكَ اللّهُ عَنْكَ النّصَبَ - لَيْسَتْ هَذِهِ عَنْ سَعِيدٍ - أَحْبَرَهُ ، فَرَجَعًا فَوَجَدَا خَضِرًا ، قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : عَلَى طِنْفِسَةٍ (١١) فَرَجُعًا فَوَجَدَا خَضِرًا ، قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : عَلَى طِنْفِسَةٍ (١١) فَرَجُعًا فَوَجَدَا خَضِرًا ، قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : عَلَى طِنْفِسَةٍ (١١) خَضْرًا ءَ عَلَى كِيدِ الْبَحْرِ ، قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : عَلَى طِنْفِسَةٍ قَدْ جَعَلَ خَصْرًا ءَ عَلَى كِيدِ الْبَحْرِ ، قَالَ السَّعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : مُسَجَّى بِعُوْبِهِ قَدْ جَعَلَ خَصْرًاءَ عَلَى كِيدِ الْبَحْرِ ، قَالَ السَّعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : مُسَجَّى بِعُوْبِهِ قَدْ جَعَلَ خَصْرًاءَ عَلَى كَيِدِ الْبَحْرِ ، قَالَ (١٢) سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : مُسَجَّى بِعُوْبِهِ قَدْ جَعَلَ

ثريان: في ترابه بَلَلٌ وندى . (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ثرا).

<sup>(</sup>١) عليه صح صح . (٢) لأبي ذر والكشميهني : «كَبِيرًا» .

<sup>(</sup>٣) [الكهف: ٦٠].

<sup>(</sup>٤) على آخره صح.

<sup>(</sup>٥) تضرب: اضطرب. (انظر: عمدة القاري) (١٩/ ٤٣).

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «فنسي» .

<sup>(</sup>A) عليه صح ، وفي نسخة : «جُحْرِ» .

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: «والتي». «أخَرَة» قبله صح، ولأبي ذر وعليه صح. كذا وضع هذه في اليونينية على هذه الصورة وعبارة القسطلاني: ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: «والتي». ولأبي ذر أيضا «أخرَة تليانهما». اهـ. وفي نسخة جعل التخريج على «أخبره» وصنيع «الفتح» يؤيدها فانظره. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>۱۰) [الكهف: ٦٢].

<sup>(</sup>١١) عليه صح ، ولأبي ذر وعليه صح : ﴿طِنْفَسَةٍ» .

طنفسة: بساط صغير . (انظر: مشارق الأنوار) (١/ ٣٢٠)

<sup>(</sup>١٢) لأبي الوقت: «فقال».





طَرَفَهُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ وَطَرَفَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: هَلْ بِأَرْضِي (1) مِنْ سَلَامٍ 1 مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: جِنْتُ لِتُعَلَّمَنِي مِمَّا عُلَمْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: جِنْتُ لِتُعَلَّمَنِي مِمَّا عُلَمْتَ رَشَدًا، قَالَ: أَمَا يَكُفِيكَ أَنَّ التَّوْرَاةَ بِيَدَيْكَ (1) وَأَنَّ الْوَحْيَ يَأْتِيكَ يَا مُوسَى (1) وَلَنَّ لِي عِلْمَا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَعْلَمَهُ، وَإِنَّ لَكَ عِلْمَا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَعْلَمَهُ، وَإِنَّ لَكَ عِلْمَا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَعْلَمَهُ وَاللَّهِ مَا عِلْمِي وَمَا عِلْمُكَ فِي جَنْبِ فَأَخَذَ طَائِرٌ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ، وَقَالَ (3): وَاللَّهِ مَا عِلْمِي وَمَا عِلْمُكَ فِي جَنْبِ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَمَا أَخَذَ هَذَا الطَّائِرُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ، وَقَالَ (3): وَاللَّهِ مَا عِلْمِي وَمَا عِلْمُكَ فِي جَنْبِ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَمَا أَخَذَ هَذَا الطَّائِرُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ، حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ وَجَدَا مَعَابِرَ صِغَازَا تَحْمِلُ أَهْلَ هَذَا السَّاحِلِ إِلَى أَهْلِ هَذَا السَّاحِلِ الْآخِو عَرْقَهُ وَ وَعَلَى اللَّهُ لِلَاهُ مِنَ الْمَحْرِ، حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ وَجَدَا مَعَابِرَ صِغَازَا تَحْمِلُ أَهْلَ هَذَا السَّاحِلِ إِلَى أَهُلِ هَذَا السَّاحِلِ الْآخِو عَرْقُوهُ ، فَقَالُوا: عَبْدُ اللَّهِ الصَّالِحُ ، قَالَ: قُلْنَا لِسَعِيدٍ: خَضِرٌ ؟ قَالَ: نَعْمُ ، عَرْفُوهُ ، فَقَالُوا: عَبْدُ اللَّهِ الصَّالِحُ ، قَالَ: قُلْنَا لِسَعِيدٍ: خَضِرٌ ؟ قَالَ: نَعْمُ ، وَمَا عَلْهُ مِنْ فَكَرَقَهُ وَتَدَلَا أَنْ مُجَاهِدٌ : مُنْكَرَا .

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ (مَعِي) صَبْرًا ﴾ (^^ كَانَتِ الْأُولَى نِسْيَانًا، وَالْقُوسُطَى شَرْطًا، وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا ﴿ قَالَ لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ (٩).

<sup>(</sup>١) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «بأرضٍ» .

<sup>(</sup>Y) على حاشية البقاعي: «بيدك» ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٣) قوله: «يا موسى» كذا ثبت عند أبي ذر عن الحموي.

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر و عليه صح: «فَقَالَ». (٥) ليس عند أبي ذر ، وعليه صح.

<sup>(</sup>٦) التاء مخففة في اليونينية.

وَتَدَوَتِدًا: أَثبت (دَقَّ) خشبة . (انظر: لسان العرب، مادة: وتد) .

<sup>(</sup>٧) [الكهف: ٧١]. (٨) [الكهف: ٧٢].

<sup>(</sup>٩) [الكهف: ٧٣].



TTA

لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ (١) ، قَالَ يَعْلَىٰ : قَالَ سَعِيدٌ (٢) : وَجَدَ غِلْمَانًا يَلْعَبُونَ ، فَأَخَذَ غُلَامًا كَافِرًا ظَرِيفًا فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ بِالسِّكِيْنِ ﴿قَالَ أَفَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةٌ بِغَيْرِ فَالَمَ اللَّهُ عَلَىٰ ﴿قَالَ أَفَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةٌ بِغَيْرِ نَفْسًا خَلَامًا ذَكِيَةٌ ﴿ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٥) قَرَأَهَا : ﴿ زَكِيَةٌ ﴾ زَاكِيةً (١) مُسْلِمَةً كَقَوْلِكَ : غُلَامًا زَكِيًّا .

﴿ فَٱنطَلَقَا ﴾ فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ. قَالَ سَعِيدٌ: بِيَدِهِ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَهُ فَاسْتَقَامَ، قَالَ يَعْلَى: حَسِبْتُ أَنَّ سَعِيدًا قَالَ: فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ (٧) فَاسْتَقَامَ.

﴿ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ (٨) قَالَ سَعِيدٌ: أَجْرًا نَأْكُلُهُ.

﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم ( ٩ ) ﴾ وَكَانَ أَمَامَهُمْ: قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: (أَمَامَهُمْ مَلِكُ)، يَزْعُمُونَ عَنْ غَيْرِ سَعِيدٍ أَنَهُ هُدَدُ بْنُ بُدَدِ (١١)، وَالْغُلَامُ الْمَقْتُولُ اسْمُهُ يَزْعُمُونَ: عَنْ غَيْرِ سَعِيدٍ أَنَهُ هُدَدُ بْنُ بُدَدِ (١١)، وَالْغُلَامُ الْمَقْتُولُ اسْمُهُ يَزْعُمُونَ: جَيْسُورٌ (١١) ﴿ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلِّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ (١٢) فَأَرَدْتُ: إِذَا هِي مَرَّتْ بِهِ أَنْ

(٣)[الكهف: ٧٤].

(٢) عليه صح .

<sup>(</sup>١) كذا ثبت عند الكشميهني.

<sup>(</sup>٤) «بِالْخَبَثِ» . نسب القسطلاني والفتح هذه لأبي ذر .

<sup>(</sup>٥) قوله : «وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ» . لأبي ذر وعليه صح : «وابْنُ عَبَّاسٍ» .

 <sup>(</sup>٦) في المطبوع تكرار: «زاكية». وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ورويس،
 والباقون بتشديد الياء من غير ألف. (انظر: إتحاف فضلاء البشر) (ص٣٧٠).

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «بِيَدَيْهِ» .

<sup>(</sup>٨) [الكهف: ٧٧].

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح: «مَلِكٌ».

<sup>(</sup>١٠) غير مصروف عند أبي ذر.

<sup>(</sup>١١) لأبي ذر عن الكشميهني : «حَيْشُور» ، وعلى حاشية البقاعي : «حَيشُون» ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>١٢) [الكهف: ٧٩].





يَدَعَهَا لِعَيْبِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُوا أَصْلَحُوهَا فَانْتَفَعُوا بِهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: سَدُّوهَا بِقَارُورَةٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: بِالْقَارِ (١) .

﴿ كَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ ﴾ وَكَانَ كَافِرًا ﴿ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴾ (٢) أَنْ يَحْمِلَهُمَا حُبُّهُ عَلَى أَنْ يُتَابِعَاهُ عَلَى دِينِهِ ﴿ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ لَيَحْمِلَهُمَا حُبُّهُ عَلَى أَنْ يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ مَا زَكُونًا ﴾ (٣) فَمَا بِهِ أَرْحَمُ مِنْهُمَا زَكِيَةً ﴾ ﴿ وَأَقْرُبَ رُحْمًا ﴾ (٣) هُمَا بِهِ أَرْحَمُ مِنْهُمَا بِالْأَوَّلِ الَّذِي قَتَلَ حَضِرٌ .

وَزَعَمَ غَيْرُ سَعِيدٍ أَنَّهُمَا أُبْدِلًا: جَارِيَةً،

وَأُمَّا دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، فَقَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: إِنَّهَا جَارِيَةٌ .

٤ - ﴿ (١) فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَ لَهُ ءَ النَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِ نَاهَاذَا
 نَصَبًا (٥) ﴾ إلى قؤلِه: ﴿عَبَا ﴾

﴿ صُنْعًا ﴾ (٦) : عَمَلًا .

<sup>(</sup>١) بالقار: شيء أسود يُطلى به السفن والإبل أو هو الزفت . (انظر: القاموس المحيط، مادة: قير).

<sup>(</sup>٢) [الكهف: ٨٠].

<sup>(</sup>٣) [الكهف: ٨١]. وقوله: ﴿ وَأَقْرَبُ رُحُمًا ﴾ عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>\* [</sup>۲۹ التحفة : خ م ت س ۳۹]

<sup>(</sup>٤) في رواية: «بابٌ قوله». ثم رقم على: «بابٌ» لأبي ذر وعليه صح. وعلى «قوله»: ليس لأبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٥) بعده لأبي ذر ، وعليه صح : ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) [الكهف: ١٠٤].



﴿ حِولًا ﴾ (١) : تَحَوُّلًا (٢) .

﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِ مَاقَصَصًا ﴾ (٣).

﴿ إِمْرًا ﴾ (1) و (٥) ﴿ لُكُوا ﴾ (٦): دَاهِيَةً (٧). ﴿ يَنقَضَ ﴾ (١): يَنْقَاضُ (٩) كَمَا تَنْقَاضُ (١١). وَيَنقَضُ ﴾ (١٠) السِّنُ (١١).

(لَتَخِذْت) وَاتَّخَذْتَ وَاحِدٌ.

﴿ رُحُمًا ﴾ (١٢): مِنَ الرُّحْمِ، وَهِيَ أَشَدُّ مُبَالَغَةً مِنَ الرَّحْمَةِ، وَنَظُنُّ أَنَّهُ مِنَ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةُ تَنْزِلُ بِهَا. الرَّحْمَةُ تَنْزِلُ بِهَا.

• [٤٧٠٨] صِثْنُ أَنْ عُلَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي (١٣) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ

(١)[الكهف: ١٠٨].

(٢) قوله : ﴿ صُنْعًا ﴾ إلى : تَحَوُّلًا عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

(٣) [الكهف: ٦٤]. (٤) [الكهف: ٦٩].

(٥) قوله: «إمْرًا وَ» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

(٦) [الكهف: ٧٤].

(٧) قوله: «﴿ تُكْرُا ﴾: دَاهِيَةً » مؤخَّرُ عند أبي ذر بعد قوله: « ﴿ يَنقَضَّ ﴾: يَنْقَاضُ كَمَا تَنْقَاضُ السِّنُّ ».

(٨) [الكهف: ٧٧]. وقوله: «﴿ يَنقَضَ ﴾: يَنْقَاضُ كَمَا تَنْقَاضُ السِّنُّ». مُقَدَّمٌ عند أبي ذر على قوله: « ﴿ لَكُكُرُ ﴾: دَاهِيَةً».

(٩) كذا ثبت بالتخفيف.

ينقاض: ينقلع من أصله. (انظر: فتح الباري) (٨/ ٢٢٤).

(١٠) كذا ثبت بالتخفيف، وعليه صح.

(١١) قوله: «تَنقاضُ السُّنُّ» عند الكشميهني: «يَنقاضُ الشَّيءُ».

(١٢) [الكهف: ٨١].

(١٣) لأبي ذر وعليه صح: «حدثنا».





عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ، إِنَّ نَوْفَا الْبِكَالِيَّ (١) يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْسَ بِمُوسَى الْخَضِرِ، فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَامَ مُوسَى خَطِيبًا عَدُوُّ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أُبَيُ بْنُ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَامَ مُوسَى خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ قَالَ (٢): أَنَا، فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، وَأَوْحَى إِلَيْهِ: بَلَى عَبْدُ مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، هُو أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَيْهِ ؟ قَالَ تَأْخُذُ حُوتًا فِي مِكْتَلِ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَيْهِ؟ قَالَ تَأْخُذُ حُوتًا فِي مِكْتَلِ فَحَيْثُمُ مِنْكَ، قَالَ: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَيْهِ؟ قَالَ تَأْخُذُ حُوتًا فِي مِكْتَلِ فَحَيْثُمُ مَنْكَ، قَالَ: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَيْهِ؟ قَالَ تَأْخُذُ حُوتًا فِي مِكْتَلِ فَعَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَاتَهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ وَمَعَهُ مَا الْحُوتُ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَنَزَلًا عِنْدَهَا، قَالَ: فَوَضَعَ مُوسَى وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعَ مُوسَى وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعَ مُوسَى وَمَعَهُ فَنَامَ».

قَالَ سُفْيَانُ: وَفِي حَدِيثِ غَيْرِ عَمْرِو قَالَ: "وَفِي أَصْلِ الصَّحْرَةِ عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالَ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالْسَلَّ مِنَ الْمِكْتَلِ فَدَخَلَ الْبَحْرَ. فَلَمَّا مِنْ مَاءِ تِلْكَ الْعَيْنِ، قَالَ: فَتَحَرَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ الْمِكْتَلِ فَدَخَلَ الْبَحْرَ. فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مُوسَى قَالَ ﴿ لِفَتَلَهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا ﴾ (٨) الْآيَةَ، قَالَ: وَلَمْ يَجِدِ النَّصَب حَتَّى جَاوَزَ مَا أُمِرَ بِهِ. قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ: ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيُنَا إِلَى الصَّحْرَةِ

<sup>(</sup>١) كذا ثبت بالضبطين عند أبي ذر ، وعليه صح فوقه وتحته .

<sup>(</sup>Y) لأبي ذر وعليه صح: «فقال».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر عن الكشميهني : «فاتْبعه» ، ومنسوبًا إليها على حاشية البقاعي : «فابْتَغِه» .

<sup>(</sup>٤) كذا ثبت لابن عساكر. ولـ (صع) والأصيلي وأبي الوقت: «له» وعليه صح.

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر عن المستملي والكشميهني: «لا تُصِيب».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر عن المستملى والكشميهني: «شَيْئًا».

<sup>(</sup>V) عليه صح . (A) [الكهف: Y7] .

فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوٰتَ ﴾<sup>(١)</sup>» الْآيَةَ، قَالَ: «فَرَجَعَا يَقُصَّانِ فِي آثَارِهِمَا فَوَجَدَا فِي الْبَحْرِ كَالطَّاقِ مَمَرَّ الْحُوتِ، فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَبَا وَلِلْحُوتِ سَرَبًا، قَالَ: فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذْ هُمَا بِرَجُلِ مُسَجَّى بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، قَالَ: وَأُنَّىٰ بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ فَقَالَ: أَنَا مُوسَىٰ ، قَالَ: مُوسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هَلْ أُتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا؟ قَالَ (٢) لَهُ الْخَضِرُ: يَا مُوسَىٰ ، إِنَّكَ عَلَىٰ عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ ، وَأَنَا عَلَىٰ عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ اللَّهُ لَا تَعْلَمُهُ، قَالَ: بِلْ (٢) أُتَّبِعُكَ، قَالَ: ﴿ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْنَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُمْدِثَ لَك مِنْهُ ذِكْرًا ﴾(١) فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ فَمَرَّتْ بِهِمَا (٥) سَفِينَةٌ ، فَعُرِفَ الْحَضِرُ فَحَمَلُوهُمْ فِي سَفِينَتِهِمْ بِغَيْرِ نَوْلٍ - يَقُولُ: بِغَيْرِ أَجْرِ - فَرَكِبَا السَّفِينَةَ (٦) قَالَ: وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَىٰ حَرْفِ السَّفِينَةِ فَغَمَسَ مِنْقَارُهُ الْبَحْرَ (٧) فَقَالَ الْخَضِرُ لِمُوسَى (٨): مَا عِلْمُكَ وَعِلْمِي وَعِلْمُ الْخَلَاثِقِ فِي عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِقْدَارُ مَا غَمَسَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْقَارَهُ ، قَالَ : فَلَمْ يَفْجَأْ مُوسَى إِذْ عَمَدَ الْحُضِرُ إِلَىٰ قَدُوم فَحْرَقَ السَّفِينَةَ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ : قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَىٰ سَفِينَتِهِمْ فَحْرَقْتَهَا ﴿ لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا (٥) لَقَدْ جِنْتَ ﴾ (١١) الآيةَ (١١)،

<sup>(</sup>۱) [الكهف: ٦٣]. (۲) لأبي ذر وعليه صح: «فقال».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر عن الحموي والمستملى: «هَلْ».

<sup>(</sup>٤) [الكهف: ٧٠]. (٥) الأبي ذر وعليه صع: «بِهِمْ».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «فِي السَّفِينَةِ».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «فِي الْبَحْرِ».

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر وعليه صح: «يَا مُوسَىٰ».

<sup>(</sup>٩) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية». (١٠) [الكهف: ٧١].

<sup>(</sup>١١) قوله: «لقد جثت الآية» ليس عند أبي ذر ، وعليه صح .



قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا.

## ٥- ﴿ (١) قُلُهَلُ نُنَيِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا (٧) ﴾ (٨)

• [٤٧٠٩] صر أَن مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) عن الحموي والكشميهني: «رأسته».

<sup>(</sup>Y) لأبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>٣) [الكهف: ٧٤]. (٤) [الكهف: ٧٧].

<sup>(</sup>٥)[الكهف: ٧٧، ٧٧].

<sup>\* [</sup>۲۹۸] [التحفة :خ م ت س ٣٩]

<sup>(</sup>٦) «بابٌ قوله» . ثم رقم على : «بابٌ» لأبي ذر وعليه صح ، وفي نسخة . وعلى : «قوله» سقط عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «الآيةَ».

<sup>(</sup>٨) [الكهف: ١٠٣].

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح: «حدثنا».



عَمْرٍو (١) ، عَنْ مُصْعَبِ (٢) قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي ﴿ قُلْهَلْ نُنَيْتُكُم إِلْآخَسُرِنَ أَعْلَا ﴾ (٣) هُمُ الْحَرُورِيَّةُ ؟ قَالَ: لَا ، هُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ ، أَمَّا الْيَهُودُ فَكَذَّبُوا مُحَمَّدًا وَيَكُو ، وَأَمَّا الْيَهُودُ فَكَذَّبُوا مُحَمَّدًا وَيَكُو ، وَأَمَّا النَّصَارَىٰ كَفُرُورِيَّةُ : وَقَالُوا: لَا طَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ ، وَالْحَرُورِيَّةُ : وَأَمَّا النَّصَارَىٰ كَفُرُوا (٤) بِالْجَنَّةِ ، وَقَالُوا: لَا طَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ ، وَالْحَرُورِيَّةُ : ﴿ ٱللَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَاللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتَنْقِهِ عَ ﴾ (٥) ، وَكَانَ سَعْدُ يُسَمِّيهِمُ الْفَاسِقِينَ .

## ٦- ﴿ أُولَةٍ كَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَا يَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ عَظِيلَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ (١) الآية

• [٤٧١٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ (٧) ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرِجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرِجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَرِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، وَقَالَ : اقْرَعُوا : ﴿ فَلَانُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَزْنَا ﴾ (٨) » .

وَعَنْ يَحْيَىٰ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، مِثْلَهُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح : «ابنِ مُرَّةَ» .

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «ابنِ سعد».

<sup>(</sup>٣) [الكهف: ١٠٣].

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «فكفروا».

<sup>(</sup>٥) [البقرة: ٢٧].

<sup>\* [</sup>٤٧٠٩] [التحفة :خس ٣٩٣٦]

<sup>(</sup>٦) [الكهف: ١٠٥]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «المغيرةُ بنُ عبد الرحن».

<sup>(</sup>٨) [الكهف: ١٠٥].

<sup>\* [</sup>۲۲۸۷] [التحفة : خ م ۱۳۸۷۷]



#### ﴿ كَهِيعَصَ ﴾ (١)

(٢) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَبْصِرْ بِهِمْ وَأَسْمِعْ ، اللَّهُ يَقُولُهُ ، وَهُمُ الْيَوْمَ (٣) لَا يَسْمَعُونَ وَلَا يُبْصِرُونَ . ﴿ فِي صَلَالٍ مَّبِينِ ﴾ (١) يعْنِي قَوْلَهُ : ﴿ أَشْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾ (١) : الْكُفَّارُ وَلَا يُبْصِرُونَ . ﴿ فِي صَلَالٍ مَّبِينِ ﴾ (المُحَنَّلُ ﴾ (٥) : لَأَشْمِعْ شَعْ عَمِ مَ وَرِءً يَا ﴾ (٢) : يَوْمَئِذٍ أَسْمَعُ شَعْ عَ وَأَبْصَرُهُ . ﴿ لَأَرْجُمَنَّكُ ﴾ (٥) : لَأَشْتِمَنَّكَ . ﴿ وَرِءً يَا ﴾ (٢) : مَنْظَرًا (٧) .

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ﴿ تَوُزُّهُمُ أَزًّا ﴾ (٨): تُزْعِجُهُمْ إِلَى الْمَعَاصِي إِزْعَاجًا.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿إِذًا ﴾(٥): عِوَجًا (١٠).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وِرْدًا ﴾ (١١): عِطَاشًا (١٢). ﴿ أَنْنَا ﴾ (٦): مَالًا. ﴿ إِذًا ﴾:

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر وعليه صح: «سورةُ». وفي نسخة: «بابُ سورةِ مريم».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحن الرحيم».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: «القوم».

<sup>(</sup>٤)[مريم: ٣٨].

<sup>(</sup>٥)[مريم: ٤٦].

<sup>(</sup>٢)[مريم: ٤٧].

 <sup>(</sup>٧) ثبت عند الحموي: «وقال أبو واثلٍ: عَلِمَتْ مريمُ أن التَّقيَّ ذو نُهْيَةٍ حَتَّىٰ قَالَتْ: ﴿إِنِيۡ أَعُوذُ
 بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴾».

<sup>(</sup>٨) [مريم: ٨٣].

<sup>(</sup>٩)[مريم: ٨٩].

<sup>(</sup>١٠) قوله : «وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿إِذًا ﴾ : عِوَجًا» عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>۱۱)[مريم: ۸٦].

<sup>(</sup>١٢) قوله: « ﴿ وِرْدُا ﴾ : عِطَاشًا » سقط عند أبي ذر .



YET

قَوْلًا عَظِيمًا . ﴿ رِكْنُ ﴾ (١) : صَوْتًا (٢) . ﴿ غَيًا ﴾ (٣) : خُسْرَانًا (٤) . ﴿ وَثُكِيًّا ﴾ (٥) : جَمَاعَةُ بَاكِ (صُلِيًا) (٢) صَلِيَ يَصْلَى . ﴿ نَدِيًّا ﴾ (٧) وَالنَّادِي (٨) : مَجْلِسًا .

## ١- ﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ ﴾ (٩)

• [٤٧١١] صرثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَيْكُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (١٠) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَيْكُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (١٠) عَنْ أَبُو صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَيْكُ ، قَالَ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ، فَيَشْرَئِبُونَ (١٢) بِالْمَوْتِ كَهَيْعَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ (١١) ، فَيُنَادِي مُنَادٍ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ، فَيَشْرَئِبُونَ وَيَنْظُرُونَ ، فَيَقُولُ : هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ ، فَيَذْبَحُ ، فَيَقُولُ : هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا الْمَوْتُ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ ، فَيُذْبَحُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ النَّارِ ، فَيَشْرَئِبُونَ وَيَنْظُرُونَ ، فَيَقُولُ : هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا الْمَوْتُ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ ، فَيُذْبَحُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ النَّارِ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ ، فَيُذْبَحُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْمَوْتُ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ ، فَيُذْبَحُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْمَوْتُ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ ، فَيُذْبَحُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْمَوْتُ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ ، فَيُذْبَحُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْمَوْتُ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ ، فَيُذْبَحُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ

<sup>(</sup>١)[مريم: ٩٨].

<sup>(</sup>٢) بعده لأبي ذر وعليه صح : "وقال مجاهد : ﴿ فَلْيَمَدُد ﴾ : فَلْيَدَعْهُ . هذا محلها في نسخة ، وجعل التي بعدها قبل "بُكِيًّا" ولم يُعين لها محل في أخرى ، وجعل مابعدها موضعها" . ورقم على : "فَلْيَدَعْهُ لأبي ذر . ولأبي ذر وعليه صح : "وقال غيره" .

<sup>(</sup>٣) [مريم: ٥٩].

<sup>(</sup>٤) قوله: ﴿ ﴿ غَيًّا ﴾ : خُسْرَانًا » ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥)[مريم: ۸۸]. (٦)[مريم: ٧٠].

<sup>(</sup>٧) [مريم: ٧٣].

<sup>(</sup> ٨ ) لأبي ذر ، وعليه صح ، وبعده صح : «واحد» .

<sup>(</sup>٩) [مريم: ٣٩]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب قوله».

<sup>(</sup>١٠) في نسخة: «النبي».

<sup>(</sup>١١) أملح: الذي بياضه أكثر من سواده . وقيل : هو النقي البياض . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : ملح) .

<sup>(</sup>١٢) فيشر ثبون : يرفعون رءوسهم . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : شرب) .





الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ لَا الْخَشْرَةِ إِذْ قُضِى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾ وَهَؤُلَاءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْلُ (١) الدُّنْيَا ﴿وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٢)».

## ٢- ﴿ (٣) وَمَانَـٰنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِرَيِّكَ ﴾ (٤)

• [٤٧١٢] صر ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خَيْثَ فَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٢) عَلَيْ لِجِبْرِيلَ : ﴿ مَا يَمْنَعُكَ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خَيْثَ وَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٢) عَلَيْ لَجِبْرِيلَ : ﴿ مَا يَمْنَعُكَ أَنُ لَا بِأَمْرِرَبِكُ لَهُ مَا بَكُن أَيْدِينا وَمَا أَنْ تَرُورَنَا أَكُثَرَ مِمَّا تَرُورُنَا ، فَنَزَلَتْ : ﴿ وَمَانَنَا زُلُ إِلَا بِأَمْرِرَبِكُ لَهُ مَا بَكُن أَيْدِينا وَمَا خَلُفنَا ﴾ (٧) . .

## ٣- ﴿ أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِنَا يَنِينَا وَقَالَ لَأُ وَتَيَّنَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴾ (^)

• [٤٧١٣] مرثنا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَلى ، عَنْ مَنْ أَبِي الضُّحَلى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَبَّابًا ، قَالَ : جِنْتُ الْعَاصِيَ بْنَ وَاثِلِ السَّهْمِيُّ أَتَقَاضَاهُ حَقًّا لِي عِنْدَهُ ، فَقَالَ : لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ ، فَقُلْتُ : لَا ، حَتَّى حَقَّل يَكُفُر بِمُحَمَّدٍ ﷺ ، فَقُلْتُ : لَا ، حَتَّى

(۱) عليه صح . (۲) [مريم: ۳۹].

\* [٤٠٠١] [التحفة : خ م ت س ٤٠٠٢]

(٣) في رواية : «بابٌ قوله» . ثم رقم على «بابٌ» : لأبي ذر وعليه صح . وعلى «قوله» : سقط عند أبي ذر .

(٤) [مريم: ٦٤]. ولأبي ذر، وعليه صح: ﴿ لَهُ مَا اَكُ يَنَا وَمَا خُلُفْنَا ﴾ ، ثم رقم على آخره لأبي ذر.

(٥) كذا بإفراد الضمير في اليونينية.

(٦) في رواية: «النبئ» وعليه صح.
 (٧) [مريم: ٦٤].

\* [۲۱۲۶] [التحفة :خت س٥٥٠٥]

(٨) [مريم: ٧٧]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابُ قولِه».



YEA

تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ، قَالَ: وَإِنِّي لَمَيَّتُ ثُمَّ مَبْعُوثٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ لِي هُنَاكَ مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَهُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِثَايَلِتِنَا وَقَالَا أَوْرَيْتُكُ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ (١).

رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَحَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ .

٤- قَوْلُهُ (٢): ﴿ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ الْغَنَدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴾ (٣)
 قَالَ: مَوْثِقًا (٤).

• [٤٧١٤] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ حَبَّابٍ قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا (٥) بِمَكَّةَ، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِي بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ سَيْفًا، فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، قُلْتُ: لَا أَعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُر بِمُحَمَّدٍ، قُلْتُ: لَا أَعْطِيكَ حَتَّى تَكُفُر بِمُحَمَّدٍ عَلَيْ اللّهُ ثُمَّ يُحْيِيكَ، قَالَ: إِذَا أَمَاتَنِي اللّهُ ثُمَّ لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْ فَلَ اللّهُ ثُمَّ يُحْيِيكَ، قَالَ: إِذَا أَمَاتَنِي اللّهُ ثُمَّ بَعْنِي وَلِي مَالٌ وَوَلَدٌ، فَأَنْزَلَ اللّهُ: ﴿ أَفَرَءَ يْتَ الّذِي كَفُر بِعَايكِتِنَا وَقَالَ لَا وُتَكَنَى مَالًا وَوَلَدٌ، فَأَنْزَلَ اللّهُ: ﴿ أَفَرَءَ يْتَ اللّهِ يَاكِنَا وَقَالَ لَا وَلَكُ مُنْ عَلْمُ مَالًا وَوَلَدٌ، فَأَنْزَلَ اللّهُ: ﴿ أَفَرَءَ يْتَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

<sup>(</sup>١)[مريم: ٧٧].

<sup>\* [</sup>٤٧١٣] [التحفة :خ م ت س ٢٥٢٠]

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٣) [مريم: ٧٨]. وبعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٤) «قال مَوْثِقًا»: عليه صح وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) قينا: القَيْن: الحَدَّاد والصائغ. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: قين).

<sup>(</sup>٦)[مريم: ٧٨].



(")





## ٥- ﴿ كَلَّا سَنَكُنْبُ مَا يَقُولُ وَنَمُذُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴾ (١)

• [٤٧١٥] حرثنا بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَة (٢)، عَنْ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَىٰ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: كُنْتُ شَلَيْمَانَ، سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَىٰ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: كُنْتُ قَيْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لِي دَيْنٌ عَلَى الْعَاصِي بْنِ وَائِلٍ، قَالَ: فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: لَا أُعْطِيكَ حَتَّىٰ تَكْفُر بِمُحَمَّدٍ، فَقَالَ: وَ اللَّهِ لَا أَكْفُرُ حَتَّىٰ يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ تُبْعَثَ (٣)، قَالَ: فَذَرْنِي حَتَّىٰ أَمُوتَ ثُمَّ أَبْعَثَ، فَسَوْفَ أُوتَىٰ مَالًا وَوَلَدَا ثُمَّ تُبْعَثَ ")، قَالَ: فَذَرْنِي حَتَّىٰ أَمُوتَ ثُمَّ أَبْعَثَ، فَسَوْفَ أُوتَىٰ مَالًا وَوَلَدَا فَقَالَذَا لَا أَنْ مَنْ اللَّهُ وَلَدَا فَقَالَ لَا أَوْتَىٰ مَالًا وَوَلَدَا فَقَالَ لَا أَوْتَىٰ مَالًا وَقَالَ لَا أُوتَىٰ مَالًا وَوَلَدًا فَقَالَ لَا أَوْتَىٰ مَالُا وَوَلَدًا فَالَاللَهُ وَلَكَا اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَكَالًا فَقَالَ لَا أُولَى اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَلْكُ مَنْ لَتُ مَنْ لَتُ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ أَفَرَءَ يْتَ ٱلّذِى كَغَرَبُونَ اللَّهِ لِيَا لِكُانُ لَلْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ أَفَرَءَ يُتَ ٱللّذِى كَغَرَبُونَ اللّذِي الْمَتَى اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذَى اللّذَالِقَالَ اللّذَى اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي الللّذَى اللّذَى اللّذَالِقُولُ اللّذَى اللّذَى اللّذِي اللّذَى اللّذَالِ الللّذَى اللّذَى اللّذَالِ الللّذَى اللّذَى اللّذَالَالِ الللّذَى الللّذَى اللّذَى اللّذَى الللّذَى الللّذَى اللّذَالِقَالَ الللّذَا اللّذَى اللّذَالَ الللّذَى الللّذِي الللّذَا اللّذَالِ الللّذ

## ٦- قَوْلُهُ (٥) عَلَى : ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴾ (١)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ لَلْجِبَالُ هَدًّا ﴾ (٧): هَدْمًا .

• [٤٧١٦] صر ثنا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ،

<sup>\* [</sup>٤٧١٤] [التحفة :خ م ت س ٣٥٢٠]

<sup>(</sup>١) [مريم: ٧٩]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «حَدَّثَنَا شعبةُ».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح : «يَبْعَثَكَ» .

<sup>(</sup>٤)[مريم: ٧٧].

<sup>● [</sup>٥١٧٤] [التحفة: خ م ت س ٢٥٢٠]

<sup>(</sup>٥) قبله لأبي ذر وعليه صح : «بابٌ».

<sup>(</sup>٦)[مريم: ٨٠].



40.

عَنْ حَبَّابٍ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا، وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِي بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ لِي: لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، قَالَ: قُلْتُ: لَنْ فَأَنَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ لِي: لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، قَالَ: قُلْتُ: لَنْ أَكُفُرَ بِهِ حَتَّىٰ تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ، قَالَ: وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ؟ فَسَوْفَ أَكُفُرَ بِهِ حَتَّىٰ تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ، قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ أَفَرَ عَنْ بَعْدِ الْمَوْتِ؟ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَىٰ مَالٍ وَوَلَدٍ، قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ أَفَرَ عَنْ اللَّهِ مَالًا وَوَلَدٍ، قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ أَفَرَ عَنْ اللَّهِ مَا لَا وَوَلَدٍ مَا لَا فَوَلَدٍ مَا لَا فَرَاتُ عَنْدَ ٱلرَّحْمَٰ وَعَلَا اللَّهُ كَالَا عَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُ لَا أُولَى مَا لَا وَوَلَدًا اللَّهُ أَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَيَا لَا لَا أُولَا وَيَا لَكُنْ مُ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴾ (١٠) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) [مريم: ٧٧، ٨٠]. وقوله: ﴿ أَطَلَعَ ٱلْغَيْبَ ﴾ الله: ﴿ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴾ سقط عند أبي ذر. \* [٤٧١٦] [التحفة : خ م ت س ٣٥٢٠]



#### ﴿طه ﴾(۱)

قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ (٢ - بِالنَّبَطِيَّةِ - طَهَ (٢) : يَا رَجُلُ (١) ، يُقَالُ : كُلُّ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفِ أَوْ فِيهِ تَمْتَمَةٌ أَوْ فَأْفَأَةٌ فَهْيَ عُقْدَةٌ (٥) . ﴿أَرْدِى ﴾ (٢) : ظَهْرِي . (فَيَسْحَتَكُمْ) (٢) : يُهْلِكُكُمْ . ﴿الْمُثْلَلَ ﴾ (٨) : تَأْنِيثُ الْأَمْثَلِ (٩) ، يَقُولُ بِدِينِكُمْ ، يُقَالُ : هَلْ أَتَيْتَ الصَّفَّ يُقَالُ : خُذِ الْمُثْلَى ، خُذِ الْأَمْثَلَ . ﴿ثُمَّ آثَتُواْ صَفَّا ﴾ (٢١) : يُقَالُ : هَلْ أَتَيْتَ الصَّفَّ يُقَالُ : خُذِ الْمُثَلِّ ، خُذِ الْأَمْثَلُ . ﴿ثُمَّ آثَتُواْ صَفَّا ﴾ (٢١) : يُقَالُ : هَلْ أَتَيْتَ الصَّفَّ الْيَوْمَ ؟ يَعْنِي : الْمُصَلِّى الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ (١١) . ﴿ فَأَوْجَسَ (٢١) ﴿ : أَضْمَرَ (١٣) خَوْفًا ، فَذَهَبَتِ الْوَاوُ مِنْ ﴿ خِيفَةً ﴾ (٤١) لِكَسْرَةِ الْخَاءِ . ﴿ فِي جُذُوعٍ ﴾ (١٥) أَيْ: عَلَى فَذَهَبَتِ الْوَاوُ مِنْ ﴿ خِيفَةً ﴾ (٤١) لِكَسْرَةِ الْخَاءِ . ﴿ فِي جُذُوعٍ ﴾ (١٥) أَيْ: عَلَى

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر وعليه صح: «سورة». وبعده لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر، وعليه صح: «قال عكرمةُ والضّحاك بالنبطية». كذا في النسخ رواية أبي ذر، والذي يؤخذ من القسطلاني أن الذي انفرد به أبوذر إبدال: «ابن جبير» ب: «عكرمة» وأنّ: «الضّحاك» للأكثرين.

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر ، وعليه صح : «أيْ طَهْ» .

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر ، وعليه صح : «قال مجاهد ألقَي صَنَعَ» . وفي المطبوع : «وقال مجاهد» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «يُقَالُ كُلُّ» إلى: «فَهْيَ عُقْدَةٌ» ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٦)[طه: ٣١]. (٧)[طه: ٣١].

<sup>(</sup>٨)[طه: ٦٣].

<sup>(</sup>٩) قوله: «﴿ ٱلْمُثَلَىٰ ﴾: تَأْنِيتُ الْأَمْثَلِ» . ليس عند أبي ذر ، وعليه صح .

<sup>(</sup>۱۰)[طه: ۲۶].

<sup>(</sup>١١) قوله: ﴿ ﴿ ثُمَّ ٱتَّتُوا ﴾ إلى: ﴿ يُصَلِّى فِيهِ السَّ عند أبي ذر.

<sup>(</sup>١٢) [طه: ٦٧]. لأبي ذر وعليه صح: «في نَفْسهِ حَوْفًا».

<sup>(</sup>١٣) ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>١٤)[طه: ٧٧]. (١٥)

جُذُوعِ (١) ﴿ خَطْبُكَ ﴾ (٢): بَالُكَ . ﴿ مِسَاسَ ﴾ (٣): مَصْدَرُ مَاسَّهُ مِسَاسًا (١) . ﴿ فَاعًا ﴾ (١): يَعْلُوهُ الْمَاءُ وَالطَّفْصَفُ الْمُسْتَوِي ﴿ لَنَنْسِفَنَ لَهُ \* (٢) : يَعْلُوهُ الْمَاءُ وَالطَّفْصَفُ الْمُسْتَوِي مِنَ الْأَرْضِ (٧) .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (١٠) : ﴿ مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ ﴾ (٩) : الْحُلِيُّ (١٠) اللَّهَ عَارُوا مِنْ وَقَالَ مُجَاهِدُ (١٢) . ﴿ فَنَسِى ﴾ (١١) : صَنَعَ (١٢) . ﴿ فَنَسِى ﴾ (١١) : فَقَذَفْتُهَا : فَأَلْقَيْتُهَا . ﴿ أَلْقَى ﴾ (٩) : صَنَعَ (١٢) . ﴿ فَنَسِى ﴾ (١١) مُوسَاهُمْ يَقُولُونَهُ : أَخْطأَ الرَّبَ (١٥) . لَا (١٦) ﴿ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلُا ﴾ (١٧) : الْعِجْلُ . ﴿ وَقَدَّكُنتُ الْعَجْلُ . ﴿ وَقَدَّكُنتُ الْعَجْلُ . ﴿ وَقَدَّكُنتُ الْعَبْلُ ﴾ (١٩) : عَنْ حُجَّتِي . ﴿ وَقَدَّكُنتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(٢)[طه: ٩٥]. (٣)[طه: ٩٧].

(٤) قوله : « ﴿ مِسَاسَ ﴾ مَصْدَرُ مَاسَّهُ مِسَاسًا » ليس عند أبي ذر .

(٥) لنذرينه: من ذرته الريح إذا أطارته . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : ذرا) .

(٦)[طه: ١٠٦].

(٧) قوله: «الصَّفْصَفُ الْمُسْتَوي مِنَ الْأَرْضِ» ليس عند أب ذر.

(A) لأبي ذر وعليه صح ، وأبي الوقت : « ﴿ أُوزَارًا ﴾ : أثقالًا» .

(٩)[طه: ٨٧].

(١٠) كذا ثبت بالضبطين معًا . ولأبي ذر وعليه صح : «وهي الحُيْلِيُّ» .

(١١) لأبي ذر ، وعليه صبح: «التي».

(۱۲) لأبي ذر، وعليه صح: «وهي الأثقال».

(١٣) ﴿ أَلْقَىٰ صَنَعَ " : عليهما صح .

(١٤)[طه: ۸۸].

(١٥) قوله: «فَنَسِيَ مُوسَاهُمْ يَقُولُونَهُ أَخْطَأَ الرَّبَّ» ليس عند أبي ذر.

(١٦) سقط عند أبي ذر . والتلاوة : ﴿ أَلَّا ﴾ .

(۱۷)[طه: ۸۹]. (۱۸)[طه: ۱۰۸].

(١٩)[طه: ١٢٥].

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «النَّخل».



#### بَصِيرًا ﴾ (١): فِي الدُّنْيَا (٢).

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : ﴿ أَمْثَلُهُمْ ﴾ (٢) : أَعْدَلُهُمْ .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ هَضْمًا ﴾ (\*) : لَا يُظْلَمُ فَيُهْضَمُ مِنْ حَسَنَاتِهِ . ﴿ عِوَجًا ﴾ (\*) : وَادِيَا . ﴿ أَمْتَا (\*) ﴾ : رَابِيَة (\*) . ﴿ سِيرَتَهَا ﴾ (\*) : حَالَتَهَا ﴿ ٱلْأُولَى ﴾ (\*) . ﴿ النَّهُ فَي ﴾ (\*) : الشَّقَاءُ . ﴿ هَوَىٰ ﴾ (\*) : شَقِي . ﴿ النَّهُ فَي ﴾ (\*) : الشَّقَاءُ . ﴿ هَوَىٰ ﴾ (\*) : شَقِي . ﴿ النَّمُ قَلَ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْوَادِي (\*) . ( بِمِلْكِنَا ) : ﴿ النَّمُ الْوَادِي (\*) . ( بِمِلْكِنَا ) : بِأَمْرِنَا . ﴿ مَكَانَا (سِوَىٰ ) ﴾ (\*) : مَنْصَفُ بَيْنَهُمْ (\*) . ﴿ يَبَسَا ﴾ (\*) : يَابِسًا .

(٤)[طه: ١١٢]. (٥)[طه: ١٠٧].

(٦) [طه: ١٠٧]. لأبي ذر وعليه صح: ﴿ وَلَا آمَتًا ﴾».

(٧) رابية: الرّبُّوة ، وهي: ما ارتفع من الأرض. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: ربا).

(٨)[طه: ۲۱]. (٩)[طه: ٥٤].

(١٠) قوله: « ﴿ سِيرَتَهَا ﴾ إلى: التُّقَيٰ » عليه صح ، وليس عند أبي ذر.

(۱۱)[طه: ۱۲٤]. (۱۲)[طه: ۸۱].

(١٣) [طه: ١٢]. لأبي ذر، وعليه صح: ﴿ إِلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ ﴾ .

(١٤)[طه: ١٢].

(١٥) لأبي ذر ، وعليه صح: «وادي». وبعده لأبي ذر ، وعليه صح: «يَفْرُطُ عُقُوبةً».

(١٦)[طه: ٥٨].

(١٧) قوله: «بِمِلْكِنَا» إلى: «بَيْنَهُمْ» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

(١٨)[طه: ٧٧].

<sup>(</sup>١)[طه: ١٢٥].

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر، عليه صح: «قال ابنُ عباس: ﴿ مِقَبَسِ ﴾ ضَلُوا الطَّريقَ وكانوا شَاتِينَ فقال: إن لم أجدْ عليها مَنْ يَهْدِي الطريقَ آتِكُم بنارٍ تُوقِدُونَ »، ثم رقم على «تُوقِدُونَ » لأبي ذر. وفي نسخة، وعند أبي ذر: «تَدْفَتُونَ ».

<sup>(</sup>٣) [طه: ١٠٤]. ولأبي ذر وعليه صح: « ﴿ طَرِيقَةً ﴾».



# 307

#### ﴿ عَلَىٰ قَدَرِ ﴾ (١): مَوْعِدٍ (٢). ﴿ لَانْنِيَا ﴾ (٣): تَضْعُفَا (٤).

#### ١- ﴿ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ (٥)

• [٤٧١٧] صرثنا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا (١) مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْتَقَيٰ آدَمُ وَمُوسَى، ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْتَقَيٰ آدَمُ وَمُوسَىٰ الْجَنَّةِ (٨)؟ فَقَالَ (٧) مُوسَىٰ لآدَمَ: آنْتَ الَّذِي أَشْقَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ (٨)؟ قَالَ (٩) لَهُ آدَمُ: آنْتَ (١١) الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ، وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ، وَالْ اللَّهُ لِرَسَالَتِهِ، وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ فَوَجَدْتَهَا (١١) كُتِبَ (١٢) عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَعُمْ، فَالَ : نَعَمْ، فَالَ : نَعَمْ، فَالَ : نَعَمْ، فَالَ : نَعَمْ، فَحَجَّ (١٢) آدَمُ مُوسَىٰ .

اليَمُّ: الْبَحْرُ (١٤).

<sup>(</sup>١)[طه: ٤٠].

<sup>(</sup>٢) قوله: «﴿ عَلَىٰ قَدَرِ ﴾: مَوْعِدٍ» ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) [طه: ٤٢]. (٤) عليه صح.

<sup>(</sup>٥) [طه: ٤١]. وقبله في رواية: «بابٌ قولُه»، ثم رقم على «بابٌ»: لأبي ذر وعليه صح. وعلى «قولُه»: سقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثني». (٧) لأبي ذر وعليه صح: «قال».

<sup>(</sup> ٨ ) قوله : « لآدَمَ آنْتَ » إلى : «مِنَ الْجَنَّةِ » ، عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح: «قال آدَمُ: آنْتَ مُوسى الَّذِي».

<sup>(</sup>١٠) عليه سقط.

<sup>(</sup>١١) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «فوجدته كُتِبَ».

<sup>(</sup>۱۲) للكشميهني: «كُتِبَتْ».

<sup>(</sup>١٣) فحج: غلبه بالحجة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: حجج) .

<sup>\* [</sup>١٤٥٠٧] [التحفة: خ ١٤٥٠٧]

<sup>(</sup>١٤) قوله: «اليَمُ: البَحْرُ». عليه صح ومُؤخر عند أبي ذر عن قوله: «﴿ أَوْحَيُّنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ﴾ إلى: ﴿ وَمَاهَدَىٰ ﴾».





# ٢- و(١) ﴿ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسُنَا (٢) لَا تَعْنَفُ (٣) وَلَا تَعْشَىٰ (٣) فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعُونُ بِجُنُودِهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَأَضَلَّ فِرْعُونُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴾ (٥) فَعُشِيَهُم مِّنَ ٱلْبَعٌ مَا غَشِيهُمْ (٣) وَأَضَلَّ فِرْعُونُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴾ (٥)

• [٤٧١٨] صرش (٢) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِيْنِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ (٧) عَاشُورَاءَ (٨) فَسَأَلَهُمْ ، فَقَالُوا : هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَىٰ عَلَى فِرْعَوْنَ ، فَقَالُ النَّبِيُ عَيِي (٩) : « نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْهُمْ فَصُومُوهُ » .

### ٤- ﴿ فَلَا يُغْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ (١١)

• [٤٧١٩] صر ثنا قُتَيْبَةُ (١١)، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،

<sup>(</sup>١) في رواية: «بابٌ قوله ﴿ وَلَقَدُ ﴾». ثم رقم على «بابٌ»: لأبي ذر وعليه صح. وعلى «قوله»: سقط عند أبي ذر، وعليه صح. والتلاوة بإثبات: «ولقد».

<sup>(</sup>٢) بعده: «إلى قوله: ﴿ وَمَاهَدَىٰ ﴾ » وعليه صح.

<sup>(</sup>٣) قوله : « ﴿ لَّا تَعَنَّفُ ﴾ إلى : ﴿ وَمَا هَدَىٰ ﴾ » ليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٤) دركا: لحاقا. (انظر: غريب القرآن) لابن قتيبة (ص٢٨١).

<sup>(</sup>٥) [طه: ٧٧ - ٧٧]. وقوله: ﴿ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ ﴾ إلى: ﴿ وَمَا هَدَىٰ ﴾ ، مُقدم عند أبي ذر على قوله: «اليَمُّ البَحْرُ».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثنا». (٧) لأبي ذر وعليه صح: «يَوْمَ».

<sup>(</sup>٨) عاشوراء: اليوم العاشِر من شهر المُحرم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عشر).

<sup>(</sup>٩) قوله: «النبي ﷺ ليس عند أبي ذر، وعليه صح.

<sup>\* [</sup>۲۷۱۸] [التحفة: خ م د س ٥٤٥٠]

<sup>(</sup>١٠) [طه: ١١٧]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب قوله».

<sup>(</sup>١١) بعده لأبي ذر وعليه صح: «ابنُ سعيدٍ».



عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالنَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ قَالَ: «حَاجَّ مُوسَىٰ آدَمَ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ وَأَشْقَيْتَهُمْ؟ قَالَ: قَالَ آدَمُ: يَا مُوسَىٰ، أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَأَشْقَيْتَهُمْ؟ قَالَ: قَالَ آدَمُ: يَا مُوسَىٰ، أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَيَكَلَامِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَىٰ أَمْرِ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي، أَوْ قَدَّرَهُ عَلَيَّ قَبْلَ

\* \* \*

أَنْ يَخْلُقَنِي؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰي ٢ .

<sup>\* [</sup>٤٧١٩] [التحفة: خ م س ١٥٣٦١]



### سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ (١)

• [٤٧٢٠] صر ثنا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَنِي إِسْرَائِيلَ ، قَالَ : بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَالْكَهْفُ ، وَمَرْيَمُ ، وَطَهَ ، وَالْأَنْبِيَاءُ هُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأُوّلِ ، وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي .

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ جُذَاذًا ﴾ (٣): قَطَّعَهُنَّ .

وَقَالَ الْحَسَنُ : ﴿ فِي فَلَكِ ﴾ ( ٤ ) : مِثْلِ فَلْكَةِ الْمِغْزَلِ . ﴿ يَسْبَحُونَ ﴾ ، يَدُورُونَ .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿نَفَشَتُ ﴾ (٥): رَعَتْ (٦) . ﴿يُصْحَبُونَ ﴾ (٧): يُمْنَعُونَ .

﴿ أُمَّتُكُم أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ (٨) قَالَ: دِينُكُمْ دِينٌ وَاحِدٌ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿ حَصَبُ ﴾ (٩): حَطَبُ بِالْحَبَشِيَّةِ (١٠).

وَ (١١) قَالَ (١٢) غَيْرُهُ: ﴿ أَحَسُوا ﴾ (١٣): تَوَقَّعُوهُ (١٤) مِنْ أَحْسَسْتُ.

﴿ خَلِمِدِينَ ﴾ (١٥) : هَامِدِينَ ، حَصِيدٌ (١٦) : مُسْتَأْصَلٌ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالإثْنَيْنِ

(١) لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحمن الرحيم».

(٢) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثني».

\* [۲۷۲۰] [التحفة: خ ٩٣٩٥] (٣) [الأنبياء: ٥٨].

(٤) [يس: ٤٠]. (٥) [الأنبياء: ٧٨].

(٦) لأبي ذر، وعليه صح: «لَيْلا». (٧) [الأنبياء: ٤٣].

(A) [الأنبياء: ٩٦].(P) [الأنبياء: ٩٨].

(١٠) قوله: «وَقَالَ عِكْرِمَةُ» إلى: «بِالْحَبَشِيّةِ» عليه صح، وسقط عند أبي ذر.

(١١) عليه صح. (١٢) كذا ثبت لأبي ذر وعليه صح.

(١٣) [الأنبياء: ١٢]. (١٤) لأبي ذر وعليه صح: «تَوَقَّعُوا».

(١٥) [الأنبياء: ١٥]. (١٦) لأبي ذر، وعليه صح: «والحصيد».



وَالْجَمِيعِ. ﴿ لَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ (١) لَا يُعْيُونَ (٢) ، وَمِنْهُ: ﴿ حَسِيرٌ ﴾ (٣) وَحَسَرْتُ (٤) : وَحَسَرْتُ (٤) بَعِيرِي. عَمِيقٌ: بَعِيدٌ ، (نُكِّسُوا): رُدُّوا. ﴿ صَنْعَكَةَ لَبُوسٍ ﴾ (٥):

الدُّرُوعُ. ﴿ تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ ﴾ (٦): اخْتَلَفُوا.

الْحَسِيسُ وَالْحِسُّ وَالْجَرْسُ وَالْهَمْسُ (٧) وَاحِدٌ ، وَهُوَ مِنَ الصَّوْتِ الْخَفِيِّ . ﴿ الْحَسِيسُ وَالْجَرْسُ وَالْهَمْسُ (٩) : إِذَا أَعْلَمْتَهُ ، فَأَنْتَ وَهُوَ ﴿ عَاذَنَّكَ ﴾ (٩) : إِذَا أَعْلَمْتَهُ ، فَأَنْتَ وَهُوَ ﴿ عَانَاتُكُمْ ﴾ (٩) : إِذَا أَعْلَمْتَهُ ، فَأَنْتَ وَهُوَ ﴿ عَانَاتُكُمْ ﴾ (٩) : إِذَا أَعْلَمْتَهُ ، فَأَنْتَ وَهُوَ ﴿ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ لَمْ تَغْدِرْ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ لَعَلَّكُمْ تُسْكُلُونَ ﴾ (١٠) : تُفْهَمُونَ .

﴿ ٱرْتَضَىٰ ﴾ (١١): رَضِيَ (١٢). ﴿ ٱلتَّمَاثِيلُ ﴾ (١٣): الْأَصْنَامُ.

﴿ ٱلسِّجِلِّ ﴾ (١٤): الصَّحِيفَةُ.

## ١- ﴿ كُمَابَدَأْنَا ٓ أَوَّلَ خَالِقٍ ﴾ (١٥)

• [٤٧٢١] صرتنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ - شَيْخٌ

(١) [الأنبياء: ١٩]. (٢) عليه صح.

(٣) [الملك: ٤]. (٤) بفتح السين من الفرع.

(٥) [الأنبياء: ٨٠]. (٦) [الأنبياء: ٩٣].

(٧) عليه صح ، وليس عند أبي ذر . (A) [فصلت : ٤٧].

(٩) [الأنبياء: ١٠٩]. (١٠) [الأنبياء: ١٣].

(١١) [الأنبياء: ٢٨].

(١٢) قوله: «ارْتَضَىٰ رَضِيَ» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

(١٣) [الأنبياء: ٥٦]. (١٤) [الأنساء: ١٠٤].

(١٥) [الأنبياء: ١٠٤]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ». وبعده لأبي ذر، وعليه صح: ﴿ فِي لَهُ مُ وَعَدًا عَلَيْنَا ﴾ .

#### كالياليقنيلين





مِنَ النَّخَعِ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِنْ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ (') حُفَاةً ('') عُرَاةً غُرْلًا ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ (') خُفَاةً ('') عُرَاةً غُرْلًا ﴿ كَمَا بَدَأُنَا أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ خَلْقِ نُعُيدُهُ ، وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ ('") ثُمَّ إِنَّ ثُمَّ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ ، أَلَا إِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمٍ مَهِيدًا مَا دُمَتُ (' ) ﴾ إلى قولِهِ : ﴿ شَهِيدُ ﴾ (' ) فَيُقَالُ: إِنَّ هَوُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى (' ) أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ﴾ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة عليه صح.

<sup>(</sup>٢) كذا في الفرع وأصله ، وسقطت في بعض النسخ . قسطلاني .

<sup>(</sup>٣) [الأنبياء: ١٠٤].

<sup>(</sup>٤) كذا ثبت للكشميهني.

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «فِيهِم».

<sup>(</sup>٢)[المائدة:١١٧].

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر عن المستملى: «إلى».

<sup>\* [</sup>٢٧٢١] [التحفة: خ م ت س ٢٢٢٥]



### ) (TT)

# سُورَةُ الْحَجِّ(١)

وَ (٢) قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: ﴿ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴾ (٣): الْمُطْمَئِنِينَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٤): ﴿ فِي آَمْنِيَتِهِ ﴾ (٥): إِذَا حَدَّثَ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي حَدِيثِهِ ، فَيُعَالُ اللَّهُ مَا يُلْقِي (٦) الشَّيْطَانُ وَيُحْكِمُ آيَاتِهِ ، وَيُقَالُ : أَمْنِيَتُهُ : قِرَاءَتُهُ .

﴿إِلَّا أَمَانِيَّ ﴾ (٧): يَقْرَءُونَ وَلَا يَكْتُبُونَ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَشِيدٌ: بِالْقَصَّةِ (٨).

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ يَسْطُونَ ﴾ (٩): يَفْرُطُونَ مِنَ السَّطْوَةِ، وَيُقَالُ: ﴿ يَسْطُونَ ﴾: يَفْرُطُونَ مِنَ السَّطْوَةِ، وَيُقَالُ: ﴿ يَسْطُونَ ﴾: يَبْطُشُونَ (١٠).

﴿ وَهُدُوٓ أ (١١) إِلَى (١٢) ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ (١٣): أَلْهِمُوا (١٤).

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) ليس عند أبي ذر وعليه صح . (٣) [الحج: ٣٤].

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «في ﴿إِذَا تَمَنَّى آلْقَى ٱلشَّيْطَانُ ﴾».

<sup>(</sup>٥) [الحبج: ٥٦]. (٦) لأبي ذر عن الكشميهني: «أَلْقَىٰ».

<sup>(</sup>٧) [البقرة: ٨٧].

<sup>(</sup>٨) عليه صح . ولأبي ذر وعليه صح : «جِصٌّ» .

<sup>(</sup>٩)[الحج: ٧٧].

<sup>(</sup>١٠) كذا ثبت بالضبطين معا . ولأبي ذر ، وعليه صح : «يبطِشون» .

<sup>(</sup>١١) كذا ثبت عند أبي ذر والحموى.

<sup>(</sup>١٢) لأبي ذر والحموي : ﴿ وَمِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ الإسلام» .

<sup>(</sup>١٣) [الحج: ٢٤].

<sup>(</sup>١٤) قوله: «﴿الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾: أَلْهِمُوا اللَّهِ عند أبي ذر.

#### كَنَا لِيُكَالِيقَنِيلِينَ





قَالَ (١) ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ بِسَبَهٍ ﴾ (٢): بِحَبْلٍ إِلَىٰ سَقْفِ الْبَيْتِ (٣). ﴿ لَذَهَ لَ ﴾ (٤): تُشْغَلُ .

• [٤٧٢٢] (٥) صر شنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ يَقُولُ اللَّهُ عَلَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا آمَمُ (٢) ، يَقُولُ (٧) : لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ، فَيُنَادَىٰ (٨) بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ يَا آمَمُ (٢) ، يَقُولُ (٧) : لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ، فَيُنَادَىٰ (٨) بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُحْرِجَ مِنْ ذُرُيَّتِكَ بَعْقَا إِلَى النَّارِ ، قَالَ : يَا رَبّ ، وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ قَالَ : مِنْ كُلُ أَلْفِ – أَرَاهُ قَالَ : تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعِينَ ، فَحِينَوْثِهِ تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا ، وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ ﴿ وَمَرَى النَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُورَىٰ وَلَكِكَنَ عَذَابَ اللّهِ وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ ﴿ وَمَرَى النَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُورَىٰ وَلَكِكَنَ عَذَابَ اللّهِ مَنْ النَّاسِ حَتَّى تَعْيَرَتْ وُجُوهُهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : هَدِينَ النَّاسِ حَتَّى تَعْيَرَتْ وُجُوهُهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿ مُنْ يَأْجُوجَ وَمَا هُم وَاحِدٌ ، ثُمَّ أَنْتُمْ هُوجَ وَسُعُوهُ وَتِسْعِينَ (٢) وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ ، ثُمَّ أَنْتُمْ فِي النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاء فِي جَنْبِ الثَّوْرِ الْأَبْيَضِ ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَ الْبَيْفُ إِنْ النَّيْ وَالْمَالُولُ الْبَيْفُ اللَّهُ وَ الْسَعْمَةِ الْمَا الْجَنَّةِ ، فَكَبَرُنَا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ شُطُرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ » ، فَكَبَرُنَا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ شُطُرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ » ، فَكَبَرُنَا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ شُطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ » ، فَكَبَرُنَا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ شُطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ » ، فَكَبَرُنَا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ شُطْرَ أَهْلِ الْجَنَةِ » ، فَكَبَرُنَا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ » ، فَكَبَرُنَا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ » ، فَكَبَرُنَا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ شَطْرَ أَهُ لِ الْجَنَّةِ » ، فَكَبَرُنَا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ شَطْرَ أَهُ لِ الْجَنَةِ » ، فَكَبَرُنَا ،

<sup>(</sup>۱) لأبي ذر، وعليه صح: «وقال». (٢) [الحج: ١٥].

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: « ﴿ وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ ﴾ : أُلِهُمُوا القرآنَ » . ولأبي ذر وعليه صح : "إلى القرآنِ» .

<sup>(</sup>٤)[الحج: ٢].

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ ﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنَّرَىٰ ﴾».

<sup>.</sup> (7) alia (4)

<sup>(</sup>A) على آخره صح.(P) [الحج: ٢].

<sup>(</sup>١٠) ليس عند أبي ذر وعليه صح.



TIT

قَالَ<sup>(۱)</sup> أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ: ﴿ ترىٰ (<sup>۲)</sup> اَلْنَاسَ <sup>(۳)</sup> سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنرَىٰ ﴾ وَ أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ: ﴿ ترىٰ اللّٰهِ عِسْعَمِائَةٍ ( ) وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ ( ) .

وَقَالَ جَرِيرٌ ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ : (سَكْرَىٰ وَمَا هُمْ بِسَكْرَىٰ).

١- ﴿ ('') وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ ('') فَإِنْ أَصَابَهُ وَخَيْرُ اَظْمَأَنَ بِهِ مَ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْ نَهُ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ وَخَسِرَ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ﴾ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْ نَهُ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ وَخَسِرَ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرةَ ﴾ (١)

﴿ أَتْرَفْنَاهُمْ ﴾ (٩): وَسَعْنَاهُمْ اللهِ (١٠).

• [٤٧٢٣] صَنْ (١١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مِنَاللَّاسِ عَنْ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ ﴾ (١٢) قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْمَدِينَةَ ؛ فَإِنْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ﴾ (١٢) قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْمَدِينَةَ ؛ فَإِنْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «وقال».

<sup>(</sup>٢) كذا في السلطانية ، والتلاوة بإثبات الواو قبلها .

<sup>(</sup>٣) « ﴿ ترى ٱلنَّاسَ ﴾ » : عليه صح ، وسقط عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٤) كذا ثبت عند أبي ذر ، وعليه صح . (٥) عليه صح .

<sup>\* [</sup>٤٧٢٢] [التحفة: خ م س ٤٠٠٥]

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «﴿ حَرْفِ ﴾ شَكُّ».

<sup>(</sup>٨) [الحج: ١١، ١١].(٩) [المؤمنون: ٣٣].

<sup>(</sup>١٠) قوله: «﴿ فَإِنَّ أَصَابَهُم ﴾ إلى: «وَسَّعْنَاهُمْ». عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>۱۱) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثنا».

<sup>(</sup>١٢) [الحج: ١١].



غُلَامًا، وَنُتِجَتْ خَيْلُهُ قَالَ: هَذَا دِينٌ صَالِحٌ، وَإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَأَتُهُ، وَلَمْ تُنْتَجْ خَيْلُهُ قَالَ: هَذَا دِينُ سَوْءٍ.

### ٢- ﴿ هَلْذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾ (١)

• [٤٧٧٤] حرثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُوهَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ (٢) ، عَنْ أَبِي ذَرِّ خَيْنُ : أَنَّهُ كَانَ يُقْسِمُ فِيهَا (٣) ، إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ هَلْذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنُصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ (٤) نَزَلَتْ فِي حَمْزَةَ وَصَاحِبَيْهِ ، وَعُتْبَةَ وَصَاحِبَيْهِ ، وَعُتْبَة وَصَاحِبَيْهِ ، يَوْمَ بَرَزُوا فِي يَوْمِ بَدْرٍ .

رَوَاهُ سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِيمٍ .

وَقَالَ عُثْمَانُ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَوْلَهُ .

• [٤٧٢٥] صر ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (٥) وَاللَّهُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قَالَ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْتُو بَيْنَ يَدَي الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

<sup>\* [</sup>٣٢٧٤] [التحفة: خ ٥٥٥٦]

<sup>(</sup>١) [الحج: ١٩]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ»، وبعده: «قوله»: كذا في هامش النسخ بالحمرة بلا رقم ولا تصحيح. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٢) كذا ثبت بالتخفيف.

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر عن الحموي والمستملى: «يقسم قَسَمًا».

<sup>(</sup>٤)[الحج: ١٩].

<sup>\* [</sup>٤٧٢٤] [التحفة: خ م س ق ٤٧٢٤]

<sup>(</sup>٥) «ابنِ أبي طالِبٍ» : عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

# 

قَالَ قَيْسٌ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾ (١) ، قَالَ: هُمُ الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ عَلِيُّ ، وَحَمْزَةُ ، وَعُبَيْدَةُ (٢) ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةً (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١)[الحج: ١٩].

<sup>(</sup>٢) عليه صح.

<sup>\* [</sup>٤٧٢٥] [التحفة:خس٢٥٦٥]



#### سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ (١)

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: ﴿ سَبْعَ طَرَآبِقَ ﴾ (٢): سَبْعَ سَمَوَاتٍ. ﴿ لَهَا سَلِبِقُونَ ﴾ (٣): سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ (٤). ﴿ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ (٥): خَائِفِينَ (٢).

قَالَ (٧) ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ﴾ (٨): بَعِيدٌ بَعِيدٌ. ﴿ فَسُكُلِ ٱلْعَآدِينَ ﴾ (٩): الْمَلَائِكَةَ (١٢) . ﴿ فَلَلِحُونَ ﴾ (١٢): عَابِسُونَ (١٣). ﴿ فَلَلِحُونَ ﴾ (١٢): عَابِسُونَ (١٣). ﴿ فَيَلِكُمُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ وَالْجُنُونُ وَاحِدٌ.

وَالْغُثَاءُ: الزَّبَدُ، وَمَا ارْتَفَعَ عَنِ الْمَاءِ، وَمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ (١٥٠).

<sup>(</sup>١) عند (ح): «المؤمنون». وبعده لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) [المؤمنون: ١٧]. (٣) [المؤمنون: ٦١].

<sup>(</sup>٤) قوله: (﴿ لَمَا سَلِيقُونَ ﴾ إلى: «السَّعَادَة» . عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٥) [المؤمنون: ٦٠].

<sup>(</sup>٦) قوله : ﴿﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً ﴾ : خَاثِفِينَ » كذا ثبت لأبي ذر والمستملي .

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «وقال».

<sup>(</sup>A) [المؤمنون: ٣٦].(P) [المؤمنون: ١١٣].

<sup>(</sup>١٠) لأبي ذر وعليه صح: «قال ابن عباس».

<sup>(</sup>١١) [المؤمنون: ٧٤]. (١٢) [المؤمنون: ١٠٤].

<sup>(</sup>١٣) لأبي ذر وعليه صح: «وقال غيره».

<sup>(</sup>١٤) [المؤمنون: ١٢].

<sup>(</sup>١٥) ﴿ هَيَخُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٤]: يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُم كَمَا تَجَازُ البقرةُ ﴿ عَلَىٰ أَعَقَبِكُمْ ﴾ [المؤمنون: ٦٧]: من السَّمَرِ والجميع السُّمَّارُ والسَّامِرُ هاهنا في موضع الجمع ﴿ تُسْحَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٩]: تَعْمَوْنَ من السِّحْرِ». هذه الرواية من غير اليونينية ثابتة للنسفى.

# سُورَةُ النُّورِ (١)

﴿ مِنْ خِلَالِهِ ﴾ (٢): مِنْ بَيْنِ أَضْعَافِ السَّحَابِ. ﴿ سَنَا بَرْقِهِ ﴾: الضِّيَاءُ (٣). ﴿ مُذْعِنِينَ ﴾ (٤): يُقَالُ لِلْمُسْتَخْذِي (٥): مُذْعِنْ. ﴿ أَشْتَاتًا ﴾ (٦) وَشَتَّى وَشَتَاتُ (٧) وَشَتَّى وَشَتَاتُ (٧) وَشَتَّى وَشَتَاتُ (٥) وَشَتَّى وَشَتَاتُ (٨)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٨): ﴿ سُورَةُ أَنزَلْنَهَا ﴾ (٩): بَيَّنَاهَا ، وَقَالَ غَيْرُهُ: سُمِّيَ الْقُرْآنُ لِجَمَاعَةِ الشُّورِ ، وَسُمِّيَتِ السُّورَةُ (١٠)؛ لِأَنَّهَا مَقْطُوعَةٌ مِنَ الْأُخْرَىٰ ، فَلَمَّا قُرِنَ (٧) بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضِ سُمِّيَ قُرْآنًا .

وَقَالَ سَعْدُ (١١) بْنُ عِيَاضٍ (١٢) الثُّمَالِيُّ : الْمِشْكَاةُ : الْكُوَّةُ (١٣) بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ .

<sup>(</sup>١) بعده لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) [النور: ٤٣].

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «وهو الضّياء».

<sup>(</sup>٤) [النور : ٤٩] . (٥) على آخره صح .

للمستخذي: للخاضع . (انظر: لسان العرب ، مادة : خذي) .

<sup>(</sup>٦) [النور: ٦١].

<sup>(</sup>٧) عليه صح .

<sup>(</sup>٨) قوله: «وقَالَ ابْنُ عَبَّاس» إلى: «قُرْآنَا». عليه صح وهو مُؤخَّرٌ عند أبي ذر بعد قوله: «وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عِيَاض».

<sup>(</sup>٩) [النور: ١]. (٩) السُّورَة».

<sup>(</sup>١١) عليه صح صح.

<sup>(</sup>١٢) قوله : «وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عِيَاضٍ . . . » . عليه صح ، وهو مُقدَّمٌ عند أبي ذر على قوله : «وقَالَ ابْنُ عَبَّاس . . . إلى سُمِّىَ قُرْآنَا» .

<sup>(</sup>١٣) الكوة: الثقب في البيت. (انظر: عمدة القارى) (٢/ ١٨٩).

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَانَهُ ﴾ (١) : تَأْلِيفَ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضٍ . ﴿ فَإِذَا وَأَنْهُ أَنْهُ فَاتَبَعْ قُرْآنَهُ ، أَيْ : مَا جُمِعَ فِيهِ فَاعْمَلْ قَرَأَنَهُ فَأَنَّهِ قُرْآنَهُ ، أَيْ : مَا جُمِعَ فِيهِ فَاعْمَلْ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ، أَيْ : مَا جُمِعَ فِيهِ فَاعْمَلْ بِمَا أَمْرَكَ وَانْتَهِ عَمَّا نَهَاكَ اللَّهُ (٢) ، وَيُقَالُ : لَيْسَ لِشِعْرِهِ قُرْآنٌ ، أَيْ : تَأْلِيفٌ ، وَسُمِّيَ الْفُرْقَانَ (١٤) ؛ لِأَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ ، وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ : مَا قَرَأَتْ بِسَلًا (٥) قَطُّ ، أَيْ : لَمْ تَجْمَعْ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا .

وَقَالَ<sup>(٦)</sup>: (فَرَّضْنَاهَا)<sup>(٧)</sup>: أَنْزَلْنَا فِيهَا فَرَائِضَ مُخْتَلِفَةً ، وَمَنْ قَرَأً ﴿ فَرَضْنَاهَا ﴾ (٨) يَقُولُ: فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنْ بَعْدَكُمْ .

قَالَ (٩) مُجَاهِدٌ: ﴿ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا ﴾ (١١): لَمْ يَدْرُوا ؛ لِمَا بِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ (١١).

<sup>(</sup>١) [القيامة: ١٧].

<sup>(</sup>٢) [القيامة: ١٨].

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة ليس عند أبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٤) على آخره صح.

<sup>(</sup>٥) على أوله وآخره صح .

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «ويقال في».

<sup>(</sup>٧) [النور: ١].

<sup>(</sup>٨) كذا في السلطانية ، والتلاوة بزيادة واو قبلها .

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح: «وقال».

<sup>(</sup>١٠) [النور: ٣١].

<sup>(</sup>١١) بعده: «وقال الشعبيُّ: ﴿أُولِى ٱلْإِرْبَةِ ﴾ مَنْ ليس له أَرَبٌ، وقال طاوس هو الأحمَّى الذي لاحاجة له في النَّساء. وقال مجاهد: لا يُهِمُّه إلَّا بَطْنُهُ ولا يُخافُ على النِّساء». هذا من غير اليونينية، ونسبه في الفتح للنسفي. كذا في الهامش المعوَّل عليه، وفي متن القسطلاني تقديم وتأخير. كتبه مصححه.



# ا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَكُمْ شُهَدَاءُ (٢) إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ ا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَكُمْ شُهَدَاءُ (٢) إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ ا قَصُلُوقِينَ شَهَادَتِ بِأُللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ الصَّمَادِقِينَ

• [٤٧٢٦] عرشنا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (٤)، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرُّهْرِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عُويْمِرًا أَتَىٰ عَاصِمَ بْنَ عَدِيِّ، وَكَانَ سَيْدَ بَنِي عَجْلَانَ (٥)، فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ الْمُرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَنْ ذَلِكَ، فَأَتَىٰ عَاصِمُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمَسَائِلَ، فَسَأَلَهُ عُويْمِرٌ، وَاللَّه لَا النَّبِيَ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، قَالَ عُويْمِرٌ: وَاللَّه لَا أَنْتَهِي فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَ عُويْمِرٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَجَدًى مَعَ الْمُرَاتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعِيْ بِالْمُلَاعَنَةِ وَجَدَ مَعَ الْمُرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعِيْ بِالْمُلَعَنةِ وَجَدَ مَعَ الْمُرَاتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعِيْ بِالْمُلَاعَنةِ وَجَدَ مَعَ الْمُرَاتِهِ وَجُلَا أَيْقُتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْ بِالْمُلَعَنةِ فِعَلْ مَنْ اللَّهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَأَمْ وَمُنَا رَسُولُ اللَّهُ أَلْهُ فِي كِتَابِهِ فَلَاعَنَهَا هُ مَا عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ أَلَى اللَّهُ أَلَى اللَّهُ الْعُرْونَ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ (١) أَدْعَجَ (١) الْعَيْتَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ وَافِلُ عَانَتْ مُ مُنَا قَالًى اللَّهُ الْعَيْتَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ وَافِلُ خَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ (١) أَدْعَجَ (١ الْعُلُولُ وَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمُ (١) أَدْعَجَ (١ الْعُنْهُ وَافَالُ مَا اللَّهُ الْعُرْولُ اللَّهُ الْعُنْهُ وَافَالًى اللَّهُ الْعُنْهُ وَلَا اللَّهُ الْعُنْ الْعَلَلَ عَلَا عَنَاهُ فَا اللَّهُ الْعَلَاقِيقِ اللَّهُ الْعُنْهُ الْعُلُولُ عَلَى اللَّهُ الْعُولُولُ اللَّهُ الْعُنْهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّ

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «باب قولِه على».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٣) [النور: ٦].

<sup>(</sup>٤) وقع في المطبوع سابقًا زيادة : «الفريابي». كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «الْعَجْلَانِ».

<sup>(</sup>٦) أسحم: أسود. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سحم).

<sup>(</sup>٧) أدعج: شديد سواد العين. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: دعج).



حَدَلَّجَ (١) السَّاقَيْنِ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ (٢) فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا». فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ (٢) فَلَا أَحْسِبُ عُويْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا». فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّه عَلَيْهِم إِنْ تَصْدِيقِ عُويْمِرٍ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ النَّه عَلَيْهِم مِنْ تَصْدِيقِ عُويْمِرٍ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَىٰ أُمِّهِ.

#### ٢ ﴿ وَٱلْخَنِمِسَةُ أَنَّ لَعَنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَنِبِينَ ﴾ (١)

• [٤٧٢٧] صَنْ (٥) سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ ، حَلَّثَنَا فُلَيْحُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ، أَنَّ رَجُلَّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَىٰ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ : "قَلْ قُضِي (٢) فِيكَ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ : "قَلْ قُضِي (٢) فِيكَ وَفِي الْمُرَاتِ مَنْ التَّلَاعَنِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ فَي الْمُرَاتِ مَنْ النَّهُ لَهَا يُدْعَى النَّهُ أَنْ يُرَعْهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرْضَ اللَّهُ لَهَا .

<sup>(</sup>١) خدلج: عظيم . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: خدلج) .

<sup>(</sup>٢) وحرة: دويبة تترامى على الطعام واللحم فتفسده وهي من نوع الوزغ. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٩/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) سقط عند أبي ذر وعليه صح.

<sup>\* [</sup>٤٧٢٦] [التحفة: خ م د س ق ٤٨٠٥]

<sup>(</sup>٤) [النور: ٧]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «حدثنا».

<sup>(</sup>٦) عليه صح . وفي نسخة : «قَضَى اللَّهُ» .

<sup>\* [</sup>٤٧٢٧] [التحفة: خ م د س ق ٤٨٠٥]



### ٣- ﴿ وَيَذِرَوُّا عَنَهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبِعَ شَهَادَاتٍ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ

• [٤٧٢٨] صنى (٢) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَانَ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أَمْيَةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ : ﴿ الْبَيْنَةُ (٣) أَوْ حَدُّ (٣) فِي ظَهْرِكَ » فَقَالَ : بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاء ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : ﴿ الْبَيْنَةَ (٣) أَوْ حَدُّ (٣) فِي ظَهْرِكَ » فَقَالَ هِلَالُ : وَالَّذِي بَعَثَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا رَأَىٰ أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيْنَةَ ، فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَقُولُ : ﴿ الْبَيْنَةُ (٣) وَإِلَّا حَدِّنَ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيْنَةَ ، فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَقُولُ : ﴿ الْبَيْنَةَ (٣) وَإِلَّا حَدِّنَ عَلَى الْمَرَأَتِهِ رَجُلا يَنْطَلِقُ يَلْعَمِنُ الْمَدِيقِينَ ﴾ والنَّبِيُ عَلَيْهِ يَقُولُ : ﴿ وَالنَّبِي عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ أَنْ أَحْدَكُمَا وَالْنِي عَلَى مِنَ الْحَدِيقِينَ ﴾ وَالْنَوْمِ وَالْمَالِيقِينَ ﴾ وَالْنَوْمِ وَالْمَالِيقِينَ ﴾ وَالنَّهِ اللَّه يَعْلَمُ أَنْ أَنْ أَحَدَكُمَا كَاذِبُ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَافِعُ ؟ ﴾ ثُمَّ قَامَتُ فَشَهِدَ ، وَالنَّي عَلَى الله يَعْلَمُ أَنْ أَخْدَكُمَا كَاذِبُ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَافِعُ ؟ ﴾ ثُمَّ قَامَتُ فَشَهِدَ ، وَالْمُورِيةِ وَقُوهِ هَا أَنْ الْبَيْعُ وَلَى اللّهُ يَعْلَى اللّهُ يَعْلَى اللّهُ يَعْلَمُ أَنْ النَّهُ عَلَى اللّهُ يَعْلَى اللّه يَعْلَمُ أَنْ أَنْ الْبَيْعُ وَلَى اللّهُ يَعْلَى اللّهُ يَعْلَى اللّهُ يَعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى طَلَى اللّه عَلَى اللّه يَعْلَمُ أَنْ النَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) [النور : ٨]. وقبله لأبي ذر وعليه صح ، «بابٌ» ويعده «قَوْلُه». كذا في النسخ بالهامش بلا رقم ولا تصحيح . كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثنا».

<sup>(</sup>٣) على آخره صح . (٤) عليه صح

<sup>(</sup>٥) التَّشديد من الفرع . (٦) [النور: ٦] .

<sup>(</sup>٧) [النور: ٩].

<sup>(</sup>٨) عليه صح . وعند أبي ذر مخفَّفٌ .

<sup>(</sup>٩) نكصت: النكوص: الرجوع إلى وراء. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نكص).

<sup>(</sup>١٠) أكحل: الذي في أجفان عينه سواد خِلْقة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : كحل) .





سَابِغَ (١) الْأَلْيَتَيْنِ حَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ » فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ » .

#### ٤ - ﴿ (وَالْخَامِسَةُ) أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ آ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّلِيقِينَ ﴾ (٢)

• [٤٧٢٩] صرتنا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا (٣) عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى ، عَدْ ثَنَا (٣) عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ ، أَنَّ رَجُلًا رَمَى الْمَرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ (٤) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَمَرَ بِهِمَا (٤) رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ .

# ٥- ﴿ (٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُرُ لَا (تَحْسِبُوهُ) شَرَّا لَكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِى تَوَلِّ كِبْرَهُ (١) مِنْهُمْ لَهُ مَذَا بُ عَظِيمٌ ﴾ (٧)

أَفَّاكُ : كَذَّابٌ .

<sup>(</sup>١) سابغ: تام وعظيم . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : سبغ) .

<sup>\* [</sup>۲۲۲۸] [التحفة: دت ق ۲۲۲۵]

<sup>(</sup>٢) [النور: ٩]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب قولِه».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «حَدَّثَنِي». (٤) عليه صح.

<sup>\* [</sup>۲۷۲۹] [التحفة: خ ۸۰۸]

<sup>(</sup>٥) في رواية : «بابٌ قوله» . ثم رقم على «بابٌ» : لأبي ذر وعليه صح . وعلى «قوله» : سقط عند أبي ذر وعليه صح .

<sup>(</sup>٦) تولى كبره: أي معظمه . (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص٢٤٤) .

<sup>(</sup>٧) [النور: ١١]. وقوله: «﴿ لَا (تَحْسِبُوهُ) شَرًّا ﴾ إلى: ﴿ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾». ليس عند أبي ذر وعليه





[٤٧٣٠] حرثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ،
 عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَالَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ ﴾ (١) قَالَتْ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَى (١) ابْنُ سَلُولَ .

7- ﴿ (") وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُهُ مَّا يَكُونُ لَنَا أَن تَكَكَّمَ بِهَذَا سُبْحَننَكَ هَذَا بُهَتَنُ (اللهُ عَظِيمٌ ﴾ (٥) ﴿ لَوْلَا جَآءُ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَهِمُ الْكَندِبُونَ ﴾ (١) فَأُولَيَهِكَ عِندَ اللهِ هُمُ الْكَندِبُونَ ﴾ (١)

• [٤٧٣١] صر ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ النَّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عَلَيْ وَيُ النَّبِيِّ عَلَيْقَ، حِينَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عَلَيْ وَوَجِ النَّبِيِّ عَلَيْقَ، حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، وَكُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى (٧) لَهُ مِنْ الْحَدِيثِ وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى (٧) لَهُ مِنْ النَّهِ عَنْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ عَيْفُ ، أَنَّ عَائِشَةَ عَيْفُ زَوْجَ (٢) النَّبِي اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّه عَيْهِ مَعَهُ.

<sup>(</sup>۱) [النور: ۱۱]. (۲) عليه صح.

<sup>\* [</sup>٢٦٦٤٩] [التحفة: خ ٢٦٦٤٩]

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «بابّ: ﴿ لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا ﴾ إلى قوله: ﴿ ٱلْكَلْدِبُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) بهتان : كذب ، يواجه به المؤمن فيتحيّر منه . (انظر : التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص٢٤٤) . (٥) [النور : ١٦] .

<sup>(</sup>٦) [النور: ١٣]. وقوله: «﴿ لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ﴾ إلى: ﴿ هُمُ ٱلْكَدْبِبُونَ ﴾ عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) **أوعى:** أَخْفَظ وأَفْهَم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: وعا).



قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْرَحِجَابُ - فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي (() وَأُنْزَلُ فِيهِ، وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ، وَقَفَلَ (() وَدَنُونَا فِي مَنْ فَسُرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ، وَقَفَلَ (() وَدَنُونَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَافِلِينَ آذَنَ لَيْلَةٌ بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى الْمَدِينَةِ قَافِلِينَ آذَنَ لَيْلَةٌ بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى الْمَدِينَةِ قَافِلِينَ آذَنَ لَيْلَةٌ بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى الْمَدِينَةِ قَافِلِينَ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ عِينَ آلَيْ مِنْ الْمَدِينَةِ فَافِلُهُ، وَأَقْبَلَ (() مَنْ الرَّهُ مُ عَنْ عَلْوي وَحَبَسَنِي الْبَعَاقُهُ، وَأَقْبَلَ (() الرَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ النَّمَ مُنْ عَقْدِي وَحَبَسَنِي الْبَعَاقُهُ، وَأَقْبَلَ (() الرَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتَمَسْتُ عِقْدِي وَحَبَسَنِي الْبَعَاقُهُ، وَأَقْبَلَ (() الرَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ وَمِي وَرَعَلُوهُ اللَّهُ وَمَعْ لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِينَ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

<sup>(</sup>١) **هودجي:** محمل له قبة، وهو من مراكب النساء، وأصله من الهدج، وهو المشي الرويد. (انظر: مشارق الأنوار) (٢٦٦/٢).

<sup>(</sup>٢) قفل: رجع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: قفل).

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «دنونا» .

<sup>(</sup>٤) رحلي: الرحل: الدار والمسكن والمنزل، والجمع: رحال. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «أَظْفَارٍ».

جزع ظفار: خَرَز يهاني. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: جزع).

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «فَأَقْبَلَ».

<sup>(</sup>٧) فرحلوه: رحلت البعير رحلا، أي: شددت عليه رحله. والرحل: مركب الرجل على البعير. (انظر: المصباح المنير، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٨) كذا بالفوقية في اليونينية ، وفي الفتح رواية الكشميهني : «نأكل» بالنون . ولأبي ذر عن الحموي والمستملى : «يأكلن» .

<sup>(</sup>٩) العُلقة: الشيء اليسير. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ٨٤).



TVE

اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ، وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ فَأَمَمْتُ (١) مَنْزِلِي اللَّذِي كُنْتُ بِهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي (٢) فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ .

فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي عَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكُوانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، فَأَدْلَجَ (٣) فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَىٰ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكُوانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، فَأَدْلَجَ (ت) فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَىٰ سَوَادَ إِنْسَانٍ نَاثِمٍ فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَكَانَ يَرَانِي (١) قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَنْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَحَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَاللَّهِ (٥) فَاسْتَنْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَحَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي، وَاللَّهِ (٥) مَا كَلَمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ حَتَّىٰ (١٠) أَنَاحَ رَاحِلَتَهُ (٨) فَوَطِئَ عَلَىٰ يَدَيْهَا (٩) فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِيَ الرَّاحِلَةَ حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْجَيْشَ فَوْطِئَ عَلَىٰ يَدَيْهَا أُولَا مُوغِرِينَ (١٠) فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ (١١) فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ (١٠) فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ (١١) فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي

<sup>(</sup>١) كشط في اليونينية شَدَّة الِيم الأولى وبقيت الفتحة ، وفي الفرع تَشديدُها ، وعُزِيتْ لأبي ذر . فأممت : فقصدت . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : أمم) .

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «سَيَفْقِدُونَنِي».

<sup>(</sup>٣) فأدلج: أدلج بالتخفيف: إذا سار من أول الليل، وادَّلج بالتشديد: إذا سار من آخره. ومنهم من يجعل الإدلاج لليل كله. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: دلج).

 <sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «رَآنِي».
 (٥) لأبي ذر وعليه صح: «وَوَاللَّهِ».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «يُكَلِّمُنِي».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر عن الحموي والمستملى: «حِينَ».

<sup>(</sup>٨) راحلته: الراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمال. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٩) عليه صح ، ولأبي ذر وعليه صح : (يَلِهَا) .

<sup>(</sup>١٠) موغرين: في وقت الهاجرة وقت توسط الشمس السماء. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: وغر).

<sup>(</sup>١١) نحر الظهيرة: حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع كأنها وصلت إلى النحر وهو أعلى الصدر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نحر).

تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبَيِّ (١) ابْنَ سَلُولَ.

فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ (٢) حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ يَرِيبُنِي (٢) فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ اللّطَفَ (٤) الَّذِي كُنْتُ أَرَىٰ مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي، إِنّمَا يَدُخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: ﴿كَيْفَ تِيكُمْ (٤)؟ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، يَدُخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: ﴿كَيْفَ تِيكُمْ (٤)؟ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَذَاكَ الَّذِي يَرِيبُنِي وَلَا أَشْعُرُ (٢) ، حَتَّى حَرَجْتُ بَعْدَمَا نَقَهْتُ (٧) ، فَخَرَجَتْ مَعْدَالُ اللّهِ عَبَلَ الْمَنَاصِعِ (٨) وَهُو مُتَبَرَّزُنَا، وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلّا لَيْلًا إِلَىٰ لَيْلٍ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ (٩) قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأُمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُولِ فِي وَذَلِكَ قَبْلَ الْعَرَبِ الْأُولِ فِي التَّبَرُّزُ قِبَلَ الْعَرَبِ الْأُولِ فِي اللّهُ وَلِي اللّهُ يُوتِنَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا الْقَائِطِ، وَأُمُّهُا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ وَأُمُّهُا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ عَامِرٍ وَمُ مِنْ عَبْدِ مَنَافِ ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ عَامِرٍ وَأُمُّهُا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ عَامِرٍ وَأُمُّهُا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ عَامِرٍ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الْمُولُ الْمَالِقُ مُ اللّهُ الْمَالِلَقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْعَرَبِ الْمَالُولُ الْمَرِفُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْعَرَبِ الللّهُ الْعَرْبُ الْعَرَبِ الْقَالِمُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالِلَ الْمَالِكُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالِقُ الْمُولُولُ الللهُ الْمَلِيلُولُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمِلْمُ الْمَالِقُ الللهُ الْمُولُولُ الْمُولُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُولُولُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) عليه صح.

<sup>(</sup>٢) فاشتكيت: فمرضت. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: شكا).

<sup>(</sup>٣) يريبني: يسوءني ويزعجني . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: ريب) .

<sup>(</sup>٤) عليه صح . ولأبي ذر وعليه صح : «اللُّطْفَ».

<sup>(</sup>٥) تيكم: اسم إشارة للمؤنث. (انظر: مشارق الأنوار) (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «بالشَّرِّ». وبعده صح.

<sup>(</sup>٧) عليه صح صح .

نقهت: نقه المريض: إذا برأ وأفاق وكان قريب العهد بالمرض لم يرجع إليه كمال صحته وقوته. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نقه).

<sup>(</sup>٨) المناصع: المَواضع التي يُتخَلَّي فيها لقضاء الحاجة، واحدها مَنْصَع؛ لأنه يُبْرَز إليها ويُظْهر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نصع).

<sup>(</sup>٩) الكنف: المواضع التي يستخلي فيها الناس لقضاء الحاجة في دورهم. (انظر: غريب الحديث) للخطابي (٢/ ٥٧٦).



خَالَةُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ - وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ ، فَأَفْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ بَيْتِي قَدْ (١) فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا ، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا (٢) فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ ، فَقُلْتُ لَهَا : بِعْسَ مَا قُلْتِ أَتَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟ قَالَتْ : أَيْ مِسْطَحٌ ، فَقُلْتُ لَهَا : بِعْسَ مَا قُلْتِ أَتَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟ قَالَتْ : أَيْ مَسْطَحٌ ، فَقُلْتُ لَهَا : بِعْسَ مَا قَالَ؟ قَالَتْ : قُلْتُ : وَمَا قَالَ؟ فَأَخْبَرَتْنِي (٤) بِقُولِ أَهْلِ هَنْتَاهُ (٣) أَوْلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قَالَتْ : قُلْتُ : وَمَا قَالَ؟ فَأَخْبَرَتْنِي (٤) بِقُولِ أَهْلِ الْإِفْكِ ، فَاذْدَدْتُ مَرَضًا عَلَىٰ مَرَضِي .

فَلَمَّا (٥) رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، تَعْنِي: سَلَّمَ (٢) ، ثُمَّ قَالَ: ( وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ قَالَ: ( وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ قَالَ: ( وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا ، قَالَتْ: فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ فَجِئْتُ أَبَوَيَّ ، فَوَاللَّهِ فَقُلْتُ لِأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ قَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ ، فَوَاللَّهِ فَقُلْتُ لِأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ قَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ ، فَوَاللَّهِ لَقُلْتُ لِأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ قَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ ، فَوَاللَّهِ لَقُلْتُ اللَّهِ عَلَيْكِ ، فَوَاللَّهِ لَكُونَ (٩) لَقَلْمُ كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً (٧) عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَ (٨) لَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَرْنَ (٩) لَقَلْمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً (٧) عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَ (٨) لَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَرْنَ (٩) عَلْدَ : مُنْكُنْ وَلَا أَكْتَعِلُ بِعَدَا مَا لِللّهِ عَلَيْكُ ، فَاللّهِ عَلَيْكُ ، فَلَكْ : سُبْحَانَ اللّهِ ، وَلَقَدْ (١١) يَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَذَا ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَلَقَدْ (١١) لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ حَتَّىٰ فَبَرَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ (١١) لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ حَتَّىٰ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ (١١) لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ حَتَّىٰ فَبَكِيْتُ تَلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَىٰ أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ (١١) لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ حَتَىٰ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

هنتاه: هذه . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: هنا)

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «وقد».

<sup>(</sup>٢) مرطها: المرط: كِساء من صوف، وربها كان من خَزِّ أو غيره. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: مرط).

<sup>(</sup>٣) عليه صح.

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح : «قالت : فأخبرتني» وبعده صح .

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «قالت: فلما» . (٦) قوله: «تعني سلم» ليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «وَضِيئَةً». (٨) ليس عند أبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «أَكْثَرُنَ» . (١٠) لأبي ذر وعليه صح : «أَوَلَقَدْ» .

<sup>(</sup>١١) يرقأ: الرقأ: السكون والانقطاع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رقأ).





أَصْبَحْتُ أَبْكِي، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ رَيْدٍ خَيْتَ الْمَرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ خَيْتِ حِينَ اسْتَلْبَثَ (١) الْوَحْيُ يَسْتَأْمِرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهْلَكَ وَمَا (٢) نَعْلَمُ إِلَّا حَيْرًا، وَأَمَّا عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ يُضيّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَتْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ، قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ يَعْيَقُهُ بَرِيرَةً فَقَالَ: لَا مَسُولُ اللَّهِ يَعْيَقُهُ بَرِيرَةً فَقَالَ: لَا مَسُولُ اللَّه يَعْيَقُهُ بَرِيرَةً فَقَالَ: لاَ وَالَّذِي بَعَنَكَ حَثِيرٌ، وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُونَكَ، قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّه يَعْيَقُهُ بَرِيرَةً فَقَالَ: لاَ وَالَّذِي بَعَنَكَ لَا مُولُ اللَّه بَرِيرَةً ، هَلْ رَأَيْتُ مِنْ أَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُا، أَكْثَرَ مِنْ أَنَهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنَ اللَّهُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ (١٤) فَتَأْكُهُ اللَّهُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ (١٤) فَتَأْكُلُهُ .

فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَعْذَرَ يَوْمَثِذٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ( ) ابْنِ سَلُولَ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: « يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي (٢) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: « يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي (٢) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي (٢) مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي فَوَاللَّهِ ، مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي (٧) إِلَّا حَيْرًا ،

<sup>(</sup>١) **استلبث:** استفعل من اللبث، وهو الإبطاء والتأخر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: لبث).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أهلَك وما»: لأبي ذر وعليه صح: «أَهْلُكَ وَلَا».

<sup>(</sup>٣) أغمصه: أعيبه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: غمص).

<sup>(</sup>٤) الداجن: الدَّاجِنُ: هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم، وقد يقع على غير الشاء من كل ما يألف البيوت. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: دجن).

<sup>(</sup>٥) عليه صح .

<sup>(</sup>٦) يعذرني: مَن يقوم بعُذري إن كافأته على سُوء صنيعه فلا يلومني؟ (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عذر).

<sup>(</sup>٧) قوله: «على أهلي» لأبي ذر وعليه صح: «في أهلي».



YVA

وَلَقَدْ ذَكُووا رَجُلَا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا حَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَىٰ أَهْلِي إِلَّا مَعِي، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ (١) الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَوْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ ، مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ – وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا قَالَتْ : فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً – وَهُوَ : سَيِّدُ الْخَزْرَجِ – وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا ، وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ (٢) ، فَقَالَ لِسَعْدٍ : كَذَبْتَ لَعَمُو (٣) اللَّهِ لَا تَقْتُلُهُ ، وَلَا تَقْدُرُ عَلَىٰ قَتْلِهِ ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ (٤) وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ (٥) فَقَالَ لِسَعْدِ وَلَا تَقْدُرُ عَلَىٰ قَتْلِهِ ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ (٤) وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ (٥) فَقَالَ لِسَعْدِ اللهِ عَبَادَةَ : كَذَبْتَ لَعَمُو اللهِ عَنْفُلْلَهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ ، فَتَعَاوَرَ الْبَي عُبَادَةَ : كَذَبْتَ لَعَمُو اللّهِ عَنْفُى اللّهِ فَقَالَ لِسَعْدِ أَلُ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ ، فَتَعَاوَرَ اللهِ عَنَالِهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ سَكَتُوا وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فَعُمُ اللّهَ عَنْفَى اللهُ عَلَىٰ سَكَتُوا وَرَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

قَالَتْ: فَمَكُ ثُثُ (٩) يَوْمِي ذَلِكَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، قَالَتْ: فَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا لَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ وَلَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ فَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا لَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ وَلَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي، قَالَتْ: فَبَيْنَمَا (١٠) هُمَا جَالِسَانِ (١١) عِنْدِي وَأَنَا

<sup>(</sup>١) عليه صح صح.

<sup>(</sup>٢) الحمية : الأنفة والغيرة . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : حما) .

<sup>(</sup>٣) لعمر: قسمٌ ببقاء الله ودوامه. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: عمر).

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «الْحُضَيْرِ». (٥) بعده لأبي ذر وعليه صح: «ابنِ مُعاذٍ».

<sup>(</sup>٦) فتثاور الحيان : نهض بعضهم إلى بعض من الغضب . (انظر : فتح الباري) (٨/ ٤٧٤) .

<sup>(</sup>٧) يخفضهم: يُسكِّنهم ويهوِّن عليهم الأمر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خفض).

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر وعليه صح: «سكت» وبعده صح. كذا في النسخ والقسطلاني، وكتب بهامشه: والذي يؤخذ من فرع المزّي أن رواية أبي ذر: «سَكَنـوًا» بالنون. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٩) كذا ثبت بضم الكاف. ولأبي ذر عن الكشميهني وعليه صح: «فَبَكَيْتُ».

<sup>(</sup>١٠) لأبي ذر عن الحموي والمستملى: «فبينا».

<sup>(</sup>١١) لأبي ذر وعليه صح: ﴿جَالِسَيْنِ﴾.



أَبْكِي فَاسْتَأْذُنَتْ عَلَيْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي، قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ (١) دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ (٢) مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ (١) مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي (١) قَالَتْ: فَتَشَهّد رَسُولُ اللّهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ إِلَيْهِ فِي شَأْنِي اللّهُ قَالَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ فَإِنّهُ وَإِنْ يَعْدِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيْبَرِّ ثُكِ اللّهُ وَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيْبَرِّ ثُكِ اللّهُ وَلُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِ كُنْتِ بَالِكُ اللّهُ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَا اللّهُ وَتَابَ اللّهُ وَتَابَ اللّهُ وَتَابَ اللّهُ وَتَابَ اللّهُ وَتَابَ اللّهُ وَتَابَ اللّهُ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ فَي مَنْ الْعَبْدَ إِلَى اللّهُ وَتَابَ اللّهُ وَتَابَ اللّهُ وَتَابَ اللّهُ وَابَ إِلَى اللّهُ وَتَابَ اللّهُ وَابَ اللّهُ وَابَ اللّهُ وَابَ اللّهُ وَابَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالَا وَكُمْ اللّهُ وَالْمَا لَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْمَا لَا لَا عَلَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمَالِلَهُ وَلَا عَلَالَهُ وَالْمَالِلَهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمَالِلُهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمَالِهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمَالِلَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ مَقَالَتَهُ قَلَصَ (٥) دَمْعِي حَتَّىٰ مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً ، فَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبْ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ فِيمَا قَالَ ، قَالَ : وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِمَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ ، فَقُلْتُ لِأُمِّي : أَجِيبِي رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ ، قَالَتْ: مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ ، قَالَتْ: مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ ، قَالَتْ: فَقُلْتُ (٦) وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِ لَا أَفْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُولُ اللَّه عَلَيْهُ ، قَالَتْ ، فَقُلْتُ (٦) وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِ لَا أَفْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُورُانِ : إِنِّي وَاللَّه ، لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ الْقُرْآنِ : إِنِّي وَاللَّه ، لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَقْتُمْ بِهِ فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِي وَاللَّه ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِي وَاللَّه ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِي وَاللَّه ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِي وَاللَّه ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ مِثَلَا إِلَا قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ قَالَ : ﴿ فَصَبْرُ جَمِيلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا أَجِدُ لَكُمْ مَثَلًا إِلَا قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ قَالَ : ﴿ فَصَبْرُ جَمِيلُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا

<sup>(</sup>١) قوله: «عَلِى ذلِكَ». للكشميهنى: «كَذلِكَ».

<sup>(</sup>٢) بعده على حاشية البقاعي : «لي» ، ونسبه لنسخة ، ونسب إلى نسخة أخرى «في» .

<sup>(</sup>٣) بعده على حاشية البقاعي : «شيء» ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٤) رقم على لفظ الجلالة صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) قلص: ارتفع وذهب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: قلص).

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «قلت».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «لا تصدِّقونَنِي».



YAO

تَصِفُونَ ﴾ (١) قَالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَىٰ فِرَاشِي، قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِلْا أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ مُنْزِلًا إِبَرَاءَتِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ، مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ مُنْزِلًا فِي شَأْنِي وَحْيَا يُتْلَىٰ ، وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَىٰ ، وَلَكِنْ أَرْجُو أَنْ يَرَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُوْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا.

قَالَتْ: فَوَاللّهِ، مَا رَامَ (٤) رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّىٰ أَنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ (٥) ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ (٦) مِنْهُ مِثْلُ أَنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي يُنْزَلُ (٨) عَلَيْهِ ، الْجُمَانِ (٧) مِنَ الْعَرَقِ وَهُوَ فِي يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي يُنْزَلُ (٨) عَلَيْهِ ، قَالَتْ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَكَانَتْ (١٠) قَالَتْ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَكَانَتْ (١٠) أَوَّلَ مُنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مَا الله (٨) الله (٨) هَلَا فَقَدْ بَرَّ أَكِ ، فَقَالَتْ (١٢) أَوَّلَ عَلَيْهِ وَلَا أَحُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللّهَ عَزَّ أَلْمِي إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللّهَ عَزَّ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) [يوسف: ١٨].

<sup>(</sup>٢) عليه صح ، وعلى حاشية البقاعي : «يبرئني» ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر عن الكشميهني : «وَلَكِنَّنِي» ، وله عن الحموي والمستملي : «ولكنِّي».

<sup>(</sup>٤) رام: برح وزال من مكانه، وأكثر ما يستعمل في النفي. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ريم).

<sup>(</sup>٥) البرحاء: شدة الكرب من ثِقَل الوحي . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: برح) .

<sup>(</sup>٦) ليتحدر: ينزل ويَقْطُر. (انظر: النهآية في غريب الحديث، مادة: حدر).

<sup>(</sup>٧) الجهان: اللؤلؤ الصغار، وقيل: حَبُّ يُتَّحَّذُ من الفضة أمثال اللؤلؤ. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: جن).

<sup>(</sup>٨) عليه صح.

<sup>(</sup>٩) سري: كشف. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سريل).

<sup>(</sup>١٠) لأبي ذر عن الكشميهني: «فكان».

<sup>(</sup>١١) لم يضبط لام «أول» في اليونينية، وضبطها في الفرع بالوجهين .

<sup>(</sup>١٢) لأبي ذر وعليه صح: «قالت». (١٣) لأبي ذر وعليه صح: «لا والله».





و(١) جَلَّ ، وأَنْزَلَ (٢) اللَّهُ عَلَىٰ : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُورً لَا (تَحْسِبُوهُ) ﴾ (٣) الْعَشْرَ الْآيَاتِ كُلَّهَا ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ ﴿ الْعَشْرَ الْآيَاتِ كُلَّهَا وَلَمَّ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ ﴿ اللَّهِ لَا أَنْفِقُ عَلَىٰ مِسْطَحٍ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ مِسْطَحٍ مِنْهُ وَقَقْرِهِ : وَاللَّهِ لَا أَنْفِقُ عَلَىٰ مِسْطَحٍ مَنْهُ وَقَقْرِهِ : وَاللَّه لَا أَنْفِقُ عَلَىٰ مِسْطَحٍ شَيْعًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَلَا يَأْتَلِ (٤) أُولُوا ٱلْفَضَلِ مِنْهُ وَلَكُمْ وَالسَّهِ فَلَا أَبُو بَكُورٍ وَلِيكَا اللَّهِ وَلَيْعَفُوا اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهِ وَلَيْعَفُوا أَلْهُ لِي اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ وَلَيْ مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : وَاللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا .

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ (٢) زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي فَقَالَتْ (٢) زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ: (٧) نَيْنَبُ مَاذَا عَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ؟ فَقَالَتْ (٧) : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي ، مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا ، قَالَتْ : وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي (٨) مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ ، وَطَفِقَتْ أُحْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِفْكِ .

<sup>(</sup>١) عليه صح.

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷺ.

<sup>(</sup>٣) [النور: ١١]. وقوله: ﴿ لا (تَحْسِبُوهُ) \*: عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) يأتل: يحلف، من الأليَّة وهي اليمين، أو يقصِّر؛ من قولك: ما ألوت جهدًا، أي: ما قصَّرت. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) [النور: ٢٢]. (٦) لأبي ذر وعليه صح: «سَأَلَ».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «قالت».

<sup>(</sup>٨) تساميني: تطاولني في الحظوة عنده . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : سما) .

<sup>\* [</sup>۲۲۱۲] [التحفة: خ م س ۲۲۱۲]



# ٧- ﴿ (١) وَلَوَلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَفِي الدُّنَيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ (١) عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ (٣)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (٤): ﴿ تَلَقَّوْنَهُ ﴾ (٥): يَرْوِيهِ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ . ﴿ تُفْيِضُونَ ﴾ (٦): تَقُولُونَ (٧) .

[٤٧٣٢] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا (١) سُلَيْمَانُ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ،
 عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أُمِّ رُومَانَ : أُمِّ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : لَمَّا رُمِيَتْ عَائِشَةُ ، خَرَّتْ مَعْشِيًّا (٩) عَلَيْهَا .

# ٨- ﴿ (١١) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ, بِأَلْسِنَتِكُرُ وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُومً مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عَلِي مَا لِيَسَ لَكُم بِهِ عَلِي مُ (١١) (وَتَحْسِبُونَهُ) هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ (١٢)

• [٤٧٣٣] صر ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا (١٣) هِشَامٌ (١٤) ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ ،

(١) لأبي ذر وعليه صح: «باب قولِه». (٢) لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

(٣) [النور: ١٤]. وقوله: «﴿ عَنَابُ عَظِيمٌ ﴾»: ليس عند أبي ذر.

(٤) قوله: «وقال مُجَاهِدٌ» إلى «عَنْ بَعْضٍ» : عليه صح ، ومؤخّرٌ عند أبي ذر بعد قوله: «﴿ تُفِيضُونَ ﴾ : تَقُولُونَ» .

(٥)[النور: ١٥]. (٦)[يونس: ٦١].

(٧) قوله : «﴿ تُفِيضُونَ ﴾ : تَقُولُونَ » : عليه صح ومُقدَّم عند أبي ذر على قوله : «وقال مُجَاهِدٌ » إلى «عَنْ بَغض» .

( ٨ ) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثنا».

(٩) مغشيا: الغشي: الإغهاء. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: غشا).

\* [٢٣٢] [التحفة : خ ١٨٣١٨]

(١٠) لأبي ذر وعليه صح: «باب». (١١) لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

(١٢) [النور: ١٥]. وقوله: ﴿ وَتَعْسَبُونَهُ مُيِّنَا وَهُوَ عِندَا لَلَّهِ عَظِيمٌ ﴾ عليه صح. وليس عند أبي ذر.

(١٣) لأبي ذر وعليه صح: «أخبرنا». (١٤) لأبي ذر وعليه صح : «ابنُ يُوسفَ».





قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ (١) تَقْرَأُ (١): ﴿إِذْ (تَلِقُونَهُ) إِلَّهِ نَتِكُرُ ﴿.

# ٩- ﴿ (٣) وَلُوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّمَ بِهَذَا (١) فَيُعَلِّمُ مِهَذَا (١) فَيُعَلِمُ مُنْ وَهُ قُلْتُم مَّا فَكُونُ لَنَا أَن تَتَكُلَّمَ بِهَذَا (١) فَيُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ ﴾ (٥)

- [٤٧٣٤] عرثنا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : اسْتَأْذَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَبْلَ (٢) مَوْتِهَا عَلَىٰ عَائِشَة وَهِي مَعْلُوبَةٌ (٢) وَقَالَتْ : أَخْشَىٰ أَنْ يُثْنِي عَلَيَّ ، فَقِيلَ : ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهِي مَعْلُوبَةٌ (٢) وَقَالَتْ : بِخَيْرٍ وَمِنْ وُجُوهِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَتِ : الْذَنُوا لَهُ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَجِدِينَكِ؟ قَالَتْ : بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَلَمْ يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَلَمْ يَنْكِحُ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَلَمْ يَنْكِحُ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَلَمْ يَنْكِحُ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَوَدِدْتُ أَنِي خِلَافَهُ ، فَقَالَتْ : دَحَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلَافَهُ ، فَقَالَتْ : دَحَلَ ابْنُ عَبَّاسِ فَأَنْنَى عَلَيْ ، وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نِسْيًا مَنْسِيًّا .
- [٤٧٣٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) كذا ثبت عند أبي ذر وعلى آخره صح.

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح : «تقول» .

<sup>\* [</sup>٢٣٧٣] [التحفة: خ ٢٦٢٢٩]

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

 <sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٥) [النور: ١٦]. وقوله: ﴿ سُبِّحَنَّكَ هَنَا أَبَّهَنَّ عَظِيدٌ ﴾ ": عليه صح وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح : «قُبَيْلَ».

<sup>(</sup>٧) مغلوبة: شديدة الوجع قد غلبها المرض أي أضعفها عن التصرف. (تفسير غريب ما في الصحيحين) (ص١٦٢).

<sup>(</sup>A) لأبي ذر عن الكشميهني: «أُبْقِيتَ».

<sup># [</sup>٤٧٣٤] [التحفة:خ ٢٥٢٢٠]

ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ السَّتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذُكُرْ نِسْيًا مَنْسِيًّا .

## • ١ - ﴿ يَعِظُكُمُ أَلِنَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ عَأَبَدًا ﴾ (٢)

• [٤٧٣٦] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ عِشْفُ قَالَتْ (٣): جَاءَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ عِشْفُ قَالَتْ (٣) فَالَتْ : جَاءَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، قُلْتُ : أَتَأْذُنِينَ لِهَذَا؟ قَالَ سُفْيَانُ : تَعْنِي قُلْتُ : أَتَأْذُنِينَ لِهَذَا؟ قَالَتُ : أَولَيْسَ قَدْ أَصَابَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ؟! قَالَ سُفْيَانُ : تَعْنِي ذَهَابَ بَصَرِهِ، فَقَالَ :

حَصَانٌ (١) رَزَانٌ (٥) مَا تُرَنُ (١) بِريبَةٍ

وَتُصْبِحُ غَرْثَىٰ (٧) مِنْ لُحُوم الْغَوَافِل (٨)

قَالَتْ: لَكِنْ (٩) أَنْتَ (٩).

<sup>(</sup>١) كذا بإفراد الضمير في اليونينية.

<sup>\* [</sup>٤٧٣٥] [التحفة: خ ٢٣٢٩]

<sup>(</sup>٢) [النور: ١٧]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابّ». وبعده: «قَوْلُه»: كذا في النسخ بالهامش بلا رقم ولا تصحيح. كتبه مصححه. وبعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر عن الكشميهني: «قال».

<sup>(</sup>٤) حصان: المرأة العفيفة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حصن).

<sup>(</sup>٥) رزان: عاقلة ملازمة بيتها. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: رزن).

<sup>(</sup>٦) تزن: تُنَّهم . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: زنن) .

<sup>(</sup>٧) غرثى: أصل الغرث : الجوع، وهذه استعارة، المراد منها: أنها لا تذكر أحدًا بسوء، ولا تغتابه. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٨) الغوافل: الغوافل عن الفاحشة ، المبرآت منها . (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ١٣٠) .

<sup>(</sup>٩) عليه صح.

<sup>\* [</sup>٢٣٦٦] [التحفة:خم ١٧٦٤٣]





# ١١- ﴿ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَكِ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ ﴾ (١)

• [٤٧٣٧] صَنُ '' مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : دَخَلَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى عَائِشَةَ الْأَعْمَشِ ، وَقَالَ :

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُرِنُ بِريبَةٍ

وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُوم (٤) الْغَوَافِلِ

قَالَتْ: لَسْتَ كَذَاكَ، قُلْتُ: تَدَعِينَ مِثْلَ هَذَا يَدْخُلُ عَلَيْكِ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللّهُ: ﴿ وَٱلَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ ( ) ﴾ ( ) فَقَالَتْ: وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى ؟! وَقَالَتْ: وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُ مِنَ الْعَمَى ؟! وَقَالَتْ: وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُ مِنَ الْعَمَى ؟! وَقَالَتْ وَاللّهِ عَلَيْتُهُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) [النور : ١٨]. وقبله لأبي ذر وعليه صح : «بابُّ».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثنا».

<sup>(</sup>٣) فشبب: التشبيب: التغزل. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «دِمَاءِ».

<sup>(</sup>٥) عليه صح . وليس عند (صع) .

<sup>(</sup>٦)[النور: ١١].

<sup>(</sup>٧) عليه صح وليس عند أبي ذر.

<sup>\* [</sup>۷۳۷] [التحفة: خ م ١٧٦٤٣]



YAT

# ١٢- ﴿ ( ( ) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنْحِشَةُ ( ) فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّ عَذَابُ ٱللَّهِ عَذَابُ ٱللَّهِ فَاللَّهُ عَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ( ) وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَذَابُ ٱللَّهِ فَاللَّهُ عَلَمُ وَلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَذَابُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهُ رَءُونُ رَّحِيمٌ ﴾ ( " ) عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهُ رَءُونُ رَّحِيمٌ ﴾ ( " )

﴿ وَلَا يَأْتَلِ ( أَ أُولُوا الْفَضَلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينَ ( ٥) وَالْمُسَكِينَ ( اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ لَكُمْ ( ١ ) وَاللهُ عَفُورٌ وَاللهُ عَنُورٌ اللهُ لَكُمْ ( ١ ) وَاللهُ عَفُورٌ اللهُ لَكُمْ ( ١ ) وَاللهُ عَفُورٌ اللهُ لَكُمْ ( ١ ) وَاللهُ عَفُورٌ اللهُ اللهُ لَكُمْ ( ١ ) وَاللهُ عَفُورٌ اللهُ اللهُ لَكُمْ ( ١ ) وَاللهُ عَفُورٌ اللهُ الله

[٤٧٣٨] وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي خَطِيبًا، فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَيَ فِي فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَيْ فِي أَنَاسٍ أَبَنُوا (^^) أَهْلِي وَايْمُ اللَّهِ، مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِي مِنْ سُوءٍ وَأَبَنُوهُمْ بِمَنْ وَاللَّهِ، مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ، وَلَا يَدْخُلُ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا (^^) حَاضِرٌ،

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «باب». ولأبي ذر: «قوله».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «الآيةَ إلى قوله: ﴿ رَمُوكُ رَّحِيدٌ ﴾».

<sup>(</sup>٣) [النور: ١٩، ٢٠]. وبعده لأبي ذر وعليه صح: «تَشِيعُ تَظْهَرُ».

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «وقولُه: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ ﴾».

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «إلى قوله: ﴿ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾».

<sup>(</sup>٦) قوله: ﴿ وَأَلْمُهَا جِرِينَ فِي سَبِيلِ ﴾ الى: ﴿ يَغْفِرَ أَللَّهُ لَكُمْ ﴾ عليه صح. وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) [النور: ٢٢].

<sup>(</sup>٨) قوله: «أبنوا»: رُوي عن الأصيلي بتشديد الباء، وروى: «أنبوا» بتقديم النون وشدّها أيضا. انظر القسطلاني.

أبنوا: اتهموا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أبن).

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «أنا» .





#### وَلَا غِبْتُ (١) فِي سَفَرٍ إِلَّا غَابَ مَعِي ٣ .

فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ (٢) فَقَالَ: ائْذَنْ لِي (٣) يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْحَزْرَجِ - وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ رَهْطِ ذَلِكَ الرَّجُلِ - وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ رَهْطِ ذَلِكَ الرَّجُلِ - وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ رَهْطِ ذَلِكَ الرَّجُلِ - وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بْنِ ثَالَاوْسِ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ تُضْرَبَ أَعْنَاقُهُمْ، فَقَالَ: كَذَبْتَ أَمَا وَاللَّهِ، أَنْ لَوْ كَانُوا مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ شَرِّ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا عَلِمْتُ، حَتَّى كَادَ أَنْ (٣) يَكُونَ (٤) بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ شَرِّ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا عَلِمْتُ، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ (٥) ذَلِكَ الْيَوْمِ خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي وَمَعِي أُمُّ مِسْطَحِ فَعَثَرَتْ، فَقَلْتُ : وَقَالَتْ : تَعْسَ مِسْطَحُ ، فَقُلْتُ لَهَا أَيْ أُمْ تَسُبِّينَ ابْنَكِ وَسَكَتَتْ، ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّالِثَةَ ، وَقَالَتْ : تَعْسَ مِسْطَحُ ، فَقُلْتُ لَهَالَا : تَعْسَ مِسْطَحُ ، فَقُلْتُ لَهَالَاتُ : وَاللَّهِ، مَا أَسُبُهُ إِلَّا فِيكِ ، فَقُلْتُ : فِي الْحَدِيثَ (٩) ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ ، مَا أَسُبُهُ إِلَّا فِيكِ ، فَقُلْتُ : فِي الْحَدِيثَ (٩) ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ ، مَا أَسُبُهُ إِلَّا فِيكِ ، فَقُلْتُ : فِي الْحَدِيثَ (٩) ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ ، فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي كَأَنَ الَّذِي خَرَجْتُ لَهُ لَا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا . نَعَمْ وَاللَّه ، فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي كَأَنَّ الَّذِي خَرَجْتُ لَهُ لَا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر ، والحموي ، والمستملي : «كنتُ» .

<sup>(</sup>٢) على حاشية البقاعي: «عند الحافظ أبي ذر: «فقام سعدبن عبادة» ، قال أبو ذر: والصواب: سعدبن معاذ؛ لأن سعدبن عبادة هو الذي قام من الخزرج وذكره خطأ».

<sup>(</sup>٣) عليه صح وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) قوله: «كاد أن يكون» لأبي ذر: «كَادَ يَكُونُ».

<sup>(</sup>٥) على آخره صح.

<sup>(</sup>٦) كذا ثبت بالوجهين ، وعلى الكسرة صح.

<sup>(</sup>٧) «أيْ أم ا»: قبله وبعده صح، ورقم على الألف الأخيرة لأبي ذر. كذا صورة مابالهامش في اليونينية.

<sup>(</sup>A) لأبي ذر وعليه صح: «فسَكتَتْ».

<sup>(</sup>٩) بقرت لى الحديث: فتحته وكشفته . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: بقر) .





وَوُعِكْتُ (١) ، فَقُلْتُ (٢) لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَرْسِلْنِي إِلَىٰ بَيْتِ أَبِي فَأَرْسَلَ مَعِي النُّفُلَامَ ، فَدَخَلْتُ الدَّارَ فَوَجَدْتُ أُمَّ رُومَانَ فِي السُّفْلِ وَأَبَا بَكْرٍ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ ، فَقَالَتْ أُمِّي : مَا جَاءَ بِكِ يَا بُنَيَّةُ ؟ فَأَخْبَرْتُهَا وَذَكَرْتُ لَهَا الْحَدِيثَ ، وَإِذَا هُوَ لَمْ فَقَالَتْ أَمْنِي ، فَقَالَتْ : يَا بُنَيَةُ (١) خَفْضِي (٥) عَلَيْكِ الشَّأْنَ فَإِنَّهُ وَيَنْهُ مِنْهَا مِثْلَ مَا (٣) بَلَغَ مِنِي ، فَقَالَتْ : يَا بُنَيَةُ (١) خَفْضِي (٥) عَلَيْكِ الشَّأْنَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ ، لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ (١) حَسْنَاءُ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا حَسَدْنَهَا وَقِيلَ فِيهَا ، وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبُلُغُ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنِي ، قُلْتُ : وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي؟ قَالَتْ : نَعَمْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَاسْتَعْبَرُثُ (٧) وَقَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ ، قُلْتُ : وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي؟ قَالَتْ : نَعَمْ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَاسْتَعْبَرُثُ (٧) وَبَعْتِ وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ فَنَزَلَ ، فَقَالَ لِأَمِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ أَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتِي فَسَأَلَ عَنِّي خَادِمَتِي (۱۱) فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّىٰ تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَمِيرَهَا أَوْ

وعكت: الوعك: الحملي، وقيل: ألمها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: وعك).

(٢) لأبي ذر وعليه صح: «وقلت». (٣) لأبي ذر وعليه صح: «الَّذِي».

(٤) لأبي ذر ، والحموي ، والمستملي : «أي بُنيةً» .

(٥) عليه صح . وللحموي والكشميهني : "خَفِّفِي" وعلى آخره صح صح .

خفضي : هوني الأمر عليك ولا تحزني له . (النهاية في غريب الحديث ، مادة : خفض) .

(٦) ليس في نسخ الخط الذي معنا قط بعد لفظ «امرأة» . فليعلم .

(V) لأبي ذر وعليه صح: «فَاسْتَعْبَرْتُ».

استعبرت: من العَبرة ، وهي تحلُّب الدمع . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : عبر) .

(A) لأبي ذر وعليه صح: «فقال».
 (٩) لأبي ذر عن الكشميهني: «يَا بنيةُ».

(١٠) لأبي ذر وعليه صح: «خادِمِي».

<sup>(</sup>١) ضم الواو من الفرع.



عَجِينَهَا، وَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اصْدُقِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ! وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ لَهَا بِهِ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ! وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ، وَبَلَغَ الْأَمْرُ إِلَى (١) ذَلِكَ الرَّجُلِ (٢) الَّذِي قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ، وَبَلَغَ الْأَمْرُ إِلَى (١) أَنْثَى قَطُّ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُتِلَ شَهِيدًا فِي سُبْحَانَ اللَّهِ! وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ (٣) أَنْثَى قَطُّ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُتِلَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

قَالَتْ: وَأَصْبَحَ أَبُوايَ عِنْدِي فَلَمْ يَزَالَا حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ، وَقَدِ اكْتَنَفَنِي أَبَوَايَ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوءًا أَوْ ظَلَمْتِ فَتُوبِي وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوءًا أَوْ ظَلَمْتِ فَتُوبِي وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَقَدْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَىٰ اللّهِ ؛ فَإِنَّ اللّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ . قَالَتْ: وقَدْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَهْ يَ جَالِسَةٌ بِالْبَابِ ، فَقُلْتُ : أَلَا تَسْتَحِي ( أَنْ مَنْ هَذِهِ الْمَوْأَةِ أَنْ تَذْكُرَ شَيْئًا ، فَهَاتُ اللّهِ عَلَيْهُ فَالْتَفْتُ إِلَىٰ أَبِي ، فَقُلْتُ ( أَنْ مَا فَرُ اللّهُ عَلَيْهُ فَالْتَفْتُ إِلَىٰ أَبِي ، فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهُ فَالْتَ فَمَاذَا أَقُولُ ؟ فَمَاذَا أَقُولُ ؟ فَمَاذَا أَقُولُ ؟ فَالْتَفْتُ إِلَىٰ أَلِي أَبِي ، فَقُلْتُ : أَقُولُ مَاذَا ؟

فَلَمَّا لَمْ يُجِيبَاهُ تَشَهَّدْتُ فَحَمِدْتُ اللَّهَ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قُلْتُ:

أَمَّا بَعْدُ فَوَاللَّهِ، لَيَنْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي لَمْ أَفْعَلْ - وَاللَّهُ ظَلَّ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ - مَا ذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُمْ، لَقَدْ (٢) تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأُشْرِبَتْهُ قُلُوبُكُمْ، وَإِنْ قُلْتُ: إِنِّي (٧) مَا ذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُمْ، لَقَدْ (٢) تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأُشْرِبَتْهُ قُلُوبُكُمْ، وَإِنْ قُلْتُ: إِنِّي (٧) فَعَلْتُ - وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ - لَتَقُولُنَ : قَدْ بَاءَتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا، وَإِنِّي -

<sup>(</sup>١) عليه صح، وليس عند أبي ذر. (٢) كذا ثبت بالضبطين وعليه صح.

<sup>(</sup>٣) كنف: ستر، كناية عن الجماع. (انظر: مشارق الأنوار) (١/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «تَشتَحْيى». (٥) لأبي ذر وعليه صح: «فقلتُ له».

 <sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: (ولقد).
 (٧) لأبي ذر وعليه صح: (إِنِّي قَدْ).



790

وَاللّهِ - مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا - وَالْتَمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ - إِلّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ: ﴿ فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَاللّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (١) وَأُنْزِلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مِنْ سَاعَتِهِ فَسَكَتْنَا فَرُفِعَ عَنْهُ وَإِنِّي لَأَتَبَيَّنُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مِنْ سَاعَتِهِ فَسَكَتْنَا فَرُفِعَ عَنْهُ وَإِنِّي لَأَتَبَيَّنُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهِ وَهُو يَشُولُ اللّهُ بَرَاءَتَكِ » . قَالَتْ: وَهُو يَمْ يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَيَقُولُ : ﴿ أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ فَقَدْ أَنْزَلَ اللّهُ بَرَاءَتَكِ » . قَالَتْ: وَاللّهِ (٣) وَكُنْتُ أَشَدَ (٢) مَا كُنْتُ غَضَبًا ، فَقَالَ لِي أَبَوَايَ : قُومِي إِلَيْهِ . فَقُلْتُ : وَاللّهِ (٣) لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُهُ وَلَا أَحْمَدُكُمَا وَلَكِنْ أَحْمَدُ اللّهَ الّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي ، لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكَوْتُمُوهُ وَلَا غَيَّرْتُمُوهُ .

وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: أَمَّا زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِدِينِهَا، فَلَمْ تَقُلُ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا أُخْتُهَا حَمْنَةُ فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ فِيهِ (3) مِسْطَحٌ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَالْمُنَافِقُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيهِ (6) مِسْطَحٌ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَالْمُنَافِقُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ وَهُو الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيهِ (1) وَيَجْمَعُهُ وَهُو الَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُو وَحَمْنَةُ، قَالَتْ: فَحَلَفَ أَبُو بَكُو أَنْ لَا يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ أَبَدًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُورٌ (1) ﴾ لَا يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ أَبَدًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُورٌ (1) ﴾ لَا يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ أَبَدًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ: ﴿ وَلَا يَأْتِلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُورٌ (1) ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، يَعْنِي أَبَا بَكُو ﴿ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ ﴾ يعْنِي إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، يعْنِي أَبَا بَكُو ﴿ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبُ وَيُعِيمُ ﴾ وَاللَّهُ عَنْ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ أَلَا يَعْنِي أَبَا بَكُو مِا اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عِلَى وَاللَّهُ عِلَى وَاللَّهُ عِنَا رَبَنَا ، إِنَّا لَنُحِبُ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا ، وَعَاذَلَهُ بِمَا كَانَ يَصْمَعُ .

<sup>(</sup>١) [يوسف: ١٨]. (٢) عليه صح.

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر، وعليه صح: (4) واللَّهِ». (٤) لأبي ذر، وعليه صح: (4)

<sup>(</sup>٥) يستوشيه: يستخرج الحديث بالبحث عنه . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: وشا) .

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر ، وعليه صح: «والسَّعةِ».

<sup>(</sup>V) [النور: ۲۲]. (A) عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>\* [</sup>۲۷۹۸] [التحفة: خت م ت ۲۷۹۸]





### ١٣ - ﴿ (١) وَلِيضَرِينَ مِغُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (٢) ﴾ (٣)

- [٤٧٣٩] وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِشِكْ قَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَ (٤) لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَلَيْضَرِيْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ ﴾ شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاحْتَمَرْنَ بِهِ (٥).
- [٤٧٤٠] صر ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ (٢٠) مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ كَانَتْ تَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: 
  ﴿ وَلْيَضْرِيْنَ مِخْمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَ ﴾ أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح : «بابٌ» . وبعده : «قوله» : كذا في هامش النسخ بالحمرة بلا رقم ولا تصحيح ، كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٢) جيوبهن: الجيوب هنا الصدور؛ تسمية بها يليها ويلابسها. (انظر: بهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب) (ص١٦٧).

<sup>(</sup>٣) [النور: ٣١]. وكذا في السلطانية بضم الجيم وكسرها معًا في المواضع الثلاثة، فقراءة الكسر لابن كثير، وابن ذكوان، وأبي بكر بخلفه، وحمزة، والكسائي، والباقون بالضم. (انظر: مشارق الأنوار في القراءات العشر) (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) عليه صح في موضعه .

<sup>(</sup>٤) عليه صح .

<sup>\* [</sup>٢٧٧٩] [التحفة: خت ٢٧٧١]

<sup>(</sup>٦) كذا ثبت في نسخة ، ولأبي ذر.

<sup>\* [</sup>٤٧٤٠] [التحفة: خ س ٥١٨٨١]



### Yar

### الْفُرْقَانُ (١)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ هَبَكَآهُ (٢) مَّنثُورًا ﴾ (٣) : مَا تَسْفِي بِهِ (٢) الرِّيخ .

﴿ مَدَّ ٱلظِّلَّ ﴾ : مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَىٰ طُلُوعِ الشَّمْسِ . ﴿ سَاكِنًا ﴾ : دَائِمًا .

﴿ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾ (١): طُلُوعُ الشَّمْسِ.

﴿ خِلْفَةَ ﴾ (٥): مَنْ فَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ عَمَلٌ أَدْرَكَهُ بِالنَّهَارِ ، أَوْ فَاتَهُ بِالنَّهَارِ أَدْرَكَهُ بِالنَّهَارِ ، أَوْ فَاتَهُ بِالنَّهَارِ أَدْرَكَهُ بِاللَّيْلِ .

وَ (<sup>(٦)</sup>قَالَ الْحَسَنُ : ﴿ هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَلِجِنَا ﴾ (٧) : فِي طَاعَةِ اللَّهِ ، وَمَا شَيْءٌ أَقَرَّ لِعَيْنِ الْمُؤْمِنِ (٨) أَنْ (٩) يَرَىٰ حَبِيبَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ ثُبُولًا ﴾ (١٠): وَيْلَا .

وَقَالَ غَيْرُهُ: السَّعِيرُ مُذَكَّرٌ، وَالتَّسَعُّرُ وَالْاضْطِرَامُ: التَّوَقُّدُ الشَّدِيدُ.

﴿ تُمُلَىٰ عَلَيْهِ ﴾ (١١): تُقْرَأُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْلَيْتُ ، وَأَمْلَلْتُ .

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر وعليه صح : «سورةُ» . وبعده لأبي ذر ، وعليه صح : «بسم الله الرحمن الرحيم وقال» .

<sup>(</sup>٢) ليس عند الأصيلي . (٣) [الفرقان : ٢٣].

<sup>(</sup>٤) [الفرقان: ٤٥]. (٥) [الفرقان: ٦٢].

<sup>(</sup>٦) ليس عند أبي ذر، وعليه صح.

<sup>(</sup>٧) [الفرقان: ٧٤]. وبعده: لأبي ذر وعليه صح: ﴿ وَذُرِّيَّا لِنِنَا قُـرَّةَ أَعَارُنٍ ﴾.

<sup>(</sup>٨) للأصيلي: ﴿مُؤْمِنِ﴾.

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر ، والأصيلى ، وقبلهما صح : «مِنْ أَنْ ،

<sup>(</sup>١٠) [الفرقان: ١٣]. (١١) [الفرقان: ٥].



الرَّسُّ: الْمَعْدِنُ ، جَمْعُهُ (١): رِسَاسٌ.

﴿ مَا يَعْبَوُ أَ ﴾ (٢) : يُقَالُ : مَا عَبَأْتُ بِهِ شَيْتًا : لَا يُعْتَدُّ (٣) بِهِ .

﴿غَرَامًا ﴾ (٤): هَلَاكًا.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَ (٥) عَتَوْا ﴾ (٦) : طَعَوْا.

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً (٧): ﴿عَاتِيَةٍ ﴾ (١٠): عَتَتْ عَنِ (٩) الْخُزَّانِ (١٠).

## ١- ﴿ (١١) ٱلَّذِينَ يُعَشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمْ إِلَى جَهَنَّمَ (١٢) أُوْلَتَهِكَ شَكَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾ (١٣)

• [٤٧٤١] مرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ خَيْنُكُ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ

(١) لأبي ذر وعليه صح: "جَمِيعُهُ".

(٢) [الفرقان: ٧٧]. و «يَعْبَوُ»: كذا رُقمت في نسخة أبي ذر.

(٣) للأصيلي : «أي : لَمْ تَعْتَدَّ» . (٤) [الفرقان : ٦٥] .

(٥) ليس عند أي ذر، وعليه صح.

(٦) [الفرقان: ٢١].

(٧) عليه صح . وفي نسخة ، وعليه صح : «عباس» .

(A) [الحاقة: ٦]. (عَلَىٰ».

(١٠) الخزان: جمع خازن، وأريد به خُزان الريح الذين لا يرسلون شيئا من الريح إلا بإذن الله بمقدار معلوم. (انظر: عمدة القارى) (١٩/ ٩٥).

(۱۱) لأبي ذر وعليه صح: «باب قولِه».

(١٢) لأبي ذر وعليه صح: «الآيةَ».

(١٣) [الفرقان: ٣٤]. وقوله: ﴿ أُوْلَئِمِكَ شَكَرٌ مَكَانُا وَأَضَكُ سَبِيلًا ﴾ عليه صح، وليس عند أبي ذر.

يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَىٰ وَجُهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرَا(١) عَلَىٰ أَنْ يُمْشِيَهُ(٢) عَلَىٰ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

قَالَ قَتَادَةُ: بَلَى ، وَعِزَّةِ رَبِّنَا.

٢- ﴿ (" وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهَاءَ اخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ( ٤ ) ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا إِلَّهَاءَ اخْرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفُونَ ٱلنَّهُ إِلَا إِلَّهَ عَلَى ذَلِكَ ( ٥ ) يَلْقَ أَثَامًا ﴾ (٦ ) الْعُقُوبَةَ (٧) حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا إِلَّهَ أَنَامًا ﴾ (٦ ) الْعُقُوبَةَ (٧)

• [٤٧٤٢] صرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ. وَحَدَّثَنِي وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالِي وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ خَيْثُ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَيُّ أَنْ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ خَيْثُ قَالَ: « أَنْ تَجْعَلَ لللهِ نِدًّا وَهُو حَلَقَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: « ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَكَ : « أَنْ تَجْعَلَ لللهِ نِدًّا وَهُو حَلَقَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: « أَنْ تُوانِي بِحَلِيلَةِ (١٠) وَلَدَكَ حَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: « أَنْ تُوانِي بِحَلِيلَةٍ (١٠)

<sup>(</sup>١) لأبي ذر ، وعليه صح: «قَادِرٌ».

<sup>(</sup>٢) على آخره صح .

<sup>\* [</sup>٤٧٤١] [التحفة: خ م س ١٢٩٦]

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «باب قولِه».

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «الآيةَ ﴿ يَلْقَأَثَامًا ﴾ العُقوبة ».

<sup>(</sup>٥) قوله: « ﴿ حَرَّمُ أَللهُ ﴾ إلى: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾ " ليس عند أبي ذر ، وعليه صح .

<sup>(</sup>٦) [الفرقان : ٦٨]. وبعده على حاشية البقاعي : «الآثام» ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٧) قوله: « ﴿ وَلَا يَزْفُوكَ ﴾ إلى: العُقوبة » ليس عند الأصيلي.

<sup>(</sup>٨) عليه صح صح .

<sup>(</sup>٩) في رواية : «ثُمَّ أَنْ» وبعده صح ، ورقم على «أنْ» : سقط عند أبي ذر ، وعليه صح .

<sup>(</sup>١٠) بحليلة: بزوجة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حلل).

#### كِنَا لِيُولِلِيَّفُولِيِّنِي لِيْنَا





جَارِكَ». قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَحْوِرَكَ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهِ اللَّهِ عَيْكَ اللَّهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَخُورَكَ مَعَ اللَّهِ إِلَا مِالْحَقِ ﴾ (١).

- [٤٧٤٣] صر الإبراهِيم بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُف، أَنَّ ابْنَ جُرِيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْدٍ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: ﴿ وَلَا (٢) يَقْتُلُونَ ٱلنَّفُسُ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا فَتَلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: ﴿ وَلَا (٢) يَقْتُلُونَ ٱلنَّفُسُ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا فَتَلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: ﴿ وَلَا (٢) يَقْتُلُونَ ٱلنَّفُسُ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا فَتَالَ : هَذِهِ بِالْحَقِ ﴾ (٣) فَقَالَ سَعِيدٌ: قَرَأْتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتُهَا عَلَى ، فَقَالَ : هَذِهِ مَكِيَّةٌ نَسَخَتُهَا (٤) آيَةٌ مَدَنِيَةً (٥) الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ.
- [٤٧٤٤] صر أن مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْمُغْيرَةِ بْنِ الْمُغْيرَةِ بْنِ الْمُغْيرَةِ بْنِ الْمُغْيرَةِ وَالَ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ ، وَلَنَّ عُبَاسٍ ، فَقَالَ : نَزَلَتْ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ .

<sup>(</sup>١) [الفرقان: ٦٨]. وبعده لأبي ذر وعليه صح: ﴿ ﴿ وَلَا يَزَنُّونِ ﴾ ».

<sup>\* [</sup>٤٧٤٢] [التحفة: خ م د ت س ٩٤٨٠]

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «والذين لا». (٣) [الفرقان: ٦٨].

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «يعني نسختها».

<sup>(</sup>٥) وقع في اليونينية : «مَدِينية» .

<sup>₹ [</sup>٤٧٤٣] [التحفة:خمس ٥٩٩٥]

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر، وعليه صح: «حدّثنا».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر عن الحموي ، والمستملي : «فدخَلْتُ» .

<sup>\* [</sup>٤٧٤٤] [التحفة: خ م د س ٥٦٢١]

<sup>(</sup>A) لأبي ذر وعليه صح: «عن منصور». (٩) [النساء: ٩٣].



X 797

لَا تَوْبَةَ لَهُ ، وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿لَا يَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ ﴾ (١) قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

### ٣- ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَادَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخَلَّدْ فِيهِ مِهُ كَانًا ﴾ (٢)

• [٤٧٤٦] عرثنا سَعْدُ (٢) بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ أَبْزَىٰ : سُئِلَ (٤) ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَن يَقْتُلُونَ يَقْتُلُونَ يَقْتُلُونَ مُوَ مِنَا لَهُ مُوَ مِنَا الْبُنُ أَبْزَىٰ : سُئِلَ (٤) ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا (٢) يَقْتُلُونَ يَقْتُلُونَ يَقْتُلُونَ مُوَ مِنَا لَهُ إِلّا مَن تَابَ ﴾ (٥) وقَوْلِهِ : ﴿ وَلَا (٢) يَقْتُلُونَ النَّقُ مَنَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) [الفرقان: ٦٨].

<sup>\* [</sup>٥٦٢٤] [التحفة: خ م دس ٤٧٤٥]

<sup>(</sup>٢) [الفرقان : ٦٩]. وقبله لأبي ذر وعليه صح : «باب» . وبعده : «قولُه» : كذا بالحمرة في هامش النسخ بلا رقم ولا تصحيح . كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٣) عليه صح صح .

<sup>(</sup>٤) للأصيلي: «سَأَلَ». فعلًا ماضيًا. قال القسطلاني: كذا في الفرع كأصله. وقال الحافظ ابن حجر: «سَل». بصيغة الأمر وهو كذلك في هامش الأصل.

<sup>(</sup>٥) [النساء: ٩٣]. وبعده للأصيلي: «خالدًا فيها».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح ، والأصيلي: «والَّذِينَ لا» .

<sup>(</sup>٧) سقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٨)[الفرقان: ٦٨ - ٧٠]. وبعده لأبي ذر: «وآمَنَ» وعليه صح.

<sup>(</sup>٩) لأبي الوقت: «فقال». (٩) لأبي ذر ، وعليه صح: «وَقَدْ».

<sup>(</sup>١١) قوله: «﴿ إِلَّا بِأَلْحَقَّ ﴾ " ليس عند أبي ذر . (١٢) [الفرقان: ٧٠].

<sup>\* [</sup>٤٧٤٦] [التحفة: خ م د س ١٦٢٤]



# ٤- ﴿ (١) إِلَّا مَن تَابَوءَامَن وَعَمِلَ عَكَمُلًا صَالِحًا (٢) فَأَوْلَتِمِكَ عَمَلًا صَالِحًا (٢) فَأَوْلَتِمِكَ عَيْدِ لَ ٱللَّهُ مُسَيِّعًا تِهِمْ حَسَنَتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا تَحِيمًا ﴾ (٣)

• [٤٧٤٧] صرثنا عَبْدَانُ ، أَحْبَرَنَا أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيتَيْنِ : 
﴿ وَمَن يَقْتُ لَ مُؤْمِنَ اللَّهَ عَمَّدًا ﴾ (3) فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : لَمْ يَنْسَحْهَا شَيْءٌ ، وَعَنْ ﴿ وَمَن يَقْتُ لَ مُؤْمِنَ اللَّهِ إِلَهُ اءَاخَرَ ﴾ (6) قَالَ : نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ .

### ٥- ﴿ (١٦) فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ (٧): هَلَكَةً (٨)

• [٤٧٤٨] مرثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا اللَّاعُمَشُ ، حَدَّثَنَا اللَّعْمَشُ ، وَالْقَمَرُ ، مُسْلِمٌ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : خَمْسُ قَدْ مَضَيْنَ : الدُّخَانُ ، وَالْقَمَرُ ، وَالْبَطْشَةُ ، وَاللِّزَامُ ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ (٩) .

#### \* \* \*

(۱) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

(٢) لأبي ذر وعليه صح ، والأصيلي: «الآية».

(٣) [الفرقان: ٧٠]. قوله: «﴿ فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ﴾ إلى: ﴿ غَفُورًا رَّجِيمًا ﴾ " ليس عند أبي ذر.

(٥) [الفرقان: ٦٨].

(٤) [النساء: ٩٣].

\* [٧٤٧] [التحفة: خ م د س ٢٢٤٥]

(٦) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

(٧) [الفرقان : ٧٧] . ولأبي ذر وعليه صح : «لِزابًا» .

(A) للأصيلي: «أي هَلكَةً». (9) [الفرقان: ٧٧].

\* [٨٤٧٤] [التحفة: خ م س ٩٥٧٦]

### الشُّعَرَاءُ (١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ تَعْبَثُونَ ﴾ (٢) : تَبْنُونَ .

﴿ هَضِيمٌ ﴾ (٣): يَتَفَتَّتُ إِذَا مُسَّ.

﴿ مُسَحِّرِينَ ﴾ (١): الْمَسْحُورِينَ (٥).

لَيْكَةُ (٦) وَالْأَيْكَةُ (٧) جَمْعُ (٨) أَيْكَةٍ ، وَهِيَ : جَمْعُ شَجَرِ (٩).

﴿ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ﴾ (١٠): إظْلَالُ الْعَذَابِ إِيَّاهُمْ (١١).

﴿مَّوْزُونِ ﴾ (١٢) : مَعْلُومٍ .

﴿ كَأَلْطُودِ ﴾ (١٣): الْجَبَلِ (١٤).

(١) قبله لأبي ذر، وعليه صح: «سورة الشعراء بسم الله الرحمن الرحيم». ثم رقم على: «بسم الله الرحمن الرحيم» لأبي ذر، وعليه صح.

(٢) [الشعراء: ١٢٨].

(٣) [الشعراء: ١٤٨]. (٤) [الشعراء: ١٥٣].

(٥) لأبي ذر ، والأصيلي ، وقبلهما صح : «مَسْحُورِينَ».

(٦) لأبي ذر، وعليه صّح: «واللَّيْكةُ». ولأبي ذر : «وَالْأَيْكَةُ لَيْكَةُ».

(٧) لأبي ذر: «وَالْأَيْكَةُ لَيْكَةُ»، وعليه صح.

(٨) عليه صح.

(٩) لأبي ذر ، وعليه صح : «جَمِيعُ الشجر» .

(١٠) [الشعراء: ١٨٩].

(١١) قوله: ﴿ وَيُومِ الظُّلَّةِ ﴾ إِظْلَالُ الْعَذَابِ إِيَّاهُمْ اليس عند أبي ذر.

(١٢) [الحجر: ١٩]. (١٣) [الشعراء: ٦٣].

(١٤) لأبي ذر، والأصيلي، وقبلهما صح: «كالجبل». وقال غيره: «لَشِرْذِمةٌ» هذه الجملة ألحقت بها قبلها في هامش النسخ بالحمرة.



الشِّرْذِمَةُ (١): طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ.

﴿ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴾ (٢): الْمُصَلِّينَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَغَلُّدُونَ ﴾: كَأَنَّكُمُ ".

الرِّيعُ: الْأَيْفَاعُ مِنَ الْأَرْضِ، وَجَمْعُهُ: رِيَعَةٌ وَأَرْيَاعٌ وَاحِدُ الرِّيعَةِ (٤).

﴿ مَصَانِعَ ﴾ (٥): كُلُّ بِنَاءٍ فَهُوَ مَصْنَعَةٌ ، (فَرِهِينَ) (٦): مَرِحِينَ . ﴿ فَرِهِينَ ﴾ (٧): بِمَعْنَاهُ ، وَيُقَالُ : ﴿ فَرِهِينَ ﴾ : حَاذِقِينَ .

﴿ نَعْنَوا ﴾ ( ^ ) : أَشَدُّ الْفَسَادِ عَاثَ ( ٩ ) يَعِيثُ عَيْثًا .

الْجِبِلَّةُ: الْخَلْقُ جُبِلَ خُلِقَ مِنْهُ جُبُلًا وَجِبِلَّا وَجُبْلًا، يَعْنِي: الْخَلْقَ (١٠).

(١) أَلِفُ «الشَّرْدْمة»: ليس عند أي ذر. أي: «لشرْدْمة».

(٢)[الشعراء: ٢١٩].

(٣) لأبي ذر وعليه صح: «لَيْكَةُ الأَيكَةُ وهي الغَيْضَةُ». ثم رقم على: «وهي الغَيْضَةُ» لأبي ذر وعليه صح.

(٤) لأبي ذر وعليه صح: «واحِدُه رِيعةٌ». وللأصيلي: «واحِدها رِيعةٌ»، وفي حاشية البقاعي نسبه لابن عساكر.

(٥) [الشعراء: ١٢٩].

(٦) لأبي ذر وعليه صح: «فَرحِينَ». و(فَرِهِينَ) بغير ألف قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب، وبالألف قراءة الباقين. (انظر: النشر في القراءات العشر) (٢/ ٣٣٦).

(٧) [الشعراء: ١٤٩].

(٨) [الشعراء: ١٨٣]. وبعده للأصيلي: «هُوَ».

(٩) لأبي ذر وعليه صح: «وعاث».

(١٠) لأبي ذر وعليه صح: «قاله ابنُ عباس».



### ١- ﴿ وَلَا تُحْزِنِي يَوْمُ يُبْعِثُونَ ﴾ (١)

• [٤٧٤٩] وَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْثُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الْعَبَرَةُ ، وَالْقَتَرَةُ (٣) » . عَلَيْهِ الْعَبَرَةُ ، وَالْقَتَرَةُ (٣) » .

الْغَبَرَةُ ، هِيَ : الْقَتَرَةُ (٤).

• [٤٧٥٠] صر ثنا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا (٥) أَخِي ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي مِثْنَا إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ ، فَيَقُولُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْثُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهُ يَالُقُ فَالَ : ﴿ يَلْقَىٰ إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ ، فَيَقُولُ : فَيَقُولُ : فَيَقُولُ اللَّهُ : إِنِّي حَرَّمْتُ يَا رَبِّ ، إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِنِي (١٠) يَوْمَ يُبْعَثُونَ ، فَيَقُولُ اللَّهُ : إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ .

٢- ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ اللهُ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾ (٧): أَلِنْ جَانِبَكَ

• [٤٧٥١] عرشنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ يَضِي اللَّهُ عَالَ : لَمَّا

<sup>(</sup>١) [الشعراء: ٨٧]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «يَرَىٰ».

<sup>(</sup>٣) **الغبرة والقترة**: الغبرة: الغبار، ،وقيل: سواد وكآبة. والقترة: الظلمة. وقيل: سواد كالدخان. (٣) دكشف المشكل من حديث الصحيحين) (٣/ ٥٢٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: «الْغَبَرَةُ هِيَ الْقَتَرَةُ». ليس عند الأصيلي.

<sup>\* [</sup>٤٧٤٩] [التحفة: خت س ١٤٣٢٤]

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «حدثني». (٦) لأبي ذر وعليه صح: «تُخْزِيَنِي».

تخزني: الخزي: الذل والهوان. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: خزا)

<sup>\* [</sup>٤٧٥٠] [التحفة: خ ١٣٠٢٤]

<sup>(</sup>٧) [الشعراء: ٢١٤ ، ٢١٥]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ».



نَزَلَتْ: ﴿ وَأَنَذِرْ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ صَعِدَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي:

﴿ يَا بَنِي فِهْ إِ ، يَا بَنِي عَدِيّ ﴾ . لِبُطُونِ (١) قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ ، فَجَاءَ أَبُو لَهَ وِقُرَيْشٌ ، فَقَالَ : ﴿ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ فَقَالَ : ﴿ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ لَوْ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُوا : نَعَمْ ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا ، قَالَ : ﴿ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ مَصَدّقِيّ ؟ ﴾ قَالُوا : نَعَمْ ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا ، قَالَ : ﴿ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ مُصَدّقِيّ ؟ ﴾ قَالُوا : نَعَمْ ، مَا جَرَبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا ، قَالَ : ﴿ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ مَنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا ، قَالَ : ﴿ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ لَكُ مَا يَنِ اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَكُ عَلْمُ مَا لُكُولُكُ عَلَى الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

• [٢٥٥٢] حرثنا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَمْ وَلَا اللَّهُ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ (٥) قَالَ : ﴿ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - أَوْ كَلِمَةُ نَحْوَهَا - اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا ، يَا عَبْدِ مَنَافِ ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا ، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا ، وَيَا فَاطِمَةُ شَيْتًا ، وَيَا طَعْمَةً رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا ، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا » وَيَا فَاطِمَةُ بِنْ مَالِي ، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا ، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْ مَحْمَدٍ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا ، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْ مُحْمَدٍ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا » وَيَا فَاطِمَةً بِنْ مُحَمَّدٍ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا » وَيَا فَاطِمَةُ بِنْ مَحْمَدٍ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا » وَيَا فَاطِمَةً بِنْ مَحْمَدٍ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا » وَيَا فَاطِمَةً بِنْ مَحْمَدٍ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا » وَيَا فَاطِمَةً بِنْتَ مُحْمَدٍ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا » وَيَا فَاطِمَةً اللهِ شَيْتًا » وَيَا فَاعِمْ مَا فِي مَنْ مِنْ اللَّهِ شَيْتًا » وَيَا فَاعْ مِنْ اللهِ شَيْتًا » وَيَا فَاعْمُ مَا فَيْتُ مِنْ مَا فِي مَا فَيْتُ مِنْ مَا فِي اللَّهُ مَنْ اللَّهِ شَيْتًا » وَيَا فَاعْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا » اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ ا

تَابَعَهُ أَصْبَغُ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ .

<sup>(</sup>١) على آخره صح صح . (٢) عليه صح .

<sup>(</sup>٣) تبا: هلاكًا . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: تبب) .

<sup>(</sup>٤)[المسد: ١، ٢].

<sup>\* [</sup>٤٧٥١] [التحفة: خ م ت س ١٩٥٥]

<sup>(</sup>٥) [الشعراء: ٢١٤]. (٦) للأصيلي: "يا صَفِيَّةُ».

<sup>(</sup>٧) قوله: «عليه عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>\* [</sup>٤٧٥٢] [التحفة: خ س ١٣١٥٦ -خ س ١٥١٦٤]



### النَّمْلُ (١)

وَ (٢) الْخَبْءُ: مَا خَبَأْتَ.

﴿ لَا قِبَلَ ﴾ (٣): لَا طَاقَةَ .

(الصَّرْحُ): كُلُّ مِلَاطٍ (أُ) اتُّخِذَ مِنَ الْقَوَارِيرِ، وَالصَّرْحُ: الْقَصْرُ، وَجَمَاعَتُهُ: صُرُوحٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ وَلَهَا عَرْشُ ﴾ (٥) : سَرِيرٌ كَرِيمٌ حُسْنُ الصَّنْعَةِ وَغَلَاءُ الثَّمَنِ .

﴿ مُسْلِمِينَ ﴾ (٦): طَائِعِينَ .

﴿ رَدِفَ ﴾ (٧): اقْتَرَبَ.

﴿ جَامِدَةً ﴾ (^): قَائِمَةً .

﴿أَوْزِعْنِيٓ ﴾ (٩): اجْعَلْنِي.

ملاط: طين يجعل بين ساقي البناء. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: ملط).

(٥) [النمل: ٢٣].

(٦) [النمل: ٣١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح ، والأصيلي: ﴿ وَأَتُّونِ ﴾ ،

(٧) [النمل: ٧٧]. (٨) [النمل: ٨٨].

(٩)[النمل: ١٩].

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر، وعليه صح: «سورة». وبعده لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) للأصيلي، وسقط عند أبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٣) [النمل: ٣٧].

<sup>(</sup>٤) عليه صح.





وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿نَكِّرُواْ ﴾ (١) : غَيْرُوا .

﴿ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ ﴾ (٢): يَقُولُهُ سُلَيْمَانُ.

الصَّرْحُ: بِرْكَةُ مَاءِ ضَرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْمَانُ قَوَارِيرَ ٱلْبَسَهَا إِيَّاهُ (٣).

\* \* \*

(١) [النمل: ٤١]. (٢) [النمل: ٤٢].

(٣) للأصيلي : «إِيَّاهَا» .





(٢) [القصص: ٨٨].

### الْقَصَصُ (١)

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ، ﴿ (٢) : إِلَّا مُلْكَة .

وَيُقَالُ: إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ.

وَ (٣) قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ ٱلْأَنْبَآءُ ﴾ (٤): الْحُجَجُ.

### ١- ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ أَلَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ (٥)

• [٤٧٥٣] عرشنا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيُ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَقَالَ : ﴿ أَيْ عَمّ ، قُلْ : لَا إِلَهَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَقَالَ : ﴿ أَيْ عَمّ ، قُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً : إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً : أَتَوْعَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيدَانِهِ بِيتِلْكَ الْمَقَالَةِ ، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ : عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، فَلَمْ يَزُلُ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيدَ اللَّهُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، فَلَمْ يَرَلُ رَسُولُ اللَّهُ وَيَعِيدَانِهِ بِيتِلْكَ الْمَقَالَةِ ، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ : عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، فَلَ رَسُولُ اللَّهُ وَيَعِيدَ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ مَنْكَ الْمَقَالَةِ ، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ : عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِالْمُطَلِبِ ، فَالَ رَسُولُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مَا كَانَ يَسُولُ اللَّهُ وَلَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ يَعِيدٍ : ﴿ وَاللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ مَا كُنُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ مَا كَانَ لِللَّهِ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ مَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ مَا كَانَ لِللّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ مَا كَانَ لَلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر، وعليه صح: «سورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم». وفي نسخة له تقديم البسملة على سورة.

<sup>(</sup>٣) ليس عند أبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٤) [القصص: ٦٦]. وقبله لأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت: ﴿ فَعَمِيتَ عَلَيْهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) [القصص: ٥٦]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابُ قولِه»، وقبله: كذا في النسخ بالحمرة في بياض بعدها عطفة «قَوْلُه».



لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ (١) وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِب، فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْكَ وَلَاكِنَّ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْكَ وَلَاكِنَّ اللَّهِ ﷺ:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٣): ﴿ أُولِي ٱلْقُوَّةِ ﴾: لَا يَرْفَعُهَا الْعُصْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ. ﴿ لَنَـنُوا ﴾ (لَا يَرْفَعُهَا الْعُصْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ. ﴿ فَنْ إِنَّا مِنْ ذِكْرِ مُوسَىٰ .

﴿ٱلْفَرِحِينَ ﴾ (٤): الْمَرِحِينَ .

﴿ قُصِّيهِ ﴾ (٦): اتَّبِعِي أَثَرُهُ، وَقَدْ يَكُونُ أَنْ يَقُصَّ الْكَلَامَ، ﴿ خَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ ﴾ (٧).

﴿ عَن جُنُبِ ﴾ (٦): عَنْ بُعْدٍ ، عَنْ جَنَابَةٍ وَاحِدٌ ، وَعَنِ اجْتِنَابٍ أَيْضًا . يَبْطِشُ وَيَبْطُشُ .

﴿ يَأْتَمِرُونَ ﴾ (١٠): يَتَشَاوَرُونَ (٩). الْعُدُوانُ وَالْعَدَاءُ (١٠) وَالتَّعَدِّي وَاحِدٌ.

﴿ ءَانَسَ ﴾ (١١) : أَبْصَرَ.

(١) [التوبة: ١١٣]. (٢) [القصص: ٥٦].

\* [٢٥٧٣] [التحفة: خ م س ١١٢٨١]

(٣) قوله: «قال ابْنُ عَبَّاسِ» إلى: «يَأْتَمِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ» ليس عند أبي ذر وعليه صح، والأصيلي.

(٤) [القصص: ٧٦]. (٥) [القصص: ١٠].

(٦) [القصص: ١١]. (٧) [يوسف: ٣].

(٨) [القصص: ٢٠].

(٩) قوله: «قال ابْنُ عَبَّاسِ» إلى: «يَأْتَمِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ» ليس عند أبي ذر، والأصيلي.

(١٠) لم يضبط العين في الفرع كأصله، وضبطها القسطلاني و «الفتح» كبعض الفروع بالفتح والتخفيف، وفي الفزع المكي بالضم والكسر.

(١١) [القصص: ٢٩].



الْجِذْوَةُ: قِطْعَةٌ غَلِيظَةٌ مِنَ الْخَشَبِ لَيْسَ فِيهَا لَهَبٌ، وَالشَّهَابُ فِيهِ لَهَبٌ، وَالشَّهَابُ فِيهِ لَهَبٌ، وَالشَّهَابُ فِيهِ لَهَبٌ، وَالْحَيَّاتُ أَجْنَاسٌ الْجَانُّ وَالْأَفَاعِي وَالْأَسَاوِدُ.

﴿ رِدْءُ الْأَلْ ؛ مُعِينًا .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يُصَدِّقُنِي ﴾ (٢).

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ سَنَشُدُ ﴾ (٢): سَنُعِينُكَ ، كُلَّمَا عَزَّزْتَ شَيْتًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضُدًا (٤).

مَقْبُوحِينَ : مُهْلَكِينَ .

﴿ وَصَّلْنَا ﴾ (٥): بَيَّنَّاهُ وَأَتْمَمْنَاهُ.

﴿ يُجْبَىٰ ﴾ (٦) : يُجْلَبُ .

﴿ بَطِرَتْ ﴾ (٧): أَشِرَتْ (^).

﴿ فِي ٓ أَمِّهَا رَسُولًا ﴾ (٩) أُمُّ الْقُرَىٰ : مَكَّةُ وَمَا حَوْلَهَا .

﴿ تُكِنُ ﴾ (١١): تُخْفِي، أَكْنَنْتُ الشَّيْءَ: أَخْفَيْتُهُ، وَكَنَنْتُهُ أَخْفَيْتُهُ أَوْلَا ) وَ (١١) أَظْهَرْتُهُ.

(١) عليه صح. (٢) [القصص: ٣٤].

(٣) [القصص: ٣٥].

(٤) قوله: «آنسَ أَبْصَرَ" إلى: «عَضُدًا» ، ليس عند أبي ذر ، والأصيلي .

(٥) [القصص: ٥١]. (٦) [القصص: ٥٧].

(٧) [القصص: ٨٥].

(٨) أشرت : أي مبالغة في البطروهو المرح وترك شكر النعمة . (مشارق الأنوار) (١/ ٤٩) .

(٩) [القصص: ٥٩]. (١٠)

(١١) كذا ثبت في نسخة.





﴿ وَيُكَأَكَ ٱللَّهَ ﴾ (١): مِثْلُ: أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ.

﴿ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ﴾ (٢): يُوسِّعُ عَلَيْهِ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ (٣).

• [٤٧٥٤] (٤) صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، أَخْبَرَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْعُصْفُرِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾ (٥) قَالَ (٦) : إِلَى مَكَّةَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله: «﴿ وَيْكَأْتَ اللَّهَ ﴾ إلى: وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ » ليس عند أبي ذر، والأصيلي، وقبلها صح.

<sup>(</sup>٢)[الرعد:٢٦].

<sup>(</sup>٣) قوله: «﴿ وَيُكَأَّكَ اللَّهَ ﴾ إلى: وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ » ليس عند أبي ذر، والأصيلي.

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر، وعليه صح: «بابٌ ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكِ ﴾ . الآية "» . ثم رقم على «الآية " للأصيلي .

<sup>(</sup>٦) ليس عند الأصيلي.

<sup>(</sup>٥) [القصص: ٨٥].

<sup>\* [</sup>٤٧٥٤] [التحفة: خ س ٢٠٩٤]



### 77.79

### الْعَنْكَبُوتُ

قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ (٢): ضَلَلَةً (٣).

﴿ ( ْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خَلِكَ ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ ( ا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَقَوْلِهِ : ﴿ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ ﴾ ( ا ) .

﴿ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ﴾ (٨): أَوْزَارِهِمْ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر ، وعليه صح: «سورةُ العنكبوتِ بسم الله الرحمن الرحيم وقال».

<sup>(</sup>٣) في نسخة: «ضَلالةً».

<sup>(</sup>٢) [العنكبوت: ٣٨].

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر، وعليه صح: "وقال غيره الحَيوانُ والحيُّ واحدٌ"، ثم رقم على "الحيّ" لأبي ذر، وبعده صح، وعلى "واحد" لأبي ذر وعليه صح. وفي حاشية البقاعي نسب العبارة للأصيلي أيضًا.

<sup>(</sup>٥) [العنكبوت: ٣]. (٦) ليس عند الأصيلي.

<sup>(</sup>٧) [الأنفال: ٣٧]. وبعده لأبي ذر: ( ﴿ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ﴾ ».

<sup>(</sup>٨) [العنكبوت: ١٣]. وبعده للأصيلي: «أَوْزَارًا مَع».





### ﴿ " الْمَ اللَّهُ عَلِيَتِ ٱلرُّومُ ﴾

﴿ فَلَا يَرْبُوا ﴾ (٢): مَنْ أَعْطَىٰ يَبْتَغِي أَفْضَلَ (٣) فَلَا أَجْرَلَهُ (٤) فِيهَا.

قَالَ مُجَاهِدٌ (٥): ﴿ يُحْبَرُونَ ﴾ (٦): يُنَعَمُونَ .

﴿ يَمْهَدُونَ ﴾ (٧) يُسَوُّونَ الْمَضَاجِعَ.

﴿ ٱلْوَدِّقَ ﴾ (٨): الْمَطَرُ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ هَل لَكُمُ مِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم ﴾ (٩): فِي الْآلِهَةِ ، وَفِيهِ ﴿ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ هَل لَكُمُ مِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾ (٩): فِي الْآلِهَةِ ، وَفِيهِ ﴿ قَنَا فُونَهُمْ ﴾ (٩) أَنْ يَرِثُوكُمْ كَمَا يَرِثُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا .

﴿ يَصَّدَّعُونَ ﴾ (١١): يَتَفَرَّقُونَ . ﴿ فَأَصْدَعُ ﴾ (١١)

وَقَالَ غَيْرُهُ: ضُعْفٌ وَضَعْفٌ لُغَتَانِ.

<sup>(</sup>١) لأبي ذر، وعليه صح: «سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم». وفي نسخة: «سورة ﴿ الَّمَّ ١٠ عُلْبَ الزُّومُ ﴾».

<sup>(</sup>٢) [الروم: '٣٩]. وبعده للأصيلي: «﴿عِندَ ٱللَّهِ ﴾». وقوله: «﴿فَلَا يَرْبُوا ﴾ إلى: فَلَا أَجْرَ لَهُ فيها». مُؤخّر عند أبي ذر بعد قوله: «قَالَ مُجَاهِدٌ» إلى: ﴿ٱلْوَدْقَ ﴾ الْمَطَرُ»، وعليه صح.

<sup>(</sup>٣) للأصيلي: «عَطِيَّةً يَبْتَغِى أَفْضَلَ مِنْهُ».

<sup>(</sup>٤) ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) قوله: «قَالَ مُجَاهِدٌ» إلى: «﴿ ٱلْوَدَقَ ﴾ الْمَطَرُ». مُقدَّم لأبي ذر على قوله: «﴿ فَلَا يَرْبُولُ ﴾ إلى: فَلَا أَجْرَلَهُ فيها»، وعليه صح.

<sup>(</sup>٢) [الروم: ١٥].(٧) [الروم: ٤٤].

<sup>(</sup>١٠)[الروم: ٤٣]. (١١)[الحجر: ٩٤].



7

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ ٱلشُّوَأَى ﴾ (١): الْإِسَاءَةُ جَزَاءُ الْمُسِيئِينَ.

• [٥٧٥] صرينا مُحَمَّدُ بنُ كثيرٍ ، حَدَّنَا (٢) سُفْيَانُ ، حَدَّنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ فِي كِنْدَة (٣) ، فَقَالَ : يَجِيءُ دُحَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ ، يَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ فَفَرِعْنَا ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ - وَكَانَ مُتَّكِنًا فَعْضِبَ فَجَلَسَ - فَقَالَ : كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ فَفَرِعْنَا ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ - وَكَانَ مُتَّكِنًا فَعْضِبَ فَجَلَسَ - فَقَالَ : مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلِ : اللّهُ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ (٤) لِمَا مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلِ : اللّهُ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ (٤) لِمَا لَا يَعْلَمُ (٥) : لَا أَعْلَمُ (٢) . فَإِنَّ اللّهَ قَالَ لِنَبِيهِ وَعَيْثَةِ : ﴿ قُلْمَا السَّعْلُمُ وَعَلَيهِمُ النَّبِيُ وَمَا آنَامِنَ لَمْ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ فَلْيَقُلِ : اللّهُ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ اللّهُ قَالَ اللّهُمَّ (٢٠) . وَإِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَنُوا عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُ وَهَالَ : اللّهُمَّ (٢٠٠ ) أَعِنِي عَلَيْهِمُ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ ، فَلَاعَامُ ، وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّحَانِ ، فَكَا أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُنَا بِصِلَةٍ (٢٠ ) الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ وَمَكَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُنَا بِصِلَةٍ بُدُخَانٍ مُّينِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ : فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُنَا بِصِلَةٍ بُدُخَانٍ مُّينِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ : فَلَاهُ فَالْهُ فَاللّهُ مَا وَلَوْلُ إِلَى عُولُهِ اللّهُ مَنْ فَالَ إِلَى كُفُومُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَذَابُ الْآجِرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفُومُ اللّهُ مُ عَدُولُ إِلَى كُومُ وَلَا إِلَى كُفُومُ اللّهُ عَلَى الْفَيْعُ مَا عَنْهُمْ عَذَابُ الْحَرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفُومُ اللّهُ مَا اللّهُ اللْهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللْهُ عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَوا إِلَا الْمُعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّ

<sup>(</sup>١)[الروم: ١٠].

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر ، وعليه صح: «عن سفيانَ».

<sup>(</sup>٣) كندة : دولة قامت شهال الربع الخالي في نجد، واسمها اليوم قرية، تقع على الطريق التجاري الذي كان يربط جنوبي الجزيرة العربية وشهالها الشرقي . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٩١٩).

<sup>(</sup>٤) ثبت بالوجهين : «تقول» ، و «يقول» .

<sup>(</sup>٥) ثبت بالوجهين : : «تعلم» ، و «يعلم» .

<sup>(</sup>٦) قوله : «لا أعلم» لأبي ذر وعليه صح : «اللَّهُ أَعْلَمُ».

<sup>(</sup>٧) [ص: ٨٦]. (٨) عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح ، والأصيلي ، وابن عساكر ، وأبي الوقت : "تَأْمُرُ بصلة» .

<sup>(</sup>١٠) [الدخان : ١٠ - ١٥]. وبعده للأصيلي : «فَتَكَشَّفَ عنهم العذابُ».





فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ (١): يَوْمَ بَدْرٍ ، وَ﴿ لِزَامًا ﴾ (٢): يَوْمَ بَدْرٍ ، وَ﴿ لِزَامًا ﴾ (٢): يَوْمَ بَدْرٍ . ﴿ الْمَرْ اللَّهُ مُ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ إِلَىٰ : ﴿ سَيَغْلِبُونَ ﴾ (٣) وَالرُّومُ قَدْ مَضَىٰ (١) .

# ١ - ﴿ لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ (٥): لِدِينِ اللَّهِ ﴿ (خَلْقُ) ٱلأَوَّلِينَ ﴾) (٦): دِينُ الْأَوَّلِينَ ، وَالْفِطْرَةُ: الْإِسْلَامُ.

• [٤٧٥٦] صرثنا عَبْدَانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ خَيْثُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُولُ وَيُولُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تَوْلُ : تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءً (٧) هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءً (٨) ؟ ثُمَّ يَقُولُ : وَطُرَتَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ وَلِلْكَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللهِ اللّهِ اللّه

<sup>(</sup>٢) [الفرقان: ٧٧].

<sup>(</sup>١)[الدخان: ١٦].

<sup>(</sup>٣) [الروم: ١ - ٣].

<sup>(</sup>٤) قوله : « ﴿ المَّمَّ إِنَّ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ . . . إلى قَدْ مَضَى ، عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

 <sup>[</sup> ١٥٥٧٤] [التحفة: خ م ت س ١٩٥٧٤]

<sup>(</sup>٥) [الروم: ٣٠]. وقبله لأبي ذر، وعليه صح: «باب، .

<sup>(</sup>٢) [الشعراء: ١٣٧].

 <sup>(</sup>٧) جمعاء: سليمة من العيوب، مجتمعة الأعضاء كاملتها، فلا جَدْعَ بها ولا كَيَّ. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: جمع).

<sup>(</sup>٨) جدعاء: مقطوعة الأطراف ، أو وَاحِدها . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : جدع) .

<sup>(</sup>٩) [الروم: ٣٠].

القيم: المستقيم الذي لا زَيْغ فيه ولا مَيْل عن الحق. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: قوم).

<sup>\* [</sup>٢٥٧١] [التحفة:خم ١٥٣١٧]



### لُقْمَانُ (١)

### ١- ﴿ لَا نُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١)

• [٤٧٥٧] حرثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ خَيْثُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَلَرَيَلْبِسُوَا عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ خَيْثُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ اللَّهِ عَلَيْ أَامَنُوا وَلَرَيَلْبِسُوا اللَّهِ عَلَيْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكُ ( نَ ) أَلَا تَسْمَعُ إِلَى يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكُ ( نَ ) أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقُمَانَ لَا بُنِهِ ( نَ ) : ﴿ إِنَ اللَّهُ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

### ٢- ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ (٦)

• [٤٧٥٨] صر أَن (٧) إِسْحَاقُ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي مُرِيرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْكُ أَنَّاهُ (٩) أَنَّاهُ (٩) أَنَّاهُ (٩) رَجُلٌ يَمْشِي ، فَعَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ : «الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ (١٠) فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ : «الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ (١٠)

(٢) [لقيان: ١٣].

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر، وعليه صح: «سورةُ لقمانَ بسم الله الرحمن الرحيم قولُه».

<sup>(</sup>٣) [الأنعام: ٨٦].

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «بِذَلِكَ».

<sup>(</sup>٥) عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>\* [</sup>٤٧٥٧] [التحفة:خمتس ٩٤٢٠]

<sup>(</sup>٦) [لقمان : ٣٤]. وقبله لأبي ذر ، وعليه صح : «باب قولِه».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر ، وعليه صح : «حدثنا».

<sup>(</sup>A) عليه صح . (9) لأبي ذر عن الكشميهني «جَاءَهُ» .

<sup>(</sup>١٠) لأبي ذر وعليه صح ، والأصيلي : «وكُتُبِهِ» وبعده صح صح .





وَرُسُلِهِ وَلِقَاثِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْتًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: «الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّائِلِ، وَلَكِنْ سَأُحَدَّ ثُكَ عَنْ السَّاعِلَ ؛ وَلَكِنْ سَأُحَدُّ ثُكُ عَنْ السَّائِلِ، وَلَكِنْ سَأُحَدُّ ثُكَ عَنْ السَّاعِلَة إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ (١ رَبَّتَهَا إِنَّا عَلْمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ سَأُحَدُّ ثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا ؛ إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ (١ رَبَّتَهَا (٢) فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَ الْحُقَاةُ الْعُرَاةُ أَشْرَاطِهَا ؛ إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ (١ رَبَّتَهَا أَنْ اللَّهُ هُوا اللَّهُ هُوا اللَّهُ هُوا اللَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

• [٤٧٥٩] صرثنا (٥) يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرَ عُمْرَ عُمْرُ حَدُّثَهُ عُرَا اللّهِ بْنَ عُمْرَ عُمْرُ عُمْرُ حُمْسُ - ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عِنْدَهُ مِعْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ عُمْرَ اللّهُ عَلَهُ عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عُلْكُ اللّهُ عَلْمُ عُلَالِكُ عَلَالِهُ عَلَيْ عُلَالِكُ عَلَالْكُولُ عُلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عُلْكُ اللّهُ عَلْكُ عُمْرَاللّهُ عَلَالِكُ عَلْمُ عُمْ عُلُولُ عُلْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عُلِي اللّهُ عَلْمُ عُلْكُ عَلَا عُلَا عُلْكُ عُلْكُ عُلْكُ عُلْكُ عُلْكُ عَلَالِكُ عُلْكُ عُلْكُ عُلْكُ عُلْكُولُ عُلْكُولُ عُلْكُ عُلْكُولُ عَلْكُولُ عُلْكُولُ عُلِكُ عُلْكُمُ عُلْكُ عُلْكُ عُلْكُ عُلْكُ عُلْكُ عُلْكُ عُلْكُ عُمُ عُلَالِكُ عُلْكُمُ عُلْكُمُ عُلَالِكُ عُلْكُمُ عُلْكُمُ عُلَاللّهُ عَلَالْكُ عُلْكُ عُلْكُ عُلْكُمُ عُلَالِكُ عُلْكُمُ عُلْكُ عُلْكُمُ عُلَالِكُ عُلْكُمُ عُلَالِكُ عُلْكُمُ عُلَالِكُ عُلْكُ عُلْكُ عُلْكُمُ عُلَالِكُ عُلْكُمُ عُلَالِكُ عُلَاكُمُ عُلَالِكُمُ عُلَالِكُ عُلْكُمُ عُلَالِكُمُ عُلَاكُ عُلِكُ عُلِلْكُمُ عُلَاللّهُ عُلْكُمُ عُلْكُمُ عُلِكُ عُلِكُ عُلْكُمُ عُلْكُ عُلِكُ عُ

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «الْأُمَةُ».

<sup>(</sup>٢) ربتها: سيدتها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ربب).

<sup>(</sup>٣) قوله: «في خَمْسِ» لأبي ذر عن الحموي والكشميهني: «وَحَمْسٌ».

<sup>(</sup>٤) [لقهان: ٣٤].

<sup>\* [</sup>٥٨٧٨] [التحفة: خ م ق ١٤٩٢٩]

<sup>(</sup>٥) لأبي الوقت: «حدثني».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح ، وابن عساكر ، وأبي الوقت : «مِفْتَاحُ» .

<sup>\* [</sup>٥٩٧٤] [التحفة: خ ٥٤٤٥]





### تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ(١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مَّهِينِ ﴾ (٢): ضَعِيفٍ نُطْفَةُ الرَّجُلِ.

﴿ ضَلَلْنَا ﴾ (٣): هَلَكْنَا.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْجُرْزُ: الَّتِي لَا تُمْطَرُ<sup>(٤)</sup> إِلَّا مَطَرًا لَا يُغْنِي عَنْهَا شَيْئًا، (نَهْدِ) (هُ): نُبِيِّنُ (٦).

### ١- ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشٌ مَّآ أُخْفِي هَمُهُم ﴾(٧)

• [٤٧٦٠] صر ثنا علِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْكُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ (٨):

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ، وَلَا أُذُنُ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْدِ بَشَرٍ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أَخْفِي لَهُمْ مِن قُرَّةً أَعْيُنِ ﴾ (٩).

<sup>(</sup>١) قوله: «تَنزِيلُ السَّجْدَةِ» لأبي ذر وعليه صح: «سورةُ السجدةِ بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) [الزخرف: ٥٦]. (٣) [السجدة: ١٠].

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح ، والأصيلي : «لَمْ تُمْطَرْ».

<sup>(</sup>٥)[السجدة: ٢٦].

<sup>(</sup>٦) قوله : «نَهْدِ نُبَيِّنُ» ، لأبي ذر ، وأبي الوقت ، وقبلهما صح : «يَهْدِ يُمبَين» .

<sup>(</sup>٧) [السجدة: ١٧]. وقبله لأبي ذر، وعليه صح: «باب قولِه». وبعده لأبي ذر وعليه صح: ﴿ وَمِن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾.

<sup>(</sup>٩) [السجدة: ١٧].

<sup>\* [</sup>٢٧٦٠] [التحفة: خ م ت ١٣٦٧٥]



[٤٧٦١] وصر ثنا سُفْيَانُ (١) ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
 قَالَ اللَّهُ . مِثْلَهُ .

قِيلَ لِسُفْيَانَ: رِوَايَةً؟ قَالَ فَأَيُّ شَيْءٍ؟

قَالَ (٢) أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ : قَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قُرَّاتِ (٣) .

• [٤٧٦٢] صُنُى (٤) إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيَنْ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِهِ : « يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنُ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ ، ذُخْرًا بِلْهَ (٥) مَا أُطْلِعْتُمْ (١) عَلَيْهِ (٧) ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَطْلِعْتُمْ (١) عَلَيْهِ (٧) ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِى لَمُهُم مِن قُرَةً وَا عَلَيْهِ (٨) وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِى لَمُهُمْ مِن قُرَةً وَا عَيْنِ جَزَا بِلُهُ (٩) مَا أُطْلِعْتُمْ (٨) وَلَا عَلَيْهِ (٨) وَلَا عَلَيْهِ (٨) وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٨) وقد مِن قُرَةً وَا عَلَيْ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا أَنْ وَالْكُولُونَ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَعْلَالُوا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

<sup>(</sup>١) قوله: «وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ» لأبي ذر وعليه صح: «حدثنا علي قال: حدّثنا سفيانُ». وللأصيلي، وابن عساكر: «قال علي: وحدّثنا سفيانُ».

<sup>(</sup>٢) ولأبي ذر ، وابن عساكر: «وقال» . وقوله: «قال أَبُو مُعَاوِيَةَ» إلى : «(قُرَّات)» مؤخر عند أبي ذر بعد قوله: «حدّثني إِسْحَاقُ. . . إلى : ﴿ بِمَاكَانُوْ أَيْعَمَلُونَ ﴾» .

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر ، والأصيلي ، وابن عساكر : «﴿ (قُرَّاتِ) أَعَّيْنِ ﴾» .

<sup>\* [</sup>٢٢٧١] [التحفة: خ م ت ١٣٦٧٥]

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثنا». وقوله: «حدّثني إِسْحَاقُ» إلى: «﴿ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾» مُقدّم عند أبي ذر على قوله: «قال أَبُو مُعَاوِيَةَ . . . إلى (قُرَّات)» .

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح ، والأصيلي ، وابن عساكر ، وأبي الوقت وبعده صح : (0, 0)

<sup>(</sup>٦) على أوله صح . ولأبي الوقت ، وعليه صح : «ما أَطْلُعْتُهُمْ» .

<sup>(</sup>٧) بله ما أطلعتم عليه : دعوا ما أطلعتم عليه من نعيم الجنة ، وعرفتموه من لذاتها . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : بله) .

<sup>(</sup>٨) [السجدة : ١٧]. هنا محل : «وَقال أَبُومُعاوِيَةَ» عند أبي ذر .

<sup>\* [</sup>٢٢٧٤] [التحفة: خ ١٢٤٨٧]





### الْأَحْزَابُ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿صَيَاصِيهِمْ ﴾: قُصُورِهِمْ.

• [٤٧٦٣] صَنُى (٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ (٣)، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَيْفَ ، عَنِ النَّبِي عَلَى النَّبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَيْفَ ، عَنِ النَّبِي عَلَى اللَّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، الْأَوْوا إِنْ عَلِي قَالَ : ﴿ مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ (٤) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، الْوَهُوا إِنْ شِعْتُمْ : ﴿ النَّبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ (٥) فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا ، فَإِنْ تَرَكَ دَيْنَا أَوْ ضَيَاعًا (٢) فَلْيَأْتِنِي ، وَأَنَا (٧) مَوْلَاهُ ٣ .

### ١- ﴿ أَدْعُوهُمْ لِأَدْبَآبِهِمْ ﴾ (١)

• [٤٧٦٤] صر ثنا مُعَلَّىٰ بْنُ أَسَدِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي سَالِمٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ مُولَىٰ }

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر وعليه صح ، ابن عساكر وبعده صح : «سورةُ الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم» .

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح : ﴿ النَّبِيُّ أَوْلِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ حدّثنا » . ثم رقم على : «حدّثنا » . لأبي ذر .

<sup>(</sup>٣) عليه صح صح .

<sup>(</sup>٤) كذا ثبت عند أبي ذر ، وفي نسخة . وقوله : «أَوْلَى النَّاسِ بِهِ» لأبي ذر وعليه صح : «أولى به» .

<sup>(</sup>٥)[الأحزاب: ٦].

<sup>(</sup>٦) ضياعا: جمع ضائع . والمقصود: عيال محتاجون ضائعون . (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ضيع) .

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح ، وأبي الوقت ، وبعده صح : «فأنا» .

<sup>\* [</sup>٢٢٧٤] [التحفة:خ ٢٣٦٠٤]

<sup>(</sup>٨) [الأحزاب: ٥]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابّ». وبعده لأبي ذر أيضًا وعليه صح، ولأبي الوقت: ﴿هُوَ أَقَسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴾.





رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، حَتَّىٰ نَزَلَ الْقُرْآنُ : ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ (١) .

# ٢- ﴿ فَمِنْهُم مِّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مِّن يَنفَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ بَدِيلًا ﴾ (٢) ﴿ فَعْبَهُ ﴾ (٣): عَهْدَهُ. ﴿ أَقَطَارِهَا ﴾: جَوَانِبُهَا. ﴿ ٱلْفِتْنَةَ (٤) لَا تَوْهَا ﴾ (٥): لَأَعْطَوْهَا.

- [٤٧٦٥] صَتْنُ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا (٧) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ اللَّهِ قَالَ : نُرَىٰ هَذِهِ الْآيةَ نَزَلَتْ فِي أَنْسِ بْنِ النَّصْرِ : ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنْهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْدِ ﴾ (٣) .
- [٤٧٦٦] صرتنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: لَمَّا نَسَخْنَا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ فَقَدْتُ آيةً مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ، كُنْتُ أَسْمَعُ (^) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا، لَمْ أَجِدْهَا فَقَدْتُ آيةً مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ، كُنْتُ أَسْمَعُ (^)

<sup>(</sup>١)[الأحزاب: ٥].

<sup>\* [</sup>٤٧٦٤] [التحفة: خ م ت س ٧٠٢١]

<sup>(</sup>٢) [الأحزاب: ٢٣]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب». وبعده قوله: «وَمِنْهُمْ مَنْ ٠٠٠ إلى تَبْدِيلًا». ليس عند أبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٣) [الأحزاب: ٢٣].

<sup>(</sup>٤) الفتنة: الكفر. (انظر: غريب القرآن) لابن قتيبة (ص٩٤٩).

<sup>(</sup>٥) [الأحزاب: ١٤]. (٦) لأبي ذر وعليه صح: «حدثنا».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «حدثني».

<sup>\* [</sup>٥٠٦٤] [التحفة: خ٥٠٦]

<sup>(</sup>A) لأبي ذر عن المستملي ، وأبي الوقت ، وقبلهم صح : «كثيرًا أسمع» .



FIA

مَعَ أَحَدِ إِلَّا مَعَ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتِهِ ﴾ (١).

### ٣- ﴿ (٢) قُل لِأَزْوَلِجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَلَعَا لَيْكَ أُمَيِّعُكُنَّ (٢) وَأُسَرِّحُكُنَّ (١) سَرَلِحَا جَمِيلًا ﴾ (٥)

التَّبَرُّجُ: أَنْ تُخْرِجَ مَحَاسِنَهَا. ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ﴾ (١٦) اسْتَنَّهَا: جَعَلَهَا.

• [٤٧٦٧] صر ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ وَفَى زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِیْهِ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِیْهِ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِیْهِ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِیْهِ أَخْبَرَتْهُ، فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِیْهِ فَقَالَ: ﴿ إِنِّي جَاءَهَا حِينَ أَمْرَ اللَّهُ عَلَيْكِ أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ، فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: ﴿ إِنِّي كَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَالَ: ﴿ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَالَ: ﴿ يَكُونُا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١)[الأحزاب: ٢٣].

<sup>\* [</sup>٤٧٦٦] [التحفة: خ ت س ٤٧٦٣]

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ قولُه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ﴾».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صبح: «الآية».

أمتعكن: المتاع والمتعةُ: ما يُعطى المطلّقة لتنتفع به مدّة عدّتها. (انظر: المفردات في غريب الحديث) (ص٧٥٧).

<sup>(</sup>٤) أسرحكن: التَّسْرِيحُ في الطَّلاق مستعار من تَسْرِيحِ الإبل وهو تركها وإرسالها في المرعى، والمراد أطلقكن. (انظر: المفردات في غريب الحديث) (ص٤٠٦).

<sup>(</sup>٥) [الأحزاب: ٢٨]. وبعده لأبي ذر، وعليه صح: «وقال معمر».

<sup>(</sup>٦) [الأحزاب: ٣٨]. (٧) لأبي ذر وعليه صح: «أمره الله».

<sup>(</sup> ٨ ) لأبي ذر وعليه صح: «أَنْ لاتَسْتَعْجِلِي » .

<sup>(</sup>٩) تستأمري: استأمر: شاور . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: أمر) .

قُل لِآزُونِجِكَ ﴾ (١) إِلَىٰ تَمَامِ الْآيَتَيْنِ » فَقُلْتُ لَهُ: فَفِي أَيِّ هَذَا (٢) أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَ ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ .

### ٤- ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ اللَّهُ عَظِيمًا ﴾(")

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَأَذْكُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايكتِ ٱللَّهِ وَاللَّنَةُ (٥) وَالسُّنَّةُ (٥)

• [٤٧٦٨] وقال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي بِعَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي، فَقَالَ: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي بِعَرَاقِهِ، بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي، فَقَالَ: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّىٰ تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ»، قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، حَتَّىٰ تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ»، قَالَتْ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبُويَ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهُ النَّيِيُ قُلْكِ أَنُوكِ إِن كُنتُنَ قَالَتْ: فَقُلْتُ : فَقُلْتُ : فَقِي قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ، قَالَتْ: فَقِي تَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ ، فَإِنِّي أَلِي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ، قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَرُواجُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ . أَرْوَاجُ النَّبِي عَلَيْهُ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ .

<sup>(</sup>١) [الأحزاب: ٢٨]. (٢) لأبي ذر عن المستملي: «أيّ شيء».

<sup>\* [</sup>۲۷۲۷] [التحفة: خ م ت س ۲۷۷۲۷]

<sup>(</sup>٣) [الأحزاب: ٢٩]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب قؤله».

<sup>(</sup>٤) [الأحزاب: ٣٤]. وقوله: «وَالْحِكْمَةِ»: عليه صح. وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر ، وأبي الوقت ، ونسخة ، وقبلهم صح : «والحكمةُ السنةُ» .

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: ﴿ عَلَىٰ ١٠ ﴿ ٢) ﴿ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴾ : ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٨) [الأحزاب: ٢٨ - ٢٩].

تَابَعَهُ مُوسَىٰ بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ . وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيُّ : عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ .

### ٥ - ﴿ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ ﴾ (١)

• [٤٧٦٩] صر ثنا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادِ ابْنِ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ يَشْفُ ، أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ وَثُغُنِى فِى نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبَّدِيدٍ ﴾ (٣) نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ ابْنَةِ (٤) جَحْشٍ ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ .

7- ﴿ (تُرْجِئُ ) مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمُنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ البُنغَيْتَ مِمَّنَ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ (٥)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (تُرْجِئُ) (٦): تُؤَخِّرُ، (أَرْجِنْهُ): أَخِّرْهُ.

<sup>\* [</sup>۲۷۲۸] [التحفة: خت س ق ١٦٦٣٢ -خ م ت س ١٢٧٧٧]

<sup>(</sup>١) [الأحزاب: ٣٧]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابُّ». وفي نسخة: «بَاب قَوله».

<sup>(</sup>٢) لأبي الوقت: «حدثني». (٣) [الأحزاب: ٣٧].

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح . وقبله صح : «بِنتِ» .

<sup>\* [</sup>٢٩٦] [التحفة: خ ت س ٢٩٦]

<sup>(</sup>٥) [الأحزاب: ٥١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابُ قَوْلِهِ».

<sup>(</sup>٦) [الأحزاب: ٥١].

### كَنَا لِيُعَالِينَ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّا لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ مُلِّ مُنَا اللَّهُ مُلْمُ مُلِّ



- [٤٧٧٠] صر ثنا زَكِرِيًا ءُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : هِشَامٌ حَدَّثَنَا ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ هِ فَعْ قَالَتْ : كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَأَقُولُ : أَتُهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؟! فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ (تُرْجِئُ ) مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُعُونَ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ عَنَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ (أَ وُمُنِ أَبْغَنَتْ مِمَّنْ عَنَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ (أَ قُلْتُ : مَا أُرَىٰ وَبَاكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ .
- [٤٧٧١] صر الأَحْبَانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ، عَنْ مُعَاذَة ، عَنْ عَائِشَة عَنْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية : ﴿ (تُرْجِئُ ) مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءٌ وَمَنِ أَبْغَيْتَ مِتَن أَنْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية : ﴿ (تُرْجِئُ ) مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءٌ وَمَنِ أَبْغَيْتَ مِتَن مَن اللَّهُ أَنْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ اللَّهَ أَنْ أُنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَتُولُ لَهُ : عَنْ كَانَ ذَاكَ إِلَى ، فَإِنِي لَا أُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا .

تَابَعَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ ، سَمِعَ عَاصِمًا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١)[الأحزاب: ٥١].

<sup>\* [</sup>٢٧٧٠] [التحفة: خ م س ١٦٧٩٩]

<sup>\* [</sup>۷۷۱] [التحفة: خ م د س ۱۷۹۲۵]





٧- قَوْلُهُ ((): ﴿ لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ (() غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَا كُنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَانَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِطَرِينَ إِنَاهُ وَلَا كُنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَانَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيّ فَيَسْتَعْيِء مِن حَثْمٌ وَاللّهُ لايَسْتَعْيء مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ مَتَعًا فَسَتُلُوهُنّ مِن وَرَآءِ حِمَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ اللّهُ وَلَا أَن تَنكِحُوا لِقُلُوبِهِنّ وَمَا كَانَ لَكَ مُ أَن تُؤَذُوا رَسُولَ اللّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا اللّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا اللّهِ عَظِيمًا ﴾ (")

يُقَالُ: إِنَاهُ: إِذْرَاكُهُ، أَنَىٰ يَأْنِي (٤) أَنَاةً (٥). ﴿لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِبَا ﴾ (٢) إِذَا وَصَفْتَ صِفَةَ الْمُؤَنَّثِ قُلْتَ قَرِيبَةً، وَإِذَا جَعَلْتَهُ ظَرْفًا وَبَدَلًا وَلَمْ تُرِدِ الصَّفَةَ نَزَعْتَ الْهَاءَ مِنَ الْمُؤَنَّثِ، وَكَذَلِكَ لَفْظُهَا فِي الْوَاحِدِ وَ(٧) الإثنَيْنِ وَالْجَمِيعِ لَلذَّكَرِ وَالْأُنْثَىٰ.

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «إلى قوله: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴾». كذا في الهامش بالحمرة بلا رقم. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٣) [الأحزاب: ٥٣]. وقوله: «﴿ عَنَرَ نَظِرِينَ إِنَكُ ﴾ إلى: ﴿ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴾». ليس عند أبي ذر، وعليه صح.

<sup>(</sup>٤) بكسر النون في اليونينية ، وهو الذي يؤخذ من «المختار» و «المصباح» . كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٥) للمستملي : «أناءً» . وجعله في حاشية البقاعي لابن عساكر . ولأبي ذر ، وعليه صح : «أناةً فهو آنٍ» .

<sup>(</sup>٦) [الأحزاب: ٦٣].

<sup>(</sup>٧) قوله : «الْوَاحِدِ وَ» عليه صح . وليس عند أبي ذر ، والأصيلي ، وابن عساكر ، وأبي الوقت .

#### كَنَا لِنَّا لِيَّا لِيَّعْنِيلِينَ



- [٤٧٧٢] صر ثنا مُسَدَّدٌ، عَنْ (١) يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﴿ اللَّهُ عَنْ الْمَوْمِنِينَ قَالْتَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ.

  بِالْحِجَابِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ.
- [٤٧٧٣] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ خَيْثُ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ زَيْنَبَ ابْنَةَ (٢) جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، وَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ زَيْنَبَ ابْنَةَ لَا جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، وَإِذَا هُو كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ قَامَ ، فَلَمَّا قَامَ ، قَامَ مَنْ قَامَ ، وَقَعَدَ ثَلَائَةُ نَقَرٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَيْقِ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْظَلَقُوا ، فَجَاءَ حَتَى دَخَلَ ، فَلَمْ اللَّهُ : ﴿ يَكَايُّهُ ٱلَّذِينَ عَامُوا فَذَهُ الْمُوا يَهُ الْمَنْ اللَّهُ : ﴿ يَكَايُّهُ ٱللَّذِينَ عَامَوا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ : ﴿ يَكَايُّهُ ٱللَّذِينَ عَامُوا فَذَهُ الْمُوا الْمَدْ خُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى مَالَوْ اللَّهُ الْسُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّه
- [٤٧٧٤] حرثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذِهِ الْآيَةِ آيَةِ الْحِجَابِ، لَمَّا أُهْدِيَتْ زَيْنَبُ (٤) خِيْفُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (٥) عَلَيْ كَانَتْ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ، صَنَعَ أُهْدِيَتْ زَيْنَبُ (٤) خِيْفُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (٥) عَلَيْ كَانَتْ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ، صَنَعَ طَعَامًا وَدَعَا الْقَوْمَ فَقَعَدُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلِيْ يَخْرُجُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَهُمْ

<sup>(</sup>١) لأبي ذر ، وعليه صح: «حدّثنا».

<sup>\* [</sup>۲۷۷۲] [التحفة: ختس ق ٢٠٤٠٩]

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «بنت». (٣) [الأحزاب: ٥٣].

<sup>\* [</sup>٤٧٧٣] [التحفة: خ م س ١٦٥١]

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «بنتُ جَحْش ﴿ عَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر ، وعليه صح: «النبئ».





قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا لَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَنْ يُؤَذَنَ لَكُمْ (١) إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَىٰهُ (٢) ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ (٥) فَضُرِبَ (١) الْحِجَابُ وَقَامَ الْقَوْمُ .

• [٥٧٧٤] صرثنا أَبُو مَعْمَوٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسِ خَيْثُ قَالَ: بُنِيَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الطَّعَامِ (١) دَاعِيًا، فَيَجِيءُ قَوْمٌ فَيَا كُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ فَيَا كُلُونَ وَيَخْرُجُونَ، ثَمَّ يَجِيءُ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُو فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللّه، مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ (٧) قَالَ (٨): (الْ قَعُوا (٩) طَعَامَكُمْ، وَبَقِي ثَلَاثُهُ رَهْطٍ يَتَحَدَّدُونَ فَقَالَ: (السَّلَامُ مَعَلَيْكُمْ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ وَقُلْنَ (١٤) قَالُونَ وَيَحْرَجَ النَّبِيُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَبَقِي اللّهِ، كَيْفَ فِي الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللّهِ، فَقَالَ: وَعَلَيْكُ السَّلَامُ (١١) وَرَحْمَةُ اللّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ – بَارَكَ اللّهُ لَكَ؟ فَتَقَرَّى حُجْرَ (١١) نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ، يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُ وَيَظِي فَإِذَا ثَلَاثُهُ لَكَ؟ يَقُولُ لِعَائِشَةً، وَيَقُلُنَ (١١) لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ رَجَعَ النَبِي وَيَقَدُ فَإِذَا ثَلَاثُهُ يَعْفَى فَإِذَا ثَلَاثُهُ لَكُ عَا قَالَتْ عَائِشَةً، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِي وَيَقَدُ فَإِذَا ثَلَاثُ لَمُ اللّهُ لَكَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةً، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِي وَيَقَدُ فَإِذَا ثَلَاثُهُ وَلَا لِعَائِشَةً، وَيَقُلُنَ (٢١) لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِي وَيَقَدُ فَإِذَا ثَلَاثُ عَائِشَةً وَلَا لَا عَلَاثُ عَائِشَةً ، وَيَقُلُنَ الْكَاثَةُ فَالْعُولُ لَعَائِشَةً ، فَيَقُولُ لَلْكُونَةً وَلَانَ عَلَيْ الْمَالِقُولُ لَا عَلَيْ اللّهُ الْكُونَةُ اللّهُ الْكُونُ الْعُولُ لَلْكُونَ الْمُؤْلُ لَا عُلَلْ الْمُؤْلِقُ الْعُلْ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُعْمَلُكُ مِلْكُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْم

#### # [٤٧٧٤] [التحفة:خ٥٥٥]

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «إلى قَوْلِهِ: ﴿مِن وَرَآءِ حِجَابِ ﴾».

<sup>(</sup>٢) إناه: وقته. (انظر: انظر: المفردات في غريب القرآن) (ص٩٦).

<sup>(</sup>٣) [الأحزاب: ٥٣]. (٤) عليه صح صح.

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «بنتِ».

<sup>(</sup>٦) في حاشية البقاعي : «طعام» ، ونسبه لنسخة ، وعليه صح .

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح . ولأبي الوقت : «أدعو» .

<sup>(</sup>A) لابن عساكر: «فقال».

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح ، والأصيلي : «فَارْفَعُوا» .

<sup>(</sup>١٠) عليه صح . (١٠) عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>١٢) لأبي ذر وعليه صح: «فيقلن».





رَهُطُ (١) فِي الْبَيْتِ يَتَحَدَّثُونَ، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ شَدِيدَ الْحَيَاءِ، فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحُوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَمَا أَدْرِي آخْبَرْتُهُ (٢) أَوْ أُخْبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ خَرَجُوا فَرَجَعَ حَتَّىٰ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ (٣) الْبَابِ دَاخِلَةً (٤) وَأُخْرَىٰ خَارِجَةً (٥) أَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةٍ (٣) الْبَابِ دَاخِلَةً (٤) وَأُخْرَىٰ خَارِجَةً (٥) أَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ .

• [٤٧٧٦] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنْسٍ خَيْنُ قَالَ : أَوْلَمَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ حِينَ بَنَى بِزَيْنَبَ ابْنَةِ (٢) حَحْشٍ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا ، ثُمَّ حَرَجَ إِلَىٰ حُجَرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ (٧) صَبِيحة بِنَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَدْعُو لَهُنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ كَانَ يَصْنَعُ (٩) صَبِيحة بِنَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَدْعُو لَهُنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ لَهُنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ لَهُنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ لَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ لَهُمَّا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ وَأَى لَوْجُلَيْنِ جَرَى بِهِمَا الْحَدِيثُ ، فَلَمَّا رَأَى الرَّجُعَ إِلَى بَيْتِهِ وَأَى لَكِهِ يَقِي وَبَيْ بَعْ وَلَى وَجُعَ عَنْ بَيْتِهِ وَثَبًا مُسْرِعَيْنِ ، فَمَا لَهُ مِنْ بَيْتِهِ وَقَبَا مُسْرِعَيْنِ ، فَمَا أَدْرِي أَنْ الْحَبُونَ فِهِ مَا أَمْ أُخْبِرَ ، فَرَجَعَ حَتَى دَحَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخَى السَّتُرَ وَيُعْمَى وَبَيْنَهُ ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ .

<sup>(</sup>١) كذا ثبت بهذا الضبط ، ولأبي ذر وعليه صح : "رَهْطٍ ثُلَاثُةٌ "» .

<sup>(</sup>٢) على أوله صح .

<sup>(</sup>٣) أسكفة: مثل العتبة. (انظر: الذيل على النهاية، مادة: أسكفة).

<sup>(</sup>٤) في نسخة: «دَاخِلَهُ».

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر، وعليه صح: «والأُخْرَىٰ خَارِجَهُ».

<sup>\* [</sup>٤٧٧٥] [التحفة: خ سي ٤٧٧٥]

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «بنتِ».

<sup>(</sup>٧) على آخره صح .

<sup>(</sup>٨) قوله : «فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَدْعُو لَهُنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ لَهُ» لأبي ذر ، وعليه صح : «فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَيَدْعُو لَهُنَّ وَيُدْعُونَ لَهُ» .

وَقَالَ ابْنُ (١) أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، سَمِعَ أَنسًا، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةً.

• [۲۷۷۷] صَنُ (٢) زَكَرِيّاءُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ عَلَىٰ مَنْ يَحْرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا ، وَكَانَتِ الْمَرَأَةَ جَسِيمَةً لَا تَحْفَىٰ عَلَىٰ مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ : يَا سَوْدَةُ الْمَرَأَةَ جَسِيمَةً لَا تَحْفَىٰ عَلَىٰ مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ : يَا سَوْدَةُ الْمَرَاةُ وَاللّهِ مَا تَحْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَحْرُجِينَ ، قَالَتْ : فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً أَمَا (٣) وَاللّهِ مَا تَحْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَحْرُجِينَ ، قَالَتْ : فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَة وَرَسُولُ اللّهِ وَيَعِيْتُهُ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ أَنْ لَكُنَ أَنْ تَحْرُجُتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي ، فَقَالَ لِي عُمَرُ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَتْ : فَأَوْحَى اللّهُ (٢) إِلَيْهِ (٨) ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ قَدْ فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ قَدْ فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ قَدْ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ قَدْ أَوْنَ لَكُنَّ أَنْ تَحْرُجُنَ لِحَاجَتِكُنَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «وقال إبراهيمُ بن». قال أبوذر: سقط «إبراهيم» في نسخة. اهـ. من هامش اليونينية.

<sup>\* [</sup>۲۷۷٦] [التحفة: خ ۲۰۲-خت ۹۷٥]

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر ، وعليه صح : «حدّثنا».

<sup>(</sup>٣) عليه صح صح . ولأبي ذر وعليه صح : «أُمّ واللَّه» .

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «فإنَّهُ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «رَفِي» لأبي ذر وعليه صح ، ولأبي الوقت ، وبعده صح: «في».

<sup>(</sup>٦) عرق: العرق: العظم إذا أُخذ عنه معظم اللحم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عرق).

<sup>(</sup>٧) لفظ الجلالة عليه صح . وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر ، وعليه صح : "فَأُوحِيَ إليه".

<sup>\* [</sup>۲۲۷۷] [التحفة: خ م ۲۸۰۰]





# ٨- قَوْلُهُ ('' : ﴿ إِن تُبَدُواْ شَيْعًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ ('' بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْمِنَ فَيْ عَلَيْمِنَ فَيْ عَلَيْمِنَ وَلَا أَبْنَابِهِنَ وَلَا مَا مَلَكَ تَا يَعْنَهُ أَنَّ وَأَتَّفِينَ اللَّهُ وَلَا مَا مَلَكَ تَا يَعْنَهُ أَنَّ وَأَتَّفِينَ اللَّهُ وَلَا مَا مَلَكَ تَا يَعْنَهُ أَنَّ وَأَتَّفِينَ اللَّهُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ (")

• [٤٧٧٨] صر ثنا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَالْكِنَ عَلَيْ الْفُعَيْسِ – بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ – فَقُلْتُ : لَا آذَنُ لَهُ حَتَّىٰ أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ الْحِجَابُ – فَقُلْتُ : لَا آذَنُ لَهُ حَتَّىٰ أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ الْحِجَابُ – فَقُلْتُ : لَا آذَنُ لَهُ حَتَّىٰ أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَلَحَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ ، فَلَكَ النَّبِيُ عَلَيْهِ ، فَلَكَ أَرْضَعَيْنِي الْمُرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ اَذَنَ (٥) فَقُلْتُ لَهُ أَنْ اللّهِ ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ (٥) فَقُلْتُ لَهُ اللّهِ ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ النَّهِ عَلَى اللّهِ ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ اللّهِ ، إِنَّ النَّبِيُ (٢) عَلَى اللّهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُو أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي الْمَرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي الْوَلَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ ،

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر وعليه صح: «باب». علامة أبي ذر من الفرع.

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «إلى قوله: ﴿ شَهِيدًا ﴾».

<sup>(</sup>٣) [الأحزاب: ٥٤ - ٥٥]. وقوله: «﴿بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ إلى: ﴿كُلِّ شَيْءٍ شَهِ يدًا ﴾ ليس عند أبي ذر، وعليه صح.

<sup>(</sup>٤) عليه صح . وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح : «له» .

<sup>(</sup>٦) في نسخة: «رسولُ اللَّهِ».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح ، وللأصيلي : «أن تَأْذَنِي» ، وبعده صح .





فَقَالَ: «اثْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ (١) يَمِينُكِ » قَالَ عُرْوَةُ: فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ (٢) مِنَ النَّسَب.

## ٩- ﴿ (") إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِ كَتَهُ رَبُّصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ (١) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلْقِ فَالنَّبِيِّ (٥) صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ (٥)

قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: صَلَاهُ اللَّهِ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَاثِكَةِ، وَصَلَاهُ الْمَلَائِكَةِ: اللَّعَاءُ. قَالَ (٢٠): يُبَرِّكُونَ. ﴿ لَنُغْرِيَنَكَ ﴾ (٧): الدُّعَاءُ. قَالَ (٦٠) ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يُصَلُّونَ ﴾ (٥): يُبَرِّكُونَ. ﴿ لَنُغْرِيَنَكَ ﴾ (٧): لَنُسَلِّطُنَكَ.

• [٤٧٧٩] صَنْ (^) سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى (<sup>9)</sup> ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْبِنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﴿ اللَّهِ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﴿ اللَّهُ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ أَنَّ ؟ قَالَ : « قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ ( ( ) ؟ قَالَ : « قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَىٰ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَىٰ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُ مَعِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُ مَعِيدٌ مَجِيدٌ ، وَعَلَىٰ اللَّهُ مَعِيدٌ مَجِيدٌ ، وَعَلَىٰ اللَّهُ مَعْمَدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُ مَا بَارَكُتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَحِيدٌ مَحِيدٌ مَحِيدٌ مَعْدِيدٌ مَعْمِيدٌ مَحْمَدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُ مُعَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُ مُعَمِّدٍ وَعَلَىٰ اللّهُ مُعَمِّدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُ مُعَمِّدٍ وَعَلَىٰ اللَّهُ مُعَالًىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلَىٰ الْعَلَيْفُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) تربت: افْتَقَرت ولَصِقت بالتُّراب. وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وُتُوع الأمربه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ترب).

<sup>(</sup>٢) النون في «تُحَرِّمُونَ» : سقط عند أبي ذر . ولأبي ذر وعليه صح : «تُحَرِّمُوا» .

<sup>\* [</sup>٨٧٧٤] [التحفة:خ ٨٨١٢١]

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ». وفي نسخة: «بابُ قولِه».

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «الآية».(٥) [الأحزاب: ٥٦].

 <sup>(</sup>٦) لأبي ذر، وعليه صح: «وقال».

<sup>(</sup>A) لأبي ذر ، وعليه صح: «حدثنا». (٩) لأبي ذر ، وعليه صح: «يحيي بن سعيد».

<sup>(</sup>١٠) لأبي ذر ، وعليه صح : «عليك» ، وبعده صح .

<sup>\* [</sup>٢٧٧٩] [التحفة:ع ١١٦١٣]



• [٤٧٨٠] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا التَّسْلِيمُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ».

قَالَ أَبُوصَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ: «عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ».

[٤٧٨١] حرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ ،
 وقال : «كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ » .
 عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ » .

### ١٠ - قَوْلُهُ (١٠ : ﴿ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ ﴾ (٢)

• [٤٧٨٢] حرثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا (٣) رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ وَخِلَاسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْنُ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ يَكَأَيُّمُ اللَّهِ سَلَىٰ عَرْفُكُ مُوسَىٰ كَانَ رَجُلًا حَبِيًّا ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يَكَأَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَادَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّاقًا لُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا ﴾ "(٢).

<sup>\* [</sup>٤٧٨٠] [التحفة: خ س ق ٤٩٩٣]

<sup>\* [</sup>٤٧٨١] [التحفة: خ س ق ٤٠٩٣]

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٢) [الأحزاب: ٦٩].

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «حدّثنا».

<sup>\* [</sup>٢٨٧٤] [التحفة: خ ت ١٢٢٤٢]

### سَبَأُ(١)

يُقَالُ: ﴿ مُعَجِزِينَ ﴾ (٢): مُسَايِقِينَ. ﴿ يِمُعَجِزِينَ ﴾ (٣): بِفَائِتِينَ (٤)، مُعَاجِزِينَ ؛ مُعَالِينَ (٥). ﴿ سَبَقُوا ﴾: فَاتُوا. ﴿ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ (٦): لَا يَفُوتُونَ . ﴿ يَسْبِقُونَا ﴾ (٢) يُعْجِزُونَا .

قَوْلُهُ (٨): ﴿ بِمُعْجِزِينَ ﴾ بِفَائِتِينَ ، وَمَعْنَى ﴿ مُعَجِزِينَ ﴾ : مُغَالِبِينَ ، يُرِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُظْهِرَ عَجْزَ صَاحِبِهِ . مِعْشَارٌ : عُشْرٌ (٩) . الْأَكُلُ الثَّمَرُ (١١) . ﴿ بَعِدْ ﴾ (١١) وَ (بَعُدُ ) (١٢) وَ احِدٌ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ لَا يَعْزُبُ ﴾ (١٣): لَا يَغِيبُ. الْعَرِمُ (١٤): السُّدُّ مَاءٌ أَحْمَرُ

(١) قبله لأبي ذر ، وعليه صح: «سورة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم».

(٣) [الشورى: ٣١].

(٢)[سبأ:٥].

- (٤) بعده : «معاجزيَّ مسابقيَّ» ، وعليه صح لأبي ذر ، وابن عساكر ، وأبي الوقت ، وعليه صح أنضًا .
- (٥) قوله: «﴿مُعَجِزِينَ ﴾ مُغَالِمِينَ» عليه صح، وليس عند أبي ذر. ولأبي ذر وعليه صح، وابن عساكر، وأبي الوقت وبعده صح: «مُعاجِزِيَّ مُسابِقِيًّ».

(٧) [العنكبوت: ٤].

(٦) [الأنفال: ٥٩].

(٩) لأبي ذر وعليه صح: «يقال».

(٨) لأبي ذر ، وعليه صح : «وقَولُه» .

(١١)[سبأ: ١٩].

(١٠) لأبي ذر: «الثَّمَرَةُ».

- (١٢) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وهشام، والأولى قراءة الباقين ما عدا يعقوب. (انظر: النشر في القراءات العشر) (٢/ ٣٥٠).
  - (١٣) [سبأ: ٣].
- (١٤) «سَيْلَ العَرِمِ السُّدُ»، ثم رقم على : «سيل» لأبي ذر، وعلى : «السُّدُّ» للمستملي والكشميهني . ولأبي ذر والحموي : «الشَّدِيدُ» بدلًا من «السُّدُّ» .



أَرْسَلَهُ اللَّهُ فِي الشُّدِّ فَشَقَّهُ وَهَدَمَهُ وَحَفَرَ الْوَادِيَ فَارْتَفَعَتَا عَنِ الْجَنْبَيْنِ (١)، وَلَكِنْ (٣) وَغَابَ عَنْهُمَا الْمَاءُ فَيَيِسَتَا وَلَمْ يَكُنِ الْمَاءُ الْأَحْمَرُ مِنَ السُّدِ (٢)، وَلَكِنْ (٣) كَانَ عَنْهُمَا الْمَاءُ اللَّاحُمَرُ مِنَ السُّدِ (٢)، وَلَكِنْ (٣) كَانَ عَذَابًا أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ شَاءَ.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ : الْعَرِمُ : الْمُسَنَّاةُ (٤) بِلَحْنِ أَهْلِ الْيَمَنِ .

وَقَالَ غَيْرُهُ: الْعَرِمُ الْوَادِي السَّابِغَاتُ الدُّرُوعُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (يُجَازَىٰ) (٥): يُعَاقَبُ. ﴿أَعِظُكُمْ بِوَحِدَةٍ ﴾: بِطَاعَةِ اللّهِ. ﴿مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ﴾ (١): وَاحِدٌ وَاثْنَيْنِ (٧). ﴿ ٱلتَّنَاوُشُ ﴾ (١): الرّدُّ مِنَ الْآخِرَةِ إِلَى الدُّنْيَا. ﴿ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾: مِنْ مَالٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ زَهْرَةٍ. ﴿ بِأَشْيَاعِهِم ﴾ (٩): بِأَمْثَالِهِمْ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ كَالْجُوابِ ﴾ (١٠): كَالْجَوْبَةِ مِنَ الْأَرْضِ. الْخَمْطُ: الْأَرَاكُ، وَالْأَثْلُ: الطَّرْفَاءُ (١١)، الْعَرِمُ: الشَّدِيدُ.

<sup>(</sup>١) لأبي ذر والكشميهني : «الْجَنْبَتَيْن».

<sup>(</sup>٢) كذا ثبت للحموي والكشميهني.

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «وَلَكِنَّهُ».

<sup>(</sup>٤) المسناة: السد، وقيل العرم الوادي، وقيل اسم الفار الذي خرب السد، وقيل العرم المطر الشديد. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ٧٢).

<sup>(</sup>٥)[ساً: ٢٧]. (٢)

<sup>(</sup>٧) قوله: «وَاحِدٌ وَاثْنَيْنِ» كذا في النسخ الصحيحة بهذا الضبط، فانظر وجهه. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٨)[سبأ: ٥٢]. (٩)[سبأ: ٥٤].

<sup>(</sup>١٠) [سبأ : ١٣]. ولأبي ذر وعليه صح : «كالجَوَابِي». وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وورش ويعقوب. (انظر : النشر في القراءات العشر ) (٢/ ٣٥١).

<sup>(</sup>١١) **الطرفاء: جم**ع طَرَفة ، وهي شجرة من شجر البادية وشطوط الأنهار. (انظر: مشارق الأنوار) (١١) . (٣١٨/١).



## ١- ﴿ حَتَىٰ إِذَا فُرِيعٍ اللَّهُ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَ وَهُو ٱلْعَلِيُ ٱلْكِيدُ ﴾ (٢)

• [٤٧٨٣] صرثنا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي يَقُولُ : إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَاثِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا حُضْعَانَا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَإِذَا ﴿ فُزِعَ عَن تُلُوبِهِ مِ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوا ﴾ لِلَّذِي قَالَ : ﴿ الْحَقَ وَهُو الْعَلِيُ السَّمْعِ مَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ الْكَيْرُ ﴾ (٣) فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ ' السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ مَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ - وَوَصَفَ (٥) سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا (١) وَبَلَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَوْقَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ فَيُطْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّمْعِ مَكَذَا بَعْضُهُ الْكَلِمَةَ الْكَافِيقِهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ حَتَى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّمْعِ اللَّهُ الْكَلِمَةِ الْمَانِي السَّمْعِ مَكَذَا وَكَذَا وَكَالَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا و

<sup>(</sup>١) فزع: أزيل عنها الفزع. (انظر: المفردات في غريب الحديث) (ص٦٣٥).

<sup>(</sup>٢) [سبأ: ٢٣]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٣)[سبأ: ٢٣].

<sup>(</sup>٤) بقاف واحدة في اليونينية في الموضعين ، وفي بعض الأصول: «مسترقو» بالواو فيها.

<sup>(</sup>٥) قوله: «وَوَصَفَ» لابن عساكر: «وَصَفَ». ولأبي ذر وعليه صح: «وَصَفَه».

<sup>(</sup>٦) راء فَحَرفَهَا مشدّدة في الفرع والقسطلاني .

<sup>(</sup>٧) عليه صح . وفي حاشية البقاعي : «أدركه» ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٨) سكون الذال من الفرع.

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح ، وللأصيلي ، وابن عساكر : «سُمِعَتْ» ، وبعده صح .

<sup>\* [</sup>١٤٢٤٩] [التحفة:خدت ق ١٤٢٤٩]





### ٢- قَوْلُهُ (١): ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ ﴾ (٢)

• [٤٧٨٤] صرتنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ (٣)، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْدِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْفُ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ عَيَّا الطَّفَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: ﴿ يَا صَبَاحَاهُ ﴾ (٤) فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ، قَالُوا: مَا لَكَ؟ الطَّفَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: ﴿ يَا صَبَاحَاهُ ﴾ (٤) فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ، قَالُوا: مَا لَكَ؟ قَالَ (٥): ﴿ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ أَمَا كُنْتُمْ تُونِي ﴾ (٥) تَصَدِّقُونِي ﴾ (٦) قَالُوا: بَلَىٰ . قَالَ: ﴿ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ فَقَالَ أَبُولَهِ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ فَقَالَ أَبُولَهِ بَا لَكَ ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ تَبَتْ يَدَا إِلَى لَهَبٍ ﴾ (٧) .

\* \* \*

(١) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

(٢) [سبأ: ٤٦]. (٣) عليه صح صح.

(٤) على آخره صح.

يا صباحاه: كلمة يقولها المستغيث، وأصلها إذا صاحوا للغارة، لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح، فكأن القائل يا صباحاه يقول قد غشينا العدو. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: صبح).

(٥) قوله : «قَالُوا مَا لَكَ قَالَ» رقم لأبي ذر وعليه صح على أوله وآخره : «فقالُوا مَا لَكَ فقالَ».

(٦) لأبي ذر ، وعليه صح: «تُصَدِّقُونَنِي».

(٧)[المسد: ١].

\* [٤٧٨٤] [التحفة: خ م ت س ٤٥٥٩]



### 7778

### الْمَلَاثِكَةُ (١)

قَالَ مُجَاهِدٌ (٢): الْقِطْمِيرُ: لِفَافَةُ النَّوَاةِ. ﴿مُثْقَلَةٌ ﴾ (٣): مُثَقَّلَةٌ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ أَلْحَرُورُ ﴾ (١): بِالنَّهَارِ (٥) مَعَ الشَّمْسِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْحَرُورُ بِاللَّيْلِ، وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ. ﴿ وَغَرَابِيبُ ﴾ (١): أَشَدُّ سَوَادٍ، الْغِرْبِيبُ: الشَّدِيدُ السَّوَادِ (٧).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر وعليه صح: «سورة الملائكة ويس بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) قوله : «قال مجاهد» عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٣)[فاطر: ١٨]. (٤)[فاطر: ٢١].

<sup>(</sup>٥) قوله: «﴿مُثْقَلَةً ﴾ إلى: بِالنَّهَارِ» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) [فاطر: ٢٧]. وبعده لأبي ذر: «سُودٌ».

<sup>(</sup>٧) قوله: «الشَّديدُ السَّوادُ» سقط عند أبي ذر. وبعده لأبي ذر، وعليه صح: «وقال مجاهد: 
﴿ يَنَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ﴾ وكان حَسْرَة عليهم اسْتِهْزاؤُهم بالرُّسُلِ مِن مِثلهِ من الأَنعامِ.
(فَكِهُونَ) مُعْجَبُونَ. سورةُ يس بسم اللَّه الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس ﴿ طَهَيْرُكُمْ عِندَاللَهِ ﴾ مصائِبُكم. ﴿ وَيَسْلُونَ ﴾ يَخْرُجُونَ. بابُ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْدِي لِمُسْتَقَرِّلَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ الْعَلِيدِ ﴾ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْدِي لِمُسْتَقَرِّلَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ الْعَلِيدِ ﴾ ﴿ وَالشَّمْسُ اللَّهُ الرحيم . ﴿ وَالسَّمْسُ اللَّهُ الْمِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ





### سُورَةُ يسَ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ('): ﴿ فَعَزَّزْنَا ﴾ (''): شَدَّدْنَا. ﴿ يَحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ﴾ (''): كَانَ ('') حَسْرَةً عَلَيْهِمْ اسْتِهْزَاقُهُمْ بِالرُّسُلِ. ﴿ أَن تُدُرِكَ ( ' ٱلْقَمَرَ ﴾ : لَا يَسْتُرُ ضَوْءُ كَانَ (' ) حَسْرَةً عَلَيْهِمْ اسْتِهْزَاقُهُمْ بِالرُّسُلِ. ﴿ أَن تُدُرِكَ ( ثَ ٱلْقَمَرَ ﴾ : لَا يَسْتُرُ ضَوْءُ أَحَدِهِمَا ضَوْءَ الْآخِرِ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُمَا ذَلِكَ. ﴿ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ﴾ (' ) : يَتَطَالَبَانِ حَثِيثَيْنِ. ﴿ نَسُلَخُ ﴾ (' ) : نُخْرِجُ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخِرِ، وَيَجْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. حَثِيثَيْنِ. ﴿ نَسُلَخُ ﴾ (' ) : نُخْرِجُ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخِرِ، وَيَجْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. ﴿ مِنَ الْأَنْعَامِ. (فَكِهُونَ ) (' ) : مُعْجَبُونَ. ﴿ جُندُ أَنْعَامُ وَنَ عَكْرِمَةَ : ﴿ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ (' ) : الْمُوقَرُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ طَكِيْرَكُم ﴾ (١٢): مَصَائِبُكُمْ. ﴿ يَنْسِلُونَ ﴾ (١٣): يَخْرُجُونَ. ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ طَكِيْرَكُمْ ﴾ (١٥): حَفِظْنَاهُ. مَكَانَتُهُمْ وَمَكَانُهُمْ وَمَكَانُهُمْ وَمَكَانُهُمْ وَمَكَانُهُمْ وَمَكَانُهُمْ وَمَكَانُهُمْ

<sup>(</sup>١) قوله: «وقال مجاهِدٌ» إلى قوله: «مَكَانُهُمْ وَاحِدٌ» أو إلى قوله: «﴿ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾». ليس عند أبي ذر وعليه صح. [وكذا علامة السقوط عند القولين معا].

<sup>(</sup>٢) [يس: ١٤]. ورقم عليه بأنه مُؤخّر عند أبي ذر، ولم يرقم على شيء بالتقديم.

<sup>(</sup>٣) [يس: ٣٠]. (٤) لأبي ذر: «وكان».

<sup>(</sup>٥) قوله: «﴿ أَن تُدْرِكَ ﴾ الله قوله: «مَكَانُهُمْ وَاحِدٌ». أو إلى قوله: «﴿ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ عليه سقط بلا رقم. [وكذا علامة السقوط عند القولين معا].

<sup>(</sup>٦)[يس: ٤٠]. (٧)

<sup>(</sup>A) [یس: ۲۶].
(۹) [یس: ۵۰]. وعلیه صح.

<sup>(</sup>١٦) رقم عليه بعلامة نهاية السقط.

### ومن الغاري



### ١- ﴿ (١) وَٱلشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَ كَاذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزَيزِ ٱلْعَلِيمِ (٢) ﴾ (٣)

- [٤٧٨٥] صر أَبُو نُعَيْم ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ وَاللَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَقَالَ : ( قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : ( فَإِنَّهَا لَيْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : ( فَإِنَّهَا تَذَرُ أَتَدْرِي أَيْنَ تَعْرُبُ الشَّمْسُ؟ ) قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : ( فَإِنَّهَا تَذُهُ بَا أَبَا ذَرِّ أَتَدْرِي أَيْنَ تَعْرُبُ الشَّمْسُ؟ فَلْكَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : ( فَإِنَّهَا تَذُهُ بَا أَبَا ذَرِّ أَنْ اللَّهُ مَسُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَالشَّمْسُ جَمِّرِي لَمُعْرِي المُسْتَقَرِّلَهُ كَانَاكِ لَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَالشَّمْسُ جَمِّرِي المُسْتَقَرِّلَهُ كَانَاكِ لَا لَهُ مُن اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ
- [٤٧٨٦] صر ثنا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجَرِي كَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجَرِي لَمُسْتَقَرِّ لَهَا اللهُ مَنْ الْعَرْشِ ﴾ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «بابٌ قولُه» ثم رقم على : «بابٌ» لأبي ذر وعليه صح . وعلى : «قولُه» سقط عند أبي ذر ، وعليه صح .

<sup>(</sup>٢) رقم عليه بعلامة نهاية السقط.

<sup>(</sup>٣)[يس: ٣٨].

<sup>\* [</sup>٤٧٨٥] [التحفة:خم دت س ١١٩٩٣]

<sup>\* [</sup>٢٨٨٦] [التحفة: خ م دت س ١٩٩٣]





### وَالصَّافَّاتِ (١)

و (۲) قَالَ (۳) مُجَاهِدٌ: ﴿ وَيَقَذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ﴾ (٤): مِنْ كُلِّ مَانٍ ﴾ (٥) يُوْمَوْنَ. ﴿ وَاصِبُ ﴾ (٢): دَائِمٌ. لَازِبٌ ، مَكَانٍ. ﴿ وَيُقِدُفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴾ (٥) يعني الْحَقَّ (٩) الْكُفَّارُ تَقُولُهُ لِلشَّيْطَانِ. لَازِمٌ (٧) . ﴿ وَأَقُونُنَا عَنِ ٱلْمَينِ ﴾ (١) : يَعني الْحَقَّ (٩) الْكُفَّارُ تَقُولُهُ لِلشَّيْطَانِ. ﴿ فَوَلِينٌ ﴾ (١١) ﴿ فَوَلِهُ لِلشَّيْطَانِ . ﴿ فَوَلِهُ لِلشَّيْطَانِ . ﴿ فَوَلِهُ لِلشَّيْطَانِ . ﴿ فَوَلِينٌ ﴾ (١١) فَوَلُهُ مَنْ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَمُ اللَّهُ بَعَالَىٰ : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنِّ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لِلْحِسَابِ (١٧) . ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لِلْحِسَابِ (١٧) . ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَةُ إِنَّهُمْ لِلْحِسَابِ (١٧) . ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لِلْحِسَابِ (١٧) .

(٢) عليه سقط بلا رقم.

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر وعليه صح: «سورة والصافات بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٣) عليه صح .

<sup>(</sup>٤) [سأ: ٥٣]. (٥) [الصافات: ٨].

<sup>(</sup>٦) [الصافات: ٩].

<sup>(</sup>٧) قوله: «﴿ وَيَقَذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ الله: «(لَازِبٌ) لَازِمٌ عليه صح. وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>A) [الصافات: ٢٨]. (٩) لأبي ذر عن الكشميهني: «الْجِنَّ».

<sup>(</sup>١٠) [الصافات: ٤٧]. (١١) [الصافات: ٥١].

<sup>(</sup>١٢) قوله: «﴿ غَوْلٌ ﴾ إلى: «شَيْطَانٌ» عليه صح. وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>١٣) [الصافات: ٧٠]. (١٤) [الصافات: ٩٤].

<sup>(</sup>١٥) النسلان: تقارب الخطومع الإسراع. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/٢١).

<sup>(</sup>١٦) [الصافات: ١٥٨].

<sup>(</sup>١٧) قوله: «﴿ يَرِفُونَ ﴾ الى: «لِلْحِسَابِ ، عليه سقط بلا رقم .

وَقَالَ (١) ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَنَحَنُ الصَّافَيُنَ ﴾ (٢): الْمَلَاثِكَةُ. ﴿ صِرَطِ ٱلْمَحِيمِ ﴾ (٣): ﴿ سَوَلَهَ ٱلْمَحْدِيمِ ﴾ (٤) : وُوسَطِ الْجَحِيمِ. ﴿ لَشَوْبًا ﴾ (٥) : يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ وَيُسَاطُ (٢) بِالْحَمِيمِ. ﴿ لَشَوْبًا ﴾ (٥) : يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ وَيُسَاطُ (٢) بِالْحَمِيمِ. ﴿ مَتَحُورًا ﴾ (٧) : مَطْرُودَا (٨). ﴿ بَيْضٌ مَكْنُونُ ﴾ (٩) : اللَّوْلُو الْمَكْنُونُ (٢١). ﴿ يَسْخَرُونَ ﴾ (٢) : يَسْخَرُونَ . ﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴾ (١١) : يُذْكُرُ بِحَيْرٍ (٢١). ﴿ يَسْتَسْخِرُونَ ﴾ (١٥) : يَسْخَرُونَ . ﴿ بَعَلًا ﴾ (١٤) : رَبًا (١٥).

### ١- ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (١٦)

• [٤٧٨٧] صرَّنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ

(١) عليه صح. (٢) [الصافات: ١٦٥].

(٣) [الصافات: ٢٣]. (٤) [الصافات: ٥٥].

(٥) [الصافات: ٦٧].

(٦) يساط: يمزج ويخلط. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سوط).

(٧) [الأعراف: ١٨].

( A ) قوله : « ﴿ صِرَاطِ ٱلْمَحِيمِ ﴾ إلى : «مَطْرُودًا» عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

(٩) [الصافات: ٤٩].

(١٠) بعده: «الأسباب: الساء». ثم رقم على: «الأسباب» لأبي ذر، وعليه صح. وعلى: «السماء» لأبي ذر.

(١١) [الصافات: ٧٨].

(١٢) بعده لأبي ذر وعليه صح: "ويقال". وقوله: ﴿ وَتَرَكَّنَا ﴾ الله: "بِخَيْرٍ" عليه صح وليس عندأبي ذر.

(١٣) [الصافات: ١٤]. (١٤) [الصافات: ١٢٥].

(١٥) ﴿ ﴿ بَعْلًا ﴾ رَبًّا ، سقط عند أبي ذر.

(١٦) [الصافات: ١٣٩]. وقبله: «بابٌ قوله» ثم رقم على: «بابٌ» لأبي ذر وعليه صح. وعلى: «قوله» سقط عند أبي ذر وعليه صح.

### كِنَا لِيُلِ لِتَقْسِلُونِ لَيْنَا لِيَعْلِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال





عَبْدِ اللَّهِ ﴿ لِللَّهِ مَا لَكُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ: « مَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَكُونَ حَيْرًا مِنِ ابْنِ (١٠) مَتَّى » .

• [٤٧٨٨] صَنْ (٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيِّ - مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ - مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْلُكُ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْلُكُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى، أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْلُكُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى، فَقَدْ كَذَبَ، .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «مِنْ يُونُسَ بن».

<sup>\* [</sup>٧٨٧] [التحفة:خس ٢٦٦٩]

<sup>(</sup>٢) عليه صح.

<sup>\* [</sup>٨٨٧٤] [التحفة: خ ١٤٢٣٤]

### س (۱) ص

- [٤٧٨٩] صرَّنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ السَّجْدَةِ فِي ص؟ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ : ﴿ أَوْلَكِيكَ اللَّهُ مُ اللَّهُ فَهِ هُ لَا يَا اللَّهُ عَبَّاسٍ يَسْجُدُ فِيهَا .
- [٤٧٩٠] صَنَى (٣) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ أَيْنَ الْعَوَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ أَيْنَ سَجَدْتَ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ أَيْنَ سَجَدْتَ؟ فَقَالَ: أَوَمَا تَقْرَأُ: ﴿ وَمِن ذُرِّيَكِهِ عَالَيْهِ عَالَيْهِ كَالَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ، هَدَى اللَّهُ فَيْهُ دَعِهُ مُ اقْتَكِةً ﴾ (٢) فكانَ دَاوُدُ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ عَلَيْهُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ، فَسَجَدَهَا (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ .

﴿عُجَابُ ﴾ (٧): عَجِيبُ، الْقِطُّ: الصَّحِيفَةُ، هُوَ هَاهُنَا صَحِيفَةُ الْحَسَنَاتِ (٨). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ فِي عِزَّةِ ﴾ (٩): مُعَازِّينَ. ﴿ ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ (١٠): مِلَّةُ قُرَيْشِ،

<sup>(</sup>١) لأبي ذر، وعليه صح «سورة ص بسم الله الرحمن الرحيم حدّثني».

<sup>(</sup>٢) [الأنعام: ٩٠].

<sup>\* [</sup>٩٨٧٤] [التحفة: خ ٢٤١٦]

<sup>(</sup>٣) عليه صح.

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر، وعليه صح: «سَجْدَةٍ فِي ص».

<sup>(</sup>٥)[الأنعام: ٨٤].

<sup>(</sup>٦) قبله لأبي ذر وعليه صح: «فَسَجَدها داودُ اللَّكِينَ فَسَجَدها...».

<sup>(</sup>٧)[ص:٥].

<sup>(</sup>A) لأبي ذر عن الكشميهني: «الْحِسَاب».

<sup>(</sup>٩) [ص: ۲]. (١٠)





الْاخْتِلَاقُ: الْكَذِبُ. الْأَسْبَابُ: طُرُقُ السَّمَاءِ فِي أَبْوَابِهَا. ﴿ جُندُ (١ مَّا هُنَالِكَ مَهْرُومُ ﴾ (٢): الْقُرُونُ الْمَاضِيَةُ. مَهْرُومُ ﴾ (٢): يغنِي قُرَيْشَا (٣). ﴿ أَوُلَيْكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴾ (٤): الْقُرُونُ الْمَاضِيَةُ. ﴿ وَوَلَيْ إِنْ الْمَاضِيَةُ . ﴿ وَوَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْأَيْدُ: الْقُوَّةُ فِي الْعِبَادَةِ. الْأَبْصَارُ: الْبَصَرُ فِي أَمْرِ اللَّهِ. ﴿ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَنَ ذِكْرِ ﴿ طَفِقَ مَسْحًا ﴾ (١١): يَمْسَحُ أَعْرَافَ الْخَيْلُ وَعَرَاقِيبَهَا (١٢). ﴿ ٱلْأَصْفَادِ ﴾ (١٣): الْوَثَاقِ (١٤).

### ١- ﴿ هَبُ لِي مُلْكًا لَّا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيٓ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾ (١٥)

• [٤٧٩١] صرتنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا (١٦٠) رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ عِفْرِيتًا

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: "قوله: ﴿ جُندُ ﴾ ".

<sup>(</sup>٢)[ص: ١١].

<sup>(</sup>٣) قوله : « ﴿ جُندُ ﴾ إلى : « يَعْنِي : قُرَيْشًا » عليه صح . وسقط عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٤)[ص: ١٣]. (٥)

<sup>(</sup>٦) قوله: «﴿ فَوَاقِ ﴾: رجوع الله فر وعليه صح: «فواقٌ: رُجُوعٌ».

<sup>(</sup>٧) [ص: ١٦]. (٨) [ص: ٦٣].

<sup>(</sup>٩) [ص: ٥٢]. (١٠)

<sup>(</sup>۱۱) [ص: ۳۳].

<sup>(</sup>١٢) عراقيبها: جمع عرقوب، وهو العصب الغليظ عند العقب. (انظر: عمدة القاري) (١٣/١٦).

<sup>(</sup>۱۳) [ص: ۲۸].

<sup>(</sup>١٤) قوله: « ﴿ حُبَّ ٱلْخَيْرِ ﴾ إلى : الوَثَاقِ» . عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>١٥) [ص: ٣٥]. وقبله لأبي ذر: «بابُ قولِه».

<sup>(</sup>١٦) لأبي ذر ، وعليه صح: «أخبرنا» .



مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ - أَوْ كَلِمَةَ نَحْوَهَا - لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَىٰ سَارِيَةٍ (١) مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّىٰ فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، وَأَرَدْتُ أَنْ إِلَىٰ مَارِيَةٍ (١) مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّىٰ تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَلَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: رَبِّ هَبْ لِي مُلْكَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي ٩. قَالَ رَوْحٌ: فَرَدَّهُ حَاسِتًا (٢).

### ٢- ﴿ وَمَآ أَنَا مِنَ لَلْتُكَلِّفِينَ ﴾ (٣)

• [٤٧٩٢] صرثنا قُتَيْبَةُ (٤) ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْوُوقٍ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ : اللَّهُ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا فَلْيَقُلْ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ : اللَّهُ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ : اللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ اللَّهُ عَلَى لِنَبِيهِ عَلَيْهِ : ﴿ قُلْ مَا أَسَعَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنَ الْعِلْمِ لَا يَعْلَمُ : اللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ اللَّهُ عَنِ الدُّحَانِ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ دَعَا قُرَيْشًا إِلَى الْإِسْلامِ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ﴿ اللَّهُمَ أَعِنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُنُفَ ﴾ فَأَخَذَتُهُمْ سَنَةُ فَأَبْطَنُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ﴿ اللَّهُمَ أَعِنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُنُفَ ﴾ فَأَخَذَتُهُمْ سَنَةُ فَرَيْشًا إِلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُنُفَ ﴾ فَأَنْ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) سارية : عمود . (انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود) (٦/٥) .

<sup>(</sup>٢) خاسئا: الخسء: البعد والطرد. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: خسأ).

<sup>\* [</sup> ٤٧٩١] [التحفة : خ م س ٤٣٨٤]

<sup>(</sup>٣) [ص: ٨٦]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بَابٌ قَوْلُه».

<sup>(</sup>٤) بعده لأبي ذر وعليه صح: «ابن سَعيدٍ».

<sup>(</sup>٥)[ص: ٨٦].

### كَنَا لِكِ النَّفْسِلِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا





مُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ لَمُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مُّبِينُ ﴿ ثُمُّ تَوَلَوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمُ جَنُونُ ﴿ اللهُ عَلَمُ مَعَنُونَ ﴿ مَا الْعَيَامَةِ ؟ قَالَ: إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴾ ، أَفَيُكْشَفُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ: فَكُشِفَ ' اللهُ تَعَالَىٰ ( " ) فَكُشِفَ ' أَنَّ عُمُ اللهُ يَوْمَ بَدْرٍ ، قَالَ ( " ) اللهُ تَعَالَىٰ ( " ) فَكُشِفَ أَبُطِشُ البَّطُشَةَ ٱلْكُبْرَى ٓ إِنَّا أَمُنْ فَقِمُونَ ﴾ ( فَ ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لأبي ذر ، وعليه صح: «فَكَشَف».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر ، وعليه صح : «وقال» .

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر ، وعليه صح : ( كالله ) .

<sup>(</sup>٤) [الدخان: ١٠ - ١٦].

<sup>\* [</sup>٤٧٩٢] [التحفة: خ م ت س ٩٥٧٤]

### الزُّمَرُ (١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَفَمَن ( ) يَنَّقِى بِوَجَهِهِ ، ( ) : يُجَرُّ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَن يَأْتِي عَلِمِنَا ﴾ ( ) ﴿ ذِي عِوَجٍ ﴾ ( ) : لَبْسٍ . ﴿ وَرَجُلَا سَلَمًا ( ) لِرَجُلٍ ﴾ ( ) : مَثَلُ لِآلِهَتِهِمُ الْبَاطِلِ وَالْإِلَهِ الْحَقِّ . لَبْسٍ . ﴿ وَرَجُلَا سَلَمًا ( ) لِرَجُلٍ ﴾ ( ) : مَثَلُ لِآلِهَتِهِمُ الْبَاطِلِ وَالْإِلَهِ الْحَقِّ . ﴿ وَاللَّهِ الْحَقِّ . ﴿ وَاللَّهِ الْحَقِّ . ﴿ وَاللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَالْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا اللَّهِ يَا لَمُؤْمِنُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ : هَذَا الَّذِي أَعْطَيْتَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ ( ) ) : الْمُؤْمِنُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ : هَذَا الَّذِي أَعْطَيْتَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ ( ) ) .

(١٢) ﴿ مُتَشَكِسُونَ (١٣) ﴾: الشَّكِسُ الْعَسِرُ لَا يَرْضَىٰ بِالْإِنْصَافِ. وَرَجُلًا سِلْمًا، وَيُقَالُ: سَالِمًا: صَالِحًا. ﴿ الشَّمَأَزَّتُ ﴾ (١٤): مِنَ

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح السورةُ الزُّمَرِ بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) سقط عند أبي ذر . (٣) [الزمر: ٢٤].

<sup>(</sup>٤) [فصلت : ٤٠]. وبعده لأبي ذر وعليه صح : ﴿ ﴿ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ غَيْرًا .

<sup>(</sup>٥)[الزمر: ٢٨].

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح ، وابن عساكر: «سالِمًا».

<sup>(</sup>٧) [الزمر: ٢٩]. وبعده لأبي ذر عن الحموي والمستملي: «صالِحًا». ولأبي ذر عن الكشميهني: «خالِصًا». وفي حاشية البقاعي جعل رقم المستملي على: «خالِصًا».

<sup>(</sup>٨) [الزمر: ٣٦].

<sup>(</sup>٩) قوله: «مَثَلٌ لِآلِهَتِهِمُ» إلى: «بِالْأَوْتَانِ» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>١٠) [الزمر: ٣٣].

<sup>(</sup>١١) قوله: ﴿ وَالَّذِي جَاآءَ ﴾ إلى: ﴿بِما فِيهِ عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>١٢) لأبي ذر وعليه صح: «وقال غيرُه».

<sup>(</sup>١٣) وبعده لأبي ذر وعليه صح: «الرجلُ».

<sup>(</sup>١٤) [الزمر: ٤٥]. (١٥) [الزمر: ٦١].

### كَنَا لِيُعَالِينَا لِيُعَالِلِينَا





الْفَوْزِ. ﴿ مَآفِينَ ﴾ (١): أَطَافُوا بِهِ مُطِيفِينَ بِحِفَافَيْهِ (٢) بِجَوَانِبِهِ (٣). ﴿ مُتَنَدِهَا ﴾ (١): لَيْسَ مِنَ الْإِشْتِبَاهِ ، وَلَكِنْ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي التَّصْدِيقِ.

## ١- ﴿ (٥) (يَا عِبَادِي) ٱلَّذِينَ آَسَرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنِطُوا (٢) مِن رَّمْ قَاللَّهِ إِلَّا وَ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا اللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ مُواَلِّغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (٧)

• [٤٧٩٣] صرى (١٠) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْحٍ أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِ أَنْ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا ، فَأَتُوا مُحَمَّدًا عَيَالِيُّ فَقَالُوا: مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا ، فَأَتُوا مُحَمَّدًا عَيَالِي فَقَالُوا: إِنَّ اللَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ (٩) لَحَسَنُ لَوْ تُخْبِرُنَا (١١) أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ : فَوَا اللَّهِ اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللهِ إِلَيْهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَيْهِ إِلَى اللهِ إِلَيْهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَاهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَاهُ عَبَادِي ) اللّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنِطُوا مِن رَبّعَةِ اللّهِ فَي اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَاللهِ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الل

(١) [الزمر: ٧٥]. (٢) لأبي ذر عن المستملي: «بِجَانِبَيْهِ».

(٣) عليه صح، وليس عند أبي ذر.(٤) [الزمر: ٢٣].

(٥) «بابٌ قوله» ثم رقم على : «بابٌ» لأبي ذر ، وعليه صح . وعلى : «قولُه» سقط عند أبي ذر وعليه صح .

(٦) كذا بالضبطين، قراءتان؛ بكسر النون قراءة أبي عمرو ويعقوب والكسائي وخلف، وبفتح النون قراءة الباقين. (انظر: النشر في القراءات العشر) (٣٠٢/٢).

تقنطوا: تيئسوا من الخير . (انظر: المفردات في غريب القرآن) (ص٦٨٥) .

(٧) [الزمر: ٥٣]. وقوله: «﴿ إِنَّ أَللَّهَ ﴾ إلى: «﴿ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ عليه صح، وليس عند أبي ذر.

(٨) لأبي ذر، وعليه صح: «حدّثنا».(٩) في نسخة: «به».

(١٠) عليه صح. (١٠) [الفرقان: ٦٨].

(١٢) لأبي ذر وعليه صح: «ونزلَتْ».

\* [٤٧٩٣] [التحفة: خ م د س ٢٥٢٥]



### ) (TET)

### ٢- ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ ﴾ (١)

- [٤٧٩٤] عرشا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبِيدة ، عَنْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ خَلِيْكُ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، عَبْدِ اللّهِ خَلِيْكُ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، وَاللّهَ عَبْدِ اللّهِ خَلِيْكُ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللّهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ ، فَيَقُولُ : عَلَى إِصْبَعِ ، فَيَقُولُ : عَلَى إِصْبَعِ ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى (٣) عَلَى إِصْبَعِ ، وَسَائِرَ الْخَلَاثِقِ عَلَى إِصْبَعِ ، فَيَقُولُ : عَلَى إِصْبَعِ ، فَيَقُولُ الْحَبْرِ ، ثُمَّ عَلَى إِصْبَعِ ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى (٣) عَلَى إِصْبَعِ ، وَسَائِرَ الْخَلَاثِقِ عَلَى إِصْبَعِ ، فَيَقُولُ : يَعْمَلُ اللّهِ عَلَى إِصْبَعِ ، وَالشَّرَى اللّهِ عَلَى إِصْبَعِ ، وَالشَّرَى وَلَى الْحَبْرِ ، ثُمَّ أَنَا الْمَلِكُ . فَضِحِكَ النَّبِيُ يَعِيْدُ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْصَعُهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى ال
- [٤٧٩٥] (٢) صر ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : ﴿ يَقْيِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ (٧) بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَى السَّمَوَاتِ (٧) بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ ، أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟ ﴾ يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ ، أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟ ﴾

<sup>(</sup>١) [الزمر: ٦٧]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب قوله».

<sup>(</sup>٢) حبر: عَالِم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حبر).

<sup>(</sup>٣) الثرى: التراب النَّدِيّ . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: ١٠) .

<sup>(</sup>٤) نواجله: أسنانه التي تبدو عند الضحك، وتُسمى: الضواحك. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نجذ).

<sup>(</sup>٥) [الزمر: ٦٧]. وقوله: ﴿ ﴿ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطْوِيِّنَتُ ﴾ إلى: ﴿ وَيُشْرِكُونَ ﴾ ، عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>\* [</sup>٤٧٩٤] [التحفة: خ م ت س ٤٠٤٥]

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «باب قوله: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَنْضَـتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيَــمَةِ وَٱلسَّمَـوَكُ مَطْوِيَنَتُ بِيَمِيـنِهِ عَ ﴾ ثم رقم لأبي ذر، وعليه صح.

<sup>(</sup>٧) في نسخة: «السياء».

<sup>\* [</sup>٥٩٧٩] [التحفة:خ٥٩١٥]



## ٣- ﴿ (١) وَنُفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ (٢)

- [٤٧٩٦] صثى (٣) الْحَسَنُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَلِيلٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيًا ءَ بْنِ أَبِي ذَائِدَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ إِنِّي لَيْكُ قَالَ : ﴿ إِنِّي الْعَرْشِ ، أَوَّ لُ (٤) مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّفْحَةِ الْآخِرَةِ ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى مُتَعَلِّقٌ بِالْعَرْشِ ، فَلَا أَذْرِي أَكَذَٰ لِكَ كَانَ أَمْ بَعْدَ النَّفْحَةِ ؟ »
   قَلَا أَذْرِي أَكَذَٰ لِكَ كَانَ أَمْ بَعْدَ النَّفْحَةِ ؟ »
- [٤٧٩٧] حرثنا (٥) عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِ قَالَ : «بَيْنَ (٧) النَّفْخَتَيْنِ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِ قَالَ : «بَيْنَ (٢) النَّفْخَتَيْنِ أَزْبَعُونَ » قَالُوا : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَرْبَعُونَ يَوْمَا ؟ قَالَ : أَبَيْتُ ، قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قَالَ : أَبَيْتُ ، قَالَ : أَبَيْتُ ، قَالَ : أَبَيْتُ ، قَالَ : أَبَيْتُ ، قَالَ : أَرْبَعُونَ شَهْرًا ، قَالَ : أَبَيْتُ «وَيَبْلَىٰ (٨) كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ ذَنْبِهِ (٩) فِيهِ يُرَكِّبُ الْحَلْقُ » .

<sup>(</sup>١) في رواية : «قولُه» بلا رقم . ولأبي ذر ، وعليه صح : «باب، .

<sup>(</sup>٢) [الزمر: ٦٨]. وقوله: «﴿ ثُمَّ نُفِخَ ﴾ إلى: « ﴿ يَنظُرُونَ ﴾ اليس عند أبي ذر ، وعليه صح.

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر ، وعليه صح : «مِنْ أَوَّلِ» .

 <sup>(</sup>٣) لأبي ذر ، وعليه صح : «حدّثنا» .
 \* [٤٧٩٦] [التحقة : خ ١٣٥٤١]

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر ، وعليه صح : «حدّثني» .

<sup>(</sup>٦) الأبي ذر وعليه صح: «قال قال أبي».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر عن الكشميهني: «مَا بَيْنَ».

<sup>(</sup>٨) يبلي: يفني ، يعني تعدم أجزاؤه بالكلية . (انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير) (٢/ ٣٤٥) .

<sup>(</sup>٩) عجب ذنبه: العظم الذي في أسفل الصلب عند العجُز. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عجب).

<sup>\* [</sup>٧٩٧] [التحفة:خ ١٢٣٧١]



### Y 2 A >

### الْمُؤْمِنُ (١)

قَالَ مُجَاهِدٌ: مَجَازُهَا مَجَازُ أَوَائِلِ السُّوَرِ، وَيُقَالُ<sup>(٢)</sup>: بَلْ<sup>(٣)</sup> هُوَ اسْمٌ، لِقَوْلِ شُرَيْحِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْعَبْسِيِّ:

يُذَكِّرُنِي حَامِيمَ وَالرَّمْحُ شَاجِرٌ (١٠) فَهَالَا تَالَا حَامِيمَ قَبْلَ التَّقَادُمِ الطَّوْلُ: التَّفَضُّلُ. ﴿ دَاخِرِينَ ﴾ (٥): خَاضِعِينَ.

وقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿إِلَى ٱلنَّجَوْةِ ﴾ (٦): الْإِيمَانُ ﴿لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ ﴾ (٧): يَعْنِي الْوَثَنَ. ﴿ يُسَجَرُونَ ﴾ (٩) تَتُوقُونَ ﴾ (٩) تَبْطَرُونَ.

وَكَانَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ يُذَكِّرُ (١٠) النَّارَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لِمَ تُقَنِّطُ (١١) النَّاسَ؟ قَالَ (١٢) : وَأَنَا أَقْدِرُ أَنْ أُقَنِّطَ النَّاسَ وَاللَّهُ عَلَىٰ يَقُولُ : ﴿ (يَا عِبَادِي) الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ لَا (تَقْنِطُوا) (١٣) مِن رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ (١٤) ، وَيَقُولُ : ﴿ وَأَتَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح ، وللأصيلي «سُورةُ حم» . وبعده لأبي ذر ، وعليه صح : «بسم الله الرحمن الرحين الرحيم قال البخاريُّ : ويقال : ﴿حَمّ ﴾ مجازُها» .

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر، وعليه صح: «فيقال». (٣) عليه صح، وسقط عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) شاجر: ممدود. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥)[غافر: ٦٠]. (٦)[غافر: ٤١].

<sup>(</sup>٧)[غافر: ٤٣]. (٨)[غافر: ٧٧].

<sup>(</sup>٩) [غافر: ٧٥]. (١٠) كذا عند أبي ذر ، وعليه صح.

<sup>(</sup>١١) عليه صح . (١١) لأبي ذر ، وعليه صح : «فقال» .

<sup>(</sup>١٣) كذا بالضبطين ، قراءتان ؛ بكسر النون قراءة أبي عمرو ويعقوب والكسائي وخلف ، وبفتح النون قراءة الباقين . (انظر: النشر في القراءات العشر) (٢/ ٣٠٢) .

<sup>(</sup>١٤)[الزمر: ٥٣].

### كالمالك التفسلين





أَصْحَنْ النَّارِ ﴾ (١) ، وَلَكِنَّكُمْ (٢) تُحِبُّونَ أَنْ تُبَشَّرُوا بِالْجَنَّةِ عَلَىٰ مَسَاوِئِ أَعْمَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ مُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَهُ وَمُنْذِرًا (٢) بِالنَّارِ مَنْ (٥) عَصَاهُ.

• [٤٧٩٨] صرتنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثْنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى (٦) بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَخْبِرْنِي بِأَشَدِّ مَا صَنَعَ (٧) الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيٌّ ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيٌّ يُصَلِّي بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَوَى ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ (٨) خَنْقًا شَدِيدًا ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ (٩): ﴿ أَنَقُتُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ ﴾ (١٠).

(٢) للأصيلي : «ولكِنْ». (١)[غافر: ٤٣].

(٥) لأبي ذر عن المستملى: «لِمَنْ». (٤) للأصيلي : «ويُـنْذِرُ».

(٦) لأن ذر وعليه صح: «عن يحيى».

(٧) لأبي ذر ، وعليه صح ، والأصيلي ، وابن عساكر ، وأبي الوقت ، وبعده صح : «صَنَعَهُ» .

(٨) لأبي ذر عن الكشميهني: «به».

(۱۰) [غافر: ۲۸]. (٩) للأصيلي: «ثُمَّ قَالَ».

\* [٨٩٨٤] [التحفة: خ ٨٨٨٨]

<sup>(</sup>٣) عليه صح. وضُبطت «مَساوِئ» بالهمز في اليونينية.



### حم السَّجْدَةِ (1)

وَقَالَ طَاوُسٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ أَثْنِيَا طَوْعًا (٢) ﴾ : أَعْطِيَا . ﴿ قَالَتَاۤ أَنْيُنَا طَآبِعِينَ ﴾ (٣) أَعْطَيْنَا .

وَقَالَ الْمِنْهَالُ ، عَنْ سَعِيدِ (٤) قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّي أَجِدُ فِي الْقُرْآنِ الْمُنْعَ الْمُنْ الْمَاعَ الْمَنْ عَلَيْ ، قَالَ : ﴿ فَلَا آَنْسَابَ اللّهَ مَدِيثًا ﴾ (٧) ﴿ رَبِّنَا (٨) مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴾ (٩) بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴾ (٦) ﴿ وَلَا يَكُنْهُونَ اللّهَ مَدِيثًا ﴾ (٧) ﴿ رَبِّنَا (٨) مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴾ (٩) فَقَدْ كَتَمُوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، وقَالَ : ﴿ أَمِ ٱلتَّمَاءُ بَنَنَهَا ﴾ (٧) إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ وَحَنْهَا ﴾ (١١) فَقَدْ كَتَمُوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، وقَالَ : ﴿ أَمِ ٱلتَمَاءُ بَنَنَهُمْ اللّهُ عَنْولِهِ اللّهُ وَقُلُهِ : ﴿ وَحَنْهَا ﴾ (١١) فَذَكَرَ خِلْقَ السَّمَاءِ قَبْلَ حَلْقِ الْأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَمِ ٱللّهُ عَنْولُ اللّهُ عَلْمُ وَنَا إِلَى اللّهُ عَنْولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

(٣) [فصلت: ١١]. (٤) للأصيلي: «ابن جبير».

(٥) [المؤمنون: ١٠١]. (٦) [الصافات: ٢٧].

(٧) [النساء: ٢٤].
 (٨) لأبي ذر وعليه صح: «﴿ وَاللَّهُ رَبُّنَا ﴾».

(٩) [الأنعام: ٢٣]. (١٠) [النازعات: ٢٧].

(١١) [النازعات: ٣٠]. (١٢) للأصيلي، وابن عساكر: «إلى قَوْلِه».

(١٣) للأصيلي: «قبل خَلْقِ». (١٤) [الفتح: ١٤].

(١٥) [الفتح: ٧]. (١٦) [الإنسان: ٢].

(١٧) [المؤمنون: ١٠١].

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «سورة حم السجدة بسم الله الرحن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح ، وللأصيلي : «أوْ كَرْهَا» .



النّفْخةِ الْأُولَىٰ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. ﴿ فَصَعِقَ مَن فِ السَّمَوَتِ وَمَن فِ الْأَرْضِ إِلّا مَن شَآءَ اللّهُ ﴾ (1) ﴿ فَلا آنسابَ يَيْنَهُمْ ﴾ عِنْدَ ذَلِكَ ﴿ وَلا يَسَاءَ الوَن ﴾ ، ثُمَّ فِي مَن شَآءَ اللّهُ ﴾ (1) ﴿ فَلاَ آفُون كَ اللّهُ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ الْوَن ﴾ (٢) وَأَمّا قَوْلُهُ: ﴿ مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ (7) ﴿ وَلَا يَكْنُمُونَ اللّهَ ﴾ (نا فَإِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ ذُنُوبَهُمْ ، مُشْرِكِينَ ﴾ (1) ﴿ وَلَا يَكُنُمُونَ اللّهَ ﴾ (نا الله يَغْفِرُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ ذُنُوبَهُمْ ، وَقَالَ (٥) الْمُشْرِكُونَ: تَعَالَوْا نَقُولُ: لَمْ نَكُنْ مُشْرِكِينَ ، فَخْتِم (١) عَلَى أَفْواهِمِمْ فَتَنْطِقُ أَيْدِيمِمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ عُرِف (٧) أَنَّ اللّهَ لَا يُكْتَمُ حَدِيثًا وَعِنْدَهُ ﴿ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَمُولُوا ﴾ (١) الْآيَةَ ، وَحَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ حَلَقَ السَّمَاء ، ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَ فِي يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ دَحَا الْأَرْضَ وَدَحُوهَا (١) أَنْ أَخْرَجَ مِنْهَا السَّمَاء فَسَوَّاهُنَ فِي يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ دَحَا الْأَرْضَ وَدَحُوهَا أَنْ أَنْ أَخْرَجَ مِنْهَا السَّمَاء وَالْمَرْعَى ، وَحَلَقَ الْجِبَالَ وَالْجِمَالَ وَالْآكَامُ (١٠) وَمَا بَيْنَهُمَا فِي يَوْمَيْنِ ، أَنَّ اللّهُ عَلَى اللّهَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ (اللهَ عَوْلُهُ: ﴿ وَحَلَقَ الْجِبَالَ وَالْجِمَالَ وَالْآكَامُ (١٠) وَمَا بَيْنَهُمَا فِي يَوْمَيْنِ ﴾ الْمُعْوَلُ اللّهَ عَلْوَلُهُ: ﴿ وَحَلَقَ السَّمَواتُ فِي السَّمَواتُ فِي الْمُعْدِ اللّهُ وَلُكُ أَنَّ اللّهُ وَلُكُ أَنْ اللّهُ وَلُكُ أَنْ أَنْ أَرْبُولُ فَوْلُهُ: أَيْ مَنْ يَوْمَيْنِ ﴾ وَحَلَقَ السَّمَواتُ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ وَخُلِكَ وَلُكُ وَلُكُ وَلُكُ وَلُكُ وَلُكُ أَلُولُ وَلَاكُ وَلُكُ أَلُكُ وَلُكُ وَلُكُ وَلُكُ وَلُكُ أَلُكُ وَلُكُ وَلُكُ وَلُكُ اللّهُ عَلِي لَا لَكُولُ وَلُكُ وَلُكُ اللّهُ عَلَى لَلْ اللهُ وَلُولُ اللهُ وَلُولُكُ وَلُكُ وَلُولُ وَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(١)[الزمر: ٦٨].

<sup>(</sup>٢) [الطور: ٢٥]. (٣) [الأنعام: ٢٣].

<sup>(</sup>٤) [النساء: ٤٢]. وبعده لأبي ذر وعليه صح ، وللأصيلي وابن عساكر: « ﴿ كَدِيثًا ﴾ ، وبعده صح .

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «فقال». (٦) لأبي ذر، وعليه صح: «فَحَتَمَ».

<sup>(</sup>٧) للأصيلي: «عَرَفُوا». (٨) [الحجر: ٢].

<sup>(</sup>٩) للأصيلي ، وابن عساكر : «و دَحْيُها أَنْ» . ولأبي ذر ، وعليه صح : «و دَحاها أيْ» .

<sup>(</sup>١٠) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: «والأثوام». وجعله في حاشية البقاعي: «والأوكام».

<sup>(</sup>١١) [فصلت: ٩].

<sup>(</sup>١٢) لأبي ذر عن الكشميهني: «فخُلِقت».

<sup>(</sup>١٣) لأبي ذر وعليه صح ، وللأصيلي : ﴿ رَحِيمًا ﴾ ، .

<sup>(</sup>١٤) للأصيلي : «بذلك» .



707

يَزَلْ كَذَلِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُرِدْ شَيْتًا إِلَّا أَصَابَ بِهِ الَّذِي أَرَادَ، فَلَا يَخْتَلِفْ عَلَيْكَ النَّهُ أَنُ كُلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (١). الْقُرْآنُ، فَإِنَّ كُلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (١).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مَمْنُونِ ﴾ (٢): مَحْسُوبٍ. ﴿أَقُواتَهَا ﴾ (٣): أَرْزَاقَهَا. ﴿ فِي كُلِّ سَمَآءِ أَمْرَهَا ﴾ (٤): مِمَّا أَمَرَ (٥) بِهِ. ﴿ فَيَسَاتٍ ﴾ (٢): مَشَائِيمَ. ﴿ وَقَيَّضَا لَمُمُّ فَكُمْ سَمَآءِ أَمْرَهَا ﴾ (٤): مِمَّا أَمَرَ (٥) بِهِ. ﴿ فَيَسَاتٍ ﴾ (٨): عِنْدَ الْمَوْتِ. ﴿ آهْتَرَتَ ﴾ (٩): قُرْنَاتَ ﴾ (٢): عِنْدَ الْمَوْتِ. ﴿ آهْتَرَتَ ﴾ (٩): بِالنَّبَاتِ. ﴿ وَرَبَتُ ﴾ (٩): ارْتَفَعَتْ، وَقَالَ غَيْرُهُ (١١): ﴿ مِنْ أَكْمَامِهَا ﴾ (١١): ﴿ مِنْ تَطُلُعُ. ﴿ لَيَقُولَنَ هَلَنَا لِي ﴾ (٢١): أَيْ بِعَمَلِي أَنَا مَحْقُوقٌ بِهَذَا (١٣). ﴿ سَوَلَهُ عِينَ تَطْلُعُ. ﴿ لَيَقُولَنَ هَلَنَا لِي ﴾ (٢١): أَيْ بِعَمَلِي أَنَا مَحْقُوقٌ بِهَذَا (١٣). ﴿ سَوَلَهُ لِلسَّآلِلِينَ ﴾ (٣): قَدَرَهَا سَوَاءً. ﴿ فَهَدَيْنَهُمْ ﴾ (٢): ذَلَلْنَاهُمْ عَلَى الْخَيْرِ وَالشَّرُ، كَفَوْلِهِ: ﴿ هَدَيْنَهُ ٱلتَّبِيلَ ﴾ (٢١) وَالْهُدَى كَقَوْلِهِ: ﴿ هَدَيْنَهُ ٱلتَّبِيلَ ﴾ (٢١) وَالْهُدَى كَقَوْلِهِ: ﴿ هَدَيْنَهُ ٱلتَّبِيلَ ﴾ (٢١) وَالْهُدَى كَفَوْلِهِ: ﴿ هَدَيْنَهُ ٱلتَّبِيلَ ﴾ (٢١) وَالْهُدَى كَانَهُمْ فَلَى الْمَدْ مَالَوْ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ السَلِيلَ ﴾ (٢١) وَالْهُدَى كَفَوْلِهِ: ﴿ هَدَيْنَهُ ٱلتَّبِيلَ ﴾ (٢١) وَلَهُدَى كَانَهُمْ فَلَيْ اللَّهُمْ عَلَى الْحَيْرِ وَالشَّرُ وَالشَّرُ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّهُمْ فَلَى الْمَعْمَلِي أَنَا مَعْمُلِي أَلْمَوْلِهِ الْمَرْنَةُ السَّيِيلَ ﴾ (٢١) وَلَهُدَى السَّيْدِلَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالُولُهُ الْمُولِةِ عَيْنَهُ السَّيْدِلُ ﴾ (٢١) وَكَقَوْلِهِ : ﴿ هَدَيْنَهُ ٱلسِّيلِيلَ ﴾ (٢١) وَلَهُ السَّيْدِلُ الْمُعْمِلِي أَنْ الْمُحْمُولُهُ إِلَهُ السَّيْدِلَةُ السَّيْدِلُ الْمُعْمُلُولُهُ إِلَهُ الْمُعْمِلِي أَنْ مَالْمُولُولُهُ السَّيْعُولُهُ إِلَهُ السَّيْدِلُهُ السَّيْعِلَةُ السَّيْدِيلُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِيقُولُهُ أَلْمُعُلَلُهُ الْمُعُلِي الْمُعْمِلِهُ السَّيْدِيلُ الْمُؤْلِهُ السَّيْدُ الْمُعْمِلُولُهُ الْهُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ السَّيْعِلَةُ الْمُؤْلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِهُ السَّيْعُلِيلِهُ الْمُؤْلُولُهُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِهُ السَّيْعِلَةُ الْمُؤْلُولُولُهُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِهُ الْمُؤْلِولُولُولُهُ الْمُؤْلِولُولُولُولُولُولُولُول

(٦) [فصلت: ١٦]. وعليه صح.

(٣) [فصلت: ١٠].

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح ، والأصيلي ، وابن عساكر في نسخة : «قال أبوعبدالله حدّثني يوسفُ بنُ عديّ حدثنا عبيدالله بن عُمر ، وعن زيدِ بنِ أبي أُنيْسَةَ ، عن المِنهال بهذا» . ولأبي الوقت ، وعليه صح «حدّثنيه» بدلًا من «حدّثني» . ورقمُ أبي الوقت من القسطلاني . كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٢) [القلم: ٣]. ولأبي ذر، والأصيلي، وقبلهما صح: «﴿ لَهُمْ آجُرُ غَيْرُ مَمَّنُونِ ﴾».

<sup>(</sup>٤) [فصلت: ١٢].

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح : «أُمِرَ» .

<sup>(</sup>٧) [فصلت : ٢٥]. وبعده للأصيلي : «قَرَنَّاهُمْ بهم».

<sup>(</sup>٨) [فصلت: ٣٠]. (٩)

<sup>(</sup>١٠) «قالَ غَيْرُهُ» : ليس عند أبي ذر ، وعليه صح ، والأصيلي .

<sup>(</sup>۱۱) [فصلت: ٤٧]. (۱۲)

<sup>(</sup>١٣) بعده لأبي ذر وعليه صح ، والأصيلي : «وقالَ غيره» .

<sup>(</sup>١٤) [فصلت: ١٧]. (١٥) [البلد: ١٠].

<sup>(</sup>١٦) [الإنسان: ٣].

### كَنَا لِيُعَالِينَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل





الَّذِي هُوَ: الْإِرْشَادُ بِمَنْزِلَةِ أَصْعَدْنَاهُ (١) مِنْ (١) ذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ أُولَيَكَ ٱلَّذِينَ هَدَى الَّذِي هُوَ: الْإِرْشَادُ بِمَنْزِلَةِ أَصْعَدْنَاهُ (١) ، مِنْ (١) ذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَمِنْ ٱكْمَامِهَا ﴾ (١) : اللّهُ فَيِهُ دَعْهُ مُ ٱقْتَدِهُ ﴾ (١) : فَوْرَعُونَ ﴾ (٤) : يُكَفُّونَ (١) الْقَرِيبُ (١١) : ﴿ مِن اللّهُ مُ (٩) . ﴿ وَلِي حَمِيمُ ﴾ (١١) الْقَرِيبُ (١١) : ﴿ مِن مَن اللّهُ مُ (١٥) وَمُرْيَةٍ وَاحِدٌ أَي : المُتِرَاءُ . وَمِرْيَةٍ ﴾ (١٥) وَمُرْيَةٍ وَاحِدٌ أَي : المُتِرَاءُ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ ﴾ (١٦): الْوَعِيدُ (١٧).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱلِّتِي (١٨) هِيَ (٥٠) أَحْسَنُ ﴾ (١٠): الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْإِسَاءَةِ، فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ اللَّهُ وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ. ﴿ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾ (١٩).

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح ، والأصيلي ، وأبي الوقت : ﴿ أَسْعَدْنَاهُ ؟ .

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر، وعليه صَح: «وَمِنْ». (٣) [الأنعام: ٩٠].

<sup>(</sup>٤) [فصلت: ۱۹]. (٥) عليه صح.

<sup>(</sup>٦) [فصلت: ٤٧]. (٧) كذا بالضبطين معًا.

<sup>(</sup>٨) ليس عند أبي ذر، والأصيلي وعليه صح.

<sup>(</sup>٩) للأصيلي : «الكم واحدها» . وبعده لأبي ذر عن المستملي ، وأبي الوقت : «وقال غيرُه : ويُقالُ للعنب إذا خرَج أيضًا : كافُورٌ وكُفرئ» . ثم رقم لأبي ذر عن المستملي .

<sup>(</sup>١٠) [فصلت: ٣٤]. (١١) للأصيلي: اقريب،

<sup>(</sup>١٢) [فصلت : ٤٨]. (١٣) بعده للأصيلي : اعنه أي،

<sup>(</sup>١٤) بعده لأبي ذر ، وعليه صح : «عنه» .

<sup>(</sup>١٧) عليه صح. وللأصيلي: «هِي وَعِيدٌ».

<sup>(</sup>١٨) لأبي ذر وعليه صح : ﴿ أَدْفَعُ بِٱلَّتِي ﴾ .

<sup>(</sup>١٩) [فصلت : ٣٤] . وقوله : ﴿ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾ . عليه صح وليس عند أبي ذر



### 408

## ١- ﴿ (١) وَمَا كُنتُ مْ تَسَتَتِرُ وَنَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ (٢) وَلَا أَبْصَارُكُمْ (٣) وَلَا جُلُودُ كُمْ وَلَكِن ظَننتُ مِّ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١)

• [٤٧٩٩] صرثنا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ مَنْصُورٍ مَنْ مُنصُورٍ مَنْ مُنصُورٍ مَنْ مُنصُورٍ مَنْ مُنصُورٍ مَنْ مُنصُورٍ مَنْ مُنصُورٍ مَنْ أَبِي مَعْمَرٍ مَنْ أَلِي مَعْمَرٍ مَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ مَنْعُكُمُ أَنْ اللّهَ مَنْ مُنْكُمُ أَنْ اللّهَ يَسْمَعُ حَدِيثَنَ لَهُمَا مِنْ قُرَيْشٍ - فِي بَيْتٍ فَقَالَ لَهُمَا مِنْ ثَقِيفَ - أَوْ رَجُلَانِ مِنْ ثَقِيفَ ، وَحَتَنَ لَهُمَا مِنْ قُرَيْشٍ - فِي بَيْتٍ فَقَالَ لَهُمَا مِنْ ثَقِيفَ - أَوْ رَجُلَانِ مِنْ ثَقِيفَ ، وَحَتَنَ لَهُمَا مِنْ قُرَيْشٍ - فِي بَيْتٍ فَقَالَ لَهُمَا مِنْ ثَقِيفَ - أَوْ رَجُلَانِ مِنْ ثَقِيفَ ، وَحَتَنَ لَهُمَا مِنْ قُرَيْشٍ - فِي بَيْتٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : أَتْرَوْنَ أَنَّ اللّهَ يَسْمَعُ حَدِيثَنَا ؟ قَالَ (٧) بَعْضُهُمْ : يَسْمَعُ بَعْضَهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَسْمَعُ بَعْضَهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلّهُ ، فَأُنْزِلَتْ : ﴿ وَمَا كُنتُمْ وَلَا بَعْضُهُمْ : لَئِنْ (٨٠ كَانَ يَسْمَعُ بَعْضَهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلّهُ ، فَأُنْزِلَتْ : ﴿ وَمَا كُنتُمْ وَلَا اللّهَ يَسْمَعُ بَعْضَهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلّهُ ، فَأُنْزِلَتْ : ﴿ وَمَا كُنتُمْ فَا مُنْكُونَ أَنَ يَشْمُ كُمُ مَنْ مُكُورُ وَلَا أَبْصَدُرُكُمْ ﴾ (٩٠ الْآيَةَ .

### ٢- ﴿(١١) وَذَالِكُمْ ظَنَّكُمْ ﴾(١١) الْآيَةَ

• [٤٨٠٠] صرتنا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ

(٢) للأصيلي : «الآية» . (٣) لأبي ذر وعليه صح : «الآية» .

(٥) لأبي ذر وعليه صح: « ﴿ وَلَا أَبْصَنَرُكُمْ ﴾ . . . الآية » .

(٧) لأبي ذر ، وعليه صح : «فقال» . وللأصيلي ، وابن عساكر : «وقال» .

 $(\Lambda)$  عليه صح .  $(\Lambda)$  فصلت :  $(\Lambda)$ 

\* [۲۷۹۹] [التحفة: خ م ت س ٩٣٣٥] (١٠) لأبي ذر وعليه صح: «بابّ قولُه».

<sup>(</sup>١) «بابٌ قوله» ثم رقم على : «بابٌ» لأبي ذر وعليه صح . وعلى : «قوله» ليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٤) [فصلت: ٢٢]. وقوله: ﴿ وَلَا جُلُودُكُمَّ ﴾ . . . إلى : ﴿ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ، ليس عند أبي ذر

<sup>(</sup>٦) عليه صح وسقط عند أبي ذر . ولأبي ذر وعليه صح ، وأبي الوقت ، وبعده صح : «قال» . وللأصيلي : «وقال» .

<sup>(</sup>١١) [فصلت: ٢٣]. وبعده لأبي ذر وعليه صح، والأصيلي: ﴿الَّذِى ظَنَنتُه بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَانَتُهُ بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ وَاللَّاصِيلِي. فَأَصَّبَحْتُمُ مِنَ ٱلْحَنْسِرِينَ ﴾. وإلى: ﴿أَرَّدَىٰكُمْ ﴾ عند الأصيلي.





أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَيُنْ قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيًّ - أَوْ فَقَالَ ثَقَفِيًّانِ وَقُرَشِيُّ - كَثِيرَةٌ شَحْمُ (١) بُطُونِهِمْ، قَلِيلَةٌ فِقْهُ (١) قُلُوبِهِمْ، فَقَالَ أَعَدُهُمْ: أَتُرُونَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ قَالَ الْآخَرُ: يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا وَلَا يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَحْفَيْنَا، وَقَالَ الْآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا وَقَالَ الْآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا وَقَالَ الْآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا وَقَالَ الْآخَرُ: وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمِّعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا فَالْذَلُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْصُورٍ، أَو ابْنُ جُلُودُكُمْ ﴾ (١٠) الآية ، وَكَانَ سُفْيَانُ يُحَدِّثُنَا بِهَذَا فَيَقُولُ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، أَو ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، أَوْ حُمَيْدٌ – أَحَدُهُمْ أَو اثْنَانِ مِنْهُمْ – ثُمَّ ثَبَتَ عَلَى مَنْصُورٍ ، وَتَرَكَ أَلِكَ مِرَارًا غَيْرُ وَاحِدَةٍ (٣).

### ٣- قَوْلُهُ: ﴿ فَإِن يَصِّبُرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُّهُ ﴾ (١) الْآيَةَ (٥)

[٤٨٠١] حرثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ:
 حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بِنَحْوِهِ (٢).

### \* \* \*

(۱) عليه صح . (۲) [فصلت : ۲۲].

\* [٤٨٠٠] [التحفة: خ م ت س ٩٣٣٥] (٤) [فصلت: ٢٤].

(٥) قوله: «قَوْلُهُ ﴿ فَإِن يَصَّبِرُوا ﴾ . . . إلى الآيةَ» عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

(٦) لأبي ذر، والأصيلي، وقبلهم صح: (نَحْوَهُ).

\* [٨٠١] [التحفة: خ م ت س ٩٣٣٥]

<sup>(</sup>٣) للأصيلي: «مرَّةِ واحدةٍ».



### حم عسق(۱)

وَ (٢) يُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿عَقِيمًا ﴾ (٣): لَا (٤) تَلِدُ. ﴿رُوحَامِنَ أَمْرِنَا ﴾ (٥): الْقُرْآنُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يَذْرَؤُكُمُ فِيهِ ﴾ (٢) : نَسْلُ بَعْدَ نَسْلٍ . ﴿ لَاحُبَّةَ بَيْنَنَا ﴾ (٧) : لَا خُصُومَةَ (١١) : ﴿ فَيَظْلَلُنَ رَوَاكِدَ عَلَى لَا خُصُومَةَ (١١) : ﴿ فَيَظْلَلُنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ ﴾ (١١) : يَتَحَرَّكُنَ وَلَا يَجْرِينَ فِي الْبَحْرِ . ﴿ شَرَعُوا ﴾ (١٢) : البُتَدَعُوا .

### ١- ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى ﴾ (١٣)

• [٤٨٠٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيْثُ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيْثُ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ

<sup>(</sup>١) بعده لأبي ذر وعليه صح : (﴿ بِنْ مِنْشُواتَتْنَوْ النِّجِيرِ ﴾ قال البخاري : يذكر » .

<sup>(</sup>٢) الواو عليه صح، وليس عند أبي ذر. (٣) [الشورئ: ٥٠].

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «الَّتِي لا».(٥) [الشورئ: ٥٦].

<sup>(</sup>٦) [الشورى: ١١].

<sup>(</sup>٧) [الشورئ : ١٥]. وبعده لأبي ذر وعليه صح : (﴿ وَيُنْتَكُّمُ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) زاد لأبي ذر وعليه صح: (بيننا وبينكم ﴿مِن ﴾).

<sup>(</sup>٩) [الشورى: ٥٥].

<sup>(</sup>١٠) قوله: (وَقَالَ غَيْرُهُ عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>١١) [الشورى: ٣٣].

<sup>(</sup>١٢) [الشورئ : ٢١]. ورقم عليه بعلامة السقوط، وعليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>١٣) [الشورى: ٢٣]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابُ قولِه».

### كَنَا لِيُّا لِتُفْسِلُينَ





قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى ﴾ (١) فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: قُرْبَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَجِلْتَ ، إِنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، إِلَّا كَانَ لَهُ فِقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِلَّا أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ .

\* \* \*

(١)[الشورئ: ٢٣].

\* [٤٨٠٢] [التحفة:ختس ٥٧٣١]



### TOA

### حم الزُّحْرُفُ<sup>(١)</sup>

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ عَلَىٰ أُمَّةٍ ﴾ (٢) : عَلَىٰ إِمَامٍ . ﴿ (وَقِيلَهُ) يَكُرَبِ ﴾ (٣) تَفْسِيرُهُ: أَيَحْسِبُونَ (٤) أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ، وَلَا نَسْمَعُ قِيلَهُمْ . وَ (٥) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ وَلُوَلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةُ وَحِدَةً ﴾ : لَوْلاَ أَنْ جَعَلَ (٢) النَّاسَ كُلَّهُمْ عَبَّاسٍ : ﴿ وَلُوَلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةُ وَحِدَةً ﴾ : لَوْلاَ أَنْ جَعَلَ (٢) النَّاسَ كُلَّهُمْ عَبَّاسٍ : ﴿ وَلُولَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةُ وَحِدَةً ﴾ : لَوْلاَ أَنْ جَعَلَ (٢) النَّاسَ كُلَّهُمْ كُفًارًا لَجَعَلْتُ لِبُيُوتِ (٧) الْكُفَّارِ . ﴿ (سَقْفًا) (٨) مِن فِضَةٍ وَمَعَادِجَ ﴾ (٩) : مِنْ فِضَةٍ ، وَهِي دَرَجٌ وَسُرُرَ فِضَةٍ . ﴿ مُقْرِنِينَ ﴾ (١٠) مُطِيقِينَ . ﴿ وَاسَفُونَا ﴾ (١١) : فَضَد طُونَا . ﴿ وَمُعَلِي ﴾ (١٠) : يَعْمَى .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَفَنَضَّرِبُ عَنَكُمُ ٱلذِّكَّرَ ﴾ (١٣): أَيْ تُكَذِّبُونَ بِالْقُرْآنِ، ثُمَّ لَا تُعَاقَبُونَ عَلَيْهِ. ﴿ وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ لا تُعَاقَبُونَ عَلَيْهِ. ﴿ وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾

(٢) [الزخوف: ٢٢].

(٩) [الزخرف: ٣٣].

<sup>(</sup>١) قوله: «حم الزُّخُوْف» لأبي ذر وعليه صح: «سورةُ حم الزخرف»، وزاد بعده: «﴿ بِنــدِاتَهِ النَّنَيِّ النِّحِدِ ﴾» عليها صح، ورقم عليها لأبي ذر، وابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) [الزخرف: ٨٨].

<sup>(</sup>٤) رقم تحت الهمزة أوله بعلامة أبي ذر ، وعلى باقيه بعلامة الأصيلي .

<sup>(</sup>٥) الواو عليه صح ، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح ، وابن عساكر: «أَجْعَلَ» ، وللأصيلي: «يَجْعَلَ» .

<sup>(</sup>٧) لأبي ذرعن الحموى: «بُيُوت».

<sup>(</sup>٨) «سُقُفًا» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر ، وهما قراءتان ، بفتح السين وسكون القاف قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ، وبضمهما قراءة الباقين . (انظر : النشر في القراءات العشر ) (٢/ ٣٦٩) .

<sup>(</sup>١٠) [الزخوف: ١٣].

<sup>(</sup>١١) [الزخرف: ٥٥]. (١٢) [الزخرف: ٣٦].

<sup>(</sup>١٥) زاد للأصيلي: «﴿ وَمَاكُنَّا لَهُ ﴾».





يَعْنِي: الْإِبِلَ وَالْحَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ. ﴿ (يَنْشَأُ) فِ ٱلْحِلْيَةِ ﴾ (١): الْجَوَارِي (٢) جَعَلْتُمُوهُنَّ لِلرَّحْمَنِ وَلَدَا فَكَيْفَ تَحْكُمُونَ؟ ﴿ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُم ﴾ : يَعْنُونَ الْأَوْثَانُ ، يَقُولُ (٣) اللَّهُ تَعَالَى (٤) : ﴿ مَّا لَهُم بِلَالِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴾ (٥) : يَعْنُونَ الْأَوْثَانُ (٢) إِنَّهُمْ (٧) لَا يَعْلَمُونَ . ﴿ فِي عَقِبِهِ ۽ ﴾ (٨) : وَلَدِهِ . ﴿ مُقْتَرِنِينَ (٩) ﴾ (١١) : يَمْشُونَ مَعًا . ﴿ سَلَفًا ﴾ قَوْمُ فِرْعَوْنَ سَلَفًا لِكُفَّارِ أُمَّةِ مُرَنِينِ . ﴿ وَمَثَلَا ﴾ قَوْمُ فِرْعَوْنَ سَلَفًا لِكُفَّارِ أُمَّةِ مُحْمَدِ عَلِي . ﴿ وَمَثَلَا ﴾ (١١) : عِبْرَةً . ﴿ يَصِدُونَ ﴾ (١١) : يَضِجُونَ . ﴿ مُجْمِعُونَ . ﴿ وَمَثَلَا ﴾ أَوَّلُ ٱلْعَنِدِينَ ﴾ (١٤) : أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (١٥) .

﴿إِنَّنِى بَرَاءٌ مِمَّا تَعَبُدُونَ ﴾ (١٦) الْعَرَبُ تَقُولُ: نَحْنُ مِنْكَ الْبَرَاءُ وَالْخَلَاءُ، وَالْوَاحِدُ وَالْإِثْنَانِ وَالْجَمِيعُ مِنَ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ يُقَالُ فِيهِ: بَرَاءٌ ؛ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ ، وَالْمُؤَنَّثِ يُقَالُ فِيهِ: بَرَاءٌ ؛ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ ، وَلَوْ قَالَ (١٧): بَرِيءٌ ، لَقِيلَ فِي الإثْنَيْنِ: بَرِيتًانِ ، وَفِي الْجَمِيع: بَرِيتُونَ ، وَقَرَأَ

<sup>(</sup>١)[الزخرف: ١٨].

<sup>(</sup>Y) زاد لأبي ذر، والأصيلي، وعليهم صح: «يقول».

<sup>(</sup>٣) للأصيلي: «بقول»، وعليه صح.

<sup>(</sup>٤) قوله : «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ» لأبي ذر وعليه صح ، وابن عساكر : «لِقولِ اللَّهِ ﷺ .

<sup>(</sup>٥) [الزخرف: ٢٠]. (٦) للأصيلي: «أي الأوثانُ».

<sup>(</sup>٧) ليس عند الأصيلي . (٨) [الزخرف: ٢٨] .

<sup>(</sup>٩) عليه صح. (١٠) [الزخرف: ٥٣].

<sup>(</sup>١١) [الزخرن: ٥٦]. (١٢) [الزخرف: ٥٧].

<sup>(</sup>١٣) [الزخرف: ٧٩]. (١٤) [الزخرف: ٨١].

<sup>(</sup>١٥) بعده لأبي ذر وعليه صح ، وللأصيلي : «وقال غيره» .

<sup>(</sup>١٦) [الزخرف: ٢٦].

<sup>(</sup>١٧) لأبي ذر وعليه صح: «قِيلَ».



عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّنِي بَرِيءٌ بِالْيَاءِ. وَالزُّحْرُفُ: الذَّهَبُ. ﴿ مَّلَكَيْكُةً ﴾ ﴿ يَخْلُفُونَ ﴾ (١): يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

### ١ - ﴿ (٢) وَنَادَوْأُ يَكُمُ لِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ (٣) الْآية

• [٤٨٠٣] صر ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ : 

(﴿ وَنَادَوْأَيْكُ لِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُكُ ﴾ ) (٤) .

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿مَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴾ (٥): عِظَةً (٦).

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ مُقْرِنِينَ ﴾ (٧): ضَابِطِينَ ، يُقَالُ: فُلَانٌ مُقْرِنٌ لِفُلَانٍ ضَابِطٌ لَهُ ، وَالْأَكُوابُ: الْأَبَارِيقُ الَّتِي لَا حَرَاطِيمَ لَهَا (٨). ﴿ أَوَلُ (٩) الْعَنِدِينَ ﴾ (١١): أَيْ مَا كَانَ فَالْأَكُوابُ: الْأَبَارِيقُ الَّتِي لَا حَرَاطِيمَ لَهَا (٨) وَأَوَلُ (٩) الْعَنِدِينَ ﴾ (١١) فَأَنَا أَوْلُ اللَّهِ: ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ فَأَنَا أَوْلُ الْمَالِدِينَ ﴾ (١١) ، ويُقَالُ: ﴿ أَوَلُ الْعَبِدِينَ ﴾ (١٠) : الْجَاحِدِينَ مِنْ عَبِدَ يَعْبَدُ.

<sup>(</sup>١)[الزخرف: ٦٠].

<sup>(</sup>٢) زاد لأبي ذر وعليه صح: «باب»، وبعده: «قوله» وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) [الزخرف: ٧٧]. وزاد: ﴿ قَالَ إِنَّكُورَكُ كُونَ ﴾ عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر، وابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) [الزخرف: ٧٧]. (٥) [الزخرف: ٥٦].

 <sup>(</sup>٦) زاد لأبي ذر: "لِمَنْ بَعدَهم".

<sup>(</sup>٨) زاد بعده : «وقال قتادة ﴿ فِي أَيْرِ ٱلْكِتَنْبِ ﴾ جملةِ الكتاب أصلِ الكتاب، عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

<sup>(</sup>٩) من هنا ، وإلى قوله : «عَبِدَ يَعْبَدُ» مؤخر عند أبي ذر عن قول قتادة الذي بعده ، وعليه صح .

<sup>(</sup>١٠) [الزخرف: ٨١]. (١١) [الفرقان: ٣٠].

#### كِنَا لِيُعَالِيَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا



وَقَالَ (١) قَتَادَةُ: ﴿ فِي أَمِرِ ٱلْكِتَابِ ﴾ (٢): جُمْلَةِ الْكِتَابِ: أَصْلِ الْكِتَابِ. ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنَكُمُ ٱلذِّكَرَ صَفْحًا أَنْ (٣) كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيكَ ﴾ (١): مُشْرِكِينَ (٥)، وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ رُفِعَ حَيْثُ رَدَّهُ أَوَائِلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَهَلكُوا. ﴿ فَأَهْلَكُنَا ۚ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ (١): عُقُوبَةُ الْأَوَّلِينَ. ﴿جُزْءًا ﴾ (٧) عِدْلاً.

<sup>(</sup>١) من هنا ، وإلى قوله : «أَصْلِ الْكِتَابِ» مقدم عند أبي ذر إلى ما قبل قوله : « ﴿ أَوَّلُ ٱلْمَنِدِينَ ﴾ أَيْ مَا كَانً . . إلخ " ، وعليه صح .

<sup>(</sup>٢)[الزخرف: ٤].

<sup>(</sup>٣) كذا بالوجهين ، وفوقه : «معا» ، وعليه صح ، وهما قراءتان ؛ بكسر الهمزة قراءة نافع وأبي جعفر وحمزة والكسائي وخلف، وبفتح الهمزة قراءة الباقين. (انظر: النشر في القراءات العشر) · ( \* 7 \ / Y ) .

<sup>(</sup>٥) ليس عند أبي ذر، وعليه صح. (٤)[الزخرف:٥].

<sup>(</sup>٧) [الزخرف: ١٥]. (٦) [الزخرف: ٨].



#### الدُّخَانُ(١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ رَهُوًا ﴾ (٢): طَرِيقًا يَابِسَا (٣). ﴿ عَلَى (٤) ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (٥): عَلَىٰ مَنْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ. ﴿ (فَاعْتُلُوهُ) ﴾: ادْفَعُوهُ. ﴿ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴾ (٢): أَنْكَحْنَاهُمْ حُورًا عِينًا يَحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ (٧). ﴿ تَرْجُمُونِ ﴾ (٨): الْقَتْلُ، وَ﴿ رَهُوًا ﴾: سَاكِنَا (٩).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ كَالْمُهْلِ ﴾ (١٠) أَسْوَدُ كَمُهْلِ (١١) الزَّيْتِ .

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ تُبَيِّع ﴾ (١٢) مُلُوكُ الْيَمَنِ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُسَمَّىٰ تُبَعًا ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الشَّمْسَ .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «سُورةُ حم الدخانِ بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٢)[الدخان: ٢٤].

<sup>(</sup>٣) زاد لأبي ذر وعليه صح: «ويقال ﴿رَهُوًّا ﴾ ساكِنًا».

<sup>(</sup>٥)[الدخان: ٣٢].

<sup>(</sup>٦) [الدخان : ٥٤]. وزاد لأبي ذر وعليه صح : «﴿ عِينِ ﴾».

<sup>(</sup>٧) زاد لأبي ذر وعليه صح : «﴿ (فَاعْتُلُوهُ) ﴾ ادْفَعُوهُ ويقال : ﴿ أَن ﴾ ، وأعاد على ﴿ أَن ﴾ رقم أبي ذر .

<sup>(</sup>٨) [الدخان: ٢٠]. وعلى آخره صح.

<sup>(</sup>٩) قوله: «وَ ﴿ رَهُوا ﴾ سَاكِنّا» ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>١٠) [الدخان: ٥٥].

<sup>(</sup>١١) كمهل: المهل: ضرب من القطران، أو هو عكر الزيت أو خبث الجواهر. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>١٢) [الدخان: ٣٧].





## ١- ﴿ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينٍ ﴾ (١)

قَالَ قَتَادَةُ (٢): ﴿ فَأَرْتَقِبْ ﴾: فَانْتَظِرْ (٣).

• [٤٨٠٤] صرثنا عَبْدَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : مَضَى خَمْسُ : الدُّخَانُ ، وَالرُّومُ ، وَالْقَمَرُ ، وَالْبَطْشَةُ ، وَاللَّزَامُ .

#### ٢- ﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَنذَا عَذَابُ ٱلِيمُ ﴾ (١)

• [٤٨٠٥] صرثنا يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللّهِ : إِنَّمَا كَانَ هَذَا ؛ لِأَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَوْا عَلَى النَّبِيِّ عَيَا اللهِ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ، فَأَصَابَهُمْ قَحْطُ (٥) وَجَهْدُ حَتَّى أَكُلُوا الْعِظَامَ ، فَكَيْهِمْ بِسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ، فَأَصَابَهُمْ قَحْطُ (٥) وَجَهْدُ حَتَّى أَكُلُوا الْعِظَامَ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَىٰ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَىٰ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَىٰ (١) : ﴿ فَأَرْبَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ ، فَقِيلَ (٨) : يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ ، فَقِيلَ (٨) : يَا رَسُولَ اللّهِ مَا لَكُ اللّهِ عَلَيْهُ ، فَقِيلَ (٨) : يَا رَسُولَ اللّهِ مَا يَعْهُ اللّهِ عَلَيْهُ ، فَقِيلَ (٨) : يَا رَسُولَ اللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْهُ ، فَقِيلَ (٨) : يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ ، فَقِيلَ (٨) : يَا رَسُولَ اللّهِ مَا يَعْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) [الدخان: ١٠] . وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ ﴿ فَأَرْتَقِبُ ﴾».

<sup>(</sup>٢) قوله: «قَالَ قَتَادَةُ» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) للأصيلي : «انتظر» .

<sup>\* [</sup>٤٨٠٤] [التحلق: خ م س ٢٧٥٩]

<sup>(</sup>٤) [الدخان: ١١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ».

<sup>(</sup>٥) قحط: القحط: احتباس المطر وانقطاعه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: قحط).

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: (ﷺ). (٧) [الدخان ١٠، ١١].

<sup>(</sup>٨) زاد للأصيلي: «له».



) ( TIE

اسْتَسْقِ اللَّهَ لِمُضَرَ فَإِنَّهَا قَدْ هَلَكَتْ ، قَالَ : ﴿ لِمُضَرَ ، إِنَّكَ لَجَرِي ﴾ فَاسْتَسْقَىٰ (۱) فَسُقُوا ، فَنَزَلَتْ : ﴿ إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴾ (۲) فَلَمَّا أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ (٣) عَادُوا إِلَىٰ حَالِهِمْ حِينَ أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ أَلْكُبُرَى إِنَّا اللَّهُ عَلَى: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبُرَى إِنَّا مَسُلَقِمُونَ ﴾ (مُنْقِمُونَ ﴾ (٥) قَالَ : يعْنِي : يَوْمَ بَدْرٍ .

#### ٣- ﴿ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ (١)

• [٤٨٠٦] عرثنا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : وَخَلْتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ : اللَّهُ قَالَ : وَخَلْتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ : اللَّهُ أَعْلَمُ ، إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيّهِ عَلَيْهِ : ﴿ قُلْ مَا آسْنَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا آنَا مِنَ الْمُعْمَ فِي اللَّهُ مَّ أَعِنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ قُرِيشًا لَمَّا عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ قَالَ : «اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ قُرَيْشًا لَمَّا عَلَيْهِ النَّبِيِ عَلَيْهِمْ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ قَالَ : «اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ قُرَيْشًا لَمَّا عَلَيْهِ النَّهُمَ أَعِنْهِ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ قَالَ : «اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفُ » فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ أَكُلُوا فِيهَا الْعِظَامَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجُهْدِ حَتَّىٰ جَعَلَ كَسَبْعِ يُوسُفُ » فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ أَكُلُوا فِيهَا الْعِظَامَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجُهْدِ حَتَّىٰ جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرَىٰ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجُوعِ ، قَالُوا : ﴿ رَبِّنَا اللَّهُ مَا يَنْ السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجُوعِ ، قَالُوا : ﴿ رَبِّنَا السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجُوعِ ، قَالُوا : ﴿ رَبِّنَا السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجُوعِ ، قَالُوا : ﴿ وَبَيْنَ السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجُوعِ ، قَالُوا : ﴿ وَبُنَا السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجُوعِ ، قَالُوا : ﴿ وَبُنَا الْمُعْلَمُ الْمَعْنَى الْمُعْمِ الْمَاءِ الْمُعْلِمُ السَّمَاءِ لَهُ الْمُعْلَى الْعَلَمُ الْمُعْمِى الْمَاءِ الْعُلْمِ الللَّهُ الْمُعْلِمِ عَلْمُ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُ الْمَاءَ الْمُعْلَى الْمَاءِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَى الْمَاءِ اللْهُ الْمُعْلَى الْمَاءِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُوا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

فاستسقى: الاستسقاء: استفعال من طلب السقيا، أي: إنزال الغيث على البلاد والعباد.

<sup>(</sup>١) زاد لأبي ذر وعليه صح: «لهم».

<sup>(</sup>انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: سقى) .

<sup>(</sup>٢)[الدخان: ١٥].

<sup>(</sup>٣) عليه صح .

الرفاهية: الخصب والسعة في المعاش. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رفه).

<sup>(</sup>٤) عليه صح . (٥) [الدخان: ١٦].

<sup># [</sup>٤٨٠٥] [التحفة: خ م ت س ٤٧٥٤]

<sup>(</sup>٦) [الدخان : ١٢]. وقبله لأبي ذر وعليه صح : «بابُ قولِه» .

<sup>(</sup>۷)[ص: ۲۸].

<sup>(</sup> ٨ ) لأبي ذر عن الكشميهني ، وللأصيلي : «عَلَى النَّبِيِّ» .





آكَشِفَ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ (١) فقيل لَهُ: إِنْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَادُوا ، فَدَعَا رَبَّهُ فَكَشَفْ عَنْهُمْ فَادُوا ، فَانْتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ (٢) يَوْمَ تَدْرٍ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ (٢) يَوْمَ تَذْرِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ (٢) يَوْمَ تَا إِنْ مُنْفَقِمُونَ ﴾ (٣) .

## ٤ - ﴿ أَنَّىٰ لَمُنُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴾ (١)

الذِّكْرُ وَالذِّكْرَىٰ وَاحِدٌ .

• [٤٨٠٧] صرثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ (٥) قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ مَا اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفُ، فَأَنْ اللَّهُمْ اللَّهُ حَصَّتْ يَعْنِي: كُلَّ شَيْءٍ (٢) حَتَّىٰ كَانُوا يَأْكُلُونَ كَسَبْعِ يُوسُفُ، فَكَانَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فَكَانَ يَرَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَرْبَقِبْ يَوْمَ تَأْقِ ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مِنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَرْبَقِبْ يَوْمَ تَأْقِ ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مَبِينٍ ﴿ نَ يَعْشَى ٱلنَّاسَ هَلَذَا عَذَا لَكُورَةً فَا أَلِيمُ (٧) حَتَى بَلَغَ: ﴿ إِلَيَا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴾ (٨) قَالَ عَذَا لُهُ اللَّهُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴾ (٨) قَالَ عَذَا لُهُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴾ (٨) قَالَ عَذَا لُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴾ (٨) قَالَ عَذَا لُهُ وَاللَّهُ اللْعَلُونِ الْعَدَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴾ (٨) قَالَ عَذَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَلَعَ عَلَى بَلَعَ عَلَى بَلَعَ عَلَى بَلَعَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَيْ الْعَنَابِ قَلِيلًا إِلَى الْعَنْ عَلَى اللْعَلْفِ عَلَى الْعَلَابِ عَلَيْكُونَ الْعَلَى اللْعَلَيْدُ وَالْعَلَابُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَابِ عَلَيْكُمْ عَآبِدُونَ ﴾ (٨) قَالَ عَنْ اللْعَرْقِ عَلَى اللْعَلَابُ اللْعَلَابُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَابُ عَلَى اللْعَلَابُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَيْبُ وَالْعَلَى اللْعَلَابُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْفِ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُلَالِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَالَ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَالِهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالِ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١)[الدخان: ١٢].

<sup>(</sup>٢) زاد لأبي ذر ، والأصيلي ، وعليهما صح ، وابن عساكر ، وأبي الوقت : ﴿ فَأَرْتَقِبْ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) [الدخان: ١٠ - ١٦]

<sup>♦ [</sup>٤٨٠٦] [التحفة: خم ت س ٩٥٧٤]

 <sup>(</sup>٤) [الدخان: ١٣]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: (باب،).

<sup>(</sup>٥) عليه صح .

<sup>(</sup>٦) قوله: «يَعْنِي كُلُّ شَيْءٍ» عليه صح، وليس عند أبي ذر، والأصيلي.

<sup>(</sup>٧) قوله: « ﴿ يَغْشَى النَّاسَ هَنذَا عَذَاتُ أَلِيمٌ ﴾ ، عليه صح ، وليس عند أبي ذر ، والأصيلي .

<sup>(</sup>٨) [الدخان: ١٠ - ١٥].

عَبْدُ اللَّهِ: أَفَيُكُشَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرَىٰ: يَوْمُ بَدْرٍ.

## ٥- ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّهُ تَجْنُونٌ ﴾ (١)

• [٤٨٠٨] صرتنا بِشْرُبْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَة (٢)، عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضَّحَىٰ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا وَمَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضَّحَىٰ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّه بَعْثَ مُحَمَّدًا وَقَالَ: ﴿ قُلْ مَا أَسْتَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مَّ أَعِنِي ﴾ (٣) فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ لَمَّا رَأَىٰ قُرَيْشًا اسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ (٤): ﴿ اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ ﴾ وَأَىٰ قُرَيْشًا اسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ (٤): ﴿ اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ ﴾ وَأَىٰ قُرَيْشًا السَّنَةُ حَتَّىٰ حَصَّتُ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّىٰ أَكُلُوا الْعِظَامَ وَالْجُلُودَ فَقَالَ (٥) أَكُلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ ، وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ كَهَيْئِةِ أَحَدُهُمْ أَنُ اللَّهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ : ﴿ تَعُودُوا (٩) بَعْدَهُمُ اللَّهُ أَنُ اللَّهُ أَلُ : ﴿ تَعُودُوا (٩) بَعْدَهُمُ اللَّهُ أَنُ اللَّهُ أَنُ اللَّهُ قَالَ : ﴿ تَعُودُوا (٩) بَعْدَهُمُ اللَّهُ أَنُ اللَّهُ مُنَا أَنُ اللَّهُ قَالَ : ﴿ تَعُودُوا (٩) بَعْدَهُمُ اللَّهُ أَنُ اللَّهُ أَنُ اللَّهُ أَنُ اللَّهُ قَالَ : ﴿ تَعُودُوا (٩) بَعْدَهُمُ اللَّهُ أَنُهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ : ﴿ تَعُودُوا (٩) بَعْدَهُمُ اللَّهُ أَنُ اللَّهُ أَنُ اللَّهُ أَنُ اللَّهُ أَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْكُوا الْعُظُورُ وَالْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالِمُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الللَهُ الللَّهُ الللللَهُ اللَّه

<sup>\* [</sup>٤٨٠٧] [التحفة: خ م ت س ٤٧٥٩]

<sup>(</sup>١) [الدخان: ١٤]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابّ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «عَنْ شُعْبَةَ» للأصيلي: «حدَّثنا شُعْبَةُ».

<sup>(</sup>٣) [ص: ٨٦].

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح ، والأصيلي ، وابن عساكر ، وأبي الوقت : «قَالَ» .

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر ، والأصيلي ، وعليهما صح ، ولأبي الوقت : «وَقَالَ» .

<sup>(</sup>٦) على آخره صح . (٧) عليه صح .

<sup>(</sup>٨) عليه صح ، وليس عند أبي ذر ، والأصيلي .

<sup>(</sup>٩) للأصيلي: «يَعْدُونَ» كذا في هامش النسخ الصحيحة، وقال القسطلاني: «وللأصيلي: تَعُودُونَ، بإثبات النون على الأصل». كتبه مصححه.

#### كَنَا لِيُلَالِيقَسِلُينَ }

777

فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ: ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَٱرْتَقِبَ يَوْمَ تَأْقِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ تُمِينٍ ﴾ إلى ﴿ عَآبِدُونَ ﴾ أَيُكُشَفُ ' وَالْبَطْشَةُ ، وَاللَّزَامُ ، وَالْبَطْشَةُ ، وَاللَّزَامُ ، وَقَالَ الْآخِرُةِ ؛ الرُّومُ (٣) .

## ٦- ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُثْرَى ٓ إِنَّا مُنْفَقِمُونَ ﴾ (١)

[٤٨٠٩] صرشنا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ : اللِّزَامُ ، وَالرُّومُ ، وَالْبَطْشَةُ ، وَالْقَمَرُ ، وَالدُّخَانُ .

<sup>(</sup>١)[الدخان: ١٠ - ١٥].

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر عن الحموي ، والمستملي : «أنَكْشِفُ عنهم» .

<sup>(</sup>٣) «وَالرُّوم» عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>\* [</sup>٨٠٨] [التحفة: خ م ت س ٤٧٠٨]

<sup>(</sup>٤) [الدخان: ١٦]. وقوله: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ٓ إِنَّا مُنْنَقِمُونَ ﴾ عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>\* [</sup>٤٨٠٩] [التحفة: خ م س ٢٧٥٩]





#### الْجَاثِيَةُ (١)

مُسْتَوْفِرِينَ عَلَى الرُّكَبِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (٢): ﴿نَسْتَنسِخُ ﴾ (٣): نَكْتُبُ.

﴿نَسَنَكُو ﴾ (١): نَتْرُكُكُمْ.

#### ١- ﴿ وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾ (٥) الْآية

• [٤٨١٠] صر ثنا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لِللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «سورةُ حم الجاثية ﴿ بِنسِياتَهَ الرَّعَنُ الرَّعِدِ ﴾ جاثِيَةً »، وأعاد رقم أبي ذر على الحم ، ورقم أبي ذر وعليه صح أول البسملة .

<sup>(</sup>Y) قوله: (وَقَالَ مُجَاهِدٌ) عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) [الجاثية: ٢٩]. (٤) [الجاثية: ٣٤].

<sup>(</sup>٥) [الجاثية: ٢٤]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: (باب، .

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح ، وأبي الوقت : «النَّبيُّ».

<sup>\* [</sup>٤٨١٠] [التحفة: خ م دس ١٣١٣١]





#### الْأَحْقَافُ(١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ فَهُمِثُونَ ﴾ (٢): تَقُولُونَ (٣).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَثْرَةٍ وَأَثْرَةٍ وَأَثَارَةٍ " بَقِيَّةُ عِلْم (٥).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ بِدْ عَامِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ (٦): لَسْتُ (٧) بِأَوَّلِ الرُّسُلِ .

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ أَرَءَ يَتُعُو ﴾ (^): هَذِهِ الْأَلِفُ إِنَّمَا هِيَ تَوَعُّدٌ إِنْ صَحَّ مَا تَدَّعُونَ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ: أَرَأَيْتُمْ ، بِرُؤْيَةِ الْعَيْنِ ، إِنَّمَا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَبَلَغَكُمْ أَنْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ خَلَقُوا شَيْتًا (٩) .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «سورةُ حم الأحقاف ﴿ بِنَـدِ اللَّهِ الزَّعْنِ الرَّحِدِ ﴾» ، وأعاد رقم أبي ذر وعليه صح أول البسملة.

<sup>(</sup>٢) [الأحقاف: ٨].

<sup>(</sup>٣) قوله : «وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ نُفِيضُونَ ﴾ تَقُولُونَ » عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٤) قوله : «أَثَرَةٍ وَأُثْرَةٍ وَأَثَارَةٍ» بدله : «أَثَرَةٌ وَأَثْرَةٌ وَأَثَارَةٌ» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

<sup>(</sup>٥) «مِنْ عِلْمٍ» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٦) [الأحقاف: ٩].

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «مَا كُنْتُ».

<sup>(</sup>٨) [الأحقاف: ١٠].

<sup>(</sup>٩) من قوله: ﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ اللهِ هنا عليه صح ، وليس عند أبي ذر .





## أَسَطِيرًا لأُوَّلِينَ ﴾ (٣)

• [٤٨١١] حرثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ يُوسُفَ ابْنِ مَاهَكَ ، قَالَ : كَانَ مَرْوَانُ عَلَىٰ الْحِجَازِ اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ ، فَخَطَبَ فَجَعَلَ يَذْكُرُ ابْنِ مَاهَكَ ، قَالَ : كَانَ مَرْوَانُ عَلَىٰ الْحِجَازِ اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ ، فَخَطَبَ فَجَعَلَ يَذْكُرُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيةَ لِكَيْ يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ شَيْتًا ، يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيةَ لِكَيْ يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ شَيْتًا ، فَقَالَ : خُذُوهُ ، فَدَحَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ فَلَمْ يَقْدِرُوا ( فَ ) ، فَقَالَ مَرْوَانُ : إِنَّ هَذَا الَّذِي فَقَالَ : خُذُوهُ ، فَدَحَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ فَلَمْ يَقْدِرُوا ( فَ ) ، فَقَالَ مَرْوَانُ : إِنَّ هَذَا الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ : ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ ( أُفِّ ) لَكُمُّا أَتَعَدَانِنِي ( ) \* ( ) \* ( ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَيه فِي اللهُ فِيهَ : ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ ( أُفِّ ) لَكُمُّا أَتَعِدَانِنِي ( ) \* ( ) \* ( ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ : مَا أَنْزَلَ اللّهُ فِينَا شَيْتًا مِنَ الْقُرْآنِ إِلّا أَنَّ اللّهَ أَنْزَلَ عُذْرِي .

٢- ﴿ (١) فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ (٧) قَالُواْ هَنذَا عَارِضُ مُعَطِرُنَا
 بَلْ هُو مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَرِيحٌ فِيهَا عَذَا بُ أَلِيمٌ ﴾ (٨)

قَالَ (٩) ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ عَارِضٌ ﴾ (١٠): السَّحَابُ.

<sup>(</sup>١) زاد لأبي ذر وعليه صح: «باب، .

<sup>(</sup>٢) بدل ما بعده : «إلى قولِه ﴿ أَسَطِيرُ أَلْأُولِينَ ﴾ ، عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

<sup>(</sup>٤) على آخره صح.

<sup>(</sup>٣) [الأحقاف: ١٧].

٥) ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) زاد لأبي ذر وعليه صح: «باب قولِه».

<sup>\* [</sup>۱۷۲۹۱] [التحفة:خ ۱۷۲۹۲]

<sup>(</sup>٧) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٨) [الأحقاف: ٢٤]. وقوله: ﴿ وَقَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ ثُمُطِرْنَا بَلْ هُوَ مَا أَسْتَعْجَلْتُم بِهِ مِنْ فِيهَا عَذَاكُ أَلِيمٌ ﴾ الله عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح : «وقال» . (١٠) [الأحقاف: ٢٤].

## كَنَا لِيُهَالِيَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

- [٤٨١٣] قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأَى عَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ (٣) النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ، فَقَالَ: ﴿ يَا عَائِشَةُ، مَا يُؤْمِنِي (١) أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَدُابٌ، عُذُبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ، وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا: ﴿ هَذَا عَارِضُ مُمْطِرُنَا ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) زاد لأبي ذر وعليه صح: «ابن عيسى».

<sup>(</sup>٢) لهواته: جمع لَهَاة ، وهي اللحيات في سقف أقصى الفم. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: لها).

<sup>\* [</sup>٢١٨٢] [التحفة: خ م د ١٦١٣٦]

<sup>(</sup>٣) عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «يُؤْمِنُنِي» ، وبعده صح.

<sup>(</sup>٥) [الأحقاف: ٢٤].

<sup>\* [</sup>١٦١٣٦] [التحفة:خم د ١٦١٢١]





#### ﴿ٱلَّذِينَّكَفَرُوا ﴾(١)

﴿ أَوْزَارَهَا ﴾ (٢) : آثَامَهَا حَتَّىٰ لَا يَبْقَىٰ إِلَّا مُسْلِمٌ .

﴿عَرَّفَهَا ﴾ (٣) : بَيَّنَهَا .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ (١): وَلِيُّهُمْ (٥).

﴿عَزَمَ ٱلْأَمْرُ ﴾ (٦): جَدَّ الْأَمْرُ (٧).

﴿ فَلَا تَهِنُوا ﴾ (٨): لَا تَضْعُفُوا.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ أَضْغَانَهُمْ ﴾ (٩) : حَسَدُهُمْ .

﴿ عَاسِنِ ﴾ (١٠): مُتَغَيِّرِ (١١)

#### ١- ﴿ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ (١٢)

• [٤٨١٤] صرَّنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرَّدٍ،

<sup>(</sup>١) [محمد: ١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «سورة محمد على المنابع الله التعليم الله المالية وأعاد رقم أبي ذر وعليه صح أول البسملة.

<sup>(</sup>٢)[محمد: ٤].

<sup>(</sup>٣)[محمد: ٦]. (٤)[محمد: ١١].

<sup>(</sup>٥) قوله : « ﴿ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ وَلِيُّهُمْ ، عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٦)[محمد: ۲۱].

<sup>(</sup>٧) قوله : ﴿ عَزَمَ ٱلْأَمْرُ ﴾ جَدَّ الْأَمْرُ اللَّهِ ذر وعليه صح : ﴿ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ ﴾ أَيْ : جَدَّ الْأَمْرُ » .

<sup>(</sup>٨)[محمد: ٣٥]. (٩)[محمد: ٢٩].

<sup>(</sup>۱۰)[محمد: ۱۵].

<sup>(</sup>١١) قوله: «﴿ عَاسِنِ ﴾ مُتَغَيِّرٍ » ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>١٢) [محمد: ٢٢]. و قبله زَاد لأبي ذر وعليه صح: ﴿بابُ،





عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «حَلَقَ اللّهُ الْحَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ (() الرَّحْمَنِ (() فَقَالَ لَهُ (() مَهُ ، قَالَتْ : هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ ، قَالَ : أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ مَهُ ، قَالَتْ : هَذَا لِهِ اللَّهُ عَمَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ : بَلَنِي يَا رَبِّ ، قَالَ : فَذَاكِ » قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ : بَلَنِي يَا رَبِّ ، قَالَ : فَذَاكِ » قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : اللَّهُ عَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ : بَلَنِي يَا رَبِّ ، قَالَ : فَذَاكِ » قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : اللَّهُ عَنْ شَعْمُ : ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ (() إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

- [٤٨١٥] صرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي أَبُو الْحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ ﴾ (٥) » .
- [٤٨١٦] صرتنا (٢) بِشْرُبْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ

<sup>(</sup>١) لم يضبط الحاء في اليونينية ، وقال القسطلاني : «بفتح الحاء المهملة ، وفي الفرع : بكسرها مصلحة وكشط فوقها» . اهـ من هامش الأصل بحروفه .

<sup>(</sup>٢) قوله: «بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

فأخذت بحقو الرحمن: الأصل في الحقو معقد الإزار، وهو هنا مجاز وتمثيل. ومنه قولهم: عذت بحقو فلان إذا استجرت به واعتصمت. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حقا).

<sup>(</sup>٣) ليس عند أبي ذر ، وعليه صح .

<sup>(</sup>٤) كذا بالضبطين، قراءتان؛ بكسر السين قراءة نافع، وبفتحها قراءة الباقين. (انظر: النشر في القراءات العشر) (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥)[محمد: ٢٢].

<sup>\* [</sup>٤٨١٤] [التحفة: خ م س ١٣٣٨٢]

<sup>\* [</sup>١٣٣٨١] [التحفة: خ م س ١٣٣٨٢]

<sup>(</sup>٢) عليه صح ، وبدله : «حدَّثني» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «أنبأنا» كذا في اليونينية ، وفي الفرع: «حدَّثنا» بدل: «أنبأنا» .

أَبِي الْمُزَرَّدِ بِهَذَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **«وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَهَلَ** عَسَيْتُمْ (()) ﴿ (٢) ﴾ (٢) ﴾ .

<sup>(</sup>١) كذا بالضبطين، قراءتان؛ بكسر السين قراءة نافع، وبفتحها قراءة الباقين. (انظر: النشر في القراءات العشر) (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) [محمد: ٢٢]. وزاد لأبي ذر وعليه صح: ﴿﴿ عَاسِنِ ﴾ مُتَغَيِّرٍ».

<sup>\* [</sup>١٣٣٨٢] [التحفة: خ م س ١٣٣٨٢]





## سُورَةُ الْفَتْحِ (١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم ﴾: السَّحْنَةُ (٢).

وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ: التَّوَاضُعُ.

﴿ شَطْعَهُ ﴾ : فِرَاحَهُ .

﴿ فَأَسْتَغَلَّظُ ﴾: غَلُظَ (٣).

﴿ سُوقِهِ - ﴾ (١): السَّاقُ حَامِلَةُ الشَّجَرَةِ .

وَيُقَالُ<sup>(٥)</sup>: ﴿ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ ﴾ <sup>(٢)</sup>: كَقَوْلِكَ رَجُلُ السَّوْءِ، وَدَائِرَةُ السَّوءِ: الْعَذَابُ. ﴿ شَطْعَهُ ﴾: شَطْءُ السُّنْبُلِ<sup>(٩)</sup> تُنْبِتُ الْعَذَابُ. ﴿ شَطْعُهُ وَهُ أَنَابُ وَ سَبْعًا فَيَقْوَىٰ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فَذَاكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: الْحَبَّةُ عَشْرًا أَوْ ثَمَانِيًا ﴿ (١٠) وَسَبْعًا فَيَقْوَىٰ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فَذَاكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ:

<sup>(</sup>١) زاد لأبي ذر وعليه صح: ﴿ ﴿ بِنَـــِ اللَّهِ الرَّغَنِّ الرَّجِيرِ ﴾ . قال مجاهد: ﴿ بُورًا ﴾ : هَالِكِينَ » ورقم بعده بعلامة أبي ذر ، وصح .

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر عن المستملي والكشميهني : «السَّجُدةُ» .

السحنة: لينة البشرة والنعمة في المنظر، وقيل الهيئة، وقيل الحال. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) «تَغَلَّظَ» عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٤) [الفتح: ٢٩].

<sup>(</sup>٥) قوله: «وَيُقَالُ» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) [الفتح: ٦]. (٧) [الفتح: ٩].

<sup>(</sup>٨) قوله: ﴿ وَتُعَرِّرُوهُ ﴾ تَنْصُرُوهُ » رُسِم أول الكلمتين فيه بالتاء والياء معًا ، وهما قراءتان ؛ بالياء قراءة ابن كثير وأبي عمرو ، وبالتاء قراءة الباقين . (انظر: النشر في القراءات العشر) (٢/ ٣٧٥) .

<sup>(</sup>٩) على آخره والفراغ بعده صح.

<sup>(</sup>١٠) قوله: «أَوْ ثَمَانِيًا» لأبي ذر وعليه صح: «وَثَمَانِيًا».



﴿ فَعَازَرَهُ ﴾ (١): قَوَّاهُ ، وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً لَمْ تَقُمْ عَلَىٰ سَاقٍ ، وَهُوَ مَثُلُ ضَرَبَهُ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ الْحَبَّةَ بِمَا يُنْبُتُ مِنْهَا . لِلنَّبِيِّ عَلِيْ إِذْ خَرَجَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ قَوَّاهُ بِأَصْحَابِهِ كَمَا قَوَّىٰ الْحَبَّةَ بِمَا يُنْبُتُ مِنْهَا .

#### ١ - ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُهِينَا ﴾ (٢)

• [٤٨١٧] صر ثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَة ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الْخَطَّابِ تَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ تَعَنْ شَيْءِ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : ثَكِلَتُ (١) أُمُّ عُمَرَ نَزَرْتَ (٥) يُجِبْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : ثَكِلَتُ (١) أُمُّ عُمَرَ نَزَرْتَ (٥) يُجِبْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : ثَكِلَتُ (١) عُمَرُ نَزَرْتَ (٥) رَبُولُ اللّهِ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرًاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ ، قَالَ (٢) عُمَرُ : فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ ، قَالَ (٢) عُمَرُ : فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ ، قَالَ (٢) عُمَرُ : فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ النَّه سَورَةً بِي ، فَقُلْتُ : لَقَدْ خَشِيثُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَ قُرْآنٌ ، فَجِنْتُ سَمِعْتُ صَارِحًا يَصْرُخُ بِي ، فَقُلْتُ : لَقَدْ خَشِيثُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٌ ، فَجِنْتُ رَسُولَ اللّهَ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ﴿ لَقَدْ أَنْزِلَتُ عَلَيَ اللّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِي آحَتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ إِنَافَتَحَنَالَكَ فَتُعَامَيُهِ يَا كُنَ اللّهُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ إِنَافَتَحَنَالَكَ فَتُعَامَيُهِ يَا كُنْ اللّهُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ إِنَافَتَحَنَالَكَ فَتُعَامِيهِ يَا لَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ إِنَافَتَكَنَالُكَ فَتُعَامُهُ بِنَا كُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

<sup>(</sup>١)[الفتح: ٢٩].

<sup>(</sup>٢) [الفتح : ١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح : «بابٌ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «ابنُ الْخَطَّابِ» ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر عن الكشميهني: «ثُكِلَتْكَ».

<sup>(</sup>٥) لم يضبط الزاي هنا في اليونينية ، وتقدَّم ضبطها في المغازي بالتخفيف ، وعن أبي ذر بالتشديد . نزرت : ألححت عليه . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : نزر) .

<sup>(</sup>٦) «فقال» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر . (٧) لأبي ذر وعليه صح : «قُرْآنٌ» .

<sup>(</sup>٨) نشبت: لبثت. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نشب).

<sup>(</sup>٩)[الفتح: ١].

<sup>\* [</sup>٤٨١٧] [التحفة: خ ت س ١٠٣٨٧]

#### كَنَا لِيُولِلِيِّقَيْلِينَ





- [٤٨١٨] صرثنا (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ ،
   عَنْ أَنَسِ عَيْنَ : ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامَبِينَا ﴾ (٢) ، قَالَ : الْحُدَيْبِيَةُ .
- [٤٨١٩] صرتنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ : قَرَأَ النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ (٣) فِيهَا ، قَالَ مُعَاوِيَةُ : لَوْ شِئْتُ أَنْ أَحْكِي لَكُمْ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ لَفَعَلْتُ .

# ٢- ﴿ (٤) لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ (٥) مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخِّرَ وَيُتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ (٦)

• [٤٨٢٠] صرتنا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا زِيَادُ (٧) أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّىٰ تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ ، فَقِيلَ لَهُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ ، قَالَ : «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا» .

<sup>(</sup>١) «حدَّثني» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

<sup>(</sup>٢)[الفتح: ١].

<sup>\* [</sup>٨١٨] [التحفة: خ س ١٢٧٠]

<sup>(</sup>٣) فرجع: الترجيع: ترديد القراءة ، ومنه ترجيع الأذان . وقيل: هو تقارب ضروب الحركات في الصوت . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : رجع) .

<sup>\* [</sup>٨١٩] [التحفة: خ م د تم س ٢٦٦٦]

<sup>(</sup>٤) زاد لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ» ، وبعده: «قوله» ورقم عليه بعلامة السقوط ، وفوقها علامة أبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٥) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية)».

<sup>(</sup>٦) [الفتح: ٢]. وقوله: ﴿ هُمَانَقَدَمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ, عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ﴾ » ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) زاد لأبي ذر وعليه صح: «هو ابنُ علاقةَ».

<sup>\* [</sup>٨٢٠] [التحفة: خ م ت س ق ١١٤٩٨]



• [٤٨٢١] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (١) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَىٰ ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُومُ مِنَ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ : لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ اللَّهِ مَ نَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ (٢) مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ؟ قَالَ : ﴿ أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا هَوَ اللَّهُ لَكَ (٢) مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ؟ قَالَ : ﴿ أَفَلَا أُحِبُ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا هَكُورًا ﴾ فَلَمَا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّىٰ جَالِسًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ .

## ٣- ﴿ إِنَّا أَرْسَلُنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَنْدِيرًا ﴾ (٣)

• [٤٨٢٢] مرثنا عَبْدُ اللّهِ (٤) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ اللّهِ مَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ اللّهِ مَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ اللّهِ مَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ اللللللهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

<sup>(</sup>١) قوله : «حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ» لأبي ذر وعليه صح : «حدَّثني حسنٌ».

<sup>(</sup>٢) قوله : «غَفَرَ اللَّهُ لَكَ» لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «غُفِرَ لَكَ» .

<sup>\* [</sup>۲۲۸۶] [التحفة: خ ۲۲۰۰]

<sup>(</sup>٣) [الفتح: ٨]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ».

<sup>(</sup>٤) زاد لأبي ذر وعليه صح: «ابنُ مَسْلَمَةَ».

<sup>(</sup>٥)[الفتح: ٨].

<sup>(</sup>٦) حرزا: حفظًا . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : حرز) .

<sup>(</sup>٧) بفظ: سيئ الخُلُق. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فظظ).

<sup>(</sup>٨) سخاب: السَّخَب: الصياح واختلاط الأصوات. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٩) على آخره صح . (٩) عليه صح ، وليس عند أبي ذر .





يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَفْتَحُ بِهَا (١١) أَعْيُنَا عُمْيَا وَآذَانًا صُمَّا وَقُلُوبًا غُلُفًا (٢٦).

#### ٤ - ﴿ (٣) هُوَالَّذِي َأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ ﴾ (٤)

• [٤٨٢٣] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ فَيَ فَيْكُ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْكُ يَقْرَأُ وَفَرَسٌ لَهُ مَرْبُوطٌ (٥) فِي اللَّادِ ، فَجَعَلَ يَنْفِرُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ اللَّادِ ، فَجَعَلَ يَنْفِرُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَكَرَ لَلْنَا لِلنَّبِيِّ عَيْلَةً ، فَقَالَ : « تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ » .

#### ٥- ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعَتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ (١)

[٤٨٢٤] حرثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ٱلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ.

<sup>(</sup>١) عليه صح.

<sup>(</sup>٢) غلفا: مغشَّاة مغطاة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : غلف) .

<sup>\* [</sup>۲۲۸۶] [التحفة: خ ۲۸۸۸] (٣) زاد لأبي ذر وعليه صح : «بابٌ» .

<sup>(</sup>٤) [الفتح: ٤]. وزاد لأبي ذِر وعليه صح: «﴿ فِي تُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾».

<sup>(</sup>٥) ولأبي ذر وعليه صح : «مَرْبُوطَةٌ».

<sup>\* [</sup>٤٨٢٣] [التحفة:خ ١٨١٩]

<sup>(</sup>٦) [الفتح: ١٨]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «قولُه»، وزاد له أيضًا وعليه صح: «بابُ». كذا في الأصل المعوّل عليه، ومقتضاه أن للهرويّ روايتين: «قولُه ﴿إِذْ ﴾»، وفي نسخة يعوّل عليها أيضا: «بابٌ» مضبوطة بالتنوين، وبدون: «قولُه»، وفي القسطلاني: «بابُ قولِه»، بالإضافة. كتبه مصححه.

<sup>\* [</sup>٤٨٢٤] [التحفة: خ م س ٢٥٢٨]

#### والغالغ الغالغ الغالغ الغالغ الغالغ الغالغ الغالغ الغالغ الغالغ الغالم الماء ا



- [٤٨٢٥] صرتنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١) ، حَدَّثَنَا شَبَابَهُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ: إِنِّي (٢) مِمَّنْ شَهِدَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ: إِنِّي (٢) مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ ، نَهَى النَّبِيُّ عَنِ الْخَذْفِ (٣) .
- [٤٨٢٦] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغَفَّلِ (٤) الْمُزَنِيِّ (٥) فِي الْبُولِ فِي الْمُغْتَسَل (٦) .
- [٤٨٢٧] صرى (٧) مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﴿ الْمَصْحَابِ مَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﴿ الْمَصْحَابِ الشَّجَرَةِ.
- [٤٨٢٨] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا وَائِلٍ أَسْأَلُهُ ، فَقَالَ : كُنَّا بِصِفِّينَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : نَعَمْ ، فَقَالَ وَقَالَ رَجُلٌ : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : نَعَمْ ، فَقَالَ

(٤) لأبي ذر وعليه صح: «مُغَفِّل». (٥) «الْمُزَنِيِّ» مجرور في اليونينية والفرع.

(٦) زاد لأبي ذر عن الحموي : «يأخُذُ منه الوَسْواسُ» ، وأعاد رقم الحموي على آخره .

\* [٢٨٤٦] [التحفة: خ م دق ٩٦٦٣]

(٧) «حدَّثنا» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

\* [۲۰۲۷] [التحفة: خ م د ۲۰۲۳]

<sup>(</sup>١) قوله : «عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ» لأبي ذر عن المستملى : «عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ».

<sup>(</sup>٢) ليس عند أبي ذر عن الحموي . كذا في نسخة ، وفي أخرى هكذا : «إِنِّي» ليس عند أبي ذر عن الكشميهني .

<sup>(</sup>٣) الخذف: الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: خذف) .

<sup>\* [</sup>٥٢٨٤] [التحفة:خم دق ٣٦٦٣]

#### كَنَا لِكِيالِيِّقَيْلِينَ





سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ - يَعْنِي الصُّلْحَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالْمُشْرِكِينَ - وَلَوْ نَرَىٰ قِتَالًا لَقَاتَلْنَا، فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: الَّذِي كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ عَلَى الْبَاطِلِ؟ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: قَلْمَ عَلَى الْبَاطِلِ؟ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: قَلْمَ اللهُ عَلَى الْبَاطِلِ؟ اللَّذِيقة فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا، فَقَالَ: قَالَ: قَلْم يَصْبِرْ حَتَّى جَاءَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ مُتَعَيِّظًا، فَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى جَاءَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقُ (\*) وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا، فَنَرَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ.

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: "نُعْطِي".

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿ يَكُلُمُ السِّ عند أبي ذر، وعليه صح.

<sup>\* [</sup>٤٦٦٨] [التحفة: خ م س ٢٦٦٨]





#### الْحُجُرَاتُ(١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ لَا نُقَدِّمُواْ ﴾ (٢): لَا تَفْتَاتُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ يَقْضِيَ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِهِ. ﴿ أَمْتَحَنَ ﴾ (٣): أَخْلَصَ. ﴿ نَنَابَزُواْ ﴾ (٤): يُدْعَىٰ بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ. ﴿ يَلْقَكُمُ ﴾ أَكْنَا: نَقَصْنَا.

## ١ - ﴿ لَا تَرْفَعُوٓ أَأَصُّوا تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ ﴾ (٦) الْآية

﴿ تَشْعُرُونَ ﴾ : تَعْلَمُونَ ، وَمِنْهُ الشَّاعِرُ.

• [٤٨٢٩] مرثنا يَسَرَهُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلِ اللَّخْمِيُّ ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : كَادَ الْخَيِّرَانِ أَنْ يَهْلِكَا (٧) أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ (٨) ﴿ فَعَا ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : كَادَ الْخَيِّرَانِ أَنْ يَهْلِكَا (٧) أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ (٨) ﴿ فَضَفُ ، رَفَعَا أَصُواتَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْقِةٍ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِي تَمِيمٍ ، فَأَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأَقْرَعِ أَصُواتَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِ عَبَيْهِ مَجَاشِع ، وَأَشَارَ الْآخِرُ بِرَجُلٍ آخَرَ ، قَالَ نَافِعٌ : لَا أَحْفَظُ ابْنِ حَابِسٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِع ، وَأَشَارَ الْآخِرُ بِرَجُلٍ آخَرَ ، قَالَ نَافِعٌ : لَا أَحْفَظُ اسْمَهُ . فَقَالَ أَبُوبَكُرٍ لِعُمَرَ : مَا أَرَدْتَ إِلَّا (٩) خِلَافِي . قَالَ (١٠) : مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «سورةُ الحجراتِ»، وزاد بعده: «﴿ بِنسمِ آللَّهِ ٱلرَّعْنِ ٱلرَّحِيهِ ﴾» عليها صح، ورقم عليها لأبي ذر.

<sup>(</sup>٢) [الحجرات: ١]. (٣) [الحجرات: ٣].

<sup>(</sup>٤) [الحجرات: ١١]. ولأبي ذر وعليه صح: «﴿ وَلَا نَنَابَرُوا ﴾».

<sup>(</sup>٥) [الحجرات: ١٤].

<sup>(</sup>٦) [الحجرات: ٢]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٧) قوله: «أَنْ يَهْلِكَا» لأبي ذر وعليه صح: «أَنْ يَهْلِكَانِ».

<sup>(</sup> ٨ ) قوله : «أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ اللهِي ذر وعليه صح : «أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ اللهِ ، وبعده صح .

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر عن الكشميهني : «إِلَىٰ» . (١٠) «فقال» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .





فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فِي ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوَتَكُمْ ﴾ (١) اللَّاية . قَالَ (٢) ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَمَا كَانَ عُمَرُ يُسْمِعُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّةً بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ ، يَعْنِي : أَبَا بَكْرٍ .

• [٤٨٣٠] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنِي مُوسَى بْنُ أَنْسٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ خَيْنُكُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ ، فَقَالَ رَجُلُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ ، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ فَيْسٍ ، فَقَالَ رَجُلُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ ، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَأْسَهُ ، فَقَالَ لَهُ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : شَرُّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي مَنْ أَهْلِ النَّادِ ، فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَ عَيَيْهِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَثَمَ الرَّجُلُ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ مُوسَى : فَرَجَعَ إِلَيْهِ الْمَوَّةَ الْآخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ ، فَقَالَ : اذْهَبْ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ مُوسَى : فَرَجَعَ إِلَيْهِ الْمَوَّةَ الْآخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ ، فَقَالَ : اذْهَبْ كَذَا وَكَذَا ، فَقُلْ لَهُ : ﴿ إِنَّكُ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ ، وَلَكِنَكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ﴾ .

# ٢- قَوْلُهُ (٣): ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ ٱَكَ ثُرُهُمْ لَا يع قِلُونَ ﴾ (٤)

[٤٨٣١] حرثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ ، أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ

<sup>(</sup>١)[الحجرات: ٢].

<sup>(</sup>٢) «فقال» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>\* [</sup>٤٨٢٩] [التحفة: خ ت س ٢٦٩٥]

<sup>\* [</sup>٢٦١٢] [التحفة: خ ٢٦١٢]

<sup>(</sup>٣) كُتِب فوق السطر، ومكانه لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٤)[الحجرات: ٤].

#### وليخ النازي



FAE >

عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ. وَقَالَ عُمَرُ: بَلْ (١) أَمِّرِ الْأَقْرَعَ ابْنَ حَابِسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتَ إِلَى أَوْ إِلَّا خِلَافِي، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ ابْنَ حَابِسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ إِلَى أَوْ إِلَّا خِلَافِي، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ، فَتَمَارَيَا (٢) حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصُواتُهُمَا فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ عَلَافَكُ مُوانِينَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّيْقَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى الْقَضَتِ الْآيَةُ .

٣- ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) رقم عليه لأبي ذر عن المستملي والكشميهني.

<sup>(</sup>٢) فتهاريا: التهاري: المجادلة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: مرا).

<sup>(</sup>٣) [الحجرات: ١].

<sup>\* [</sup>٤٨٣١] [التحفة: خ ت س ٢٦٩]

<sup>(</sup>٤) [الحجرات: ٥]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابُ قولِه».



## سُورَةُ ق

﴿رَجْعٌ بِعِيدٌ ﴾ (٢): رُدُّ.

﴿ وَرُوحٍ ﴾ (٢): فُتُوقٍ ، وَاحِدُهَا فَرْجٌ .

وَرِيدٌ فِي حَلْقِهِ (٤) الْحَبْلُ (٥): حَبْلُ الْعَاتِقِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ مَانَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ ﴾ (٦) : مِنْ عِظَامِهِمْ .

﴿ بَهِرَةً ﴾ (٧) : بَصِيرَةً .

﴿ حَبَّ الْحَصِيدِ ﴾ (٨): الْحِنْطَةُ.

﴿ بَاسِقَنتِ ﴾ (٩): الطَّوَالُ.

﴿ أَنَّعِينَا ﴾ (١٠): أَفَأَعْيَا عَلَيْنَا (١١).

﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ ﴾ (١٢) : الشَّيْطَانُ الَّذِي قُيْضَ لَهُ .

(١) زاد بعده: (﴿ بِنهِ اللَّهِ الرَّحْنَ الرَّحِيدِ ﴾ عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.

(٣)[ق: ٦].

(٢)[ق:٣].

(٤) قوله: «وَرِيدٌ فِي حَلْقِهِ» بدله: «﴿مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ وَرِيداهُ في حَلْقِه ، عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر ، وأعاد رقم أبي ذر على آخره .

(٥) «وَالْحَبْلُ» عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.

(٧) [ق: ٨]. وعلى آخره صح.

(٦)[ق:٤].

(٩)[ق:١٠].

(٨)[ق:٩].

(۱۰)[ق: ۱۵].

(١١) قوله: «﴿ أَنْعَينا ﴾ أَفَأَعْيَا عَلَيْنَا» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

(۱۲)[ق: ۲۳].



﴿ فَنَقَبُوا ﴾ (١) : ضَرَبُوا .

﴿ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ ﴾ (٢): لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِغَيْرِهِ حِينَ أَنْشَأَكُمْ وَأَنْشَأَ حَلْقَكُمْ (٣).

﴿ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ : رَصَدٌ .

﴿ سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ (٥): الْمَلْكَانِ (٦) كَاتِبٌ وَشَهِيدٌ.

﴿ شَهِيدٌ ﴾: شَاهِدٌ بِالْقَلْبِ (٧).

﴿ لَغُوبٍ ﴾ (٨): النَّصَبُ (٩).

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ نَضِيدُ ﴾ (١٠): الْكُفُرَىٰ (١١) مَا دَامَ فِي أَكْمَامِهِ (١٢) ، وَمَعْنَاهُ: مَنْضُودٌ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ ، فَإِذَا حَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ فَلَيْسَ بِنَضِيدٍ.

فِي أَدْبَارِ (١٣) النُّجُومِ وَأَدْبَارِ السُّجُودِ ، كَانَ عَاصِمٌ يَفْتَحُ الَّتِي فِي ق ، وَيَكْسِرُ

(۱)[ق: ٣٦]. (٢)[ق: ٣٧].

(٣) قوله: «حِينَ أَنْشَأَكُمْ وَأَنْشَأَ حَلْقَكَمْ» ليس عند أبي ذر، وعليه صح.

(٤)[ق: ۱۸]. (٥)[ق: ۲۱].

(٦) لأبي ذر وعليه صح: «الْمَلكَيْن».

(٧) لأبي ذر عن الكشميهني: «بِالْغَيْبِ».

(٨) [ق: ٣٨]. ولأبي ذر وعليه صح: (﴿ مِن لُّغُوبِ ﴾».

(٩) لأبي ذر وعليه صح: «نَصَب». (١٠) [ق: ١٠].

(١١) الكُفُرِّي : وعاء طلع النخل وقشره الأعلى . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : كفر) .

(١٢) أكمامه: جمع كم، وهو غلاف التمر والحب قبل أن يظهر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كمم).

(١٣) قوله : «فِي أَدْبَارِ» بدله : «وإدبار» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .





الَّتِي فِي الطُّورِ ، وَيُكْسَرَانِ جَمِيعًا ، وَيُنْصَبَانِ (١) ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ يَوْمُ الْقُبُورِ . الْخُرُوجِ ﴾ (٢) : يَخْرُجُونَ (٣) مِنَ الْقُبُورِ .

#### ١ - ﴿ (١) وَيَقُولُ (٥) هَلُ مِن مَّزِيدٍ ﴾ (١)

- [٤٨٣٢] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيٌ (٧) ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ خَيْنُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْنِهِ قَالَ : ﴿ يُلْقَى فِي النَّارِ وَتَقُولُ : هَلْ مِنْ مَنْ النَّبِيِ عَيْنِهِ قَالَ : ﴿ يُلْقَى فِي النَّارِ وَتَقُولُ : هَلْ مِنْ مَنْ يَدِ؟ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فَتَقُولُ : قَطْ (٨) قَطْ (١) قَطْ (١) .
- [٤٨٣٣] صر ثنا (٩) مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيُّ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا (١٠) عَوْفٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ وَأَكْثُرُ مَا كَانَ يُوقِفُهُ أَبُو سُفْيَانَ : ﴿ يُقَالُ لِجَهَنَّمَ : هَلِ امْتَلَاثُتِ؟ وَتَقُولُ (١١) : هَلْ مِنْ مَا كَانَ يُوقِفُهُ أَبُو سُفْيَانَ : ﴿ يُقَالُ لِجَهَنَّمَ : هَلِ امْتَلَاثُتِ؟ وَتَقُولُ (١١) : هَلْ مِنْ

<sup>(</sup>١) وهي قراءات؛ فقرأ بكسرهما معا نافع وأبو جعفر وابن كثير وحمزة وخلف، وقرأ بفتحهما معا المطوعي وحده. (انظر: النشر في القراءات العشر) (٢/ ٣٧٦)، و(إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر) (١/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) [ق: ٢٤]. زاد: «يومَ» عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٣) زاد لأبوي ذر والوقت ، وعليهما صح : «إلى البعث» .

<sup>(</sup>٤) زاد لأبي ذر وعليه صح: «باب قَوْلِه».

<sup>(</sup>٥) عليه صح. وليس عند أبي ذر. (٦) [ق: ٣٠].

<sup>(</sup>٧) بعده : «ابن عُهارة) عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

<sup>(</sup>A) كذا بالضبطين ، وفوقه : «معا» .

<sup>₩ [</sup>٢٣٨٤] [التحفة: خ ٢٧٧٩]

<sup>(</sup>٩) «حدَّثني»: عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>١٠) عليه صح . (١١) لأبي ذر وعليه صح «فَتَقُولُ» .





## مَزِيدٍ؟ فَيَضَعُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيْهَا (١) فَتَقُولُ: قَطْ (٢) قَطْ (١) .

• [٤٨٣٤] صرثنا (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْنَ قَالَ النَّبِيُ عَيْلَا: ﴿ تَحَاجَّتِ (٢) الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي فَقَالَتِ النَّالِ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: أَنْتِ رَحْمَتِي (٧) إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ (٥) ؟ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ (٢) لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي (٧) أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا (٨) أَنْتِ عَذَابُ (٩) أُعَدُّبُ أَوْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا اللَّهُ أَنْتِ عَذَابُ (٩) أُعَدُّبُ أَوْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا مِلْوُهَا، فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ بِعُضَهَا إِلَى بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْوُهَا، فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ كَاللَّهُ عَنْ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي . وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْوُهَا، فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ كَاللَّهُ عَنْ وَيُولُ : قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ أَحَدًا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهُ عَنْ يُنْفِئُ لَكُ اللَّهُ عَلَيْ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ حَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَى يُنْشِئُ لَهَا لَا مَعْشُهُا إِلَى اللَّهُ عَلَيْ مُنْ عَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلَامُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُ

#### \* [١٤٤٨٥] [التحفة: خ ٨٤٤٨٥]

<sup>(</sup>١) قوله : (قَدَمَهُ عَلَيْهَا) . وقع الأبي ذر : (عَلَيْهَا قَدَمَهُ) بتأخير وتقديم ، وعليه صح .

<sup>(</sup>Y) كذا بالضبطين ، وفوقه : «معا» .

<sup>(</sup>٣) «حدَّثني» : عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

<sup>(</sup>٤) تحاجت: تَخَاصَمَت. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (٨/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٥) سقطهم: أراذهم وأدوانهم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سقط).

<sup>(</sup>٦) قوله: (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) : لأبي ذر وعليه صح: ( الله عنه ال

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر عن الكشميهني: (رَحْمَةٌ». (٨) رقم عليه للكشميهني.

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «عَذَابِي» .

<sup>(</sup>١٠) لفظ: (قط) عند أبي ذر مكرر مرتين فقط.

<sup>\* [</sup>١٤٧٠٤] [التحفة:خم ١٤٧٠٤]





## ٢- ﴿ (١) وَسَيِّحْ (٢) بِحَمَّدِ رَبِّكِ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ (٦)

- [١٨٣٥] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَنَظَرَ إِلَىٰ الْقَمَرِ لَيْلَةً أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ (١٤) وَلَقَمَرِ لَيْلَةً أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ (١٤) فِي رُوْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى (٥) صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ فِي رُوْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى (٤) صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَسَيِّحَ (١) بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ الْعُرُوبِ ﴾ (٢) ﴾ .
- [٤٨٣٦] صرثنا آدَمُ ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا ، يَعْنِي قَوْلَهُ : ﴿ وَأَدْبَارَ (٧) لَلْتَجُودِ ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) زاد هنا : «قَوْلُه» ورقم عليه بعلامة السقوط لأبي ذر وعليه صح .

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح : «فسبح» . كذا في النسخ رقم أبي ذر ، ونسب القسطلاني رواية الفاء لغير أبي ذر . كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٣)[ق: ٣٩].

<sup>(</sup>٤) تضامون: بالتشديد والتخفيف، ومعناها بالتشديد: لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزد حون وقت النظر إليه، ومعناها بالتخفيف: لا ينالكم ضيم في رؤيته؛ فيراه بعضكم دون بعض، والضيم: الظلم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ضمم).

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر عن الحموي ، والمستملي : «عَنْ» . وجعله في حاشية البقاعي عن الكشميهني .

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «فسبح».

<sup>\* [</sup>٥٣٨٦] [التحفة:ع ٣٢٢٣]

 <sup>(</sup>٧) كذا بالضبطين، قراءتان؛ بكسر الهمزة قراءة نافع وابن كثير وحمزة وخلف وأبي جعفر،
 وبفتحها قراءة الباقين. (انظر: النشر في القراءات العشر) (٢/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٨)[ق:٤٠].

<sup>\* [</sup>٦٤٠٣] [التحفة:خت ٦٤٠٣]



## 79.

## ﴿ وَأَلذَّ رِيَنتِ ﴾(١)

قَالَ عَلِيُّ التَّلِيِّةِ (٢): الرِّيَاحُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ لَذُرُوهُ ﴾ (٣): تُفَرِّقُهُ.

﴿ وَفِيٓ أَنفُسِكُو ﴾ (١): تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ فِي مَدْخَلٍ وَاحِدٍ ، وَيَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ .

﴿ فَرَاغَ ﴾ (٥) : فَرَجَعَ .

﴿ فَصَكَّتُ ﴾ (٦): فَجَمَعَتْ (٧) أَصَابِعَهَا فَضَرَبَتْ (٨) جَبْهَتَهَا.

وَالرَّمِيمُ: نَبَاتُ الْأَرْضِ إِذَا يَبِسَ وَدِيسَ.

﴿ لَمُوسِعُونَ ﴾ (٩): أَيْ لَذُو سَعَةٍ ، وَكَذَلِكَ : ﴿ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ ﴾ (١٠) يَعْنِي : الْقَوِيَّ .

<sup>(</sup>١) [الذاريات: ١]. «سورةُ ﴿ وَالذَّرِيَاتِ ﴾ بسم الله الرحمن الرحيم» على أوله صح، وكذا البسملة، ورقم عليهما لأبي ذر.

<sup>(</sup>٢) زاد: «الذَّارِيَاتُ» عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٣) [الكهف: ٥٤].

<sup>(</sup>٤) [الذاريات: ٢١]. وزاد: ﴿ إَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ عليه صح، ورقم عليه لأبوي ذر والوقت.

<sup>(</sup>٥)[الذاريات: ٢٦]. (٦)[الذاريات: ٢٩].

<sup>(</sup>V) «جَمَعَتْ» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٨) زاد لأبي ذر عن المستملى: «بهِ».

<sup>(</sup>٩) [الذاريات: ٤٧]. (١٠) [البقرة: ٢٣٦].





﴿زَوْجَيْنِ﴾ (١): الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ، وَاخْتِلَافُ الْأَلُوَانِ: حُلْوٌ وَحَامِضٌ فَهُمَا زَوْجَانِ.

﴿ فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ (٢): مِنَ (٣) اللَّه إِلَيْهِ .

﴿ ( ( ) إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ ( ) : مَا حَلَقْتُ أَهْلَ السَّعَادَةِ مِنْ أَهْلِ الْفَرِيقَيْنِ إِلَّا لِيُوَحِّدُونِ ، وَقَالَ بَعْضُ ، وَلَيْسَ لِيَفْعَلُوا ، فَفَعَلَ بَعْضٌ وَتَرَكَ بَعْضٌ ، وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ لِأَهْلِ الْقَدَرِ .

وَالذَّنُوبُ: الدَّنْوُ الْعَظِيمُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿صَرَّةِ﴾ (٦): صَيْحَةٍ (٧).

﴿ ذَنُوبًا ﴾ (٨): سَبِيلًا (٩).

الْعَقِيمُ: الَّتِي لَا تَلِدُ (١٠).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَالْحُبُكُ : اسْتِوَاقُهَا وَحُسْنُهَا .

<sup>(</sup>١) [الذاريات: ٤٩]. لأبي الوقت: «﴿ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ ﴾».

<sup>(</sup>٢) [الذاريات: ٥٠]. (٣) لأبي الوقت: «مَعْنَاهُ مِنَ».

<sup>(</sup>٤) زاد: «﴿ وَمَا خَلَقْتُ أَلِجْنَ وَأَلْإِنسَ ﴾ عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٥) [الذاريات: ٥٦]. (٦) [الذاريات: ٢٩].

<sup>(</sup>٧) قوله: «﴿ صَرَّرَ ﴾ صَيْحَةٍ » مؤخر عند أبي ذر عن العبارة بعده . ووقع: «صَرَّةٌ: صَيْحَةٌ » عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر .

<sup>(</sup>٨) [الذاريات: ٥٩].

<sup>(</sup>٩) قوله: «﴿ ذَنُوبًا ﴾: سَبِيلًا » مقدم عند أبي ذر على العبارة قبله ، وعليه صح.

<sup>(</sup>١٠) زاد لأبي الوقت: «تلقح شيئًا». وقال في «الفتح»: «وزاد أبوذر: ولا تلقح شيئًا».



797

﴿ فِي غَمْرَةِ ﴾ (١) فِي ضَلَالَتِهِمْ يَتَمَادَوْنَ .

وَقَالَ غَيْرُهُ: تَوَاصَوْا: تَوَاطَنُوا.

وَقَالَ (٢): ﴿ مُسَوِّمَةً ﴾ (٣): مُعَلَّمَةً مِنَ السِّيمَا (٤).

<sup>(</sup>١) [الذاريات: ١١]. ولأبي ذر وعليه صح: (﴿ غَرَتِهِمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قوله: «تَوَاصَوا: تَوَاطَنُوا، وَقَالَ» عليه صح. وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) [الذاريات: ٣٤].

<sup>(</sup>٤) عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر ، وفوقه : «قصر» . وزاد بعده : « ﴿ قُلِلَ ٱلِّإِسَانُ ﴾ : لُعِنَ » وعليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

السيما: العلامة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : سوم) .



## ﴿ وَٱلطُّورِ ﴾ (١)

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿مَّسَطُورِ ﴾ (٢): مَكْتُوبِ (٣).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الطُّورُ: الْجَبَلُ بِالسُّرْيَانِيَّةِ.

﴿رَقِّ مَّنْشُورِ ﴾ (٤): صَحِيفَةٍ.

﴿ وَٱلسَّقَٰفِٱلْمَرْفُوعِ ﴾ (٥): سَمَاءٌ (٦).

﴿ ٱلْمُسَجُورِ ﴾ (٧): الْمُوقَدِ (٨).

وَقَالَ الْحَسَنُ: تُسْجَرُ حَتَّىٰ يَذْهَبَ مَاؤُهَا فَلَا يَبْقَىٰ فِيهَا قَطْرَةٌ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَلَنْنَهُم ﴾ (٥): نَقَصْنَا (١٠).

وَقَالَ غَيْرُهُ اللَّهِ اللَّهِ عَمُورٌ ﴾ (١٢): تَدُورُ (١١).

<sup>(</sup>١) [الطور: ١]. ولأبي ذر وعليه صح: «سورة ﴿ وَالطُّورِ ﴾ بسم الله الرحمن الرحيم»، وعلى أول البسملة صح، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٢)[الطور: ٢].

<sup>(</sup>٣) قوله: «وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿مَسْطُورِ ﴾: مَكْتُوبِ» ليس عند أبي ذر، وعليه صح.

<sup>(</sup>٤)[الطور: ٣]. (٥)[الطور: ٥].

<sup>(</sup>٦) قوله : ﴿ وَالسَّقْفِ ٱلْمَرْفِرِعِ ﴾ : سَمَاءً » ليس عند أبوي ذر والوقت .

<sup>(</sup>٧)[الطور: ٦].

<sup>(</sup>٨) قوله : «﴿ٱلْمَسَجُورِ﴾ : الْمُوقَدِ» وقع : «والمسجورُ : المُوقدُ» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر . وقوله : «الْمُوقَدِ» وقع لأبي ذر عن الحموي والمستملى : «المُوقَدُ» .

<sup>(</sup>٩)[الطور: ٢١].

<sup>(</sup>١٠) قوله : «وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ أَلْتَنَّهُم ﴾ : نَقَصْنَا» عليه صح وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>١١) عليه صح. (١١) [الطور: ٩].



﴿ أَخَلَنُهُمْ ﴾ (١): الْعُقُولُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱلْبَرُّ ﴾ (٢): اللَّطِيفُ (٣).

﴿ كِسَفًا ﴾ (١): قِطْعًا.

الْمَنُونُ: الْمَوْثُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ يَتَنَازَعُونَ ﴾ (٥): يَتَعَاطَوْنَ .

- [٤٨٣٧] صرثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ (٢) أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ لَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ (٢) أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ: (طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَىٰ جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.
- [٤٨٣٨] صرتنا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثُونِي عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ ﴿ اللَّهِ عَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْلِاً يَقْرَأُ فِي الْمَعْرِبِ بِالطُّورِ، فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ آَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ آَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾

<sup>(</sup>١)[الطور: ٣٢]. (٢)[الطور: ٢٨].

<sup>(</sup>٣) قوله: «﴿ ٱلْبَرُ ﴾: اللَّطِيفُ عليه صح ، ورقم عليه بعلامة أبي ذر بين (إلى) و(لا) على الترتيب هكذا.

<sup>(</sup>٤) [الطور: ٤٤]. (٥) [الطور: ٣٣].

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح : «بِنْتِ».

<sup>\* [</sup>٤٨٣٧] [التحفة:خم دس ق ٢٦٢٦٢]





أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ اللهِ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ اللهُ المُصَيْمِطِرُونَ ﴾ (١) كَادَ (٢) قَلْبِي أَنْ (٣) يَطِيرَ.

قَالَ سُفْيَانُ: فَأَمَّا أَنَا؛ فَإِنَّمَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّا لَا يُعِي الْمَعْرِبِ بِالطُّورِ، لَمْ (٤) أَسْمَعْهُ زَادَ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيَّا لَا يَعْ الْمَعْرِبِ بِالطُّورِ، لَمْ (٤) أَسْمَعْهُ زَادَ اللهِ عَلَيْهِ يَقْرَأُ فِي الْمَعْرِبِ بِالطُّورِ، لَمْ (٤) أَسْمَعْهُ زَادَ اللهِ عَلَيْهِ يَقْرَأُ فِي الْمَعْرِبِ بِالطُّورِ، لَمْ (٤) أَسْمَعْهُ زَادَ اللهِ عَلَيْهِ يَقْرَأُ فِي الْمَعْرِبِ بِالطُّورِ، لَمْ (٤)

<sup>(</sup>١) [الطور: ٣٥ - ٣٧].

<sup>(</sup>٢) «قَالَ كَادَ» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٣) عليه صح وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) «وَلَمْ» عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>\* [</sup>٤٨٣٨] [التحفة:خم دس ق ٣١٨٩]

## ﴿ وَٱلنَّجْدِ ﴾ (١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ ذُومِرَّةٍ ﴾ (٢) : ذُو قُوَّةٍ .

﴿ قَابَ قُوسَيْنِ ﴾ (٣): حَيْثُ الْوَتَرُ مِنَ الْقَوْسِ (٤).

﴿ ضِيزَى ٓ ﴾ (٥): عَوْجَاءُ (٦).

﴿ وَأَكُدَىٰ ﴾ (٧) : قَطَعَ عَطَاءَهُ .

﴿ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴾ (٨): هُوَ مِرْزَمُ (٩) الْجَوْزَاءِ.

﴿ٱلَّذِي وَفَّى ﴾ (١٠): وَفَّىٰ مَا فُرِضَ عَلَيْهِ .

﴿ أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ﴾ (١١): اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ (١٢).

(٢)[النجم: ٦]. (٣)

(٤) قوله: « ﴿ قَالَ فَوْسَيْنِ ﴾ : حَيْثُ الْوَتَرُ مِنَ الْقَوْسِ » عليه صح . وليس عند أبي ذر .

(٥)[النجم: ٢٢]. (٦) في نسخة: «حَدْيَاءُ».

(٧)[النجم: ٣٤]. (٨)[النجم: ٤٩].

(٩) مزرم: المرزم: كوكب أسفل من زحل يدعى مرزم الجوزاء(انظر: غريب الحديث) للحربي (٩/ ٥٣).

(١٠) [النجم: ٣٧]. (١١) [النجم: ٥٧].

(١٢) قوله : « ﴿ أَزِفَتِ أَلْأَزِفَةً ﴾ : اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ » عليه صح . وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>١) [النجم :١] . «سورةُ ﴿ وَالنَّجْرِ ﴾ بسم الله الرحمن الرحيم» رقم على البسملة بعلامة أبي ذر وعليه صح ، وما قبلها بلا رقم .





﴿ سَنِيدُونَ ﴾ (١): الْبُرْطَمَةُ (٢).

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: يَتَغَنَّوْنَ بِالْحِمْيَرِيَّةِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ﴿ أَفَتُمْرُونَهُ ﴿ ﴾ (٣): أَفَتُجَادِلُونَهُ .

وَمَنْ قَرَأً: أَفَتَمْرُونَهُ (٤) يَعْنِي (٥): أَفَتَجْحَدُونَهُ (٦).

﴿ مَا (٧) زَاغَ ٱلْبَصَرُ ﴾: بَصَرُ مُحَمَّدٍ ﷺ.

﴿ وَمَاطَغَنَ ﴾ (^^): وَلَا (٩) جَاوَزُ مَا رَأَىٰ .

﴿ فَتَمَارَوا ﴾ (١٠) : كَذَّبُوا .

وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿ إِذَا هَوَىٰ ﴾ (١١) : غَابَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴾ (١٢) : أَعْطَىٰ فَأَرْضَىٰ .

• [٤٨٣٩] صرتنا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ،

(١)[النجم: ٦١].

(٢) لأبي ذر عن الكشميهني: «الْبَرْطَنَةُ».

البرطمة: عبوس في انتفاخ وغيظ. (انظر: لسان العرب، مادة: برطم).

(٣) [النجم: ١٢].

(٤) وهي قراءة حزة ، والكسائي ، وخلف ، ويعقوب . (انظر : النشر في القراءات العشر) (٢/ ٣٧٩) .

(٥) عليه صح . وليس عند أبي ذر .

(٦) لأبي ذر عن الحموي : «أَفْتَجْحَدُونَ» .

(٧) (وقال: ﴿ مَا ﴾ اعليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر.

(A) [النجم: ١٧]. (9) لأبي ذر عن الكشميهني: «وَمَا».

(١٠) [القمر: ٣٦]. (١١) [النجم: ١].

(١٢) [النجم: ٤٨].

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ ﴿ فَا إِنَّ اللَّهُ اللَّ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَفَ<sup>(٢)</sup> شَعَري مِمَّا قُلْتَ<sup>(٣)</sup>، أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ مَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنُ وَهُوَيُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنَرَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ (٤) ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَزَآيِ جِهَابٍ ﴾ (٥) ، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَب، ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَحْسِبُ غَدًا ﴾ (٦) ، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ (٧) كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغَ مَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ (٨) الآية ، وَلَكِنَّهُ (٩) رَأَىٰ جِبْرِيلَ العَلِيْلِمْ فِي صُورَتِهِ مَرَّتَيْنِ.

• [٤٨٤٠] مرثنا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ زِرًّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : ﴿ فَكَانَ قَابَ (١١) قَوْسَيْنِ أَوَأَدْنَى اللَّهِ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ (١١). قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ .

<sup>(</sup>١) على آخره صح.

<sup>(</sup>٢) قف: قام من الفزع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: قفف).

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح : «قُلْتَهُ». (٤) [الأنعام: ١٠٣].

<sup>(</sup>٦) [لقيان: ٣٤]. (٥) [الشورئ: ٥١]

<sup>(</sup>٧) زاد لأبي ذر وعليه صح: «قَدْ». (٨) [المائدة: ٧٢].

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر عن الحموي ، والمستملى : «وَلَكِنْ» .

<sup>\* [</sup>٤٨٣٩] [التحفة: خ م ت س ١٧٦١٣]

<sup>(</sup>١٠) زاد لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ : حَيْثُ الوَتَرُ مِنَ القَوْسِ » ، ورقم على «القَوْس» لأبي ذر ، وزاد لبعضهم بغير ترميز : «قَوْلُه تعالى : ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدَّنَى ﴾» . كذا في الأصل المعوّل عليه بالهامش بلا رقم ، ونسبها القسطلاني لغير أبي ذر . كتبه مصححه .

<sup>(</sup>١١) قاب: قدر. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (١/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>١٢) [النجم: ٩، ١٠].

<sup>\* [</sup>٨٤٠] [التحفة: خ م ت س ٩٢٠٥]



- [٤٨٤١] (١) صر شنا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ سَأَلْتُ زِرَّا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَ أَدْنَى ﴿ فَا فَأَوْجَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْجَى ﴾ (٢) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَىٰ جِبْرِيلَ (٣) لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ .
- [٤٨٤٢] (١) صرثنا قبيصة ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَة ، عَنْ عَلْمَ اللّهُ عَنْ عَلْمَ اللّهُ عَنْ عَلْمَ اللّهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَة ، عَنْ عَلْمَ اللّهُ عَنْ عَلْمَ اللّهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَة ، عَنْ عَلْمَ اللّهُ عَنْ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

#### ١- ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾ (٧)

[882] حرثنا مُسْلِمٌ (١٠) ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
 (١١) : ﴿ ٱللَّتَ (١٠) ﴾ : رَجُلًا يَلُتُ (١١) سَوِيقَ (١٢) الْحَاجِّ .

#### \* [٤٨٤٢] [التحفة:خس ٩٤٢٩]

<sup>(</sup>١) زاد لأبي ذر وعليه صح: «باب قَوْلِه: ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَاۤ أَوْحَىٰ ﴾».

<sup>(</sup>٢)[النجم: ٩، ١٠].

<sup>(</sup>٣) قوله : «أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَىٰ جِبْرِيلَ» لأبي ذر وعليه صح : «أنَّه محمدٌ رَأَىٰ جِبْرِيلَ ﷺ».

<sup>\* [</sup>٤٨٤١] [التحفة: خ م ت س ٩٢٠٥]

<sup>(</sup>٤) زاد لأبي ذر وعليه صح : «بابٌ ﴿ لَقَدَّ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾» .

<sup>(</sup>٥)[النجم: ١٨].

<sup>(</sup>٦) رفرفا: أي: بساطا. وقيل: فراشا. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: رفرف).

<sup>(</sup>٧) [النجم: ١٩]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ».

<sup>(</sup> ٨ ) زاد لأبي ذر وعليه صح : «ابن إبراهيم » . (٩ ) زاد لأبي ذر وعليه صح : «في قوله» .

<sup>(</sup>١٠) زاد لأبي ذر: «﴿ وَٱلْغُزَّىٰ ﴾ كانَ اللَّاتُ». كذا في الأصل المعوّل عليه فقط. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>١١) يلت: يخلط. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: لتت).

<sup>(</sup>١٢) سويق: السويق: القمح المقلي يطحن، وربها ثُري بالسمن. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ٢٣١).

<sup>\* [</sup>٤٨٤٣] [التحفة: خ ٢٦٣٥]



• [٤٨٤٤] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ النَّهُ وَلَيْ مَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْكُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِيْكُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ، وَمَنْ عَلِيْ وَمَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : وَاللَّاتِ وَالْعُزَى ، فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقٌ » .

#### ٢- ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَيٰنَ ﴾ (١)

• [٤٨٤٥] صرتنا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، سَمِعْتُ عُرْوَةَ ، قُلْتُ لِعَائِشَةَ عِشْ ، فَقَالَتْ : إِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَ (٢) بِمَنَاةَ (٣) الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ (٤) لِعَائِشَةَ عِشْ ، فَقَالَتْ : إِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَ (٢) بِمَنَاةَ (١) الطَّاعِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ (٤) لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةِ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُسْلِمُونَ .

قَالَ سُفْيَانُ : مَنَاةُ بِالْمُشَلِّلِ مِنْ قُدَيْدٍ .

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: نَزَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ، كَانُوا هُمْ وَغَسَّانُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ (٢) لِمَنَاةَ ، مِثْلَهُ.

<sup>\* [</sup>٤٨٤٤] [التحفة: ع ٢٧٢٧٦]

<sup>(</sup>١) [النجم: ٢٠]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: (باب،

<sup>(</sup>٢) أهل: الإهلال: رفع الصوت بالتلبية، والمراد الإحرام. (انظر: لسان العرب، مادة: هلل).

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: (لِمَنَاةَ).

<sup>(</sup>٤) بالمشلل: ثنية أسفل قديد من الشهال، وقديد: موضع قرب مكة (انظر: معجم المعالم الجغرافية) (ص٢٩٨).

<sup>(</sup>٥) [البقرة: ١٥٨].

<sup>(</sup>٦) يهلون: الإهلال: رفع الصوت بالتلبية ، والمراد: الإحرام. (انظر: لسان العرب، مادة: هلل).



وَقَالَ مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةً - وَمَنَاةً : صَنَمٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ - قَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ كُنَّا لَا نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيمًا لِمَنَاةَ ، نَحْوَهُ .

#### ٣- ﴿ فَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ﴾ (١)

- [٤٨٤٦] صر ثنا أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِ عَبْدُ النَّبِيُ عَيْقِهُ بِالنَّجْمِ ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ . تَابَعَهُ ابْنُ (٢) طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عُلَيَّةَ ابْنَ عَبَّاسٍ .

<sup>\* [</sup>٥٤٨٥] [التحفة: خ م ت س ١٦٤٣٨ -خت ١٦٥١٠ -خت ١٦٦٥٤]

<sup>(</sup>١) [النجم: ٦٢]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ».

<sup>(</sup>Y) لأبي ذر وعليه صح: «إبراهيم بنُ».

<sup>\* [</sup>٢٤٨٤] [التحفة: خ ت ٥٩٩٦]

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

<sup>(</sup>٤) زاد لبعضهم بغير ترميز: «يعني الزُّبيْرِيَّ». ساقطة من بعض النسخ المعتمدة، ثابتة بهامش الأصل المعوّل عليه بلا رقم. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «حدَّثني». (٦) [النجم: ١] ، وعليه صح.

<sup>\* [</sup>٤٨٤٧] [التحفة: خ م د س ٩١٨٠]



### ¥(1)

#### ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ (١)

قَالَ (٢) مُجَاهِدٌ: ﴿مُسْتَمِرُ ﴾ (٣): ذَاهِبٌ.

﴿ مُزُدَجَرُ ﴾ (١): مُتَنَاهِ.

﴿ وَأَزْدُجِرَ (٥) ﴾ (٦) : فَاسْتُطِيرَ جُنُونًا .

﴿ وَدُسُرٍ ﴾ (٧) : أَضْلَاعُ السَّفِينَةِ .

﴿ لِّتَنَكَانَ كُفِرَ ﴾ (^): يَقُولُ: كُفِرَ لَهُ جَزَاءً مِنَ اللَّهِ.

﴿ تَعْنَضَرُ ﴾ (٩): يَحْضُرُونَ الْمَاءَ.

وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرِ: ﴿ مُهْطِعِينَ ﴾ (١٠) : النَّسَلَانُ (١١) الْخَبَبُ (١٢) السِّرَاعُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ فَنَعَاطَىٰ ﴾ (١٣): فَعَاطَهَا (١٤) بِيَدِهِ فَعَقَرَهَا.

(١) «سورةُ ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ بسم الله الرحمن الرحيم» على أوله صح، ورقم عليه لأبي ذر، ورقم على البسملة أيضًا لأبي ذر وعليه صح.

(٢) لأبي ذر: «وقال» بزيادة واو.

(٣)[القمر: ٢]. (٤)[القمر: ٤].

(٥) عليه صح. (٦) [القمر: ٩].

(٧) [القمر: ١٣].

(٩)[القمر: ٢٨]. (١٠)[القم: ٨].

(١١) النسلان: مقاربة الخطومع الإسراع. (انظر: غريب الحديث لابن قتيبة) (١/ ١١٥).

(١٢) الخبب: نوع من العدو (أي: الجري) (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: خبب).

(١٣) [القمر: ٢٩].

(١٤) عليه صح، وليس عند أبي ذر.

#### كَنَا لِيُ لِيَّا لِيُعَنِيلِينَ



﴿ٱلْحُنَظِرِ (١) ﴿ (٢) : كَحِظَارٍ مِنَ الشَّجَرِ مُحْتَرِقٍ .

﴿ وَٱزْدُجِرَ ﴾ (٣): افْتُعِلَ مِنْ زَجَرْتُ.

﴿ كُفِرَ ﴾ (١) : فَعَلْنَا بِهِ وَبِهِمْ مَا فَعَلْنَا جَزَاءً لِمَا صُنِعَ بِنُوحٍ وَأَصْحَابِهِ .

﴿ مُسْتَقِرٌ ﴾ (٥): عَذَابٌ حَتُّ ، يُقَالُ: الْأَشَرُ: الْمَرَحُ وَالتَّجَبُّرُ.

- [٤٨٤٨] (٦) صرثنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةً ﴿ كَا فَوْقَ الْجَبَلِ وَفِرْقَةً ﴿ كُونَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَلِيْهُ: «اشْهَدُوا».
- [٤٨٤٩] صرثنا عَلِيٌّ (٨)، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَصَارَ فِرْقَتَيْن ، فَقَالَ لَنَا : «اشْهَدُوا ، اشْهَدُوا».
- [٤٨٥٠] صرتنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ

(٢)[القمر: ٣١].

(١) على آخره صح.

(٤)[القمر: ١٤].

(٣) [القمر: ٩].

(٥)[القم: ٣٨].

 (٦) زاد لأبي ذر وعليه صح: «باب». وبعده لأبي ذر عن المستملي: «﴿ أَقْرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَى ٱلْفَكُرُ اللهِ وَإِن يَكُرُواْ عَالَيْةً يُعْرِضُواْ ﴾ ، .

(٧) كذا بالوجهين ، ورقم على الرفع لأبي ذر .

\* [٨٤٨] [التحفة: خ م ت س ٩٣٣٦]

(A) زاد لأبي ذر وعليه صح: «ابنُ عبدِ اللَّهِ».

\* [٤٨٤٩] [التحفة: خ م ت س ٩٣٣٦]



مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيَضْفَ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ عَيْلِيْةٍ.

- [٤٨٥١] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ خَلِيْتُ قَالَ: سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ (١) يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ.
- [٤٨٥٢] صر ثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ (٢)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: انْشَقَ الْقَمَرُ فِرْقَتَيْنِ.

# ا ﴿ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِرَ اللَّهِ وَلَقَد تَرَكَّنَهَآ ءَايَةً فَهَلَ مِن مُدَّرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِرَ اللَّهِ وَلَقَد تَرَكَّنَهَآ ءَايَةً فَهَلَ مِن مُدَّرِ إِلَهُ اللَّهِ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَى مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ اللَّ

قَالَ قَتَادَةُ: أَبْقَى اللَّهُ سَفِينَةَ نُوحِ حَتَّى أَدْرَكَهَا أَوَائِلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

[٤٨٥٣] حارثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ،
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيْكُ يَقْرَأُ: ﴿ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ (١٠).

<sup>\* [</sup>٥٨٣١] [التحفة: خ م ٥٨٣١]

<sup>(</sup>١) عليه صح.

<sup>\* [</sup>۲۹۱] [التحفة:خم ۱۲۹۷]

<sup>(</sup>٢) قوله: «عَنْ شُعْبَةَ». للأصيلي: «حدَّثنا شُعْبَةُ».

<sup>\* [</sup>٢٥٨٤] [التحفة:خم٢٦٦]

<sup>(</sup>٣) [القمر: ١٤ - ١٥]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب». وقوله: «﴿ وَلَقَدَ تَرَكَّنَهَا عَايَةً فَهَلَ مِن تُدَّكِرٍ ﴾ " عليه صح ، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) [القمر: ١٥].

#### كَنَا لِيُعَالِينَ لِيُعَالِمِنَا لِيُعَالِمِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللّ

٤٠٥



قَالَ (١) مُجَاهِدٌ: ﴿ يَسَّرُنَا ﴾ (٢): هَوَّنَّا قِرَاءَتُهُ.

• [٤٨٥٤] صرتنا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلِيْنَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْقِ أَنَّه كَانَ يَقْرَأُ: ﴿ فَهَلَ مِن مُلَّكِرٍ ﴾ (٣).

## ٢- ﴿ أَعْجَازُ نَغْلِ مُنقَعِرِ أَنَّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ ﴾ (١)

• [٥٥٥] صرتنا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ الْأَسْوَدَ : فَهَلْ مِنْ مُدَكِرٍ أَوْ مُذَّكِرٍ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقْرَؤُهَا : ﴿فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ (٥) قَالَ : وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْلِيُّ يَقْرَؤُهَا : ﴿فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ (٦) دَالًا .

# ٣- ﴿ (٧) فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ (١) ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِللَّهِ كَرِ ﴿ (٩) فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ ﴾ (٩)

• [٤٨٥٦] صرثنا عَبْدَانُ ، أَخْبَرَنَا (١٠) أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ،

#### \* [٥٨٥٥] [التحفة: خ م د ت س ٩١٧٩]

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرَّءَانَ لِللِّذِكْرِ فَهَلَّ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾».

<sup>(</sup>٢) [القمر: ١٧]. وعليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.

 <sup>\* [</sup>۱۲۵] [التحفة: خ م دت س ۹۱۷۹]

<sup>\* [</sup>١٥٤] [التحفة: خ م دت س ١٧٩]

<sup>(</sup>٤) [القمر: ٢٠، ٢١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٥) [القمر: ١٥]. وزاد لأبي ذر عن الكشميهني: «دالًا».

<sup>(</sup>٦)[القمر: ١٥].

<sup>(</sup>V) زاد: «باب» عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>A) بعده: «الآيةَ» عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٩) [القمر: ٣١، ٣١]. وقوله: «﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرَّةَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَّ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>١٠) لأبي ذر وعليه صح: «أخبرني».

#### صيخ الغاري



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلِلْنَا ، عَنِ النَّبِيِّ " عَلَيْ قَرَأً: ﴿ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ (٢) الآية (٣).

#### ٤ - ﴿ (٤) وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ (٥)

 [٤٨٥٧] حرثنا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيُّ قَرَأً (٢) : ﴿ فَهَلَ مِن مُلَّكِرٍ ﴾ (٢) .

## ٥- ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا آأَشْيَاعَكُمْ فَهَلَّ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ (٧)

 [٤٨٥٨] حرثنا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ابْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَىٰ النَّبِيِّ يَكُلِّي فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ ﴿ فَهُلِّ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ (٧) . .

<sup>(</sup>١) قوله : «عَنِ النَّبِيِّ» بدله : «أنَّ النَّبِيِّ» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

<sup>(</sup>٢) [القمر: ١٥].

<sup>(</sup>٣) عليه صح . وليس عند أبي ذر .

<sup>\* [</sup>٢٥٨٦] [التحفة: خ م دت س ٩١٧٩]

<sup>(</sup>٤) زاد لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٥) [القمر: ٣٨، ٣٩]. وزاد لأبي ذر وعليه صح: «إلى ﴿فَهَلَّ مِن مُدَّكِرٍ ﴾».

<sup>(</sup>٢): «أنَّه قَرَأً» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر ، وبعده صح .

<sup>\* [</sup>٧٥٨٤] [التحفة: خ م دت س ٩١٧٩]

<sup>(</sup>٧) [القمر: ٥١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ».

<sup>\* [</sup>٨٥٨] [التحفة: خ م دت س ١٧٩]

#### كَنَا لِيُلَالِيَّ فَيْلِينًا





## ٦- قَوْلُهُ (١): ﴿ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ (٢) وَيُولُّونَ ٱلدَّبُرَ ﴾ (٣)

• [800] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (\*) بْنِ حَوْشَبِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِم ، خَالِدٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَحَدَّثَنِي (٥) مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِم ، عَنْ وُهَيْبٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيْثُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ وُهَيْبٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيْثُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ - وَهُوَ فِي قُبَةٍ (٦) يَوْمَ بَدْرٍ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكُ (٧) عَهْدَكُ وَوَعْدَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ عَمَّالُ لَا تُعْبَدُ (٨) بَعْدَ الْيَوْمِ ﴾ . فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيلِهِ ، فَقَالَ : حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللّه ، إِنْ تَشَأُ لَا تُعْبَدُ (٨) بَعْدَ الْيَوْمِ ﴾ . فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيلِهِ ، فَقَالَ : حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللّه ، أَلْحَحْتَ عَلَىٰ رَبُكَ . وَهُو يَثِبُ فِي الدِّرْعِ (٩) ، فَخَرَجَ وَهُو يَقُولُ : ﴿ سَيُهُمْ مُ اللّهُ مُ وَيُولُونُ اللّهُ مُ وَيُولُونَ الدُّرْعِ (٩) ، فَخَرَجَ وَهُو يَقُولُ : ﴿ سَيُهُمُ مُ اللّهُ مُ وَيُولُونَ اللّهُ مُ وَيُولُونُ اللّهُ مُ وَيُولُونَ اللّهُ مُ وَيُولُونَ اللّهُ مُ اللّهُ وَيَعْلَىٰ وَلِكُ مُ اللّهُ وَيَقُولُ : ﴿ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُ وَيُولُونُ اللّهُ مُ وَيُولُونُ اللّهُ مُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) زاد قبله لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٢) بعده : «الآية» ، عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

<sup>(</sup>٣) [القمر: ٤٥]. وقوله: «﴿ وَيُولُّونَ ٱللَّهُرُ ﴾ اليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) قوله: «بنُ عَبْدِ اللَّهِ» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) على آخره صح.

<sup>(</sup>٦) قبة: القبة من الخيام: بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: قبب).

<sup>(</sup>٧) أنشدك: أسألك وأقسم عليك. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نشد).

<sup>(</sup>٨) على آخره وأول ما بعده صح.

<sup>(</sup>٩) الدرع: القميص من حديد يلبسه المحارب وقاية من السلاح. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: درع).

<sup>(</sup>١٠) [القمر: ٤٥]. بعده: «الآية» عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>\* [</sup>٤٨٥٩] [التحفة:خ س ٢٠٥٤]



#### ٧- ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾ (١)

يَعْنِي: مِنَ الْمَرَارَةِ.

- [٤٨٦٠] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا (٢) هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْج أَخْبَرَهُمْ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ قَالَ : إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: لَقَدْ أُنْزِلَ (٣) عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ بِمَكَّةَ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾ (١).
- [٤٨٦١] صْنُى (٥) إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ - وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ (٦) يَوْمَ بَدْرِ (٧): ﴿ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا ﴾ ، فَأَحَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ وَقَالَ : حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَىٰ رَبِّكَ، وَهُوَ فِي الدِّرْعِ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ سَيُهُزَمُ ٱلْجَمَعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرُ ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ ٱدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾ (^) » .

(١) [القمر: ٤٦]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب قولِه».

(٢) «أخبرنا» عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.

(٣) لأبي ذر وعليه صح: «نَزَلَ». (٤)[القمر:٤٦].

\* [٤٨٦٠] [التحفة: خ س ١٧٦٩١]

(٥) على آخره صح .

(٧) عليه صح .

(٦) عليه صح ، وليس عند أبي ذر.

(٨)[القمر: ٥٤، ٢٤].

\* [٢٠٨١] [التحفة:خ س ٢٠٥٤]





## سُورَةُ الرَّحْمَنِ (١)

﴿ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ ﴾ (٢): يُرِيدُ لِسَانَ الْمِيزَانِ.

وَالْعَصْفُ: بَقْلُ<sup>(٣)</sup> الزَّرْعِ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَذَلِكَ (٤) الْعَصْفُ (٥).

﴿ وَٱلرَّيْحَانُ ﴾ : رِزْقُهُ (٦) . ﴿ وَٱلْحَبُّ ﴾ (٧) : الَّذِي يُؤْكُلُ مِنْهُ .

وَالرَّيْحَانُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ : الرِّزْقُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَ ( ( ) الْعَصْفُ: يُرِيدُ الْمَأْكُولَ مِنَ الْحَبِّ، وَالرَّيْحَانُ: النَّضِيجُ الَّذِي لَمْ يُؤْكُلْ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: الْعَصْفُ: وَرَقُ الْحِنْطَةِ.

وَقَالَ (٩) الضَّحَّاكُ: الْعَصْفُ: التَّبْنُ.

<sup>(</sup>١) زاد: «بسم الله الرحمن الرحيم» عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر، وبعده لأبي ذر وعليه صح: «وقال مجاهد: ﴿ يُحُسِّبَانِ ﴾ كَحُسْبَانِ الرَّحَىٰ ، وقال غيره » .

<sup>(</sup>٢)[الرحمن: ٩].

<sup>(</sup>٣) رقم عليه لأبي ذر عن الكشميهني.

<sup>(</sup>٤) رقم عليه لأبي ذر عن الحموي ، والمستملي .

<sup>(</sup>٥) رقم عليه للمستملي.

<sup>(</sup>٦) عليه صح صح . وفي حاشية البقاعي : «وَرَقُهُ» وعليه صح .

<sup>(</sup>٧)[الرحمن: ١٢].

<sup>(</sup>٨) الواو عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٩) على أوله صح. وقول الضحاك هذا مؤخر عند أبي ذر عن قول مجاهد بعده.



وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ: الْعَصْفُ: أَوَّلُ مَا يَنْبُتُ تُسَمِّيهِ النَّبَطُ هَبُورَا(١).

وَقَالَ<sup>(٢)</sup> مُجَاهِدٌ: الْعَصْفُ: وَرَقُ الْحِنْطَةِ، وَالرَّيْحَانُ: الرِّزْقُ، وَ<sup>(٣)</sup> الْمَارِجُ: اللهَبُ الْأَصْفَرُ وَالْأَخْضَرُ الَّذِي يَعْلُو النَّارَ إِذَا أُوقِدَتْ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ رَبُّ ٱلْمُثَرِقَيْنِ ﴾: لِلشَّمْسِ فِي الشَّتَاءِ مَشْرِقٌ ، وَمَشْرِقٌ فَ وَمَشْرِقٌ فِي الصَّيْفِ . وَمَشْرِقٌ فِي الصَّيْفِ .

﴿ لَا يَتَّغِيَانِ ﴾ (٥): لَا يَخْتَلِطَانِ.

﴿ ٱلْمُشْتَاتُ ﴾ (٦): مَا رُفِعَ قِلْعُهُ مِنَ السُّفُنِ ؛ فَأَمَّا مَا لَمْ يُرْفَعْ قَلْعُهُ (٧) فَلَيْسَ بِمُنْشَأَةٍ (٨).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (٩): ﴿ وَنُحَاسِ ﴾ (١١): الصُّفْرُ يُصَبُّ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ يُعَذَّبُونَ (١١)

(١) كذا بغير تنوين ، وعليه صح .

<sup>(</sup>٢) على أوله صح. وقول مجاهد هذا مقدم عند أبي ذر على قول الضحاك قبله.

<sup>(</sup>٣) الواو عليه صح ، وليس عند أبي ذر . (٤) [الرحمن: ١٧].

<sup>(</sup>٥) [الرحمن: ٢٠]. (٦) [الرحمن: ٢٤].

 <sup>(</sup>٧) كذا في اليونينية القاف في هذه مفتوحة . وزاد في حاشية البقاعي : «القِلْعُ شِرَاعُ السفينَةِ» ورقم عليه للحموي .

<sup>(</sup>٨) وضع في النسخ التي بأيدينا تاء مجرورة فوق المربوطة وعليها علامة أبي ذر مصححًا عليها .

<sup>(</sup>٩) قوله : «وَقَالَ مُجَاهِدٌ» لأبي ذر وعليه صح : «وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ كَٱلْفَخَارِ ﴾ :كما يُصْنَعُ الفَخَارُ الشُّوَاظُ : لَهَبٌ مِنْ نَارِ» .

<sup>(</sup>١٠) [الرحمن: ٣٥]. ولأبي ذر وعليه صح: «النُّحَاسُ». كذا في النسخ الخط المعوّل عليها، وهو يفيد أن رواية الهروي بالتعريف بدل المنكرة، والقسطلاني يقتضي أن روايته الجمع بينها. كتبه مصححه. ورواية المتن بالضبطين، وهما قراءتان؛ بالكسر قراءة ابن كثير وأبي عمرو وروح، وبالضم قراءة الباقين. (انظر: النشر في القراءات العشر) (٢/ ٣٨١).

<sup>(</sup>١١) «فَيُعَذَّبُونَ» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .





﴿ مُدَّهَا مَّتَانِ ﴾ (٣): سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ.

﴿ صَلَصَالِ ﴾ (''): طِينٌ خُلِطَ بِرَمْلٍ فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلْصِلُ الْفَخَّارُ ، وَيُقَالُ: مُنْتِنٌ يُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ ، يُقَالُ: صَلْصَالٌ كَمَا يُقَالُ: صَرَّ الْبَابُ عِنْدَ الْإِغْلَاقِ ، وَصَرْصَرَ ، مِثْلُ: كَبْكَبْتُهُ يَعْنِي كَبَبْتُهُ (٥).

﴿ فَكِكُهَ أُو فَغُلُورُمَّانُ ﴾ (٢) : و (٧) قَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ الرُّمَّانُ وَالنَّحْلُ بِالْفَاكِهَةِ ، وَأَمَّا الْعَرَبُ فَإِنَّهَا تَعُدُّهَا فَاكِهَةً ، كَقَوْلِهِ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى كُلِّ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ أَعَادَ الْعَصْرَ وَالصَّلَوْةِ الْوُسْطَى ﴾ (٩) : فَأَمَرَهُمْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى كُلِّ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ أَعَادَ الْعَصْرَ وَالصَّلَوْةِ الْوُسْطَى ﴾ (٩) : فَأَمَرَهُمْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى كُلِّ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ أَعَادَ الْعَصْرَ تَشْدِيدًا لَهَا ، كَمَا أُعِيدَ النَّحْلُ وَالرُّمَّانُ ، وَمِثْلُهَا : ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يَسْجُدُلُهُ أَمَن فِي تَشْدِيدًا لَهَا ، كَمَا أُعِيدَ النَّخُلُ وَالرُّمَّانُ ، وَمِثْلُهَا : ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يَسْجُدُلُهُ أَمُن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْ السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . الْعَدَابُ ﴾ (١١) وقد ذَكَرَهُمُ (١١) فِي أَوَّلِ قَوْلِهِ : ﴿ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . أَمَّ قَالَ : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْ السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ .

<sup>(</sup>١)[الرحمن: ٤٦].

<sup>(</sup>٢) قوله: «الشُّوَاظُ: لَهَبُّ مِنْ نَارِ» ليس عند أبي ذر هنا.

<sup>(</sup>٣) [الرحن: ٦٤]. (٤) [الرحن: ١٤].

<sup>(</sup>٥) من قوله : ﴿ وَصَلْصَلْ ﴾ : طِينٌ خُلِطَ بِرَمْلِ ، وإلى هنا ، ليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٦) [الرحمن: ٦٨]. (٧) الواو عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>A) على أوله صح.(P) [البقرة: ٢٣٨].



وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ أَفْنَانِ ﴾ (١): أَغْصَانٍ.

﴿ وَجَنَى ٱلْجَنَّايَةِ دَانِ ﴾ (٢): مَا يُجْتَنَى قَريبٌ (٣).

وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ ﴾: نِعَمِهِ (١).

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ رَبِّيكُمَّا ﴾ (٥): يَعْنِي: الْجِنَّ وَالْإِنْسَ.

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: ﴿ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ (٦٠): يَغْفِرُ ذَنْبَا وَيَكْشِفُ كَرْبًا، وَيَرْفَعُ قَوْمًا وَيَضَعُ آخِرِينَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ بَرْزَحُ ﴾ (٧) : حَاجِزٌ .

الْأَنَامُ: الْخَلْقُ.

﴿ نَضَّاخَتَانِ ﴾ (٨): فَيَّاضَتَانِ (٩).

﴿ ذُو ٱلْجَلَلِ ﴾ (١٠): ذُو (١١) الْعَظَمَةِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: مَارِجٌ: خَالِصٌ مِنَ النَّارِ ،

(١) [الرحن: ٤٨].(٢) [الرحن: ٥٤].

(٣) قوله : «وَقَالَ غَيْرُهُ : ﴿ أَفْنَانِ ﴾ : أَغْصَانٍ ، ﴿ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيِّنِ دَانِ ﴾ : مَا يُجْتَنَى قَرِيبٌ ، عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

(٤) عليه صح.

(٥) [الرحمن: ٥٥]. وزاد لأبي ذر وعليه صح: ﴿ فَكَذِّبَانِ ﴾».

(٦) [الرحن: ٢٩]. (٧) [الرحن: ٢٠].

(٨)[الرحمن:٦٦].

(٩) قوله: «وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ بَرَزَحٌ ﴾: حَاجِزٌ ، الْأَنَامُ: الْحَلْقُ ﴿ نَضَّاخَتَانِ ﴾: فَيَّاضَتَانِ » عليه صح ، وليس عند أبي ذر.

(١٠) [الرحمن: ٢٧]. (١١) عليه صح، وليس عند أبي ذر.



يُقَالُ: مَرَجَ الْأَمِيرُ رَعِيَّتَهُ إِذَا خَلَّاهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (١)، مَرَجَ أَمْرُ النَّاس.

﴿مَرِيحٍ ﴾ (٢): مُلْتَبِسُ (٣).

﴿ مَرَجَ ﴾ (١٤): اخْتَلَطَ (٥) الْبَحْرَانِ (٦) مِنْ (٧) مَرَجْتَ دَابَّتَكَ: تَرَكْتَهَا.

﴿ سَنَفَرُغُ لَكُمُ ﴾ ( ^ ) : سَنُحَاسِبُكُمْ ، لَا يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ، يُقَالُ : لَأَخُذَنَّكَ عَلَىٰ غِرَتِكَ . كَلَامِ الْعَرَبِ ، يُقَالُ : لَأَخُذَنَّكَ عَلَىٰ غِرَتِكَ .

#### ١- ﴿ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّنَانِ ﴾ (٩)

• [٤٨٦٢] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُوعِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبِ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) زاد: «ويقال» عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٢)[ق:٥].

<sup>(</sup>٣) قوله : « ﴿ مَربيمٍ ﴾ : مُلْتَبِسُ ، عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٤) [الرحمن: ١٩].

<sup>(</sup>٥) قوله: «﴿مَرَجَ ﴾ : اخْتَلَطَ» على كل كلمة فيه صح. ووقع لأبي ذر: «اخْتَلَطَ: ﴿مَرَجَ ﴾» بتأخير وتقديم.

<sup>(</sup>٦) (﴿ ٱلْبَحْرِينِ ﴾ اعليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

<sup>(</sup>٧) ليس عند أبي ذر . (٨) [الرحمن: ٣١].

<sup>(</sup>٩) [الرحمن: ٦٢]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابُ قولِه».

<sup>\* [</sup>٢٨٦٢] [التحفة: خ م ت س ق ٩١٣٥]

#### ٢- ﴿ حُورٌ مُقَصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴾ (١)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ حُورٌ ﴾ : سُودُ (٢) الْحَدَقِ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مَّقْصُورَاتُ ﴾: مَحْبُوسَاتٌ، قُصِرَ طَرْفُهُنَّ وَأَنْفُسُهُنَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِنَّ.

- [٣٨٦٣] صرثنا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٤) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ،
   حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِ قَالَ : ﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُوَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلًا ،
   رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِ قَالَ : ﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُوَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلًا ،
   فِي كُلِّ ذَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلُ مَا يَرَوْنَ الْآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ (٥) .
- [٤٨٦٤] ﴿ وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَجَنَّتَانِ مِنْ كَذَا (٥٠) آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَجَنَّتَانِ مِنْ كَذَا الْكِبْرِ (٥٠) عَلَىٰ وَمَا فِيهِمَا ، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ (٥٠) عَلَىٰ وَجُهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ ﴾ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) [الرحمن: ٧٢]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ».

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ حُرِّرُ ﴾ : سُودُ الله : «الحُورُ السُّودُ عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

<sup>(</sup>٣) «حدَّثني» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

<sup>(</sup>٤) «حدَّثنا» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

<sup>(</sup>٥) عليه صح.

<sup>\* [</sup>٤٨٦٣] [التحفة: خ م ت س ق ٩١٣٥ -خ م ت س ١٩١٣]

<sup>\* [</sup>٤٨٦٤] [التحفة: خ م ت س ق ٩١٣٥ –خ م ت س ٩١٣٦]





#### الْوَاقِعَةُ (١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ رُحِقَتِ ﴾ (٢) : زُلْزِلَتْ. ﴿ بُسَّتْ ﴾ (٣) : فُتَّتْ ، لُتَّتْ كَمَا يُلَتُّ السَّوِيقُ ، الْمَخْضُودُ : الْمُوقَرُ حَمْلًا ، وَيُقَالُ أَيْضًا (٤) : لَا شَوْكَ لَهُ . ﴿ مَّنضُودٍ ﴾ (٥) : السَّوِيقُ ، الْمَخْضُودُ : الْمُوتَرُبُ الْمُورُ (٢) نَظُورُ (٢) ، وَالْعُرُبُ : الْمُحَبَّبَاتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَ . ﴿ ثُلَّةٌ ﴾ (٧) : أُمَّةُ . يَحْمُومٌ : دُخَانٌ (٨) أَسْوَدُ (٨) . ﴿ يُصِرُونَ ﴾ (٩) : يُدِيمُونَ . الْهِيمُ : الْإِبِلُ الظِّمَاءُ (١٠) .

﴿ لَمُغْرَمُونَ ﴾ (١١) : لَمُلْزَمُونَ (١٢) . رَوْحٌ : جَنَّةٌ وَرَخَاءٌ (١٣) . ﴿ وَرَيْحَانٌ ﴾ (١٤) :

<sup>(</sup>١) الأبي ذر وعليه صح «سورةُ الواقعةِ بسم الله الرحمن الرحيم» .

<sup>(</sup>٢) [الواقعة: ٤]. (٣) [الواقعة: ٥].

<sup>(</sup>٤) قوله: «الْمُوقَرُ حَمْلًا، وَيُقَالُ أَيْضًا» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) [الواقعة: ٢٩].

<sup>(</sup>٦) قوله: « ﴿ مَّنضُودِ ﴾ : الْمَوْزُ » عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٧) [الواقعة: ٣٩].

<sup>(</sup>٨) كذا بالوجهين ، وعلى الرفع علامة أبي ذر .

<sup>(</sup>٩) [الواقعة: ٤٦].

<sup>(</sup>١٠) قوله: «الْهِيمُ: الْإِبِلُ الظِّمَاءُ» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>١١) [الواقعة: ٦٦].

<sup>(</sup>١٢) قوله: «﴿ لَمُغَرِّمُونَ ﴾ : لَمُلْزَمُونَ » مكانه: «﴿ لَمُغَرِّمُونَ ﴾ : لَمَلُومُونَ » وعليه صح، ورقم عليه لأبي ذر. « هُمَدِينِينَ ﴾ : مُحَاسَبِينَ » ورقم على آخره لأبي ذر. كذا وضع هاتين الروايتين هنا في اليونينية ، وجعل في الفرع الثانية بعد قوله الآتي: «مُتَمَتَّعِينَ » ، وفي أصل صحيح بعد قوله: « «تَعْجَبُنَ » .

<sup>(</sup>١٣) قوله: «رَوْحٌ: جَنَّةٌ وَرَخَاءً» عليه صح، وليس عند أي ذر.

<sup>(</sup>١٤) [الواقعة : ٨٩]. ولأبي ذر وعليه صح : «الرَّيْحَانُ».





الرِّزْقُ. وَنَنْشَأَكُمْ (1): فِي أَيِّ حَلْقٍ نَشَاءُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ تَفَكَّهُونَ ﴾ (٢): تَعْجَبُونَ (٣). ﴿ عُرُبًا ﴾ (٤): مُثَقَّلَةً، وَاحِدُهَا: عَرُوبٌ مِثْلُ صَبُورٍ وَصُبُرٍ، يُسَمِّيهَا أَهْلُ مَكَّةَ: الْعَرِبَةَ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ: الشَّكِلَةَ (٥)، وَقَالَ فِي: أَهْلُ مَكَّةَ: الْعَرِبَةَ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ: الشَّكِلَةَ (٥)، وَقَالَ فِي: أَهْلُ مَكَّةَ: الْعَرِبَةَ، وَأَهْلُ الْعَرَاقِ: الشَّكِلَةَ (٨): أَهْلُ مَكَّةً ﴿ الْعَرَبَةِ ﴾ (٢): إلَى الْجَنَّةِ. ﴿ مَّوْضُونَةٍ ﴾ (٢): مَنْسُوجَةٍ، وَمِنْهُ وَضِينُ النَّاقِةِ، وَالْكُوبُ لَا آذَانَ لَهُ وَلَا عُرْوَةَ، وَالْأَبَارِيقُ ذَوَاتُ مَنْسُوجَةٍ، وَمِنْهُ وَضِينُ النَّاقَةِ، وَالْكُوبُ لَا آذَانَ لَهُ وَلَا عُرْوَةَ، وَالْأَبَارِيقُ ذَوَاتُ الْآذَانِ وَالْعُرَىٰ . ﴿ مَسَّكُوبٍ ﴾ (١٠): جَارٍ (١٠). ﴿ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ﴾ (١١): بَعْضُهَا فَوْقَ الْخُرَىٰ . ﴿ مَسَّكُوبٍ ﴾ (١٥): عَارٍ (١٠). ﴿ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ﴾ (١١): هِيَ النَّطْفَةُ (١٥) فِي النَّطْفَةُ (١٥) فِي النَّطْفَةُ (١٥) فِي النَّطْفَةُ (١٥) فَي النَّطْفَةُ (١٥) فِي النَّعْفِي : الْقَفْرُ (١٥) . ﴿ وَالْمُوبِ نَهُ وَالْمُوبِ الْمُسَافِرِينَ ، وَالْقِيُّ : الْقَفْرُ (١٥) . وَالْقِيْ : الْقَافُرُ (١٥) . وَالْمُوبُونَ الْعُوبُ الْعُوبُ الْعُوبُ الْعُوبُ الْعُوبُ الْعُوبُ الْقَافِرُ الْعُلْمُ الْوَيْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُوبُ الْعُوبُ الْعُلْمُ الْعُوبُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُوبُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْمُ الْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُوبُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْع

(٩) [الواقعة: ٣١].

(١٠) قوله : « ﴿ مَوْشُونَةِ ﴾ مَنْسُوجَةٍ . . . إلى : ﴿ مَسَكُوبِ ﴾ جَارٍ » عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

(١١) [الواقعة: ٣٤]. (١٢) [الواقعة: ٤٥].

(١٣) لأبي ذر عن الكشميهني: «مُمَتَّعِينَ».

(١٤) [الواقعة : ٥٨]. بعده لأبي ذر وعليه صح : «مِنَ النَّطَفِ يَعْنِي».

(١٥) قوله: «هِيَ النُّطْفَةُ» ليس عند أبي ذر.

(١٦) [الواقعة: ٧٣].

(١٧) قوله : « ﴿ لِلمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ صَح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>١) «﴿ وَنُنشِئَكُمُ ﴾ عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر ، وزاد بعده لأبي ذر وعليه صح : ﴿ فِي مَا لَا تَمْلُمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) [الواقعة: ٦٥].

<sup>(</sup>٣) «تَعَجَّبُونَ» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٤) [الواقعة: ٣٧].

<sup>(</sup>٥) قوله: «﴿ عُرُبًا ﴾ مُثَقَّلَة وَاحِدُهَا عَرُوبٌ . . . إلى : وَأَهْلُ الْعِرَاقِ الشَّكِلَةَ » ليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٦) (بِقَوْم) عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>V) [الواقعة: ٣]. (A) [الواقعة: ١٥].





#### ١- ﴿ وَظِلِّ مَّدُّودٍ ﴾ (١١)

[870] صرثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ وَاللَّهُ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِاثَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا، وَاقْرَءُوا إِنْ شِنْتُمْ: ﴿ وَظِلِّ مَمَدُودٍ ﴾ (١٢) .

(٢) [الواقعة: ٧٥]. (٣) [الواقعة: ٨١].

(٤) [القلم: ٩].

(٦) [الواقعة: ٩١].

(٨) [الواقعة: ٧١]. (٩) [الواقعة: ٢٥].

(١٠) قوله : ﴿ وَتُورُونَ ﴾ تَسْتَخْرِجُونَ . . . إلى : ﴿ تَأْتِيمًا ﴾ كَذِبًا ، عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

(١١) [الواقعة: ٣٠]. وقبله: (بابُّ قوله) ورقم على أوله لأبي ذر وعليه صح.

(١٢) [الواقعة: ٣٠].

\* [٥٢٨٤] [التحفة:خ ١٣٦٩٨]

<sup>(</sup>١) رقم عليه لأبي ذر، وعليه صح.



## الْحَدِيدُ(١)

قَالَ (٢) مُجَاهِدٌ: ﴿ جَعَلَكُمُ مُّسَتَخْلَفِينَ ﴾ (٣): مُعَمَّرِينَ فِيهِ. ﴿ مِّنَ ٱلظُّلُمَنَ إِلَى النَّوْرِ ﴾ (١): مُعَمَّرِينَ فِيهِ. ﴿ مِّنَ ٱلظُّلُمَنَ إِلَى النَّامِ ﴾ (١): جُنَّةٌ وَسِلَاحٌ. ﴿ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ ﴾ (١): جُنَّةٌ وَسِلَاحٌ. ﴿ مَوْلَنَكُمُ ﴾ (٧): أَوْلَىٰ بِكُمْ. ﴿ لِثَكَلَّ بَعَلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ ﴾ (٨): لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ. الْكِتَابِ.

يُقَالُ: ﴿ الظَّاهِرُ ﴾ : عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ عِلْمًا. ﴿ وَٱلْبَاطِنُ ﴾ (٩) : عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا . ﴿ وَٱلْبَاطِنُ ﴾ (٩) : عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا . ﴿ وَٱلْبَاطِنُ ﴾ (١١) . (أَنْظِرُونَا) (١١) : انْتَظِرُونَا (١٢) .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «سورةُ الحديدِ والمجادلةِ بسم الله الرحمن الرحيم». وقال مجاهد: «﴿ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنكَفِعُ ﴾».

<sup>(</sup>٢) «وقال» عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٣)[الحديد: ٧]. (٤)[الحديد: ٩].

<sup>(</sup>٥) قوله: « ﴿ جَعَلَكُم تُسْتَخْلَفِينَ ﴾ : مُعَمَّرِينَ فِيهِ ، ﴿ مِّنَ ٱلظُّلْمَنْتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ : مِنَ الضَّلَالَةِ إِلَى الْهُدَىٰ » ليس عند أي ذر .

<sup>(</sup>٦)[الحديد: ٢٥]. (٧)[الحديد: ١٥].

<sup>(</sup>٨)[الحديد: ٢٩]. (٩)[الحديد: ٣].

<sup>(</sup>١٠) من قوله : ﴿ لِثَلَايْمَا مُرَاهَلُ ٱلْكِتَابِ ﴾ ، وإلى هنا مؤخر عند أبي ذر عن العبارة بعده .

<sup>(</sup>١١)[الحديد: ١٣].

<sup>(</sup>١٢) قوله: «(أَنْظِرُونَا): انْتَظِرُونَا» مقدم عند أبي ذر إلى مابعد قوله: «أَوْلَىٰ بِكُمْ».



#### الْمُجَادِلَةُ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (١): ﴿ يُعَادُونَ ﴾ (٢): يُشَاقُونَ اللَّهَ (٣). ﴿ كُبِتُوا ﴾ (١): أُخْزِيُوا (١) مِنَ اللَّهَ (٥). ﴿ كُبِتُوا ﴾ (١): أُخْزِيُوا (١) مِنَ اللَّهَ (٥). ﴿ ٱسْتَحُودَ ﴾ (١): غَلَبَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله: «الْمُجَادِلَةُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) [المجادلة: ٥]. (٣) لفظ الجلالة ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح : «أُخْزُوا» . ولابن عساكر ، وأبي الوقت : «أُخْزِنُوا» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «مِنَ الْخِزْيِ» ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) [المجادلة: ١٩].



#### الْحَشْرُ (١)

#### ﴿ ٱلْجَلَاءَ ﴾ (٢): مِنْ أَرْضِ إِلَىٰ أَرْضٍ.

- [٤٨٦٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُوبِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَا بْنِ عَبَّاسٍ : سُورَةُ التَّوْبَةِ ؟ قَالَ : التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ ، مَا زَالَتْ تَنْزِلُ : وَمِنْهُمْ ، وَمِنْهُمْ ، حَتَّى ظَنُوا أَنَهَا لَمْ تُبْقِ (٣) أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا ذُكِرَ فِيهَا ، قَالَ : قُلْتُ : سُورَةُ الْأَنْفَالِ؟ قَالَ : نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ . بَدْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ : سُورَةُ الْأَنْفَالِ؟ قَالَ : نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ : سُورَةُ الْأَنْفَالِ؟ وَالَ : نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ : سُورَةُ الْحَشْرِ؟ قَالَ : نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ .
- [٤٨٦٧] صر ثنا (٤) الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكِ، حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادِ، أَخْبَرَنَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ قَالَ: قُلْتُ لِإَبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْحَشْرِ، قَالَ: قُلْ سُورَةُ النَّضِيرِ. سُورَةُ النَّضِيرِ.

<sup>(</sup>١) «سورةُ الحَشْرِ بسم اللَّه الرحمن الرحيم؛ على أوله صح، ورقم عليه لأبي ذر، وكذلك فعل أول البسملة.

<sup>(</sup>٢) [الحشر: ٣]. وبعده: (الإِخْراجُ) عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٣) قوله : (لَمْ تُبْقِ) لأبي ذر عن الكشميهني : (لَنْ تُبْقِيَ) .

<sup>\* [</sup>٢٢٨٤] [التحفة:خم ١٥٤٥]

<sup>(</sup>٤) (حدَّثني) عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

<sup>\* [</sup>٧٢٨٤] [التحفة:خم ١٥٤٥]



# ١- (١) ﴿ مَافَطَعْتُم مِن لِينَةٍ (٢) ﴾ (٣): نَخْلَةٍ ، مَا لَمْ تَكُنْ عَجْوَةً أَوْ بِرَائِيَةً

• [٤٨٦٨] صر ثنا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَيْفَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ مَوَ فَا فَعَ مَوْ فَا فَعَ مُوهَا فَا فَعَ مُوهَا قَا فِي إِذْنِ ٱللَّهِ وَلِي خُزِي ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ (٣) .

#### ٢- قَوْلُهُ (١٤): ﴿ مَّا أَفَّاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، ﴾ (٥)

• [٤٨٦٩] حرثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - غَيْرَ مَرَّةٍ - عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ وَ اللَّهُ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءً (٢) اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ (٧) الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءً (٦) اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ (٧) الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ خَاصَةً يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَة سَنِيلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ خَاصَةً يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَة سَنِيلٍ اللَّهِ .

<sup>(</sup>١) زاد لأبي ذر وعليه صح: «باب قَوْلِه».

<sup>(</sup>٢) لينة : نخلة ، وتطلق على ألوان النخل مالم تكن عجوة . (انظر : غريب القرآن) (ص٧٠٤).

<sup>(</sup>٣) [الحشر: ٥].

<sup>\* [</sup>٨٢٨٤] [التحفة:ع ٧٢٢٨]

<sup>(</sup>٤) قبله لأبي ذر وعليه صح: «باب».(٥) [الحشر: ٦].

<sup>(</sup>٦) أفاء: من الفيء: وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: فيأ).

<sup>(</sup>٧) يوجف: الإيجاف: هو السير السريع. (انظر: غريب القرآن) للسجستاني (ص٨٣).

<sup>(</sup>٨) الكراع: اسم لجميع الخيل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كرع).

<sup>\* [</sup>٢٠٦٣] [التحفة: خم دت س ٢٦٢١]



### 2773

### ٣- ﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ ﴾ (١)

• [٤٨٧٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ (٢) وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَمَّمُ صَاتِ وَالْمُتَمَّمُ صَاتِ وَالْمُتَمَّمُ مَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ (٤) لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ (٤) لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدِ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي (٥) أَنَكَ لَعَنْتَ كَيْتَ (١٥ وَكَيْتَ، وَكَيْتَ لَعَنْ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: لَقَالَتْ: فَقَالَتْ: فَقَالَتْ: فَقَالَتْ وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: لَقَالَتْ: فَقَالَتْ وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: فَقَالَتْ: فَقَالَتْ وَمَا يَشُولُ ، قَالَ: لِيُنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَمَا مَنْ مُنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَمَا مَالِيلُهُ وَمُنْ مُولُ ، قَالَ: لِيلَا مُنْ مَنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَمَا مَالَكُ مَا مَنْ مَنْ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ ، قَالَ: لِينْ كُنْتِ قَرَأْتِ وَمَا مَانِكُمُ مُ الْرَسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا مَا مَنْ كُمْ عَنْهُ فَآلَنَهُوا ﴾ (٧) قَالَتْ : بَلَى ، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَنْ اللَّهِ عَلْونَهُ ، قَالَ: لَوْ كَانَتْ فَاذُهْرِي فَانْظُرِي ، فَذَهُ هَنَاتُ فَلَامُ مُنْ مَنْ حَاجَتِهَا شَيْعًا ، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ فَاذُهْرِي فَانْظُرِي ، فَذَهُ مَنْ فَلَاهُ وَلَا مُنْ مَنْ حَاجَتِهَا شَيْعًا ، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ

<sup>(</sup>١) [الحشر: ٧]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٢) **الواشهات:** ج. الواشمة وهي التي تفعل الوشم وهو: أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشئ بكحل أو نِيل فيزرق أثره أو يخضر، والموتشمة التي يفعل بها ذلك. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: وشم).

<sup>(</sup>٣) المتنمصات: اللائي يأمرن بنتف الشعر من وجوههن. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نمص).

<sup>(</sup>٤) المتفلجات: الفَلَج: فرجة ما بين الثنايا والرباعيات فإن تُكُلف فهو التفليج. والمتفلجات: النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فلج).

<sup>(</sup>٥) زاد لأبي ذر وعليه صح: «عَنْكَ».

<sup>(</sup>٦) كيت: كناية عن الأمر، نحو كذا وكذا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كيت).

<sup>(</sup>٧)[الحشر:٧].





كَذَلِكَ (١) مَا جَامَعَتْنَا (٢).

• [٤٨٧١] مرثنا عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَابِسٍ حَدِيثَ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ خَيْلُتُ قَالَ : ابْنِ عَابِسٍ حَدِيثَ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُهُ مِنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ لَعَنَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ .

#### ٤ - ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَانَ ﴾ (٥)

• [٤٨٧٢] مرثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ (٧) ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْحَلِيفَةَ بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَنْ يَعْرِفَ مَيْمُونٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ ﴿ اللَّهِ عَالَى الْمُهَاجِرِينَ الْأَوْلِينَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ ، وَأُوصِي الْحَلِيفَةَ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُهُمْ حَقَّهُمْ ، وَأُوصِي الْحَلِيفَةَ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُهْبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَعْفُو عَنْ مُسِيئِهِمْ .

<sup>(</sup>١) قوله: «كَذَلِك» لم تضبط الكاف في اليونينية ، وضبطت في بعض النسخ المعتمدة بأيدينا بالفتح ، وفي المطبوع سابقًا بالكسر . كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٢) الأبي ذر عن الحموي والمستملي: «ما جَامَعْتُهَا».

<sup>\* [</sup>٩٤٥٠] [التحفة:ع ٥٩٤٥]

<sup>(</sup>٣) بدل ما بعده لفظ الجلالة: «الله عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٤) قوله: «رَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ أَبِي ذر، وعليه صح.

<sup>(</sup>٥) الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زور . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: وصل) .

<sup>\* [</sup>١٧٨٤] [التحفة:ع ٩٤٥٠]

<sup>(</sup>٦) [الحشر: ٩]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٧) زاد لأبي ذر وعليه صح: «يعنى ابنَ عَيَّاش».

<sup>\* [</sup>٢٧٨٤] [التحفة: خ س ٢١٨٨]



#### ٥- ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍ م ﴾ (١) الآية

الْخَصَاصَةُ: الْفَاقَةُ (٢).

﴿ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾: الْفَائِزُونَ بِالْخُلُودِ.

الْفَلَاحُ (٣): الْبَقَاءُ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ: عَجِّلْ.

وَ ( ٤ ) قَالَ الْحَسَنُ : ﴿ حَاجَتَةً ﴾ (٥) : حَسَدًا .

• [٤٨٧٣] صرى (١) يعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا فَضَيْلُ ابْنُ غَزْوَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللّهِ عَالَ : أَتَى رَجُلٌ رَجُلٌ مَنُولَ اللّهِ عَلَىٰ نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدُ رَسُولَ اللّهِ عَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَصَابَنِي الْجَهْدُ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدُ رَسُولَ اللّهِ عَقَالَ : يَا رَسُولُ اللّهِ عَقَيْهُ : ﴿ أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُ (٧) هَذِهِ اللّهُ لَيْ مَمُهُ (٨) عِنْدَهُنَّ شَيْئًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ ، فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ ، فَقَالَ لِامْرَأْتِهِ : فَلَاهُ مَا عِنْدِي إِلّا قُوتُ لِامْرَأْتِهِ : ضَيْفُ رَسُولِ اللّهِ عَلِي لَا تَدْحِرِيهِ شَيْئًا ، قَالَتْ : وَاللّهِ مَا عِنْدِي إِلّا قُوتُ لِامْرَأْتِهِ : ضَيْفُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ لَا تَدَّحِرِيهِ شَيْئًا ، قَالَتْ : وَاللّهِ مَا عِنْدِي إِلّا قُوتُ

<sup>(</sup>١) [الحشر: ٩]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ»، وبعده: «قوله» ورقم عليه بعلامة السقوط، وفوقها علامة أبي ذر، وعليه صح.

<sup>(</sup>٢) (فَاقَةٌ) عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٣) «وَالْفَلَاحُ» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

<sup>(</sup>٤) رقم على الواو بعلامة السقوط ، وفوقها علامة أبي ذر وعليه صح .

<sup>(</sup>٥)[الحشر: ٩].

<sup>(</sup>٦) «حدَّثنا» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

<sup>(</sup>٧) على آخره صح، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: «يُضَيَّفُهُ». وبعده في حاشية البقاعي: «هذا» ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر عن الكشميهني : «رحمه» .

#### كَالْبِ لِتَقْسِلِينَ





الصِّبْيَةِ، قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَالَيْ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَنَطْوِي الصِّبْيَةِ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَالَيْ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَنَطْوِي الطَّونَ اللَّهِ عَلَيْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: «لَقَدْ بُطُونَنَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ فَقَالَ: «لَقَدْ عَلَى مَسُولِ اللَّهُ عَلَيْ فَقَالَ: «وَفُلَانَةً، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْ : ﴿ وَيُوْثِرُونَ عَلَى عَلِي مَعْدِبَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَفُلَانَةً ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْ : ﴿ وَيُوْثِرُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

\* \* \*

(١)[الحشر: ٩].

خصاصة : جوع وضعف . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : خصص) .

<sup>\* [</sup> ١٣٤١٩] [ التحفة: خ م ت س ١٣٤١٩]



#### الْمُمْتَحِنَةُ(١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ لَا تَجْعَلْنَافِتْنَةُ ﴾ (٢): لَا تُعَذَّبْنَا بِأَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ: لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ عَلَى الْحَقّ مَا أَصَابَهُمْ هَذَا. ﴿ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ (٣): أُمِرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيَا إِلَيْ بِفِرَاقِ نِسَائِهِمْ كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّةَ.

• [٤٨٧٤] (١) صرتنا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبَ عَلِيِّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيًّا خَيْنَ فَقُلُ : سَمِعْتُ عَلِيًّا خَيْنَ وَالْمِقْدَادَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا خَيْنَ وَالْمِقْدَادَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا خَيْنَ وَالْمِقْدَادَ ، فَقَالَ : النَّطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً (٥) مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا ) فَذَهَ بْنَا تَعَادَى (١) بِنَا حَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ ، فَقُلْنَا : فَذَهَ بْنَا تَعَادَى (١) بِنَا حَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ ، فَقُلْنَا : فَذَهَ بْنَا تَعَادَى (١) بِنَا حَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ ، فَقُلْنَا : لَتُخْرِجِي الْكِتَابَ أَوْ أَنْ فَيْ الْكِتَابِ ، فَقَالَتُ (٧) : مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ ، فَقُلْنَا : لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَكُنَا بِهِ (٩) النَّبِيَ عَيَّا الْمَالِقُ فَإِذَا فِيهِ : مِنْ لَنَا بِهِ (٩) النَّبِيَ عَيَالِهُ فَإِذَا فِيهِ : مِنْ لَنُعْ اللَّهُ مِنْ عِقَاصِهَا (٨) ، فَأَتَيْنَا بِهِ (٩) النَّبِيَ عَيَالِهُ فَإِذَا فِيهِ : مِنْ لَنُقْ النَّيْنَا بِهِ (٩) النَّبِيَ عَيَالِهُ فَإِذَا فِيهِ : مِنْ لَنُعْ اللَّهُ مِنْ عَقَاصِهُا (٨) ، فَأَتَيْنَا بِهِ (٩) النَّبِيَ عَيَالِهُ فَإِذَا فِيهِ : مِنْ لَنُعْرَابُ مُ النَّيْرَابُ مُ النَّيْرَابُ مُ الْمُعْلِي وَالْمِيْهَ مِنْ عِقَاصِهُا (٨) ، فَأَتَيْنَا بِهُ إِلْمُ اللَّهُ مِنْ عَلَالْمُ اللَّهُ مِنْ عَقَالِمُ اللَّهُ مِنْ عِقَاصِهُ الْمُ الْمُ مُنْ عِلَالِهُ اللَّهُ مِنْ عَقَالِمُ اللَّهُ مِنْ عَقَاصِهُ اللَّهُ مُنْ عَلَالِهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ مُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَالَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

بعصم الكوافر: بحبالهن. أي لا ترغبوا فيهن. (انظر: غريب القرآن) لابن قتيبة (١/ ٤٦١).

<sup>(</sup>١) لأبي ذر، وعليه صح: «سورة الممتحنة بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٢)[المتحنة: ٥].

<sup>(</sup>٣)[المتحنة: ١٠].

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: الباب ﴿ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ظعينة: امرأة مسافرة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : ظعن) .

<sup>(</sup>٦) تعادى: تجري . (انظر: هدى السارى) (ص١٦٢) .

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «قالت».

<sup>(</sup>٨) عقاصها: ضفائرها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عقص).

<sup>(</sup>٩) رقم عليه لأبي ذر عن الكشميهني .



حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَىٰ أُنَاسِ (١) مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِ عَلَیْ النَّبِی عَلَیْ النَّبِی عَلَیْ النَّبِی عَلَیْ النَّبِی النَّبِی النَّهِ النَّبِی النَّهِ النَّبِی النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّه

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قِيلَ (^) لِسُفْيَانَ: فِي هَذَا فَنَزَلَتْ (٩): ﴿لَاتَنَّخِذُواْ عَدُوِى (١٠) ﴾ (١١) قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا فِي حَدِيثِ النَّاسِ، حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو مَا تَرَكْتُ مِنْهُ حَرْفًا،

<sup>(</sup>١) لأبي ذر عن المستملي والكشميهني: «نَاسِ».

<sup>(</sup>٢) عليه صح.

<sup>(</sup>٣) من أنفسهم: مِن عدادهم ومن جملتهم. (انظر: مشارق الأنوار) (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر عن الحموي والمستملى: «فدعني».

<sup>(</sup>٥) عليه صح مرتين. (٦) لأبي ذر ، وعليه صح: «فما».

<sup>(</sup>٧) [المتحنة: ١]. وبعده لأبي ذر وعليه صح: «أولياء».

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر، وعليه صح: «قال قيل».(٩) لأبي ذر، وعليه صح: «نزلت».

<sup>(</sup>١٠) بعده لأبي ذر وعليه صح: «﴿ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ الآية».

<sup>(</sup>١١) [المتحنة: ١].



وَمَا أُرَىٰ أَحَدًا حَفِظَهُ غَيْرِي (١).

#### ١- ﴿إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِزَتٍ ﴾ (٢)

تَابَعَهُ يُونُسُ ، وَمَعْمَرُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ .

وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ: عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ وَعَمْرَةَ .

<sup>(</sup>١) من قوله: «حدثنا علي . . . . إلى قوله: «غيري» ليس عند أبي الهيثم .

<sup>\* [</sup>٤٨٧٤] [التحفة: خ م د ت س ١٠٢٢٧]

<sup>(</sup>٢) [الممتحنة: ١٠]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ».

<sup>(</sup>٣) قوله : «حدثنا إسحاق حدثنا» لأبي ذر وعليه صح : «حدثني إسحاق أخبرنا».

<sup>(</sup>٤) بعده لأبي ذر ، وعليه صح : «ابن سعد» .

<sup>(</sup>٥) [المتحنة: ١٢]. (٦) عليه صح.

<sup>\* [</sup>٥٧٨٤] [التحفة:خ٢١٦١٦]





#### ٧- ﴿إِذَاجَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَكَ ﴾ (١)

- [٤٨٧٦] صرتنا أَبُو مَعْمَرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمُ عَطِيَّةَ عِشْفُ قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿ أَن لَا يُشْرِكَنَ بِيرِينَ، عَنْ أُمُ عَطِيَّةَ عِشْفُ قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: أَسْعَلَتْنِي (٢٠ فَلَانَةُ بِإِللَّهِ شَيْعًا ﴾ (٢٠ وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ الْمَرَأَةُ يَلَهَا، فَقَالَتْ: أَسْعَلَتْنِي (٣٠ فُلَانَةُ أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا، فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ شَيْعًا، فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا.
- [٤٨٧٧] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ ﴾ (٢) قَالَ : إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ شَرَطَهُ اللَّهُ لِلنِّسَاءِ .
- [٤٨٧٨] صرثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ، قَالَ: عَدَّ فَيْكَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ، سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَيْثُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ شَيْعًا، وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا، فَقَالَ: ﴿ أَتُبَايِعُونِي (٤) عَلَى أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْعًا، وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا، وَقَالَ: ﴿ أَتُبَايِعُونِي (٤) عَلَى أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْعًا، وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا، وَاللَّهُ اللَّهِ وَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ وَلَا اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُوقِبَ (٧) فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُوقِبَ (٧) فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ

<sup>(</sup>١) [المتحنة: ١٢]. وقبله لأبي ذر، وعليه صح: «باب، .

<sup>(</sup>٢)[المتحنة: ١٢].

<sup>(</sup>٣) أسعدتني: ساعدتني في النياحة على الميت. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سعد).

<sup>\* [</sup>۲۸۸۲] [التحفة:خ ۲۸۱۲۰]

<sup>\* [</sup>۷۷۸۶] [التحفة: خ ۲۰۸۹]

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «أَتُبَايِعُونَنِي». (٥) ليس عند أبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر عن الكشميهني: اقرأ في الآية ا.

<sup>(</sup>٧) على آخره صح.



مِنْهَا (١) شَيْتًا مِنْ ذَلِكَ (٢) فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَىٰ اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ» لَهُ» (١) لَهُ» (٣) .

تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ فِي (٤) الْآيَةِ.

• [٤٨٧٩] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ ، أَخْبَرَهُ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّسٍ عَنِفَ قَالَ : شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ ، فَنَزَلَ نَبِيُ اللَّهِ عَيَّةٍ ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ ، فَنَزَلَ نَبِيُ اللَّهِ عَيَّةٍ ، فَكَأْنِي اللَّهِ عَيَّةٍ اللَّهِ عَيْلَةٍ ، فَكَأَنِّي الْفَوْمِنَاتُ يَسُقُهُمْ حَتَّى النَّسَاءَ فَكَأَنِّي الْفَوْمِنَاتُ يَبُالِعِ فَقَالَ : ﴿ ﴿ يَكَالَيُهُمْ النِّهُ اللَّهِ عَنَى النِّسَاءَ وَكُلُومُ اللَّهِ عَنَى النَّسَاءَ وَلَا يَقْنُلُنَ الْوَلِدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهَ مَنِ اللَّهِ عَنَى النَّسَاءَ وَلَا يَشَعِلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَلِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) لأبي ذر عن الكشميهني: «من ذلك».

<sup>(</sup>٢) قوله : «من ذلك» ليس عند أبي ذر وعليه صح .

<sup>(</sup>٣) بعده لأبي ذر وعليه صح: «منها».

<sup>(</sup>٤) قوله: «في الآية» لأبي ذر عن المستملي.

<sup>\* [</sup>۸۷۸] [التحفة: خ م ت س ٩٤٥٥]

<sup>(</sup>٥) ببهتان: البُهْتَانُ: الباطل الذي يُتَحَيِّرُ منه، وهو من البُهْت، وهو الكذب والافتراء. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: بهت).

<sup>(</sup>٦) [المتحنة: ١٢]. (٧) عليه صح.

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر ، وعليه صح : «فقالت» .

#### 





مَنْ هِيَ، قَالَ: «فَتَصَدَّقْنَ» وَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ (١) وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الفتخ: جمع فتخة، وهي خواتيم كبار تلبس في الأيدي، وربها وُضعت في أصابع الأرجل. وقيل: هي خواتيم لا فصوص لها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فتخ).

<sup>\* [</sup>٤٨٧٩] [التحفة: خ م دق ١٩٨٥]



### ETT

#### سُورَةُ الصَّفِّ (١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مَنَ أَنصَارِى ٓ إِلَى اللَّهِ ﴾ (٢): مَنْ يَتَّبِعُنِي (٢) إِلَى اللَّهِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ مَرَّصُوصٌ ﴾ ( ) : مُلْصَقٌ بَعْضُهُ ( ) بِبَعْضٍ . وَقَالَ غَيْرُهُ ( ) : بِالرَّصَاصِ .

#### ١- قَوْلُهُ (٧) تَعَالَى : ﴿ مِنْ (بَعْدِيَ) أَشَهُ وَأَخَدُ ﴾ (٨)

• [٤٨٨٠] صر ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ اللَّهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ بِيَ الْكُفْرَ، لِي أَسْمَاءً ؛ أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللّهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْمَاحِي الّذِي يَمْحُو اللّهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْمَاحِي الّذِي يَمْحُو اللّهُ بِي الْكُفْرَ، وَأَنَا الْمَاحِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ (٩) .

<sup>(</sup>١) بعده لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) [الصف: ١٤].

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر عن الكشميهني: التَّبِعَنِي".

<sup>(</sup>٤)[الصف: ٤].

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: ﴿إِلَىٰ بَعْضِ ٩.

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر ، وعليه صح : (وقال يحين) .

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «بابُ يأتي».

<sup>(</sup>٨)[الصف: ٦].

<sup>(</sup>٩) العاقب: آخر الأنبياء. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عقب).

<sup>\* [</sup>٤٨٨٠] [التحفة: خ م ت س ١٩١٣]





### الْجُمُعَةُ (١)

### ١- قَوْلُهُ: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ (٢)

وَقَرَأَ عُمَرُ: ﴿ (فَامْضُوا) إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ .

- [٤٨٨١] صرش (٢) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي (٢) سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ قُورٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْتُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْ فَوْرٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خَيْتُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِ عَيْ فَا فَوْرٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً خَيْنِ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ فَوْلَا عَلَىٰ النَّبِيِ عَيْ فَلْ فَا فَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ سَأَلَ ثَلَاثًا، وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، مَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ سَلْمَانَ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ التُورِيَّ اللّهُ وَضَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ سَلْمَانَ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ التَّورِيَّا لَا لَيْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ التَّورِيَّا اللهُ وَضَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ مِنْ هَوُلَاءٍ ).
- [٤٨٨٢] صرثنا (^) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا (٩) عَبْدُ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنِي ثَوْرٌ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَوُلَاهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١): «سورة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم بابٌ» ورقم على (سورة) لأبي ذر وعليه صح، وعلى (بسم) لأبي ذر وعليه صح، وعلى (باب) لأبي ذر.

<sup>(</sup>٢) [الجمعة : ٣]. من هنا إلى قوله : «ذكر الله» لأبي ذر عن الكشميهني .

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) [الجمعة: ٣]. (٥) عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) قوله : «قال : قلت من» لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «قالوا من» .

<sup>(</sup>٧) الثريا: النجم المعروف. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ثرا).

<sup>\* [</sup> ١٨٩١٧] [التحفة: خ م ت س ١٢٩١٧]

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر وعليه صح: «حدثني».(٩) لأبي ذر وعليه صح: «أخبرنا».

<sup>\* [</sup>۲۸۸۲] [التحفة:خمتس١٢٩١٧]





### ٢- ﴿ وَإِذَا رَأَوْ أَجِئَرَةً ﴾(١)

• [ع۸۸۳] صَنْ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ' عَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَيْثُ قَالَ : أَقْبَلَتْ سَالِم بْنِ أَبِي اللَّهِ خَيْثُ قَالَ : أَقْبَلَتْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَيْثُ قَالَ : أَقْبَلَتْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَيْثُ قَالَ : أَقْبَلَتْ عَنْ رَجُلا ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه خَيْدَ قَالَ : أَقْبَلَتْ عَنْ رَجُلا ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه وَهُمَّ وَالْمَعْنَ مَعَ النَّبِي عَيْدٍ ، فَثَارَ النَّاسُ إِلَّا اثْنَا (٤) عَشَرَ رَجُلا ، عَشَرَ رَجُلا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَإِذَا رَأَوْ أَيْجَارَةً أَوْلَمْ وَالْمَعْنُ وَالْمَتُوا إِلَيْهَا (٥) ﴾ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) [الجمعة : ١١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح : «باب، ويعده لأبي ذر وعليه صح : ﴿ أَوْلَمُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٣) عير: العير: القافلة من الإبل والدواب التي تحمل الأحمال والطعام أو التجارة. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) عليه صح . و : «اثني عشر» وعليه صح . كذا في اليونينية من غير رقم .

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: ﴿ وَتَرَّكُوكَ قَابِمًا ﴾ .

<sup>(</sup>٦)[الجمعة: ١١].

<sup>\* [</sup>٢٨٨٣] [التحفة: خ م ت س ٢٢٣٩]



## قَوْلُهُ (' ): ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ (' ) ﴾ إلى: ﴿لَكَذِبُونَ ﴾ (")

• [٤٨٨٤] صرثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَجَاءِ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنْتُ فِي غَرَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أُبَيِّ يَقُولُ : لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ ، وَلَوْ (٤) رَجَعْنَا (٥) مِنْ عِنْدِهِ (٦) يَعْجُرِجَنَّ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ ، وَلَوْ (٤) رَجَعْنَا (٥) مِنْ عِنْدِهِ (٦) يَعْجُرِجَنَّ الْأَعَرُ مِنْهَا الْأَذَلُ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِ يَعَيِّهُ فَدَعَانِي الْأَعَرُ مِنْهَا الْأَذَلُ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِي مَنْكُوهُ لِلنَّبِي عَلَيْهِ فَلَعَانِي فَحَدَّثُتُهُ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّهِ عَيْقِ إِلَىٰ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أُبَيِّ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا ، فَحَدَّبُنِي رَسُولُ اللّهِ عَيْقٍ وَصَدَّقَهُ ، فَأَصَابِنِي هَمٌ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ ، فَجَلَسْتُ فَكَرَبُنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَصَدَّقَهُ ، فَأَصَابِنِي هَمٌ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ ، فَجَلَسْتُ فَكَذَبُنِي رَسُولُ اللّهِ عَمِّي : مَا أَرَدْتَ إِلَىٰ أَنْ كَذَبَكَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَمَقَتَكَ (٧) ، فَيَعْتَ إِلَىٰ أَنْ كَذَبَكَ رَسُولُ اللّهِ عَمِّي : مَا أَرَدْتَ إِلَىٰ أَنْ كَذَبَكَ رَسُولُ اللّهِ عَمِي : مَا أَرَدْتَ إِلَىٰ أَنْ كَذَبَكَ رَسُولُ اللّهِ عَمِي : مَا أَرَدْتَ إِلَىٰ أَنْ كَذَبَكَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَمَقَتَكَ (٧) ، فَبَعْتَ إِلَىٰ اللّهُ تَعَالَىٰ : ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ ﴾ (٨) فَبَعَثَ إِلَيَ النَّبِيُ عَلَىٰ اللّهُ تَعَالَىٰ : ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ ﴾ (٨) فَبَعَثَ إِلَىٰ قَلْ أَنْ اللّهُ قَدْ صَدِّقَكَ يَا زَيْدُ . (١٤ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ قَدْ صَدِّقَالَ يَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ قَدْ صَدِّقَكَ يَا زَيْدُ » .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «سورة المنافقين بسم الله الرحمن الرحيم باب إذا».

<sup>(</sup>Y) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٣) [المنافقون: ١]. وقوله: «إلى: ﴿ لَكَذِبُونَ ﴾ » ليس عند أبي ذر، وعليه صح.

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر ، والحموي ، والمستملي : «وَلَئِنْ» .

<sup>(</sup>٥) بعده لأبي ذر وعليه صح: «إلى المدينة».

<sup>(</sup>٦) عليه صح.

<sup>(</sup>٧) مقتك: أبغضك. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: مقت).

<sup>(</sup>٨) [المنافقون: ١].

<sup>\* [</sup>٤٨٨٤] [التحفة: خ م ت س ٢٧٨]



### ١- ﴿ ٱتَّخَذُوٓ الْيَمَانَهُمْ جُنَّةً ﴾ (١): يَجْتَنُونَ (٢) بِهَا

• [٤٨٨٥] صرثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَزْقَمَ وَعَلَىٰ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَمِّي فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيِّ ابْنَ (٣) سَلُولَ يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا، وَقَالَ أَيْضًا (٤): لَئِنْ يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا، وَقَالَ أَيْضًا (٤): لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَا الْأَذَلُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي، فَذَكَرَ عَمِّي لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَأَصْحَابِهِ، عَمِّي لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَاصْحَابِهِ، فَخَلَفُوا مَا قَالُوا، فَصَدَّقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَكَذَّبَنِي، فَأَصَابَنِي هَمُّ لَمْ يُصِبْنِي فَحَلَفُوا مَا قَالُوا، فَصَدَّقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَكَذَّبَنِي، فَأَصَابَنِي هَمُّ لَمْ يُصِبْنِي مِعْمُ اللَّهِ عَلَيْ وَكَذَّبَنِي، فَأَصَابَنِي هَمُّ لَمْ يُصِبْنِي مِعْمُ اللَّهِ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

### ٢- ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِمِمْ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ (٧)

• [٤٨٨٦] صرتنا آدم، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْعُرْظِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ﴿ لِللَّهِ عَالَ: لَمَّا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيِّ:

<sup>(</sup>١) [المنافقون: ٢]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ».

<sup>(</sup>٢) يجتنون بها: يستترون بها ويتخذونها وقايةً . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: جنن) .

<sup>(</sup>٤) عليه صح . وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٣) عليه صح . (۵) ، الأ

<sup>(</sup>٥) بعده لأبي ذر ، عن الكشميهني: «قط».

<sup>(</sup>٦) [المنافقون: ١-٨].

<sup>\* [</sup>٥٨٨٥] [التحفة: خ م ت س ٢٧٨٣]

<sup>(</sup>٧) [المنافقون : ٣] . وقبله لأبي ذر وعليه صح : «بابُ قوله» .



﴿ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ ﴾ (١) ، وَقَالَ أَيْضًا: ﴿ لَإِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى الْمَدِينَةِ ﴾ (٢) أَخْبَرْتُ بِهِ النَّبِيَّ عَيْدٍ فَلَامَنِي الْأَنْصَارُ ، وَحَلَفَ عَبْدُ اللّه بْنُ أَبَيِّ مَا قَالَ ذَلِكَ ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ فَنِمْتُ فَدَعَانِي رَسُولُ اللّهِ (٣) عَيْدٍ فَأَتَيْتُهُ ، مَا قَالَ ذَلِكَ ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ فَنِمْتُ فَدَعَانِي رَسُولُ اللّهِ (٣) عَيْدٍ فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ : ﴿ هُمُ ٱلّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ ﴾ (١) الْآية .

وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَلَى، عَنْ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٣- (١) ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعَجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ (٥) كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَدَةُ (يَحْسِبُونَ) كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُو الْعَدُو فُا مَّذَرُهُمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَدَةُ (يَحْسِبُونَ) كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُو الْعَدُو فُا مَّذَرُهُمْ كَانَةُمُ مُونَ ﴾ (١) قَلْلَهُ مُؤَاللّهُ أَلْقَالُونَ ﴾ (١)

• [٤٨٨٧] حرثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِيْ فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ لِأَصْحَابِهِ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي لِأَصْحَابِهِ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ، وَقَالَ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا اللَّهَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ فَسَأَلَهُ فَاجْتَهَدَ اللَّهُ بَنْ أَبَي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبِيَّ فَسَأَلَهُ فَاجْتَهَدَ لَكُونِ مَنْ اللَّهُ عَلَى مَا فَالُوا يَعْفِي مَا قَالُوا يَهُ مِينَهُ مَا فَعَلَ، قَالُوا: كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا يَمِينَهُ مَا فَعَلَ ، قَالُوا: كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا

<sup>(</sup>١) [المنافقون: ٧]. (٢) [المنافقون: ٨].

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «فأتاني رسول النبي».

<sup>\* [</sup>٢٨٨٦] [التحفة:خ ت س ٣٦٨٣]

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «باب». (٥) بعده لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٦) [المنافقون: ٤]. وقوله «﴿ كَأَنَّهُم ﴾ . . . إلى : ﴿ يُؤَفَّكُونَ ﴾ " ليس عند أبي ذر ، وعليه صح .



شِدَّةٌ ، حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ تَصْدِيقِي فِي : ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ ﴾ (١) فَدَعَاهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهُ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا رُءُوسَهُمْ . وَقَوْلُهُ : ﴿ خُشُبُ مُسَنَّدَةٌ ﴾ (٢) قَالَ : كَانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ .

## ٤- قَوْلُهُ (٣): ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللّهِ لَوَّوْا رُهُ وسَاهُمُ (٤) وَرَايْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ (٥)

حَرَّكُوا اسْتَهْزَءُوا بِالنَّبِيِّ ﷺ ، وَيُقْرَأُ (٦) بِالتَّخْفِيفِ (٧) مِنْ : لَوَيْتُ .

• [٤٨٨٨] صر ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَمِّي فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيِّ ابْنَ سَلُولَ يَقُولُ : لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا ، وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُّ عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا ، وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُّ عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا ، وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُ عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا ، وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُ مِنْهَا الْأَذَلُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي ، فَذَكَرَ (^) عَمِّي لِلنَّبِيِّ عَيِيلِةً (٩) وَصَدَّقَهُمْ (''') ،

(٢) [المنافقون : ٤].

(١)[المنافقون: ١].

\* [٧٨٨٤] [التحفة: خ م ت س ٢٧٨٣]

(٣) لأبي ذر وعليه صح: «باب وإذا».

(٤) من قوله: «ورأيتهم» . . . . إلى قوله: «مستكبرون» عليه صح، وليس عند أبي ذر، وعنده: «إلى قوله وهم مستكبرون» وعليه صح .

(٥) [المنافقون: ٥].

(٦) من قوله: «ويقرأ» . . . . إلى قوله: «من لويت» ، للكشميهني .

(٧) وهي قراءة نافع وروح. (انظر: النشر في القراءات العشر) (٢/ ٣٨٨).

(٨) كذا في نسخ الخط المعتمدة بدون الضمير الثابت في الطبع سابقا . اهـ . مصححه .

(٩) لأبي ذر، وأبي الوقت، وعليه صح: «فدعاني فحدثته فأرسل إلى عبدالله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، وكذبني النبي ﷺ. وفي حاشية البقاعي: «فكذبني» بدل: «وكذبني».

(١٠) عليه صح ، وليس عند أبي ذر .



فَأَصَابَنِي غَمُّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ ، فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي ، وَقَالَ عَمِّي : مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ النَّبِيُ (1) عَلَيْ وَمَقَتَكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (1) : ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَوفَقُونَ وَالْمَ اللَّهُ تَعَالَى (1) : ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَوفَقُونَ وَالْمَ اللَّهُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ (1) وَأَرْسَلَ (1) إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى قَلَيْهُ ، فَقَرَأَهَا وَقَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهُ وَمُدَّالًا وَقَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهُ وَمُدَّالًا وَقَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهُ وَمُدَّالًا اللَّهُ مَدُّ مَدَّقَكَ » .

### ٥- (٥) قَوْلُهُ: ﴿ سَوَآءُ عَلَيْهِ مِ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ (١) أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِر أَللهُ لَكُمْ أَنِ اللهُ لَكُمْ أَنِ اللهُ لَكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفُسِقِينَ ﴾ (٧)

• [٤٨٨٩] صرثنا عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَالَ : كُنَّا فِي غَزَاةٍ - قَالَ سُفْيَانُ - مَرَّةً : فِي جَيْشٍ - فَكَسَعَ (١٠) رَجُلُ (١٠) مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : يَا لَلْأَنْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِ يُّ : يَا لَلْأَنْصَارِ ، وَقَالَ اللَّهُ عَلِيْ فَقَالَ : ( مَا بَالُ دَعُوى اللَّهُ عَلِيَّةٍ فَقَالَ : ( مَا بَالُ دَعُوى اللَّهُ عَلِيَّةٍ فَقَالَ : ( مَا بَالُ دَعُوى جَاهِلِيَّةٍ (١١) ) قَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : ( دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ ) فَسَمِعَ نِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيٍّ ، فَقَالَ : فَعَلُوهَا! أَمَا فَقَالَ : ( دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ ) فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيٍّ ، فَقَالَ : فَعَلُوهَا! أَمَا

(٢) في نسخة ، وعليه صح : ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

(١) في نسخة: «رسول الله».

(٤) لأبي ذر وعليه صح: «فأرسل».

(٣)[المنافقون : ١].

(٥) لأبي ذر وعليه صح : "باك".

(٦) لأبي ذر وعليه صح: «الآية»، ومن قوله: ﴿أَمْ لَمْ تَسَتَغْفِرْ ﴾ . . . . إلى قوله: ﴿ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ ليس عند أبي ذر، وعليه صح.

(٧) [المنافقون: ٦].

(٨) فكسع: ضرب دُبُرَه بيده . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: كسع) .

(٩) على آخره صح . (١٠) لأبي ذر وعليه صح : «ذلك» .

(١١) لأبي ذر وعليه صح: «الجاهلية».



وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَ ، فَبَلَغَ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ ، فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيهُ : (دَعْهُ ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ » .

وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ، ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَثُرُوا بَعْدُ .

قَالَ سُفْيَانُ: فَحَفِظْتُهُ (١) مِنْ عَمْرٍو، قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ جَابِرًا: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَاللَّهُ (٢). النّبِيِّ وَاللَّهُ (٢).

# ٦- قَوْلُهُ (٣): ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَقَّ يَنفَضُّواْ (٤) ﴿ وَيَتَفَرَّقُوا ، ﴿ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ حَقَّ يَنفَضُّوا (٤) ﴿ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَتَكْ يَفْقَهُونَ ﴾ (٥)

• [٤٨٩٠] صرتنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ عُقْبَةَ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ ابْنَ مَالِكِ يَقُولُ: حَزِنْتُ عَلَىٰ مَنْ أُصِيبَ بِالْحَرَّةِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ،

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح : «تَحَفَّظْتُهُ».

<sup>(</sup>٢) بعده لأبي ذر ، والكشميهني : «الكسع أن تضرب بيدك على شيء أو برجلك ويكون أيضا إذا رميته بشيء يسوءه» .

<sup>\* [</sup>٤٨٨٩] [التحفة: خ م ت س ٢٥٢٥]

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «الآية». ومن قوله: «ويتفرقوا».... إلى قوله: ﴿ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ ليس عند أبي ذر، وعليه صح.

<sup>(</sup>٥) [المنافقون: ٧].



وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِي يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِلْأَنْصَارِ». وَشَكَّ ابْنُ الْفَضْلِ فِي أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، فَسَأَلَ أَنَسًا بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: هُوَ الَّذِي يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا الَّذِي أَوْفَى اللَّهُ لَهُ بِأُذُنِهِ (١)».

# ٧- قَوْلُهُ (٢): ﴿ يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَ آ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَ آلْأَعَنُّ الْأَعَنُّ الْأَعْنَ الْأَعْنَ الْأَعْنَ الْأَعْنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٤) وَلَكِنَ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٤)

• [٤٨٩١] صرتنا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَشْفَ يَقُولُ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِينُ : يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِينُ اللهُهَاجِرِينَ ، فَسَمَّعَهَا اللّهُ رَسُولَهُ عَيْقٍ ، قَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقَالُوا: كَسَعَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِينُ : يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِينُ : يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِينُ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْقِيدٍ : «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ » قَالَ جَابِرٌ: وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ عَنْ اللهُ عِبْدُ اللهِ بْنُ أَبْتِ الْأَنْصَارُ عَيْدَ اللّهِ بْنُ أَبْتِ الْأَنْصَارُ عَيْدَ اللّهِ بْنُ أَبْتِي عَلَيْقِ أَكْبَو اللهُ عَلَى عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبْتِ : أَوَقَدْ حِينَ قَدِمَ النَّبِي عَيْقِيدٍ أَكْثَرَ ثُمَّ كَثُرَ الْمُهَاجِرُونَ بَعْدُ، فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبْتِ : أَوقَدْ

<sup>(</sup>١) للكشميهني: «بأذَنِهِ».

<sup>\* [</sup>٤٨٩٠] [التحفة: خ ٢٥٦٣]

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «الآية». ومن قوله: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ ﴾ . . . . إلى قوله: ﴿ لَا يَعَلَمُونَ ﴾ رقم عليه بعلامة السقط ولم يرقم له بشيء .

<sup>(</sup>٤) [المنافقون : ٨].





فَعَلُوا ، وَ اللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَيْثُ : دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ (١) عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ ، قَالَ (٢) النَّبِيُّ عَيْثَةً : (دَعْهُ ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا (٣) يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ » .

\* \* \*

(١) على آخره صح.

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «فقال».

<sup>\* [</sup> ١٩٨٦] [ التحفة : خ م ت س ٢٥٢٥]





### سُورَةُ التَّغَابُنِ (١)

وَقَالَ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ . ﴾ (٢): هُوَ الّذِي إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ رَضِي وَعَرَف أَنَّهَا مِنَ اللّهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «والطلاق بسم الله الرحمن الرحيم».

التغابن: يوم يغبن فيه أهل الجنّة أهل النار. وأصل الغبن: النّقص في المعاملة والمبايعة والمقاسمة. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص٣١٧).

<sup>(</sup>٢) [التغابن: ١١].



### سُورَةُ الطَّلَاقِ(١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ <sup>(٢)</sup> : ﴿وَيَالَأُمْرِهَا ﴾ <sup>(٣)</sup> : جَزَاءَ أَمْرِهَا .

• [٤٨٩٢] مرثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ بَالُهُ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتُهُ ﴿ اللَّهِ عَمْرَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى وَهُو رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ لِيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا (٥) أَمَرَهُ اللَّهُ (٢) .

### ١ = ﴿ (٧) وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ اللَّهُ وَلَنْ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْ

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ: وَاحِدُهَا (٩): ذَاتُ حَمْلِ (١٠).

288

<sup>(</sup>١) قوله: «سورة الطلاق» عليه صح وليس عند أبي ذر.

 <sup>(</sup>٢) لأبي ذر عن الحموي: «التَّغَابُنُ غَبْنُ أَهْلِ الْجِنَّةِ أَهْلَ النَّارِ. ﴿إِنِ ٱرْبَبْتُدُ ﴾ إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَتَحِيضُ أَمْ لَا تَجِيضُ فَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ الْمَحِيضِ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرِ» ثابت عند الهروي من رواية الحموي.

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر عن الكشميهني: «امْرَأَةً لَهُ».

<sup>(</sup>٣) [الطلاق: ٩].

<sup>(</sup>٥) في حاشية البقاعي: «التي» ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٦) قوله: «أمره الله» لأبي ذر وعليه صح: «أمر الله عليه».

<sup>\* [</sup>۲۹۸۶] [التحفة: خ ٥٨٨٥]

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>A) [الطّلاق: ٤]. (9) لأبي ذر عن الكشميهني: «وَاحِدَتُهَا».

<sup>(</sup>١٠) من قوله: «وأولات» . . . . . إلى قوله: «ذات حمل» رقم عليه بعلامة الكشميهني .

#### كِنَا لِيُولِي لِتَقْسِلُونِ لِللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِيلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال





- [٤٨٩٣] صرثنا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرُ (١) الْأَجَلَيْنِ ، قُلْتُ أَنَا : وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرُ (١) الْأَجَلَيْنِ ، قُلْتُ أَنَا : ﴿ وَلَمُولَكُ ثُلُوهُ مُرَيْرَةً : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ، وَلَوْلَكُ الْأَعْلَى اللَّهُ مَالِ أَجُلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ (٢) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ، وَوَلَوْلَتُ يُعْفِي عَلَى اللَّهِ مُرَيْبًا إِلَى أُمُّ سَلَمَة يَسْأَلُهَا ، فَقَالَتْ : يَعْفِي : أَبَا سَلَمَة ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمُّ سَلَمَة يَسْأَلُهَا ، فَقَالَتْ : فَخُطِبَتْ فُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِي حُبْلَى ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَخُطِبَتْ فَتَلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِي حُبْلَى ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَخُطِبَتْ فَأَنْ كَحَهَا رَسُولُ اللَّه وَيَقِيَةٍ ، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا .
- [٤٨٩٤] وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَىٰ، وَكَانَ أَشُوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَىٰ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ، فَذَكَر (٢) آخِرَ الْأَجَلَيْنِ، فَحَدَّثْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: فَضَمَّزَ (١) لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ، قَالَ مُحَمَّدُ: الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: فَضَمَّزَ (١) لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ، قَالَ مُحَمَّدُ: فَفَطِنْتُ لَهُ، فَقُلْتُ: إِنِّي إِذَنْ لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَهُوَ فِي فَفَطِنْتُ لَهُ، فَقُلْتُ: إِنِّي إِذَنْ لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَاسْتَحْيَا، وَقَالَ: لَكِنَّ عَمَّهُ (٥) لَمْ يَقُلْ ذَاكَ، فَلَقِيتُ أَبَا عَطِيَّة نَاحُيتِةٍ الْكُوفَةِ فَاسْتَحْيَا، وَقَالَ: لَكِنَّ عَمَّهُ (١٤) لَمْ يَقُلْ ذَاكَ، فَلَقِيتُ أَبَا عَطِيَّة

 <sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «آخِرَ».

<sup>(</sup>٢)[الطلاق: ٤].

<sup>\* [</sup>٤٨٩٣] [التحفة: خ م ت س ٢٠٢٨]

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «فَذَكَرُوا لَهُ فذكر».

<sup>(</sup>٤) عليه صح ولأبي ذر: «فَضَمَزَ». قال أبوذر ومعناه: عض له شفته غمزا.

فضمز: ضمز إذا سكت، وضمز غيره إذا أسكته. انظر: (النهاية في غريب الحديث، مادة: ضمز).

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «لكنْ عمُّه».





مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ (١) سُبَيْعَةَ فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا اللَّوْصَةَ (٢) ، لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَىٰ بَعْدَ الطُّولَىٰ (٣): ﴿ وَأَوْلَنَتُ الْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعَّىٰ حَمَّلَهُنَ ﴾ (١٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: "بِحَدِيثِ".

<sup>(</sup>٢) عليه صح.

<sup>(</sup>٣) الطولى: سورة البقرة ؛ لأن عِدّة الوفاة في البقرة أربعة أشهر وعشر ، وفي سورة الطلاق وضع الحمل ، وهو قوله : ﴿ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعّنَ حَمّلَهُنَّ ﴾ . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : قصر ) .

<sup>(</sup>٤) [الطلاق: ٤].

<sup>\* [</sup>٤٨٩٤] [التحفة: خ س ٤٤٥٩]



### سُورَةُ الْمُتَحَرَّمِ (١)

## ١- ﴿ (٢) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تَعُرِّمُ مَا آَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ (٣) تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَاللَّهُ عَلَوْرٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٤) وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٤)

- [٤٨٩٥] صرثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَة ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ (٥) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَيَضْ قَالَ فِي الْحَرَامِ : يُكَفَّرُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَيَضْ قَالَ فِي الْحَرَامِ : يُكَفَّرُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ (إِسْوَةٌ) حَسَنَةٌ ﴾ (١) .
- [٤٨٩٦] صرثنا (٧) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ عَالِثُ وَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَ عَمْدُ مَ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ (٨) مَنْ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا ، فَوَاطَيْتُ (٩) أَنَا يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَهَا ، فَوَاطَيْتُ (٩) أَنَا

<sup>(</sup>١) الأبي ذر وعليه صح: «سورة لِمَ تُحَرِّمُ بسم الله الرحمن الرحيم» وفي نسخة: «سورة التحريم».

<sup>(</sup>٢) قبله لأبي ذر عن الكشميهني: «بابّ».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «الآية» ، وليس عنده من قوله : ﴿ تَبْنَغِي ﴾ . . . . إلى قوله : ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٤)[التحريم: ١].

<sup>(</sup>٥) عليه صح ، ولأبي ذر وعليه صح : «هو يعلى بن حكيم الثقفي» .

<sup>(</sup>٦) [الأحزاب: ٢١].

<sup>\* [</sup>٥٩٤٨] [التحفة: خ م ق ٨٤٨٥]

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «حدثني».

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر وعليه صح: «بنت».

<sup>(</sup>٩) كذا بالياء في اليونينية وقال في «المصابيح» : «إنها مبدلة من الهمزة على غير قياس» . ولأبي ذر وعليه صح : «فتواطأت» .



وَحَفْصَةُ عَنْ (١) أَيَّتُنَا (٢) دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ: أَكَلْتَ مَغَافِيرَ (٣) إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، قَالَ: ﴿ لَا وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ (١) جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ ، وَقَدْ حَلَفْتُ: لَا تُحْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا).

### ٢- ﴿ تَبْلَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَلِجِكَ ﴾ (٥)

### ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُوْ تِحِلَّهَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ (١).

• [٤٨٩٧] صرثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَيَضْفِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ قَالَ : مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَيَضْفِ يُحَدِّثُ أَنْهُ قَالَ : مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُهُ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّى حَرَجَ أَنْ أَسْأَلُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ عَنْ آيَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلُهُ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّى حَرَجَ أَنْ أَسْأَلُهُ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّى حَرَجَ حَاجًا فَحَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ (٧) وَكُنّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ (٨) حَاجًا فَحَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ (٧) وَكُنّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ (٨) لِحَاجَةٍ لَهُ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَابًا فِرَعْ ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَن اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا (٩) عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى هُو الْنَعْ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَقَالَ : تِلْكَ (١٠) حَفْصَهُ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا (٩) عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَنْ أَزْوَاجِهِ، فَقَالَ : تِلْكَ (١٠) حَفْصَهُ مَن اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا وَا عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى الْنَبِي عَلَى الْنَانِ قَالَ : تِلْكَ (١٠) حَفْصَهُ

<sup>(</sup>١) للأصيلي ، وابن عساكر: «عَلَىٰ» . (٢) على أوله صح .

<sup>(</sup>٣) مغافير: واحدها مُغْفُور، وهو صمغ حلو يؤكل، وله ريح كريهة منكرة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: غفر).

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «بنت».

<sup>\* [</sup>٤٨٩٦] [التحفة: خ م دس ١٦٣٢٢]

<sup>(</sup>٥) [التحريم: ١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب،

<sup>(</sup>٦) [التحريم: ٢]. وبعده لأبي ذر وعليه صح: ﴿ وَاللَّهُ مُولَلُكُمُّ وَهُواَلْكُلِيمُ ﴾ ورقم في آخره لأبي ذر.

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح : «رَجَعْنَا» وعلى آخره صح .

<sup>(</sup>٨) الأراك: شجر معروف ، طيب الريح يستاك به . (انظر: هدي الساري) (ص ٧٨) .

<sup>(</sup>٩) تظاهرتا: تعاونتا وتساعدتا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ظهر).

<sup>(</sup>١٠) في حاشية البقاعي : «تانِك» ، ونسبه لنسخة .



وَعَائِشَةُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأْرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلْ ، مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَاسْأَلْنِي ، فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَرْتُكَ بِهِ .

قَالَ: ثُمَّ قَالَ عُمَوُ: وَ اللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَتَأَمَّوُهُ إِذْ قَالَتِ الْمُرَأْتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا لَكِ وَلِمَا هَاهُنَا فِيمَا (۱) تَكَلُّفُكِ الْمُرَأْتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا لَكِ وَلِمَا هَاهُنَا فِيمَا أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ، فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ، فَقَالَتْ لِي : عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ، وَإِنَّ الْبَنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى يَظُلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةً، فَقَالَ لَهَا: يَا بُنَيَّةٍ، إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَكَانَهُ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللَّهِ إِنَّا لِنُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى حَفْصَةً وَاللَّه وَاللَّهُ إِنَّا لَنُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّه عَلَى عَلَى مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِيَّاهَا - يُرِيدُ عَائِشَةً لَا يَعُرَبُكُ مَنْ مَعُلِ اللَّه وَعَصْبَ رَسُولِهِ عَلَيْهُ إِيَّاهَا - يُرِيدُ عَائِشَةً - قَالَ : ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَنْ عَدْرَبُ عُفُونَةَ اللَّه وَعَضَة إِيَّاهَا - يُرِيدُ عَائِشَةً - قَالَ : ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَعْمَالُ اللَّهُ عَلَى أُمُ سَلَمَةً لِعَرَابَتِي مِنْ عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجْلُ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهَ عَلَيْ وَاللَّهُ وَالْذَا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ الْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهَ عَلَى أَنْ الْحَلْ اللَّهُ عَلَى أَنْ الْمُولِ اللَّه عَلَى أَنْ الْمُنْ عَلَى الْمَالِ اللَّهُ وَالْمَا عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَولِ اللَّه عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمُولِ اللَّه عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْمَة وَالْتُ أَلُولُ اللَّه عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمُولِ اللَّه عَلَى الْمَلْمَ الْمُولِ اللَّه عَلَى الْمَلْمَة وَاللَّهُ الْمُعْمُ وَاللَّهُ الْمُولِ اللَّه عَلَى الْمَلْمَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ

وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْثُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ، وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا،

<sup>(</sup>١) لأبي ذر عن الكشميهني: «وَفِيمَ»، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: «وما».

<sup>(</sup>٢) عليه صح.

<sup>(</sup>٣) بالتاء والياء في اليونينية.





فَقَدِ امْتَلاَّتُ صُدُورُنَا مِنْهُ، فَإِذَا صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَدُقُ الْبَابِ، فَقَالَ: افْتَحْ (۱) افْتَحْ (۱) ، فَقُلْتُ: جَاءَ الْعَسَانِيُّ فَقَالَ: بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ ، اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ افْتَحْ تَوْبِي فَأَخْرُجُ حَتَّى أَزْوَاجَهُ، فَقُلْتُ: رَغَمَ أَنْفُ (۲) حَفْصَة وَعَائِشَة ، فَأَحَذْتُ ثَوْبِي فَأَخْرُجُ حَتَّى أَزْوَاجَهُ، فَقُلْتُ: رَغَمَ أَنْفُ (۲) حَفْصَة وَعَائِشَة ، فَأَحَذْتُ ثَوْبِي فَأَخْرُجُ حَتَّى جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي مَشْرُبَة (٣) لَه يَرْقَى عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ ، وَعُلَامٌ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْ أَسُولُ اللَّه عَلَيْ مَسُولِ اللَّه عَلَيْ مَنْ الْحَدِيثَ ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمْ قَالَ عُمَرُ : فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمْ قَالَ عُمَرُ : فَقَصَصْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ سَلَمَة تَبَسَمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مَلَى تَسُولِ اللَّه عَلَيْ مَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ سَلَمَة تَبَسَمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا (٥) مَصْبُوبًا (٢) وَعِنْدَ رَأْسِهِ وَسَادَةٌ مِنْ أَدَم (٢) حَشُوهُمَا لِيفٌ ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا (٥) مَصْبُوبًا (٢) وَعِنْدَ رَأْسِهِ وَسَادَةٌ مِنْ أَدَم (٢) حَشُولُ اللَّه ، وَإِنَّ عِنْدَ رَجْلَيْهِ وَبَعْنَ وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّه ، فَقَالَ : (مَا يُبْكِيكَ؟) فَقُلْ : يَا رَسُولُ اللَّه ، إِنَّ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّه ، فَقَالَ : (مَا يُبْكِيكَ؟) وَقَنْ الْلَه عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الْمُعَا وَيه وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّه ، فَقَالَ : (مَا يُبْكِيكَ؟)

<sup>(</sup>١) عليه صح.

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «رَغَمَ اللَّهُ أَنْفَ». وفي حاشية البقاعي: «أرغم» بدل: «رغم».

<sup>(</sup>٣) مشربة: غرفة مرتفعة. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) أدم: جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ. (انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين) للحميدي (٤) (٤).

<sup>(</sup>٥) قرظا: ورق نبات يدبغ به . (انظر: النهاية في غريب الحديث ،مادة: شثث) .

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «مَصْبُورًا».

<sup>(</sup>٧) أهب: الإهاب: الجلد، والجمع: أهبة. وقيل: إنها يقال للجلد إهاب قبل الدبغ، فأما بعده فلا . (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أهب).

<sup>\* [</sup>۷۹۸۶] [التحفة:خم ۱۰۰۱۲]





# ٣- ﴿ (١) وَإِذْ أَسَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُوَجِهِ عَدِيثَا (١) فَلَمَّا نَبَّا تَ بِهِ عَوْمَ وَأَعْضَ مُ وَأَعْضَ مَا بَعْضِ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ عَلَى مَا نَبَا هَا بِهِ عَلَى مَا نَبَا كَا مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ الْحَبِيرُ ﴾ (٣)

فِيهِ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُمْ.

• [٤٨٩٨] صرفنا عَلِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ هَيْنَ يَقُولُ : أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ (٤) عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ هَيْنَ يَقُولُ : أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ (٤) فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَنِ الْمَوْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٍ ، فَمَا أَتُمَمْتُ كَلَامِي حَتَّىٰ قَالَ : عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ .

3- قَوْلُهُ (٥): ﴿ إِن نَنُوباً إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ (٢)
 صَغَوْتُ وَأَصْغَيْتُ: مِلْتُ. ﴿ لِتَصْغَىٰ ﴾ (٧): لِتَمِيلَ.

<sup>(</sup>١) «بسم الله الرحمن الرحيم بابِّ» ورقم على لفظ: «باب» صح لأبي ذر، والبسملة في اليونينية من غير رقم.

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «إلى: ﴿ ٱلْخَبِيرُ ﴾»، وليس عند أبي ذر من قوله: ﴿ فَلَمَّا نَبَّأَتَ ﴾ . . . إلى قوله: ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾، ليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٣) [التحريم: ١].

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «ابن الخطاب والشخه».

<sup>\* [</sup>٨٩٨] [التحفة: خ م ١٠٥١٢]

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «باب إنْ».

<sup>(</sup>٢) [التحريم: ٤]. (٧) [الأنعام: ١١٣].





﴿ وَإِن (تَظَّاهَرَا) عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينِّ وَٱلْمَلَآيِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ (١) ظَهِيرُ ﴾ (٢): عَوْنٌ ، تَظَاهَرُونَ : تَعَاوَنُونَ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ قُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ﴾ (٣): أَوْصُوا (٤) أَنْفُسَكُمْ وَ (٥) أَهْلِيكُمْ بِتَقْوَىٰ اللّهِ وَأَذّبُوهُمْ .

• [۶۸۹۹] عرشنا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٧) ، فَمَكَثْتُ سَنَةً فَلَمْ أَجِدْ لَهُ مَوْضِعًا ، فَشَالُ اللَّهِ ﷺ والْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٧) مَنَ لِخَاجَتِهِ ، فَقَالَ : أَدْرِكْنِي حَتَّى خَرَجْتُ مَعَهُ حَاجًا ، فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرَانَ ذَهَبَ عُمَرُ لِحَاجَتِهِ ، فَقَالَ : أَدْرِكْنِي بِالْوَصُوءِ ، فَأَدْرَكْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ (٨) فَجَعَلْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ (٩) وَرَأَيْتُ مَوْضِعًا ، فَقُلْتُ : بِالْوَصُوءِ ، فَأَدْرَكْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ (٨) فَجَعَلْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ (٩) وَرَأَيْتُ مَوْضِعًا ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَمَا أَتُمَمْتُ كَلَامِي حَتَّى قَالَ : عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ .

(٢)[التحريم: ٤].

<sup>(</sup>١) من قوله: «صغوت» . . . إلى قوله: ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ ليس عند أبي ذر ، وفي موضعه صح .

<sup>(</sup>٣) [التحريم: ٦].

<sup>(</sup>٤) عليه صح لأبي ذر.

<sup>(</sup>٥) قوله: «أنفسكم و» عليه صح ، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «كُنْتُ أُرِيدُ» ، وعليه صح.

<sup>(</sup>٧) قوله: «على رسول الله ﷺ ليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٨) بالإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للهاء . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : أدو) .

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر عن الكشميهني: «الماء».

<sup>\* [</sup>٤٨٩٩] [التحفة:خ م ٢١٠٥١٢]

#### كنا لِيَا لِيَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللللِّلْمُ اللللْمُ اللللِّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِّلْمُ اللْمُ اللْمُ الللِّلِي الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللِّلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ





### ٥- (١) قَوْلُهُ: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَ أَن ( يُبَدِّلَهُ ) أَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَ (١) مُسْلِمَتِ مُوْمِنَتٍ قَنِنَتٍ تَبِيَبَتٍ عَبِدَتٍ سَيِّحَتٍ ثَيِّبَتٍ وَأَبْكَارًا ﴾ (٣)

• [٤٩٠٠] صرثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ خَيْنَ عُمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ خَيْنَ : اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَيَّا فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ ( عَسَى عُمَرُ خَيْنَ فَ الْعَيْرَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ ( عَسَى الْعَيْرَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ اللهِ اللهِ عَلَى الْعَيْرَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «الآية» ، وليس عنده من قوله : ﴿ مُسْلِمَتِ ﴾ . . . إلى قوله : ﴿ وَأَبْكَارًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) [التحريم: ٥].

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر عن الكشميهني: «له».

<sup>(</sup>٥) قوله: ﴿ غَيْرا مِّنكُنَّ ﴾ ليس عند أبي ذر.

<sup>\* [</sup>٤٩٠٠] [التحفة: خ ت س ق ٤٩٠٠]





### ﴿ (١) تَبَرُكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلُّكُ ﴾ (١)

التَّفَاوُتُ: الإخْتِلَافُ، وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوُّتُ وَاحِدٌ. ﴿ تَمَيَّرُ ﴾ (٣): تَقَطُّعُ. ﴿ مَنَاكِبِهَا ﴾ (١): جَوَانِبِهَا . ﴿ تَدَّعُونَ ﴾ (٥) وَتَدْعُونَ (٦) مِثْلُ : تَذَّكُّرُونَ وَتَذْكُرُونَ . ﴿ وَيَقْبِضَنَ ﴾ : يَضْرِبْنَ بِأَجْنِحَتِهِنَّ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ صَنَفَاتٍ ﴾ (٧): بَسْطُ (٨) أَجْنِحَتِهِنَّ (٩). ﴿ وَنُفُورٍ ﴾ (١٠٠): الْكُفُورُ.

<sup>(</sup>١) «سورة الملك» رقم على : (سورة) صح لأبي ذر، وعلى : (الملك) ليس عند أبي ذر، وعليه صح . وفي حاشية البقاعي زاد البسملة لأبي ذر .

<sup>(</sup>٣) اللك: ١٨.

<sup>(</sup>٢)[اللك: ١].

<sup>(</sup>٤)[اللك: ١٥].

<sup>(</sup>٦) بعده لأبي ذر وعليه صح: «واحدٌ».

<sup>(</sup>٧)[اللك: ١٩].

<sup>(</sup>٨) في حاشية البقاعي : «باسطُوا» ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٩) من قوله : ﴿ وَيَقْمِضْنَ ﴾ . . . إلى قوله : «أجنحتهن» عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>١٠)[اللك: ٢١].



### ن وَالْقَلَمِ (١)

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ مَرْدِ ﴾ (٢): جِدِّ فِي أَنْفُسِهِمْ (٣).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ( ٤ ) : ﴿ لَضَآ الُّونَ ﴾ ( ٥ ) : أَضْلَلْنَا مَكَانَ جَنَّتِنَا .

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ كَالْصَّرِيمِ ﴾ (٢): كَالْصُّبْحِ انْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ، وَاللَّيْلِ انْصَرَمَ مِنَ النَّهْارِ، وَهُوَ أَيْضًا كُلُّ رَمْلَةٍ انْصَرَمَتْ مِنْ مُعْظَمِ الرَّمْلِ، وَالصَّرِيمُ أَيْضًا: الْمَصْرُومُ، مِثْلُ: قَتِيلِ وَمَقْتُولٍ.

### ١- ﴿ (٧) عُتُلِ (٨) بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ﴾ (٩)

• [٤٩٠١] صر الله الله عن أبي حَصِينِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله (١٢) ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عُتُلِ مِنْ : ﴿ عُتُلِ مِنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عُتُلِ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عُتُلِ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عُتُلُ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عُنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عُنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَالِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(٩) [القلم: ١٣].

زنيم: الزنيم: الملصق بالقوم ليس منهم المعروف بالشر. (انظر: الغريبين في القرآن والحديث للهروي، مادة: زنم).

(١٠) لأبي ذر، وعليه صح: «حدثني». (١١) لأبي ذر عن المستملي: «محمد».

(١٢) بعده لأبي ذر وعليه صح: «ابنُ مُوسَىٰ».

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «سورة ن والقلم بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) [القلم: ٢٥]. ولأبي ذر وعليه صح: «حرد».

<sup>(</sup>٣)-لأبي ذر وعليه صح: «وقال ابن عباس: ﴿يَنَخَفَنُونَ ﴾ يَنْتَجُون السِرارَ والكلامَ الخَفِيَّ» كذا وضع هذه الرواية في النسخ المعتمدة بعد (في أنفسهم).

<sup>(</sup>٤) قوله : «وقال ابن عباس» ليس عند أبي ذر . (٥) [القلم: ٢٦].

<sup>(</sup>٦) [القلم: ٢٠]. (٧) عليه صح، ولأبي ذر: «باب».

<sup>(</sup>٨) عتل: العتل: الشديد من كل شيء، وهو هنا الفظ الغليظ الكافر. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص ٣٢٠).





قُرَيْشٍ لَهُ زَنَمَةٌ مِثْلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ .

• [٤٩٠٢] صرثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ الْخُزَاعِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ ، كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ (١) لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللَّهِ لَأَبَرَّهُ ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّهِ لَأَبَرَّهُ ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّهِ لَأَبَرَّهُ ، ثَلُ عُتُلِّ جَوَّاظٍ (٢) مُسْتَكْبِرٍ » .

### ٢- ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ﴾ (٣)

• [٤٩٠٣] صرثنا آدَمُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ فَكُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْقَةً يَقُولُ : « يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ ، النَّبِيَّ عَيْقَةً يَقُولُ : « يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ ، وَيَبْقَى (٤) مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِقَاءً وَسُمْعَةً ، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ (٥) فَيَعُودُ طَهُوهُ طَبَقًا (٢) وَاحِدًا » .

\* [٤٩٠١] [التحفة: خ س ٦٤١٢]

- (٣) [القلم: ٤٢]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب».
- (٤) لأبي ذر وعليه صح: «فَيَنْقَى كُلُّ مَنْ»، وبعده صح.
  - (٥) لأبي ذر وعليه صح: «يَسْجُدُ».
- (٦) طبقا: الطبق: فقار الظهر. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: طبق).
  - \* [٤٩٠٣] [التحفة: خ ٤٩٠٣]

<sup>(</sup>١) لم يضبط العين في اليونينية ، وضبطها في الفرع بالكسر وغيره بالفتح . اهـ. من هامش الأصل . متضعف : الذي يتضعفه الناس ويتجبرون عليه في الدنيا للفقر ورثاثة الحال . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : ضعف) .

<sup>(</sup>٢) جواظ: هو القصير البطِن، وقيل: الجَمُوع المَنُوع. وقيل: الكثير اللحم المختال في مِشْيَتِهِ. وقيل: الغليظ الرقبة والجسم. وقيل: الفاجر. وقيل: الذي لا يستقيم على أمر واحد، يصانع هنا وهنا. (انظر: مشارق الأنوار) (١/ ١٦٥).

<sup>\* [</sup>۲۹۸۲] [التحفة: خ م ت س ق ۲۸۸۵]

#### الْحَاقَّةُ (١)

﴿عِشَةِ زَاضِيَةِ ﴾ (٢): يُرِيدُ فِيهَا الرِّضَا. ﴿ٱلْقَاضِيَةَ ﴾ (٣): الْمَوْتَةَ (١) الْأُولَى الَّتِي مُتُهَا ثُمَّ أُحْيَا (٥) بَعْدَهَا.

﴿ مِّنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ (٦): أَحَدٌ يَكُونُ لِلْجَمْعِ وَلِلْوَاحِدِ (٧).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ ٱلۡوَتِينَ ﴾ (١) : نِيَاطُ الْقَلْبِ (٩) .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ طَغَى ﴾ (١١): كَثُرَ، وَيُقَالُ: ﴿ بِالطَّاغِيَةِ ﴾ (١١) بِطُغْيَانِهِمْ، وَيُقَالُ: ﴿ بِالطَّاغِيَةِ ﴾ (١١) بِطُغْيَانِهِمْ، وَيُقَالُ: ﴿ وَالطَّاغِيَةِ ﴾ (١١) بِطُغْيَانِهِمْ، وَيُقَالُ: ﴿ وَيُقَالِنِهِمْ، وَقَالُ: ﴿ وَيُقَالُ: ﴿ وَيُقَالُ: ﴿ وَيُقَالُ: ﴿ وَيُقَالُ: وَقُومُ مُوحِ .

\* \* \*

(٣) [الحاقة: ٢٧].

(Y)[الحاقة: ٢١].

(٦)[الحاقة: ٤٧].

(٨) [الحاقة: ٢٦].

(١٠) [الحاقة: ١١]. (١١) [الحاقة: ٥].

(١٢) في اليونينية بفتح الخاء وفي غيرها بضمها.

<sup>(</sup>١) لأبي ذر، وعليه صح: «سورةُ الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن جُبَيْرِ».

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر ، وعليه صح : «والقاضية الموتة» .

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «لَمْ أُحْيَ».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «لِلْجَمِيع والواحد».

<sup>(</sup>٩) نياط القلب: العرق الذي القلب معلق به . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: نيط) .





### سَأَلَ سَائِلٌ (١)

الْفَصِيلَةُ (٢) أَصْغَرُ آبَاثِهِ الْقُرْبَىٰ إِلَيْهِ يَنْتَمِي (٣) مَنِ انْتَمَىٰ (٤).

﴿ لِلشَّوَىٰ ﴾ (٥) الْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ (٦) وَالْأَطْرَافُ ، وَجِلْدَةُ الرَّأْسِ يُقَالُ لَهَا: شَوَىٰ .

وَالْعِزُونَ الْجَمَاعَاتُ (٧) ، وَ (٨) وَاحِدُهَا (٩) : عِزَةٌ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لأبي ذر، وعليه صح: «سورةُ سأل سائل». وفي حاشية البقاعي زاد البسملة لأبي ذر.

<sup>(</sup>Y) لأبي ذر وعليه صح: «وَالفَصِيلةُ».

<sup>(</sup>٣) الأبي ذر وعليه صح: «يَنْتَهي».

<sup>(</sup>٤) قوله: «من انتمى» ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) [المعارج: ١٦].

<sup>(</sup>٦) قوله : «اليدان والرجلان» لأبي ذر : «الرجلان واليدان» .

<sup>(</sup>٧) «عِزينَ» لأبي ذر وعليه صح . ولأبي ذر وعليه صح أيضًا : «العِزُونَ : حِلَقٌ وَجَمَاعَات» . وله أيضًا : «وَالعزونُ : الحَلَقُ والجَمَاعَات» .

<sup>(</sup>٨) ليس عند أبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر ، وعليه صح : «وَاحدَتُها» .

### ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا ﴾(١)

﴿ أَطْوَارًا ﴾ (٢): طَوْرًا كَذَا وَطَوْرًا كَذَا ، يُقَالُ: عَدَا طَوْرَهُ أَيْ: قَدْرَهُ. وَالْكُبَّارُ الْكَبِيرُ الْكُبَارِ ، وَكَذَلِكَ جُمَّالٌ وَجَمِيلٌ ؛ لِأَنَّهَا أَشَدُّ مُبَالَغَةً ، وَ(٣) كُبَارُ الْكَبِيرُ وَكُبَارًا (٤) أَيْضًا (٥) بِالتَّخْفِيفِ ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: رَجُلٌ حُسَّانٌ وَجُمَّالٌ ، وَحُسَانٌ مُخَفَّفٌ وَجُمَالٌ مُخَفَّفٌ .

﴿ دَيَّارًا ﴾ (٦): مِنْ دَوْرِ (٤) ، وَلَكِنَّهُ فَيْعَالٌ مِنَ الدَّوَرَانِ كَمَا قَرَأُ عُمَرُ: ﴿ ٱلْحَيُّ (الْقَيَّامُ) ﴾ ، وَهيَ مِنْ قُمْتُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: دَيَّارًا: أَحَدًا. ﴿ لَبَارًا ﴾ ": هَلَاكًا.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : ﴿ مِّدْرَارًا ﴾ (٨) : يَتْبَعُ بَعْضُهَا (٩) بَعْضًا .

﴿ وَقَالًا ﴾ (١٠) : عَظَمَةً .

• [٤٩٠٤] (١١) صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: وَقَالَ

<sup>(</sup>١) لأبي ذر، وعليه صح: «سورة إنا». ولأبي ذر أيضًا، وعليه صح: «سورةُ نوح». وفي حاشية البقاعي زاد البسملة لأبي ذر.

<sup>(</sup>٢)[نوح: ١٤].

<sup>(</sup>٣) رقم عليه بعلامة السقوط لأبي ذر . و «كُبَارٌ» عليه خف . وعند أبي ذر وعليه صح : «وكذلك كُبَارٌ» .

<sup>(</sup>٤) عليه صح.

<sup>(</sup>٥) قوله: «وكبارًا أيضًا» عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٦)[نوح: ٢٦]. (٧)[نوح: ٢٨].

<sup>(</sup>A) [نوح: ١١]. (٩) لأبي ذر وعليه صح: «بَعْضُهُ».

<sup>(</sup>۱۰)[نوح: ۱۳].

<sup>(</sup>١١) «بابٌ ﴿ وَذًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُونَ وَيَعُوقَ ﴾ . حدَّثني» ورقم على أوله وآخره : صح لأبي ذر .

عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الْحَنْدُ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ، أَمَّا وُدِّ كَانَتْ لِكَلْبِ بِدَوْمَةِ (١) الْجَنْدَلِ (٢) ، وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ ، وَأَمَّا يَعُوقُ وَأَمَّا يَعُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ (٣) عِنْدَ سَبَا (٤) ، وَأَمَّا يَعُوقُ وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِجَمْدَ لِآلِ ذِي الْكَلَاعِ (٥) أَسْمَاءُ رِجَالٍ فَكَانَتْ لِهِمْدَانَ ، وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الْكَلَاعِ (٥) أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ : أَن انْصِبُوا إِلَى مَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَفَعَلُوا ، فَلَمْ تُعْبَدُ مَا اللَّهُ اللَّاسُمَائِهِمْ فَفَعَلُوا ، فَلَمْ تُعْبَدُ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ (٢) الْعِلْمُ عُبِدَتْ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «بدُومَةِ».

<sup>(</sup>٢) بدومة الجندل: قرية من الجوف شهال السعودية ، تقع شهال تيهاء على مسافة ٤٥٠ كيلو متر . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١١٧) .

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر عن الكشميهني : «بِالْجُرُفِ» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «عند سبا» ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) بعده لأبي ذر وعليه صح: «ونشر».

<sup>(</sup>٦) عليه صح.

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر عن الكشميهني: «وَنُسِخَ».

<sup>\* [</sup>٤٩٠٤] [التحفة: خ ٩٩٢٣]





### ﴿(١) قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ (١)﴾

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لِلدَّا﴾ (٣): أَعْوَانًا.

• [٤٩٠٥] صرثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيكِ ابْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ (1) إِلَىٰ سُوقِ عُكَاظٍ (0) ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشَّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ ، فَقَالُوا : مَا لَكُمْ ؟ فَقَالُوا " : حِيلَ وَبُيْنَ وَبَيْنَ عَبِرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ ، قَالَ (٧) : مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا مَا حَدَثَ ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَدَثَ ؟ فَانْطَلَقُوا فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا يَنْظُرُونَ مَا هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَدَثَ؟ فَانْطَلَقُوا فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا يَنْظُرُونَ مَا هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَدَثَ ؟ فَانْطَلَقُوا فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا يَنْظُرُونَ مَا هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَدَثَ؟ فَانْطَلَقُوا فَصَرَبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا يَنْظُرُونَ مَا هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَلَلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ حَبَرِ السَّمَاءِ قَالَ : فَانْطُلُقَ الَّذِينَ تَوْجَهُوا نَحْوَ الْمُكُونُ مَا هَذَا وَالْمَيْلُونَ مَا اللَّهُ مُولَالَ اللَّهُ مُنْ وَبَيْنَ حَبَرِ السَّمَاءِ قَالَ : فَانْطُلُقَ الَّذِينَ تَوْجَهُوا نَحْوَ

<sup>(</sup>١) لأبي ذر، وعليه صح: «سورة».

<sup>(</sup>٢) عليه صح ، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) [الجن: ١٩]. ولأبي ذر، وعليه صح: «لُبَدا» كذا في اليونينية وكأنه جمع لابد كسجد جمع ساجد. اهد. من هامش الأصل. وفي «الجمل» وهي قراءة غير سبعية من أربع قراءات نقلها عن القرطبي، كتبه مصححه. وهي قراءة ابن محيصن. (انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر) (١/ ٥٦٠).

<sup>(</sup>٤) عامدين: قاصدين. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>٥) كذا بالضبطين وعلى التنوين المكسور صح.

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «قالوا».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر ، وعليه صح: «فقال».

\* \* \*

(٣)[الجن: ١].

<sup>(</sup>١) كذا بالضبطين وعلى التنوين المكسور صح .

<sup>(</sup>٢)[الجن: ١، ٢].





### سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ (١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَتَبَتَّلْ ﴾ (٢): أَخْلِصْ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿ أَنَكَالًا ﴾ (٢) : قُيُودًا.

﴿مُنفَطِرُ بِهِ ۦ ﴾(١): مُثْقَلَةٌ بِهِ .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : ﴿ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴾ (٥) : الرَّمْلُ السَّائِلُ .

﴿ وَبِيلًا ﴾ (٦): شَدِيدًا.

\* \* \*

(٢) [المزمل: ٨]. (٣)

(٤) [المزمل: ١٨]. (٥) [المزمل: ١٤].

(٦) [المزمل: ١٦].

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «والمدَّثِرِ». وفي حاشية البقاعي زاد: «بسم الله الرحمن الرحيم» ورقم عليه لأبي ذر.

المزمل: من التزميل: وهو التغطية بالثياب ولف الجسم بها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: زمل).



### DX ETES

### الْمُدَّثِّر (١)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ عَسِيرٌ ﴾ (٢): شَدِيدٌ.

قَسْوَرَةٌ (٣): رِكْزُ (١٠) النَّاسِ وَأَصْوَاتُهُمْ .وَ (٥) قَال (٦) أَبُو هُرَيْرَةَ (٧): الْأَسَدُ (٨)، وَكُلُّ (٩) شَدِيدٍ قَسْوَرَةٌ (١٠).

﴿مُسْتَنفِرَةٌ ﴾ (١١): نَافِرَةٌ مَذْعُورَةٌ.

• [٤٩٠٦] صر ثنا (١٢) يَحْيَى ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَلُمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَلْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَلْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ : سَأَلَتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ ، قَالَ : ﴿ أَقُرَأُ بِأَسْدِ رَبِكَ الَّذِى خَلَقَ ﴾ (١٤) ، فَقَالَ ﴿ يَقُولُونَ : ﴿ أَقُرَأُ بِأَسْدِ رَبِكَ الَّذِى خَلَقَ ﴾ (١٤) ، فَقَالَ

(١) لأبي ذر وعليه صح: «سورة المدثر بسم الله الرحمن الرحيم».

المدشر: هو من دثر أي غطى بها يدفأ به . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: دثر) .

(٢)[المدثر: ٩].

(٣) لأبي ذر منونا بالضم ، وعليه صح ، ولغيره منونا بالكسر ، وأسفله صح .

(٤) بكسر أوله، وأسفله «صح».

ركز: الركز: الحس والصوت الخفي، فجعل القسورة نفسها ركزا ؛ لأن القسورة جماعة الرجال. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ركز).

(۱۲) لأبي ذر ، وعليه صح: «حدثني».

(٥) ليس عند أبي ذر وعليه صح . (٦) مؤخر عند أبي ذر وعليه صح .

(٧) لأبي ذر وعليه صح: «القسورةُ قسورٌ»

(A) لأبي ذر وعليه صح: «الرِّكْزُ الصوتُ»

(٩) مقدم عند أبي ذر وعليه صح.

(١٠) بعده : «وقسورٌ يقال» كذا من غير رقم .

(۱۱)[المدثر: ٥٠].

(١٣) [المدثر: ١]. (١٤) [العلق: ١].



أَبُو سَلَمَةَ: سَأَلْتُ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ خَيْثُ عَنْ ذَلِكَ، وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتَ، فَقَالَ جَابِرٌ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «جَاوَرْتُ (') قُلْتَ، فَقَالَ جَابِرٌ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «جَاوَرْتُ (') بِحِرَاءِ (') فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي هَبَطْتُ فَنُودِيتُ، فَنَظُرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرَ شَيْعًا، وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْعًا، وَنَظَرْتُ أَمَامِي فَلَمْ أَرَ شَيْعًا، وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْعًا، وَنَظَرْتُ أَمَامِي فَلَمْ أَرَ شَيْعًا، وَنَظَرْتُ خَلَوْتُ مَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْعًا، وَنَظَرْتُ أَمَامِي فَلَمْ أَرَ شَيْعًا، وَنَظَرْتُ خَلَاتُ خَلِيجةً فَقُلْتُ: خَلْفِي فَلَمْ أَرَ شَيْعًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْعًا، فَأَنْيَتُ حَلِيجةً فَقُلْتُ: خَلْفِي فَلَمْ أَرَ شَيْعًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْعًا، فَأَنْيتُ حَلِيجةً فَقُلْتُ: دَتُرُونِي وَصَبُوا عَلَيَّ مَاءَ بَارِدًا، قَالَ: فَدَثَرُونِي وَصَبُوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا، قَالَ: فَذَرَّاتُ ﴿ وَرَبَّكَ فَكَرِهُ إِنَّ اللَّهُ مَا أَلُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْنِي وَصَبُوا عَلَيَ مَاءً بَارِدًا، قَالَ:

### ١- قَوْلُهُ: ﴿ قُرُفَأَنْذِرُ ﴾ (١)

• [٤٩٠٧] صرى (٥) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ وَغَيْرُهُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٦) خَيْفُ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ جَاوَرُتُ بِحِرَاءٍ ﴾ مِثْلَ حَدِيثِ عُثْمَانَ عَبْدِ اللَّهِ (٦) بَنْ عُمْرَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ .

<sup>(</sup>١) جاورت: اعْتَكَفْتُ . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: جور) .

<sup>(</sup>٢) بحراء: يسمى جبل النور، ويقع في الشهال الشرقي من مكة المكرمة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٩٧).

<sup>(</sup>٣)[المدثر: ١-٣].

<sup>\* [</sup>٤٩٠٦] [التحفة: خ م ت س ٢٥١٣]

<sup>(</sup>٤) [المدرر: ٢]. و «قوله: قم فأنذر» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر ، وعليه صح : «حدثنا».

<sup>(</sup>٦) قوله: «ابن عبدالله» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>\* [</sup>٤٩٠٧] [التحفة: خ م ت س ٢٥١٣]



### ٢- ﴿ وَرَبُّكَ فَكَيِّرٌ ﴾ (١)

### ٣- ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرٌ ﴾ (٨)

[٤٩٠٩] حرثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.
 وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ (٩) الزُّهْرِيِّ،

<sup>(</sup>١) [المدثر: ٣]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باك قوله».

<sup>(</sup>٢)[المدثر: ١]. (٣)[العلق: ١].

<sup>(</sup>٤) [العلق: ١]. وبعده لأبي ذر وعليه صح: «الذي خلق».

<sup>(</sup>٥) فاستبطنت الوادي: سرت في بطنه ووسطه . (انظر: مشارق الأنوار) (١/ ٨٨) .

<sup>(</sup>٦) رقم عليه لأبي ذر في نسخة . ولأبي ذر أيضا وعليه صح : «كرسي» وبجواره علامة صح أيضا .

<sup>(</sup>٧) [المدثر: ١ - ٣].

<sup>\* [</sup>٤٩٠٨] [التحفة: خ م ت س ٢١٥٢]

<sup>(</sup>٨) [المدثر: ٤]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ». ولغيره: «قوله» وعليه صح.

<sup>(</sup>٩) رقم عليه: ليس عند أبي ذر. وله ، وعليه صح: «قال الزهري».



فَأَخْبَرَنِي ('' أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَيَنْ فَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيّ عَيْدٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةٍ ('' الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : ﴿ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ النَّبِيّ عَيْدٍ وَهُوَ يُحَدِّنُ عَنْ فَتْرَةٍ ثُلُ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : ﴿ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ النَّمَلُكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُوْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَجَيْثُتُ (") مِنْهُ رُعْبًا ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ : عَلَى كُوسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَجَيْثُتُ (") مِنْهُ رُعْبًا ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ : وَمُلُونِي فَدَثَرُونِي ﴾ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (' ) : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَّرُ ﴾ إلَى : ﴿ وَالرِّجْزَ ) فَأَهْجُرْ ﴾ [لَى: " فَرَالًا اللَّهُ تَعَالَى (' ) : ﴿ مَا لُونِي فَدَثَرُونِي ﴾ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (' ) : ﴿ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ تَعَالَى ( ) . . ﴿ وَالرِّجْزَ ) فَأَهْجُرْ ﴾ (وَالرِّجْزَ ) فَأَهْجُرْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا الصَّلَاةُ وَهُ وَهُ مِي الْأَوْثَانُ .

### ٤- قَوْلُهُ () : ﴿ (وَالرِّجْزَ) فَأَهْجُرٌ ﴾ (^)

يُقَالُ: الرِّجْزُ وَالرِّجْسُ الْعَذَابُ.

• [٤٩١٠] صر ثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا اللّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْهِ

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «قال أخبرني».

<sup>(</sup>٢) فترة: الفترة: التأخر مدة من الزمان. (انظر: هدي الساري) (ص٢٧).

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «فَجُثِثْتُ».

فجثثت : ذعرت وخفت . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : جأث) .

<sup>(</sup>٤) زملوني: من التزميل: وهو التغطية بالثياب ولف الجسم بها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: زمل).

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر ، وعليه صح : « ﷺ » .

<sup>(</sup>٦)[المدر: ١ - ٥].

<sup>\* [</sup>٤٩٠٩] [التحفة: خ م ت س ٣١٥٢]

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٨)[المدثر:٥].



يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ: «فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ () صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءِ قَاعِدٌ عَلَىٰ كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجَيْتُ مَنْهُ حَتَّىٰ هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ: السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجَيْتُ مَنْهُ حَتَّىٰ هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ: رَمَّلُونِي فَرَمَّلُونِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿يَاآتُهُا ٱلْمُدَّرِّرُ () ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: (مَلُونِي زَمِّلُونِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿يَاآتُهُا ٱلْمُدَّرِّرُ () اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَمِي () الْوَحْيُ وَمَلُونِي مَا لَمُهَ : (وَالرِّجْزَ): الْأَوْثَانَ – ثُمَّ حَمِي () الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله : «أمشي سمعت» كذا في النسخ الخط الصحيحة بدون إذ هنا ، كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٢) بعده لأبي ذر وعليه صح: «قم فأنذر».

<sup>(</sup>٣) [المدثر: ١ - ٥].

<sup>(</sup>٤) مي: جاء كثيرا. (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري) (١/ ٣٨).

<sup>\* [</sup>٤٩١٠] [التحفة: خ م ت س ٢١٥٢]



# سُورَةُ الْقِيَامَةِ (١)

وَقَوْلُهُ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ ـ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ـ ﴾ (٢).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ شُدًى ﴾ (٣): هَمَلًا. ﴿ لِيَفْجُرُ أَمَامَهُ ، ﴾ (٤): سَوْفَ أَتُوبُ ، سَوْفَ أَتُوبُ ، سَوْفَ أَعْمَلُ. ﴿ لَا وَزَدَ ﴾ (٥): لَا حِصْنَ .

• [٤٩١١] حرثنا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ وَكَانَ فَقَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الْفَصْ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْفَقَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الْفَصْ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْفَقَةُ وَوَصَفَ سُفْيَانُ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظُهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ لِهِ لِسَانَهُ وَوَصَفَ سُفْيَانُ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظُهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ لِهِ لِسَانَهُ وَوَصَفَ سُفْيَانُ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظُهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَا تَحْرَكِ لِهِ لِسَانَهُ وَوَصَفَ سُفْيَانُ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظُهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَا تَحْرَكِ لَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

## ١- ﴿ (٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْءَ انَّهُ ﴿ (٧)

• [٤٩١٢] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لَا تُحْرِكُ بِهِ عَلِسَانَكَ ﴾ (٢) قَالَ : وَ (٨) قَالَ : وَ (٨)

<sup>(</sup>١) زاد في حاشية البقاعي: «بسم الله الرحمن الرحيم» ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٢) [القيامة: ١٦].

<sup>(</sup>٣) [القيامة: ٣٦]. وهو مؤخر عند أبي ذر عن الذي بعده ، وعليه صح.

<sup>(</sup>٤) [القيامة: ٥]. وهو مقدم عند أبي ذر عن الذي قبله ، وعليه صح.

<sup>(</sup>٥) [القيامة: ١١].

<sup>\* [</sup>٤٩١١] [التحفة: خ م ت س ٢٣٧٥]

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ».

<sup>(</sup>٧) [القيامة: ١٧]. وعنوان الترجمة ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٨) ليس عند أبي ذر وعليه صح.





ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ إِذَا أُنْزِلَ (١) عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ: ﴿ لَا ثُمَرِّكَ بِهِ عِلسَانَكَ ﴾ يَخْشَى أَنْ يَنْفَلِتَ (٢) مِنْهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ ، وَقُرْهَانَهُ (٣) ﴾ (١) أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ ، وَقُرْآنَهُ أَنْ يَنْفَلِتَ (٢) مِنْهُ ﴿ وَإِذَا قَرَأْنَهُ ﴾ يَقُولُ: أُنْزِلَ عَلَيْهِ ﴿ فَٱلَّبِعَ قُرْءَانَهُ (١) مُمَ اللهُ ال

# ٢- قَوْلُهُ (٦): ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَلَيْعٍ قُرْءَ انَهُ, ﴾ (٧)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ قَرَأْنَهُ ﴾ (٧): بَيَّنَّاهُ. ﴿ فَٱلَّبِعْ ﴾: اعْمَلْ بِهِ.

• [٤٩١٣] حرثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ عِلَمَانُكُ لِتَعْجَلَ بِهِ \* ﴿ كَا تَعْبَلَ بِهِ عِلَمَانُكُ لِتَعْجَلَ بِهِ فَا لَنَهُ وَشَفَتَيْهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَظِيرُ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَظِيرُ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشَتَدُ عَلَيْهِ، وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ الَّتِي فِي ﴿ لَا أَقْيِمُ بِيَوْرِ ٱلْقِيكَةِ ﴾ : فَيَشْتَذُ عَلَيْهِ، وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةُ الَّذِي فِي ﴿ لَا أَقْيِمُ بِيوَرِ ٱلْقِيكَةِ ﴾ : ﴿ لَا تُعَلِينَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي هُو لَا تَعْرَفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَة وَتُومَانَكُ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «نَزَلَ».

<sup>(</sup>Y) في نسخة: «يَتَفَلَّتَ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «وقرآنه» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) [القيامة: ١٧]. (٥) [القيامة: ١٨، ١٩].

<sup>\* [</sup>٩١٢] [التحفة: خ م ت س ١٣٧٥]

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٧) [القيامة : ١٨].

<sup>(</sup>٨) [القيامة: ١٦].

#### كَنَا لِيُهِ لِلْقَسِلِينَ





بَيَانَهُ ﴾ (١) عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ ، قَالَ : فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ (٢) ، فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ (٣) ﴿ أَوْكَ لَكَ فَأَوْلَكَ ﴾ (٤) : تَوَعُّدُ (٥) .

\* \* \*

(١) [القيامة: ١٩].

<sup>(</sup>٢) أطرق: أقبل ببصره إلى صدره وسكت. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: طرق).

<sup>(</sup>٣) بعده لأبي ذر وعليه صح: (ﷺ).

<sup>(</sup>٤) [القيامة: ٣٤].

<sup>(</sup>٥) قوله: «﴿ أَوِّكَ ﴾ . . . إلى : توعد اليس عند أبي ذر وعليه صح .

<sup>\* [</sup>٤٩١٣] [التحفة:خمت س٢٣٧ه]



# EVY

# ﴿ هَلُ أَتَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ (١)

يُقَالُ مَعْنَاهُ: أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ، وَهَلْ: تَكُونُ جَحْدًا وَتَكُونُ خَبَرًا، وَهَذَا مِنَ الْخَبَرِ، يَقُولُ: كَانَ شَيْتًا فَلَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا وَذَلِكَ مِنْ حِينِ (٢) خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ إِلَىٰ أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ.

﴿ أَمْشَاجِ ﴾ (٣): الْأَخْلَاطُ مَاءُ الْمَرْأَةِ وَمَاءُ الرَّجُلِ ، الدَّمُ وَالْعَلَقَةُ ، وَيُقَالُ : إِذَا خُلِطَ مَشِيجٌ كَقَوْلِكَ (٤): خَلِطَ مَشْوجٌ مِثْلُ مَخْلُوطٍ .

وَيُقَالُ (٥) : ﴿ (سَلَاسِلًا) وَأَغَلَنَلًا ﴾ (٦) وَلَمْ يُجْرِ بَعْضُهُمْ . ﴿ مُسْتَطِيرًا ﴾ (٧) : مُمْتَدًّا الْبَلَاءُ .

وَالْقَمْطَرِيرُ: الشَّدِيدُ، يُقَالُ: يَوْمٌ قَمْطَرِيرٌ وَيَوْمٌ قُمَاطِرٌ، وَالْعَبُوسُ وَالْقَمْطَرِيرُ وَيَوْمٌ قُمَاطِرُ، وَالْعَبُوسُ وَالْقَمْطَرِيرُ وَيَوْمٌ قُمَاطِرُ وَالْعَبُوسُ وَالْقَمْطِرِيرُ وَالْقُمَاطِرُ وَالْعَصِيبُ أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْأَيَّامِ فِي الْبَلَاءِ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ: ﴿أَسْرَهُمْ ﴾ (١٠): شِدَّةُ الْخَلْقِ وَكُلُّ شَيْءٍ شَدَدْتَهُ مِنْ قَتَبٍ (٩) فَهُوَ مَأْسُورٌ (١٠).

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر، وعليه صح: «سورة». وبعده لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) قوله: «حين» ضبط في النسخ بالجر لا بالفتح على البناء. اه..

<sup>(</sup>٣) [الإنسان: ٢]. (٤) لأبي ذر، وعليه صح: «كقوله».

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر في نسخة وعليه صح: (وَيُقْرَأُ) .

<sup>(</sup>٦) [الإنسان: ٤].

<sup>(</sup>٧)[الإنسان: ٧].(٨)[الإنسان: ٢٨].

<sup>(</sup>٩) بعده لأبي ذر عن الحموي والكشميهني: «وَعَبِيطٍ». وفي حاشية البقاعي: «أو» بدل: «و».

<sup>(</sup>١٠) من قوله: «وقال معمر» . . . . إلى قوله: «مأسور» رقم عليه للحموي والكشميهني .





## ﴿ وَٱلْمُرْسَلَاتِ ﴾ (١)

وَقَالَ<sup>(۲)</sup> مُجَاهِدٌ: (جِمَالَاتٌ)<sup>(۳)</sup>: حِبَالٌ. ﴿ أَرَكُعُوا ﴾ <sup>(٤)</sup>: صَلُّوا <sup>(٥)</sup> لَا يُصَلُّونَ ، وَسَئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَا يَنطِقُونَ ﴾ <sup>(٢)</sup>، ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ <sup>(٧)</sup>، ﴿ الْيَوْمَ فَعُنِيْهُمْ .

• [٤٩١٤] صَنْى أُ مَحْمُودٌ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر وعليه صح: «سورة». بعده على حاشية البقاعي: «بسم الله الرحمن الرحيم» ونسبه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٢) عليه صح. ومؤخر عند أبي ذر على قوله: «جمالات».

<sup>(</sup>٣) [المرسلات: ٣٣]. عليه صح، ومقدم عند أبي ذر على قوله: «وقال مجاهد». وفي حاشية البقاعي: «جمال» ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٤) [المرسلات: ٤٨]. عليه صح.

<sup>(</sup>٥) بعده لأبي ذر وعليه صح : ﴿ لَا يَرْكُمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢)[المرسلات: ٣٥].(٧)[الأنعام: ٣٣].

<sup>(</sup>٨) [يس: ٦٥]. لأبي ذر وعليه صح: ﴿ عَلَيْ أَفُوهِ هِمْ ﴾.

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح: «حدثنا». (١٠) لأبي ذر وعليه صح: «النبيُّ».

<sup>(</sup>١١) لأبي ذر وعليه صّح: «فَأُنْزِلَتْ».

<sup>(</sup>١٢) والمرسلات: الملائكة تنزلُ بالمعروف. ويقال: الرّياح. (انظر: غريب القرآن) للسجستاني (ص٢٠).

<sup>\* [</sup>٤٩١٤] [التحفة:خس ٩٤٥٥]



• [٤٩١٥] صرتنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا، وَعَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.

وَتَابَعَهُ أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ. وَقَالَ حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَسُلَيْمَانُ ابْنُ قَرْمٍ: عَنِ الْأَسْوَدِ. ابْنُ قَرْمٍ: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ.

قَالَ (١) يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ .

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ .

• [٤٩١٦] صرثنا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَارٍ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ : 
﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾ (٢) ، فَتَلَقَّيْنَاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ ، فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ عَلَيْكُمُ (٣) اقْتُلُوهَا ﴾ قَالَ : فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا ، قَالَ : فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ عَلَيْكُمُ (٣) اقْتُلُوهَا ﴾ قَالَ : فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا ، قَالَ : فَقَالَ : ﴿ وَقِيتُ شَرَّكُمْ ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «وقال».

<sup>\* [</sup>٩٤٥٥] [التحفة:خ س ٩٤٥٥]

<sup>(</sup>٢)[المرسلات: ١].

<sup>(</sup>٣) عليه صح .

<sup>\* [</sup>٤٩١٦] [التحفة: خ م س ٩١٦٣]





# ١- قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرُرِكَا لْقَصْرِ ﴾ (١)

• [٤٩١٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا (٢) سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ : سُمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : ﴿إِنَّهَا تَرْمِى بِشَكْرِ (كَالْقَصَرِ) (٣) ﴾ قَالَ : كُنَّا نَرْفَعُ الْخَشَبَ بِقَصَرٍ (٣) ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ أَوْ أَقَلَ ، فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ .

# ٧- قَوْلُهُ (٤): ﴿ كَأَنَّهُ (جِمَالَاتٌ) صُفْرٌ ﴾ (٥)

• [٤٩١٨] حرثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَابِسٍ ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ يَرْمِى بِشَكْرِ ﴾ (١) : كُنَّا نَعْمِدُ إِلَىٰ ابْنُ عَابِسٍ ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ يَرْمِى بِشَكْرِ ﴾ (١) : كُنَّا نَعْمِدُ إِلَىٰ الْخَشَبَةِ (٧) ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ وَفَوْقَ (٨) ذَلِكَ فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ . ﴿ كَأَنَّهُ لِلشَّتَاءِ فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ . ﴿ كَأَنَّهُ وَجِمَالَاتُ ) صُفْرٌ ﴾ (٥) : حِبَالُ السُّفْنِ (٩) تُجْمَعُ حَتَّى تَكُونَ كَأُوْسَاطِ الرِّجَالِ .

<sup>(</sup>١) [المرسلات: ٣٢].

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) عليه صح .

<sup>\* [</sup>٤٩١٧] [التحفة: خ ١٨٥٧]

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «باب، .

<sup>(</sup>٥)[المرسلات: ٣٣].

<sup>(</sup>٦) بعده لأبي ذر وعليه صح: كَالْقَصَر قال».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «الخَشَب».

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر عن المستملي : «أو فَوْقَ) .

<sup>(</sup>٩) الفاء ساكنة في اليونينية .

<sup>\* [</sup>٤٩١٨] [التحفة:خ ٥٨١٧]





# ٣- قَوْلُهُ(١): ﴿ هَنْذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ﴾ (١)

• [٤٩١٩] صرتنا عُمَوُ بْنُ حَفْصٍ (٣) ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ عَيِيْ فِي غَارٍ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ عَيِيْ فِي غَارٍ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ عَيِيْ فِي عَارٍ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبُ بِهَا ؛ إِذْ وَأَلْمُرْسَلَتِ ﴿ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبُ بِهَا ؛ إِذْ وَأَلْمُرْسَلَتِ ﴿ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبُ بِهَا ؛ إِذْ وَتَبَتْ مَا لَانَبِي عَلَيْكُ : ﴿ الْقُتُلُوهَا وَإِنِّ فَاهُ لَرَطْبُ بِهَا ؟ إِذْ وَتَبَتْ مُنَا حَيَّةٌ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ : ﴿ الْقُتُلُوهَا وَلِيْتُ الْمَالَا النَّبِي عَلَيْكُ : ﴿ اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ : ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ : ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ : ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ : ﴿ وَلَيْتُ مُولَا اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُع

قَالَ عُمَرُ: حَفِظْتُهُ (٧) مِنْ أَبِي فِي غَارِ بِمِنِّي.

<sup>(</sup>۱) لأبي ذر وعليه صح: «باب، .

<sup>(</sup>٢) [المرسلات: ٣٥].

<sup>(</sup>٣) بعده لأبي ذر وعليه صح: «ابْنِ غِياثٍ».

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر عن الكشميهني: «وَثَبَ».

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر عن الحموي والمستملى: «اقتُلُوهُ».

<sup>(</sup>٦) على آخره صح .

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر عن الكشميهني: «حَفِظْتُ».

<sup>\* [</sup>٤٩١٩] [التحفة:خمس ٩١٦٣]



# ﴿ عَمَّ يَتُسَاءَ لُونَ ﴾ (١)

قَالَ (٢) مُجَاهِدٌ: ﴿ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴾ (٣): لَا يَخَافُونَهُ.

﴿ لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴾ (٤): لَا يُكَلِّمُونَهُ (٥)، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ (٦).

وَقَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَهَاجًا ﴾ (٧): مُضِيتًا (٨).

﴿ عَطَلَّةً حِسَابًا ﴾ (٩): جَزَاءً كَافِيًا ، أَعْطَانِي مَا أَحْسَبَنِي ، أَيْ: كَفَانِي.

# ١- ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواَجًا ﴾ (١٠): زُمَرًا

• [٤٩٢٠] صرفى (١١) مُحَمَّدُ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح،

(٢) لأبي ذر وعليه صح : «وقال» .

(٤)[النبأ: ٣٧].

(٣)[النبأ: ٢٧].

(٥) لأبي ذر عن الحموي والكشميهني: «لا يَمْلِكُونَهُ».

(٦) لأبي ذر وعليه صح: «﴿ صَوَابًا ﴾: حَقًّا في الدُّنيا وعَمِلَ به».

(٧)[النأ: ١٣].

(٨) لأبي ذر وعليه صح: «وقال غيره: ﴿غَسَاقًا﴾: غَسَقَتْ عينه، ويَغْسِقُ الجُرْحُ: يَسِيلُ كَأَنَّ الغَساقَ والغَسِيقَ واحِدٌ».

(٩)[النبأ: ٣٦].

(١٠) [النبأ : ١٨]. وقبله لأبي ذر وعليه صح : «بابٌ».

(١١) لأبي ذر وعليه صح: «حدثنا».

<sup>(</sup>١) [النبأ: ١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «سورةً». وبعده على حاشية البقاعي: «بسم الله الرحمن الرحيم» ونسبه لأبي ذر.

#### صيخ الغاري



EVA)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ مَا بَيْنَ النَّفْحَتَيْنِ أَرْبَعُونَ ﴾ ، قَالَ : أَرْبَعُونَ شَهْرًا ؟ قَالَ : أَبَيْتُ ، قَالَ : أَرْبَعُونَ شَهْرًا ؟ قَالَ : أَبَيْتُ ، قَالَ : أَرْبَعُونَ شَهْرًا ؟ قَالَ : أَبَيْتُ ، قَالَ : أَبَيْتُ ، قَالَ : ﴿ ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ أُرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قَالَ : أَبَيْتُ ، قَالَ : ﴿ ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُنَا وَاحِدًا (\* ) وَهُو عَجْبُ (\* ) اللَّهُ مُن أَلُونُ اللَّهُ عَلْمَا وَاحِدًا (\* ) وَهُو عَجْبُ (\* ) اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ لُلَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلْهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) أبيت : معناه : أبيت أن أجزم أن المراد أربعون يوما أو سنة أو شهرا، بل الذي أجزم به أنها أربعون . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١٨/ ٩١) .

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «عَظْمٌ وَاحِدٌ».

<sup>(</sup>٣) عجب: العَجْب: العَظْم الذي في أسفل الصُّلْب عند العَجُز. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عجب).

<sup>\* [</sup>٤٩٢٠] [التحفة:خ م س ١٢٥٠٨]





# ﴿ وَٱلنَّانِ عَلْتِ ﴾ (١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ ٱلْآَيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ (٢): عَصَاهُ وَيَدُهُ. يُقَالُ (٣): النَّاخِرَةُ وَالنَّخِرَةُ سَوَاءٌ، مِثْلُ الطَّامِعِ وَالطَّمِعِ وَالْبَاخِلِ (٤) وَالْبَخِيلِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمُ: النَّخِرَةُ الْبَالِيَةُ، وَالنَّاخِرَةُ الْعَظْمُ الْمُجَوَّفُ الَّذِي تَمُرُّ (٥) فِيهِ الرِّيحُ فَيَنْخَرُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ ٱلْحَافِرَةِ ﴾ (٦) : الَّتِي أَمْرُنَا الْأَوَّلُ (٧) إِلَى الْحَيَاةِ .

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ﴾ (٨): مَتَىٰ مُنْتَهَاهَا، وَمُرْسَى السَّفِينَةِ حَيْثُ تَنْتَهِي.

• [٤٩٢١] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ ، بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ خَيْثُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا يَالُوسُطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ : « بُعِثْتُ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ (٩) » .

<sup>(</sup>١)[النازعات: ١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «سورةٌ». وبعده على حاشية البقاعي: «بسم الله الرحمن الرحيم» ونسبه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٢) [النازعات: ٢٠]. (٣) عليه صح. وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) قوله: «والْبَاخِلِ والبَخِيلِ» للحموي ، والمستملي . ولأبي ذر عن الكشميهني: «النَّاحِلِ والنَّحِيلِ» .

<sup>(</sup>٥) بالفوقية والتحتية : «يَمُرُّ» ، «تَمُرُّ» .

 <sup>(</sup>٦) [النازعات: ١٠]. الحافرة: الأرض التي جعلت قبورهم. (انظر: المفردات في غريب القرآن) (ص٢٤٤).

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «إلى أفرِنا الأُوَّلِ»، وبعده صح.

<sup>(</sup>٨) [النازعات: ٤٢].

 <sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح: ﴿ الطَّالَمَةُ ﴾ تَطْمُ على كُلِّ شيء. عند أبي ذر بكسر الطاء في المستقبل» ،
 ورقم على (تطم) صح.

<sup>\* [</sup>٤٩٢١] [التحفة:خ ٤٧٤٠]

# عَبْسَ ﴾ (١)

﴿ عَبَسَ ﴾ (٢): كَلَحَ وَأَعْرَضَ.

وَقَالَ غَيْرُهُ (٢): مُطَهَّرَةٍ: لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، وَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿ فَٱلْمُدَبِّرَتِ آَمْرًا ﴾ (٤): جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ وَالصُّحُفَ مُطَهَّرَةً ؛ لِأَنَّ الصُّحُفَ يَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْهِيرُ، فَجُعِلَ التَّطْهِيرُ لِمَنْ حَمَلَهَا أَيْضًا.

سَفَرَةٌ (٥): الْمَلَائِكَةُ، وَاحِدُهُمْ سَافِرٌ. سَفَرْتُ أَصْلَحْتُ بَيْنَهُمْ، وَجُعِلَتِ اللّهِ وَتَأْدِبَتِهِ (٦) كَالسَّفِيرِ (٧) الّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ الْقَوْمِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ (٨): ﴿ تَصَدَّىٰ ﴾ (٩): تَغَافَلَ عَنْهُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ لَمَّا يَقْضِ ﴾ (١٠) : لَا يَقْضِي أَحَدٌ مَا أُمِرَ بِهِ .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ تَرْهَقُهَا ﴾ (١١) : تَغْشَاهَا شِلَّةٌ .

<sup>(</sup>١) [عبس: ١]. ولأبي ذر وعليه صح: «سورة ﴿ عَبَسَ ﴾ بسم الله الرحن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: ﴿ وَتُوَلَّقُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: «وقال غيره» عليه صح وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) [النازعات: ٥].

<sup>(</sup>٥) ولأبي ذر وعليه صح: «سفرةٌ».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «وتأديبه».

<sup>(</sup>٧) عليه صح.

<sup>(</sup> A ) قوله : «وقال غيره » عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٩)[عبس: ٦]. (١٠)

<sup>(</sup>١١)[عبس: ٤١].





﴿ مُسْفِرَةً ﴾ (١): مُشْرِقَةً.

﴿ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴾ (٢): وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبَةٍ.

﴿ أَسْفَارًا ﴾ (٣): كُتُبًا.

﴿ لَلَهِّي ﴾ (٤): تَشَاغَلَ.

يُقَالُ (٥): وَاحِدُ (٦) الْأَسْفَار سِفْرٌ.

• [٤٩٢٢] صرثنا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَىٰ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْخِي يَقْرَأُ الْخِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ (٩) الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ (٧) الْكِرَامِ (٨) ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ (٩) وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ » .

\* \* \*

(١)[عبس: ٣٨].

(٢)[عبس: ١٥]. (٣)[الجمعة: ٥].

<sup>(</sup>٤) [عبس: ١٠]. عليه صح، ومؤخر عند أبي ذر على قوله: «واحد الأسفار سِفرٌ».

<sup>(</sup>٥) ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) عليه صح ومقدم عند أبي ذر على قوله: ﴿ للَّهَّي ﴾ .

<sup>(</sup>٧) السفرة: الملائكة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: سفر) .

<sup>(</sup>A) لأبي ذر وعليه صح: «البَررَةِ» وبعده صح أيضا.

<sup>(</sup>٩) يتعاهده: يضبطه ويتفقده. (انظر: عمدة القارى) (١٩/ ٢٨٠).

<sup>\* [</sup>۲۹۲۲] [التحفة:ع ۲۰۱۲۱]



# EAY)

# إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ(١)

﴿أَنكَدَرَتْ ﴾ (٢): انْتَثَرَتْ.

وَقَالَ (٣) الْحَسَنُ: ﴿ سُجِّرَتُ ﴾ (٤): ذَهَبَ (٥) مَاؤُهَا فَلَا يَبْقَى (٦) قَطْرَةٌ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْمَسْجُورُ: الْمَمْلُوءُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: (سُجِرَتْ) أَفْضَىٰ (٧) بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ فَصَارَتْ بَحْرًا وَاحِدًا.

وَالْخُنَّسُ: تَخْنِسُ فِي مُجْرَاهَا (١٠): تَرْجِعُ. وَتَكْنِسُ: تَسْتَتِرُ كَمَا تَكْنِسُ الظِّبَاءُ (٩).

﴿ نَنَفَّسَ ﴾ (١٠): ارْتَفَعَ النَّهَارُ.

وَالظَّنِينُ : الْمُتَّهَمُ .

وَالضَّنِينُ : يَضَنُّ بِهِ .

وَقَالَ عُمَرُ: ﴿ ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ (١١): يُزَوِّجُ نَظِيرَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ ٱخْشُرُوا ٱلَّذِينَ ظَائُمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ (١٢) .

﴿عَسْعَسَ﴾ (١٣): أَدْبَرَ.

(١) قبله لأبي ذر وعليه صح: «سورة» . وبعده له وعليه صح: «بسم الله الرحمن الرحيم» .

(٢) [التكوير: ٢]. عليه صح، ومؤخر عند أبي ذر عن قوله: «وقال الحسن».

(٣) عليه صح ومقدم عند أبي ذر عن قوله: «انكدرت».

(٤) [التكوير: ٦]. (٥) لأبي ذر وعليه صح: "يَذْهَبُ".

(٦) لأبي ذر وعليه صح: «تبقى». (٧) لأبي ذر وعليه صح: «أَفْضِيَ»

(٨) لأبي ذر وعليه صح: «مَجْرَاهَا». (٩) لأبي ذر وعليه صح: «يَكْنِسُ الظَّبْيُ»

(١٠) [التكوير: ١٨]. (١١) [التكوير: ٧].

(١٢) [الصافات: ٢٢]. (١٣) [التكوير: ١٧].





## ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتُ ﴾ (١)

وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُتَيْمٍ: ﴿ فُجِّرَتُ ﴾ (٢): فَاضَتْ.

وَقَرَأَ الْأَعْمَشُ وَعَاصِمٌ: ﴿ فَعَدَلَكَ ﴾ (٣) بِالتَّخْفِيفِ، وَقَرَأَهُ (٤) أَهْلُ الْحِجَازِ بِالتَّشْدِيدِ (٥) ، وَأَرَادَ مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ ، وَمَنْ خَفَّفَ يَعْنِي: فِي أَيِّ صُورَةٍ شَاءَ إِمَّا حَسَنٌ وَإِمَّا قَبِيحٌ ، وَطَوِيلٌ وَ (٦) قَصِيرٌ.

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر وعليه صح: «سورة» . وبعده له وعليه صح: «بسم الله الرحمن الرحيم» . .

<sup>(</sup>٣) [الانفطار: ٧].

<sup>(</sup>٢) [الانفطار: ٣].

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «وقرأ».

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب. (انظر: النشر في القراءات العشر) (٢/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «أو طويلٌ أو».





# ﴿ وَنَكُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ (١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ رَانَ ﴾ (٢): ثَبْتُ الْخَطَايَا. ﴿ ثُوِبَ ﴾ (٣): جُوزِيَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ رُونَ ﴾ وزِيَ.

[٤٩٢٣] حرثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّبِيَ (٥) عَلَيْ قَالَ : (﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ عَنْ النَّاسُ لِرَبِ اللَّهُ قَالَ : (﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ (٧) إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ ) .

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر وعليه صح: «سورة» . وبعده له وعليه صح: «بسم الله الرحن الرحيم» .

<sup>(</sup>٢) [المطففين: ١٤]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بل».

<sup>(</sup>٣) [المطففين: ٣٦].

<sup>(</sup>٤) رقم عليه لأبي ذر عن الكشميهني ، وبعده لأبي ذر وعليه صح : ﴿ فِرَمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْمَاكِينَ ﴾».

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «رسولَ اللَّه».

<sup>(</sup>٦) [المطففين: ٦].

<sup>(</sup>٧) رشحه: عرقه . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: رشح) .

<sup>\* [</sup>٤٩٢٣] [التحفة: خ م ٢٧٩٨]





# ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ﴾ (١)

قَــالَ (٢) مُجَاهِــدُ : ﴿ كِنَبَهُۥ بِشِمَالِهِ ﴾ (٣) : يَأْخُــذُ كِتَابَهُ مِــنْ وَرَاءِ ظَهْــرِهِ . ﴿ وَسَقَ ﴾ (٤) : جَمَعَ مِنْ دَابَّةٍ . ﴿ ظَنَّ أَن لَن يَحُورَ ﴾ (٥) : لَا يَرْجِعَ إِلَيْنَا .

- [٤٩٢٤] (٦) صرتنا عَمْرُو (٧) بْنُ عَلِيِّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ.
- [٤٩٢٥] صرثنا (^ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْنَبِيِّ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيِ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيِ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيِ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيِ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيْ وَالْنَبِيْ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيلِ وَالْنَبِيلِ وَالْنَبِيلِ وَالْنَبِيلِ وَالْنَبِيلِ وَالْنِبِيلِ وَالْنَبِيلِ وَالْنَبِيلِ وَالْنَبِيلِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّبِيلِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ
- [٤٩٢٦] صرثنا (٨) مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي يُونُسَ حَاتِم بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ (٩)، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ » قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ

(٤) [الانشقاق: ١٧].

(٣) [الحاقة: ٢٥].

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر وعليه صح: «سورة» . وبعده على حاشية البقاعي: «بسم الله الرحمن الرحيم» دون رقم .

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «وقال».

<sup>(</sup>٥)[الانشقاق: ١٤].

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾» ورقم على (يسيرا) لأبي ذر.

<sup>(</sup>٧) عليه صح مرتين.

<sup>\* [</sup>٤٩٢٤] [التحفة: خ م ت س ١٦٢٥٤]

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر وعليه صح: «وحدثنا».

<sup>\* [</sup>٤٩٢٥] [التحفة: خ م ت س ١٦٢٣١]

<sup>(</sup>٩) عليه صح.

#### وبيخ الغاري





أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَىٰ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونِى كِنَبَهُ, بِيَمِينِهِ اللَّهُ عَلَىٰ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ (١) قَالَ: ﴿ ذَاكِ (٢) الْعَرْضُ يُعْرَضُونَ ، وَمَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ (٢) هَلَكَ » .

• [٤٩٢٧] (٣) صرى سَعِيدُ بْنُ النَّصْرِ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُوبِشْرِ جَعْفَرُ بْنُ إِيَّاسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَتَرَكَّبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ (٤): «حَالًا بَعْدَ حَالٍ»، قَالَ هَذَا نَبِيتُكُمْ ﷺ.

\* \* \*

(١) [الانشقاق: ٧، ٨].

(٢) عليه صح.

<sup>\* [</sup>٢٩٢٦] [التحفة: خ م ٢٦٤٧٣]

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح : «بابٌ ﴿ لَتَرْكُبُنَّ طَبُقًا عَن طَبَقِ ﴾ حدثني» .

<sup>(</sup>٤) [الانشقاق: ١٩].

<sup>\* [</sup>۲۲۸۶] [التحفة:خ ۲۸۳۲]





# الْبُرُوجُ (١)

وَ (٢) قَالَ مُجَاهِدٌ: الْأُخْدُودِ (٣): شَقٌّ فِي الْأَرْضِ. ﴿ فَنَنُوا ﴾ (١): عَذَّبُوا.

# الطَّارِقُ (٥)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ ذَاتِلَا تَجْعُ ﴾ (١): سَحَابٌ يَرْجِعُ (٧) بِالْمَطَرِ.

﴿ ذَاتِ (٨) ٱلصَّلْعِ ﴾ (٩): تَتَصَدَّعُ بِالنَّبَاتِ.

\* \* \*

(٣) [البروج: ٤].

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر وعليه صح: «سورة». وبعده على حاشية البقاعي: «بسم الله الرحمن الرحيم» ونسبه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٢) ليس عند أبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٤)[البروج: ١٠].

<sup>(</sup>٥)قبله لأبي ذر وعليه صح: «سورة» . وبعده على حاشية البقاعي: «بسم الله الرحمن الرحيم» ونسبه لأبي ذر .

<sup>(</sup>٦) [الطارق: ١١].

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «ترجع».

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر وعليه صح: «وذاتِ».

<sup>(</sup>٩) [الطارق: ١٢].





# ﴿(١) سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ﴾(٢)

• [٤٩٢٨] صرتنا عَبْدَانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ وَهِلْكُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَجَعَلَا يُقْرِئَانِنَا الْقُرْآنَ ، ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلَالٌ وَسَعْدٌ ، ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلَالٌ وَسَعْدٌ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ ، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ ، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ ، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْعِ قَرَحَهُمْ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْوَلَائِدَ (٣) وَالصِّبْيَانَ يَقُولُونَ : هَذَا رَسُولُ اللَّهِ (٤) قَدْ جَاءَ ، فَمَا جَاءَ حَتَّى قَرَأْتُ : ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَرَيِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ فِي سُورٍ مِثْلِهَا .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «سورة».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «الأعلى»، وبعده على حاشية البقاعي: «بسم الله الرحمن الرحيم» ونسبه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٣) **الولائد:** جمع وليدة ، والوليدة : الجارية والأمّة وإن كانت كبيرة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : ولد) .

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخ الخط جملة : ﴿ يَكُلُّهُ ﴾ ، وهي ثابتة لغير أبي ذر .

<sup>\* [</sup>٤٩٢٨] [التحفة: خ س ١٨٧٩]





# ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْعَنْشِيَةِ ﴾ (١)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴾ (٢): النَّصَارَى .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: عَيْنٌ آنِيَةٌ: بَلَغَ إِنَاهَا (٢) وَحَانَ شُرْبُهَا. ﴿ مَيمٍ (١) عَانِ ﴾ (٥): بَلَغَ إِنَاهُ. ﴿ لَا تَسْمُ (٢) عَيْنٌ آنِيَةٌ ﴾ (٧): شَتْمًا (٨) ، الضَّرِيعُ: نَبْتُ يُقَالُ لَهُ: الشِّبْرِقُ يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْحِجَازِ الضَّرِيعَ إِذَا يَبِسَ ، وَهُوَ سُمِّ. (بِمُسَيْطِرٍ) (٩): بِمُسَلَّطٍ ، وَيُقْرَأُ بِالصَّادِ وَالسِّينِ. بِالصَّادِ وَالسِّينِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿إِيَابَهُمْ ﴾ (١٠) : مَرْجِعَهُمْ .

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر وعليه صح: «سورة ﴿ هَلْ أَتَنْكَ ﴾ بسم الله الرحمن الرحيم» وقوله: ﴿ حَدِيثُ الْفَكَشِيَةِ ﴾ ليس عند أبي ذر، وفي موضعه صح.

<sup>(</sup>٢)[الغاشية: ٣].

<sup>(</sup>٣) إناها: وقتها في الحر. (انظر: إرشاد الساري) (٧/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٤) عليه صح. (٥) [الرحمن: ٤٤].

<sup>(</sup>٦) تُسْمَعُ، تَسْمَعُ، يُسْمَعُ. وهي قراءات؛ بالياء المضمومة قراءة ابن كثير وأبي عمرو ورويس، وبالتاء المضمومة قراءة نافع، وبالتاء المفتوحة قراءة الباقين. (انظر: النشر في القراءات العشر) (٢٠٠/٢).

<sup>(</sup>٧) [الغاشية: ١١]. وقوله: «لَاغِيَةٌ» كذا بالضبطين، بالرفع قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو ورويس، وبالنصب قراءة الباقين. (انظر: النشر في القراءات العشر) (٢/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر وعليه صح: «ويقال».

<sup>(</sup>٩) [الغاشية: ٢٢].(١٠) [الغاشية: ٢٥].

# ﴿ وَٱلْفَجْرِ ﴾ (١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْوَتْرُ: اللَّهُ (٢). ﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴾ (٣): الْقَدِيمَةِ (٤)، وَالْعِمَادُ: أَهْلُ عَمُودٍ (٥) لَا يُقِيمُونَ. ﴿ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ (٢): الَّذِي (٧) عُذِّبُوا بِهِ. ﴿ أَكُلَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (١١) وَ (١١) ﴿ جَمَّا ﴾ (١١) الْكَثِيرُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهْوَ شَفْعٌ، السَّمَاءُ شَفْعٌ وَالْوَتْرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ .

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ سَوَّطَ عَذَابٍ ﴾ : كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْعَذَابِ يَدْخُلُ فِيهِ السَّوْطُ . ﴿ لَيَالْمِرْصَادِ ﴾ (١٢) : يُحَافِظُونَ ، فِيهِ السَّوْطُ . ﴿ لَيَالْمِرْصَادِ ﴾ (١٢) : يُحَافِظُونَ ،

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر وعليه صح: «سورة».

<sup>(</sup>٢) قوله: «الوتر الله» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٣)[الفجر: ٧].

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «يَعْنِي: القَدِيمَةَ».

<sup>(</sup>٥) عمود: خيام. (إرشاد الساري) (٧/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٦) [الفجر: ١٣]. (٧) لأبي ذر وعليه صح: «الذين».

<sup>(</sup>٨) [الفجر: ١٩].

<sup>(</sup>٩) السف: من سففت الأكل أسفه سفا. أو هو أن يأكل نصيبه ونصيب غيره. أو: الاعتداء في الميراث بأن يأكل الذي له ولغيره ؛ وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان. (انظر: عمدة القاري) (١٩/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>١٠) ليس عند أبي ذر، وعليه صح.

<sup>(</sup>١١) [الفجر: ٢٠]. (١٢) [الفجر: ١٤].

<sup>(</sup>١٣) [الفجر: ١٨].



وَتَحُضُّونَ (١): تَأْمُرُونَ (٢) بِإِطْعَامِهِ . ﴿ ٱلْمُطْمَيِّنَةُ ﴾ (٢) الْمُصَدِّقَةُ بِالثَّوَابِ .

وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿ يَكَأَيَّهُمَا ٱلنَّفْسُ ﴾ (1): إِذَا أَرَادَ اللَّهُ ﷺ قَبْضَهَا اطْمَأَنَّتْ إِلَى اللَّهِ وَاطْمَأَنَّ اللَّهُ إِلَيْهَا (٢) ، وَرَضِيَتْ عَنِ اللَّهِ وَرَضِيَ عَنْهَا (٢) ، فَأَمَرَ (٧) بِقَبْضِ رُوحِهَا وَأَدْخَلَهَا (٨) اللَّهُ الْجَنَّةَ وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ جَابُواْ ﴾ (٩): نَقَبُوا (١١)، مِنْ (١١) جَيْبَ الْقَمِيصِ (١٢): قُطِعَ لَهُ جَيْبَ الْقَمِيصِ (١٢): قُطِعَ لَهُ جَيْبٌ، يَجُوبُ الْفَلَاةَ (١٣): يَقْطَعُهَا. ﴿ لَكَّ الْهَا ﴾ (١٤): لَمَمْتُهُ أَجْمَعَ: أَتَيْتُ عَلَىٰ آخِرِهِ.

<sup>(</sup>۱) «وَيَخُضُّونَ» كذا بالمثناة الفوقية والتحتية، وهما قراءتان؛ بالياء قراءة أبي عمرو ويعقوب بخُلف عن روح، وبالتاء قراءة نافع وابن كثير وابن عامر. (انظر: النشر في القراءات العشر) (۲/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) «يَأْمُرُونَ» كذا بالمثناة الفوقية والتحتية .

<sup>(</sup>٣)[الفجر: ٢٧].

<sup>(</sup>٤) [الفجر: ٢٧]. وبعده لأبي ذر وعليه صح: ﴿ ﴿ ٱلْمُطْمَيِّنَّهُ ﴾».

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: ﴿إِلَيْهِ».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر عن الحموي والمستملى: «عَنْه».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «وأَمَرَ».

<sup>(</sup>A) لأبي ذر عن الحموي والمستملى : «وأدخله» .

<sup>(</sup>٩) [الفجر: ٩]. (٩) عليه خف.

<sup>(</sup>١١) ليس عند أبي ذر. (١٢) كذا بالضبطين معًا.

<sup>(</sup>١٣) الفلاة: القفر، أو المفازة لا ماء فيها، أو الصحراء الواسعة. (انظر: القاموس المحيط، مادة: فلو).

<sup>(</sup>١٤) [الفجر: ١٩].

# ﴿ لَا أُقْسِمُ ﴾ (١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (٢): ﴿ إِبَهٰذَا ٱلْبِلَدِ ﴾ (٣): مَكَّة ، لَيْسَ عَلَيْكَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ ، ﴿ وَوَالِدٍ ﴾ : آدَمَ (٤) . ﴿ وَمَاوَلَدَ ﴾ (٥) : (لِبَدًا) (٢) : كَثِيرًا ، وَ ﴿ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴾ (٢) : الْبِيْرُ وَالشَّرُ . ﴿ مَسْغَبَةٍ ﴾ (٩) مَجَاعَةٍ . ﴿ مَتْرَبَةٍ ﴾ (٩) : السَّاقِطُ فِي التُّرَابِ ، يُقَالُ : ﴿ فَلَا أَقْدَحُمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴾ (١١) : فَلَمْ يَقْتَحِمِ الْعَقَبَةَ فِي الدُّنْيَا ، ثُمَّ فَسَرَ الْعَقَبَةَ فَقَالَ : ﴿ وَمَا أَذْرَنْكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿ آلَ فَكُرُ فِيَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ (١١) .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «سورة».

<sup>(</sup>٢) بعده لأبي ذر وعليه صح: ﴿ وَأَنتَ حِلُّ ﴾ .

<sup>(</sup>٣)[البلد: ٢].

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «آدمُ».

<sup>(</sup>٥)[البلد: ٣].

<sup>(</sup>٦) [البلد: ٦]. ولأبي ذر وعليه صح: «لُبَدًا».

<sup>(</sup>٧)[البلد: ١١]. (٨)[البلد: ١٤].

<sup>(</sup>٩) [البلد: ١٦]. ولأبي ذر وعليه صح: «مَسْغَبَةٌ: مَجَاعَةٌ، مَتْرَبَةٌ».

<sup>(</sup>١٠) [البلد: ١١]. (١١) [البلد: ١٢ – ١٤].





# ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضَّعَهَا ﴾ (١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ بِطَغُونَهَا ﴾ (٢): بِمَعَاصِيهَا (٣). ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبُهَا ﴾ (٤): عُقْبَهَا أَحْدٍ.

• [٤٩٢٩] حرثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ ، وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ (٥) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ ﴿ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَلْهَا ﴾ (١) : انْبَعَثَ لَهَا رَجُلُ عَقَرَ رَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ ﴿ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَلْهَا ﴾ (١) : انْبَعَثَ لَهَا رَجُلُ عَزِيزٌ عَارِمٌ (٧) مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةً - وَذَكَرَ النِّسَاءَ - فَقَالَ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمُ عَزِيزٌ عَارِمٌ (١) مَنْ عَنِيزٌ عَارِمٌ (١) مَنْ عَنْ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةً - وَذَكَرَ النِّسَاءَ - فَقَالَ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمُ يَعْلَكُ عَلِيدً يَعْمِدُ أَحَدُكُمُ مِمَّا يَفْعَلُ » . يَجْلِدُ (١) مِنْ الْضَرْطَةِ ، وَقَالَ : ﴿ لِمَ (١١) يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ » . ضَحِكِهِمْ (٩) مِنَ الضَّرْطَةِ ، وَقَالَ : ﴿ لِمَ (١١) يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ » .

وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ النَّبِيُ وَقَالَ أَبِي اللَّهِ بْنِ الْعَوَّام ».

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر وعليه صح: «سورةُ». وبعده لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) [الشمس: ١١].

<sup>(</sup>٣) قوله: «﴿ بِطَغُونَهَا ﴾: بمعاصيها» مؤخر لأبي ذر على مابعده.

<sup>(</sup>٤) [الشمس: ١٥]. وهو مقدم عند أبي ذر قبل ﴿ بِطَغُونَهَا ﴾.

<sup>(</sup>٥) عقر: نحر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عقر).

<sup>(</sup>٦) [الشمس: ١٢].

<sup>(</sup>٧) عارم: خبيث شرير. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عرم).

<sup>(</sup>A) لأبي ذر وعليه صح: «فَيجلِدُ».

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر عن الكشميهني: «ضَحِكَ».

<sup>(</sup>١٠) عليه صح.

<sup>\* [</sup>٤٩٢٩] [التحفة: خ م ت س ٤٩٢٥]



# ﴿ وَأَلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ (١)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ (٢) إِلَّهُ مُنَّىٰ ﴾ (٣): بِالْخَلَفِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ تُرَدَّنَى ﴾ (٤) : مَاتَ ، وَ﴿ تَلَظَّىٰ ﴾ (٥) : تَوَهَّجُ .

وَقَرَأُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: (تَتَلَظَّى).

• [ ١٩٣٠] (٢) صر ثنا قبيصة بن عُقْبة ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عِنْ الْبُوالدَّرْدَاءِ ، عَلْقَمَة قَالَ : دَحَلْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّامَ ، فَسَمِعَ بِنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ ، فَاتَانَا فَقَالَ : أَفِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ ؟ فَقُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ (٧) : فَأَيُّكُمْ أَقْرَأُ ؟ فَأَشَارُوا إِلَيَّ ، فَأَتَانَا فَقَالَ : أَفِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ ؟ فَقُلْنَا: نَعَمْ ، قَالَ (٧) : فَأَيُّكُمْ أَقْرَأُ ؟ فَأَشَارُوا إِلَيَّ ، فَقَالَ : اقْرَأُ ، فَقَرَأْتُ : ﴿ وَالْيَلِإِنَا يَعْشَىٰ ﴿ وَالنَّهَارِإِذَا يَعَمْ ، قَالَ : وَأَنَا سَمِعْتُهَا مِنْ فِي صَاحِبِكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : وَأَنَا سَمِعْتُهَا مِنْ فِي النَّبِي عَيْلَةً ، وَهَوُلًا ءِ يَأْبَوْنَ عَلَيْنَا .

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر وعليه صح: «سورةُ». وبعده لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «وَكَذَّبَ».

<sup>(</sup>٣)[الليل: ٦].

<sup>(</sup>٤)[الليل: ١١]. (٥)[الليل: ١٤].

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾».

<sup>(</sup>٧) لأبي الوقت: «فقال» ، هذه الرواية لم يخرج لها في اليونينية ، وهي محتملة لأن تكون بدل قال الداخلة على أيكم أو آنت؛ لكونهما في اليونينية في سطر واحد. اهد. من هامش الأصل. وجعلها القسطلاني بدل الآخيرة وكذا هي في بعض النسخ.

<sup>(</sup>٨) [الليل: ١، ٣].

<sup>\* [</sup>٤٩٣٠] [التحفة: خ م ت س ١٠٩٥٥]



# ١- ﴿ وَمَاخَلَقَ ٱلذَّكُرُواۚ لَأُنثَى ﴾ (١)

• [٤٩٣١] صرّنا عُمَرُ (٢) ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَدِمَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَىٰ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ يَقْرَأُ عَلَىٰ قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَأَيُّكُمْ يَحْفَظُ ؟ وَأَشَارُوا (٣) إِلَىٰ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَأَيُّكُمْ يَحْفَظُ ؟ وَأَشَارُوا (٣) إِلَىٰ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كَلُّنَا ، قَالَ : فَأَيُّكُمْ يَحْفَظُ ؟ وَأَشَارُوا (٣) إِلَىٰ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كَيْفَ سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ ﴿ وَٱلنَّلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ (٤) ؟ قَالَ عَلْقَمَةُ : (وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَىٰ ) ، قَالَ : فَشَهُدُ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْقِيْ يَقْرَأُ هَكَذَا ، وَهَوُلَاءِ يُرِيدُونِي (٥) عَلَىٰ أَنْ أَقْرَأَ : ﴿ وَاللَّهُ لَا أَتَابِعُهُمْ .

# ٢- قَوْلُهُ (٧): ﴿ فَأَمَّامَنْ أَعْطَىٰ وَٱلَّقَىٰ ﴾ (٨)

• [٤٩٣٢] مرثنا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ شَيْنُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِاً فِي بَقِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ شَيْنُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ (٩) فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ الْغَرْقَدِ (٩)

<sup>(</sup>١) [الليل: ٣]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «ابْنُ حَفْص».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «أَحْفَظُ فَأَشَارُوا».

<sup>(</sup>٤)[الليل: ١].

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «يُرِيدُونَنِي» ، وعلى حاشية البقاعي: «يردوني» ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٦)[الليل: ٣].

<sup>\* [</sup>٤٩٣١] [التحفة: خ م ت س ١٠٩٥٥]

<sup>(</sup>٧) قبله لأبي ذر وعليه صح: «باب». (٨) [الليل: ٥].

<sup>(</sup>٩) بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة وهو معروف لا يجهله أحد، بجوار المسجد النبوي من جهة الشرق. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٥٢).





وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ؟ فَقَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ»، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَمَّامَنْ أَعْلَى وَالْفَهُ مُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ أَنَّ مَنَ أَعْلَى وَالْعُسْرَىٰ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ (٢).

• [٤٩٣٣] (٣) صر مَنْ مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبِيْكَ عُبِيْكَ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيٍّ ﴿ عُبِيْكَ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيٍّ ﴿ عُبِيْكَ فَا لَا تُعُودًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيٍّ ﴿ عُبِيْكَ فَا لَا تُعُودًا عِنْدَ النَّبِيِ عَلِيٍّ ﴿ عُنْ عَلِيٍّ خَلِيْكُ فَا لَا تُعُودًا عِنْدَ النَّبِيِ عَلِيٍّ ﴿ عَنْ عَلِيٍّ خَلِيْكُ فَا لَا تَعْوَدًا عِنْدَ النَّبِي عَلِيْهِ ﴾ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (٤).

#### ٣- ﴿ فُسَنْيُسِرُهُ وَلِيُسْرَىٰ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «الآية».

<sup>(</sup>٢) [الليل: ٥ - ١٠]. وقوله: ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسَّنَى ﴾ إلى: ﴿ لِلْمُسِّرَىٰ ﴾ اليس عند أبي ذر.

<sup>\* [</sup>۲۹۳۲] [التحفة:ع ١٠١٦٧]

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «باب قوله: ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْمُسَّىٰ ﴾ ورقم بعد (بالحسنى) لأبي ذر أيضا.

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «نحوه».

<sup>\* [</sup>٤٩٣٣] [التحفة:ع ١٠١٦٧]

<sup>(</sup>٥) [الليل: ٧]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «حدثنا».

<sup>(</sup>٧) ينكت: النّكت أن تضرب بقضيب في الأرْض فتؤثر بطرفه فيها . (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نكت) .

<sup>(</sup>٨) [الليل: ٥،٦].





قَالَ شُعْبَةُ: وَحَدَّثَنِي بِهِ مَنْصُورٌ ، فَلَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ .

#### ٤ - ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلُ وَٱسْتَغْنَىٰ ﴾ (١)

• [٤٩٣٥] صرثنا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيِّ التَّكِيرُ (٢) قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّيْهُ فَقَالَ : (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ » فَقُلْنَا (٣) : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا نَتَّكِلُ ؟ قَالَ : (لا ، اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ » ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ فَأَمَا مَنْ أَعْطَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا نَتَّكِلُ ؟ قَالَ : (لا ، اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ » ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ فَأَمَا مَنْ أَعْطَى وَاللَّهُ مِنَ النَّهُ مِنْ أَحْدُونَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَعْلَى اللَّهِ مَا فَلَا تَعْرَبُهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَنْ أَعْطَى وَلَهُ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَسَنُيسَرُهُ لِلْمُسْرَى ﴾ وَصَدَقَ وَالِمُحْمَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ أَعْلَى اللَّهُ مَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ أَعْلَى اللَّهُ مَا مَلْ اللَّهُ مَا مُنْ أَعْمَلُوا اللَّهُ مَا مَنْ أَعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَنْ أَعْلَى اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَنْ أَعْلَى اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مُلْ أَعْمَلُوا اللَّهُ مَا مَا مَنْ أَعْلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا مَا مَنْ أَعْلَى اللَّهُ مَا مَا مَنْ أَعْلَى اللَّهُ مَا مُنْ أَعْلَى اللَّهُ مَا مَنْ أَعْلَى اللَّهُ مَا مَنْ أَعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولًا مُعْلِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّه

## ٥- قَوْلُهُ (٥): ﴿ وَكَذَّبَ بِالْمُعْمَىٰ ﴾ (٢)

• [٤٩٣٦] صر ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ فَيْنَ قَالَ : كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ فَيْنَ قَالَ : كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَعْدِ اللَّهِ عَلَيْ السَّلَمِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةً (٧) بَقِيعِ الْغَرْقَدِ ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةً (٧)

<sup>\* [</sup>٤٩٣٤] [التحفة:ع ١٠١٦٧]

<sup>(</sup>١) [الليل: ٨]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «باب قوله».

<sup>(</sup>٢) كذا بخط اليونيني ملحقة بين الأسطر بعدها: صح.

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «قلنا». (٤) [الليل: ٥ - ١٠].

<sup>\* [</sup>٤٩٣٥] [التحفة:ع١٠١٦٧]

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «باب». (٦) [الليل: ٩].

<sup>(</sup>٧) مخصرة: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب وقد يتكئ عليه . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: خصر) .





فَنَكَسَ (١) فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ وَمَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ (٢) إِلّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلّا قَدْ كُتِبَتْ (٣) شَقِيَّة أَوْ مَنْفُوسَةٍ (٢) إِلّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلّا قَدْ كُتِبَتْ (٣) شَقِيَّة أَوْ سَعِيدَة ». قَالَ (٤) رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ، فَمَنْ كَانَ مِنَا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى أَهْلِ السَّعَادَةِ (٥) ، وَمَنْ كَانَ مِنَا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَمَنْ كَانَ مِنَا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ (٧)؟ قَالَ: «أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُعَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ (٨) ، فَمَنْ كَانَ مِنَا أَهْلُ الشَّقَاءِ (٨) ، فَمُنْ فَامَا وَهُ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاءِ (٨) ، الْآيةَ .

## ٦- ﴿ فَسَنْيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ (١٠)

• [٤٩٣٧] صر ثنا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةً يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَلِيْ فَالَ : كَانَ النَّبِيُّ وَلِيْ فِي لَيْ فَالَ : كَانَ النَّبِيُ وَلِيْ فِي

<sup>(</sup>١) فنكس: خفض رأسه وطأطأ إلى الأرض. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٦/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) منفوسة: مولودة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: نفس) .

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: «أو قد كُتِبت».

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «أو قد كُتِبَتْ سَعِيدة فقال» ورقم على: «فقال» لأبي ذر.

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «إلى عَمَلِ أَهْلِ».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «الشقاوة». (٧) لأبي ذر: «الشقاء».

<sup>(</sup> ٨ ) لأبي ذر عن الكشميهني وعليه صح : «الشَّقَاوَةِ» .

<sup>(</sup>٩)[الليل: ٥].

<sup>\* [</sup>٤٩٣٦] [التحفة:ع١٠١٦٧]

<sup>(</sup>١٠) [الليل: ١٠]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ».





جِنَازَةٍ فَأَخَذَ شَيْتًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الْأَرْضَ فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا وَ(') قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلا نَتَكِلُ عَلَىٰ كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ، أَمَّا مَنْ كَانَ عَلَىٰ كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُعَمِلُ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُعَمِلُ أَهْلِ الشَّقَاءِ أَوْلَ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُعَمِلُ أَهْلِ الشَّقَاءِ أَنْ ﴿ فَأَمَّامَنَ أَعْطَى وَأَنَّقَى اللَّ وَصَدَّقَ الْمَنْ أَعْلَى اللَّيَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْقَاءِ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) ليس عند أبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر والكشميهني: «فسَيُيَسُّرُ».

<sup>(</sup>٣) عليه صح وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «الشُّقَاءِ» .

<sup>(</sup>٥)[الليل: ٦].

<sup>\* [</sup>٤٩٣٧] [التحفة:ع ١٠١٦٧]



# ﴿ وَٱلصَّحَىٰ ﴾ (١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿إِذَا سَجَىٰ ﴾ (٢): اسْتَوَىٰ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: أَظْلَمَ (٣) وَسَكَنَ. ﴿ عَآيِلًا ﴾ (٤): ذُو عِيَالٍ.

• [٤٩٣٨] (٥) صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدَّ بَ بْنَ سُفْيَانَ ﴿ يُشْتُ قَالَ : اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ (٦) أَوْ ثَلَاثًا فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا نُكُ فَا نَوْلَ اللَّهُ ﷺ : شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ ، لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا (٧) ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷺ : ﴿ وَٱلضَّحَىٰ إِنَّ مَاوَدَّ عَكَرَبُّكُ وَمَاقَلَى ﴾ (٨) .

# ١- قَوْلُهُ (٩): ﴿ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى ﴾ (١٠)

تُقْرَأُ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ (١١) بِمَعْنَىٰ وَاحِدٍ: مَا تَرَكَكَ رَبُّكَ.

<sup>(</sup>١) [الضحى: ١]. ولأبي ذر وعليه صح: «سورة ﴿ وَالضُّحَىٰ ﴾ بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: « ﴿ سَجَىٰ ﴾ أظلم».

<sup>(</sup>٢)[الضحى: ٢].

<sup>(</sup>٤) [الضحى: ٨].

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ ﴿ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَ ﴾».

<sup>(</sup>٧) أو ثَلَاثٍ كذا في اليونينية من غير رقم.

<sup>(</sup>٦) في نسخة : «ليلة» .(٨) [الضحن : ١ - ٣].

قلى: القلى: شدة البغض. (انظر: المفردات في غريب القرآن) (ص٦٨٣).

<sup>\* [</sup>٤٩٣٨] [التحفة: خ م ت س ٣٧٤٩] (٩) رقم عليه لأبي ذر عن المستملي.

<sup>(</sup>١٠)[الضحنى: ٣].

<sup>(</sup>١١) التخفيف قراءة عروة وابنه هشام وابن أبي عُلَيّة ، والتشديد قراءة الجمهور . (انظر: فتح الباري لابن حجر) (٧١١/٨) .





وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا تَرَكَكَ وَمَا أَبْغَضَكَ.

• [٤٩٣٩] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (١) غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ ، قَالَتِ امْرَأَةٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ ، قَالَتِ امْرَأَةٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَىٰ (٢) صَاحِبَكَ إِلَّا أَبْطَأَكَ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ﴾ (٣) .

# ﴿ أَلَّهُ نَشَرَحُ ﴾ (١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿وِزْرَكَ ﴾ (٥): فِي الْجَاهِلِيَّةِ. ﴿أَنقَضَ ﴾ (٦): أَثْقَلَ. ﴿مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا آخَرَ، كَقَوْلِهِ: ﴿هَلْ يُسْرًا ﴾ (٢): قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَيْ (٨) مَعَ ذَلِكَ الْعُسْرِ يُسْرًا آخَرَ، كَقَوْلِهِ: ﴿هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يُنِ ﴾ (٩)، وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ فَأَنصَبُ ﴾ (١٠٠): فِي حَاجَتِكَ إِلَىٰ رَبُّكَ.

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ أَلَهُ نَشْرَحْ ﴾ (١١) : شَوَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «محمدبن جعفر» ليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) عند أبي ذر بفتح الهمزة . (٣) [الضحني : ٣] .

<sup>\* [</sup>٤٩٣٩] [التحفة: خ م ت س ٤٩٣٩]

<sup>(</sup>٤) [الشرح: ١]. ولأبي ذر وعليه صح: «سورة ﴿ أَلَرَّنَشَرْحٌ ﴾ بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٥) [الشرح: ٢] (٦) [الشرح: ٣].

<sup>(</sup>٧) [الشرح: ٥](٨) ليس عند أبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٩) [التوبة: ٥٦]. (١٠)

<sup>(</sup>١١) لأبي ذر وعليه صح: «لك صدرك».



## ﴿ وَٱلنِّينِ ﴾ (١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ التِّينُ وَالزَّيْتُونُ الَّذِي يَأْكُلُ النَّاسُ، يُقَالُ: ﴿ فَمَا بُكَذِبُكَ ﴾ (٢) فَمَا الَّذِي يُكَذِّبُكَ وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى فَمَا الَّذِي يُكَذِّبُكَ بِأَعْمَالِهِمْ؟ كَأَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَكْذِيبِكَ بِالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ؟ تَكْذِيبِكَ بِالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ؟

• [ ١٩٤٠] صر شنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ خَيْكُ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأً فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ .

﴿ تَقْوِيعِ ﴾ ( ؛ ) : الْخَلْقِ ( ٥ ) .

# ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ (٦)

وَقَالَ (٧) قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اكْتُبْ فِي الْمُصْحَفِ فِي الْمُصْحَفِ فِي أَوَّلِ الْإِمَامِ: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، وَاجْعَلْ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ خَطًّا.

<sup>(</sup>١) قبله لأبي ذر وعليه صح: «سورةُ». وبعده على حاشية البقاعي: «يِنْــــــِالْتَوْنَوْ الرَّحِيهِ » دون رقم.

<sup>(</sup>٢) [التين: ٧].

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «يُدَالُونَ».

<sup>(</sup>٤)[التين: ٤].

<sup>(</sup>٥) قوله : ﴿ تَقْوِيمِ ﴾ : الخلق؛ عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>\* [</sup>١٧٩١] [التحفة:ع ١٧٩١]

<sup>(</sup>٦) [العلق: ١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «سورةً».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر عن الحموي والمستملى: «حَدَّثَنَا».

#### كَيْالِيُّ لِلْقِيْلِينِ





وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿نَادِيَدُۥ ﴾ (١) : عَشِيرَتَهُ . ﴿ الزَّبَانِيَةَ ﴾ (٢) : الْمَلَائِكَةَ . وَقَالَ (٣) : ﴿ الرَّجْنَ ﴾ (١) : الْمَرْجِعُ . لَنَسْفَعَنْ : قَالَ (٥) لَنَا خُذَنْ ، وَلَنَسْفَعَنْ بِالنُّونِ ، وَهْيَ الْخُفِيفَةُ سَفَعْتُ بِيَدِهِ : أَخَذْتُ .

• [٤٩٤١] (٢) صرثنا يَحْيَى (٧) ، حَدَّثَنَا اللَّبْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . حَدَّثَنِي (١) سَعِيدُ بْنُ مَرْوَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ سَلْمُويَةُ (٩) ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّه ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ سَلْمُويَةُ (٩) ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّه ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ : كَانَ أُولُ وَ سَهَابٍ ، أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَتْ : كَانَ أُولُ وَ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ ، فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيَا إِلَّا عَالِمَ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ (١٠) الصُّبْحِ ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْحَلَاءُ (١١) فَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارِ حِرَاءِ عَلَيْ فَيَتَنَوَّ دُ بِمِثْلِهَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاتِ الْعَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّ دُ بِمِثْلِهَا لَا اللَّه عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْ وَالْ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ وَالَى الْمُلَكُ ، فَقَالَ : اقْرَأً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ الْمُلُكُ ، فَقَالَ : اقْرَأً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ :

<sup>(</sup>١) [العلق: ١٧]. (٢) [العلق: ١٨].

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «معمر» ، وبعده صح أيضا.

<sup>(</sup>٤) [العلق: ٨]. (٥) عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «باب». (٧) لأبي ذر وعليه صح: «يحيي بن بُكير».

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر وعليه صح: «وحدثني».(٩) لأبي ذر وعليه صح: «سَلْمَوَيْهِ».

<sup>(</sup>١٠) فلق: ضوء وإنارة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : فلق) .

<sup>(</sup>١١) في اليونينية بالقصر، وفي الفرع وغيره بالمد.

<sup>(</sup>١٢) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : (لِمِثْلِهَا».



«مَا أَنَا بِقَارِئِ»، قَالَ: «فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي (') حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ (') ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجُهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: ﴿ أَفْرَأْ بِاللّهِ رَبِكَ اللّهِ عَلَيْ الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجُهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: ﴿ أَفْرَأْ بِاللّهِ رَبِكَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ تَرْجُفُ (') الْآيَاتِ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ عَلَمَ الْإِنسَانَ مِن عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ تَرْجُفُ (') بَوَادِرُهُ (') حَتَّى ذَخَلَ عَلَى خدِيجة لَيْ مَلُونِي زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي أَلْلَا لَيْ عَلَيْ تَرْجُفُ (') بَوَادِرُهُ (') حَتَّى ذَخَلَ عَلَى خدِيجة وَقَالَ: ﴿ وَمَلُونِي زَمِّلُونِي وَمِّلُولُونِي وَمِّلُولُولِي (<sup>(1)</sup>) \*. فَزَمَلُوهُ حَتَّىٰ ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ (<sup>(1)</sup>) ، قَالَ لِخدِيجة فَقَالَ: ﴿ وَمُلُونِي وَمُلُونِي وَمِّلُونِي وَمُلُونِي أَمْلُوهُ حَتَّىٰ ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ (') ، قَالَ لِخدِيجة أَنَا اللّه عَلَيْ نَفْسِي ». فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ ، قَالَ لِخدِيجة ، مَا لِي لَقَدْ (') خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي ». فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ ، قَالَتْ خدِيجة ، كَالِي لَقَدْ (') خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي ». فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ ، قَالَتْ خدِيجة ، كَالْمَا لَوْ اللّه لَا لَوْ اللّه إِنَكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وتَصْدُقُ الْحَدِيثَ ،

<sup>(</sup>١) فغطني: الغط: العَصْر الشديد. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: غطط).

<sup>(</sup>٢) كذا بالضبطين: «معًا».

<sup>(</sup>٣) علق: العَلَقُ: الدّم الجامد ومنه: العَلَقَةُ التي يكون منها الولد. (انظر: المفردات في غريب القرآن) (ص٥٧٩).

<sup>(</sup>٤) [العلق: ١ - ٤]. وقوله: «﴿ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلْمِ ﴾ " عليه صح وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥)[العلق: ٥].

<sup>(</sup>٦) بالمثناة الفوقية والتحتية : «يَرْجُفُ» ، «تَرْجُفُ» .

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر عن الكشميهني: «فُوَّادُهُ».

بوادره: جمع بادرة، وهي لحمة بين المنكب والعنق. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: بدر).

<sup>(</sup>٨) رقم عليه للحموي والمستملى.

<sup>(</sup>٩) الروع: الفزع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: روع).

<sup>(</sup>١٠) لأبي ذر عن الكشميهني: «قد».



وَتَحْمِلُ الْكَلَّ (١) ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ (٢) الْحَقِّ ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ حَدِيجَةُ حَتَّىٰ أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ – وَهُوَ: ابْنُ عَمِّ حَدِيجَةَ الْحَقِّ ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ حَدِيجَةُ حَتَّىٰ أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ – وَهُوَ: ابْنُ عَمِّ حَدِيجَةَ أَخِي (٣) أَبِيهَا ، وَكَانَ امْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابِ الْعَرَبِيَّ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُب ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي – وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُب ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي – فَقَالَتْ حَدِيجَةُ : يَا عَمُ (٤) ، اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ ، قَالَ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا فَقَالَتْ حَدِيجَةُ : يَا عَمُ (٤) ، اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ ، قَالَ وَرَقَةُ : هَذَا النَّامُوسُ (٥) الَّذِي أُنْزِلَ تَرَىٰ ؟ فَأَخْبَرَهُ النَّبِي فِيهَا جَذَعًا (٢) لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا – ذَكَرَ حَرْفًا – قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُوسَى ، لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَرِّرًا (٢) ، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ أُودِيَ ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ حَيًّا أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَرِّرًا أُولًا ، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُومُ وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّىٰ حَزِنَ رَسُولُ اللَّهِ (٨) عَلَى وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّىٰ حَزِنَ رَسُولُ اللَّهُ (٨) عَنْ أَنْ مُولُ اللَّهُ (٨) عَنْ أَنْ وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّىٰ حَزِنَ رَسُولُ اللَّهُ (٨) عَنْ أَنْ مُ وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّىٰ حَزِنَ رَسُولُ اللَّهِ (٨) عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَى الْمُعْرَالُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُعْرَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>١) الكل: بالفتح: الثُّقْل من كل ما يُتَكَلَّفُ. والكُلُّ: العيال. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كلل).

<sup>(</sup>٢) نوائب: جمع نائبة ، وهي ما ينوب الإنسان ، أي : ينزل به من المهمات والحوادث . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : نوب) .

<sup>(</sup>٣) عليه صح ، ولأبي ذر وعليه صح : «أخو» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «يا عم» لأبي ذر وعليه صح: «يا ابن عم».

<sup>(</sup>٥) الناموس: صاحب السر والمراد جبريل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نمس).

<sup>(</sup>٦) جذعا: الجذع: الشاب الفتي ، و هو من الإبل ما دخل في السَّنة الخامسة ، و من البَقر و المَغز ما دخل في السَّنة الثَّانية ، و قيل: أقل . ما دخل في السَّنة الثَّانية ، و قيل: البقر في الثالثة ، و من الضأن ما تَمَّت له سَنَةٌ ، و قيل: أقل . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: جذع) .

<sup>(</sup>٧) مؤزرا: بالغًا شديدًا. من الأزر وهو القوة والشدة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أزر).

<sup>(</sup>A) قوله: «رسولُ اللَّهِ» في نسخة: «النبيُّ».

<sup>\* [</sup>١٦٥٤] [التحفة: خ م ١٦٥٤٠]

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَهْيَ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْبُدُونَ ، قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ .

## ١- قَوْلُهُ<sup>(٥)</sup>: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ <sup>(٦)</sup>

[٤٩٤٣] حرثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ،
 أَنَّ (٧) عَائِشَةَ ﴿ فَعَظُ قَالَتْ : أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ (٨)،

<sup>(</sup>١) بعده لأبي ذر وعليه صح: «ابنُ عبدِ الرحمنِ».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر والكشميهني: «رَأْسِي».

<sup>(</sup>٣) ففرقت: الفرق: الخوف والفزع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فرق).

<sup>(</sup>٤)[المدثر: ١ - ٥].

<sup># [</sup>٤٩٤٢] [التحفة: خ م ت س ٣١٥٢]

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح صح: «باب».

<sup>(</sup>٦) [العلق: ٢].

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح : «عن عائشةَ أوّلُ» .

<sup>(</sup>A) لأبي ذر عن الكشميهني: «الصَّادِقَةُ».

#### كَنَا لِيُ لِتَقْسِلُونَ لَكُنَّا لِيُعْسِلُونِ لَكُنَّا لِكُنَّا لِيُعْسِلُونِ لَكُنَّا لِللَّهُ مَا لَا يَعْسُلُونِ لَا يَعْسُلُونِ لَا يَعْسُلُونِ لَا يُعْسُلُونِ لَا يُعْسُلُونِ لَا يَعْسُلُونِ لَا يَعْلَى لِلْعُلْمِ لَا يَعْلَى لِللْعُلِيلُ لِلْعُلْمِ لِلْعُلْمِ لِللْعُلِيلُ لِلْعُلْمِ لِللْعُلِيلِ لِلْعُلْمِ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمِ لِلْعُلِيلِ لِلْعُلْمِ لِلْعُلِيلُ لِلْعُلْمِ لِلْعُلِيلِ لِلْعُلْمِ لِلْعُلْمِ لِلْعُلْمِ لِلْعُلْمِ لِلْعُلْمِ لِلْعُلْمِ لِلْعُلِيلِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِيلِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلْمِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلْمِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمِ لِلْعِلْمِ لِلْعُلِمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلِ





فَجَاءَهُ الْمَلَكُ، فَقَالَ: ﴿ أَقُرَأُ بِٱسْمِ رَبِكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴿ أَنْ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴾ أَقَرأُ وَرَبُّكَ أَلَاكُوعُ ﴾ (١).

## ٧- قَوْلُهُ (٢): ﴿ أَقَرَأُ وَرَبُّكَ أَلَّاكُمُ ﴾ (٣)

- [٤٩٤٤] صرثنا<sup>(٤)</sup> عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . ح وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ خَيْثُ : أَخْبَرَنِي عُرُوةً ، عَنْ عَائِشَةَ خَيْثُ : أَوْلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ (٥) ، جَاءَهُ الْمَلَكُ ، فَقَالَ : ﴿ اَقْرَأُ بِالسِّهِ مَلِكُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَ

(٤) لأبي ذر وعليه صح: «حدثني».

(٦) [العلق: ١ - ٤].

<sup>(</sup>١)[العلق: ١ - ٣].

<sup>\* [</sup>٤٩٤٣] [التحفة: خ م ١٦٥٤٠]

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٣) [العلق: ٣].

<sup>(</sup>٥) عليه صح مرتين.

<sup>\* [</sup>٤٩٤٤] [التحفة: خ م ١٦٦٣٧]

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح مرتين : (بابٌ ﴿ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴾ .

<sup>\* [</sup>١٦٥٤٠] [التحفة:خم ١٦٥٤٠]



## (0·A)

## ٣- ﴿ كُلَّا لَهِن لَّمَهُنتَهِ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ١٠٠ ﴾ فَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾ (١)

• [٤٩٤٦] صر ثنا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ أَبُو جَهْلٍ : لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَأَطَأَنَ عَلَى عُنُقِهِ ، فَبَلَغَ النَّبِيِّ يَنِيْ فَقَالَ : ﴿ لَوْ فَعَلَهُ لَأَخَذَتُهُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ . الْكَعْبَةِ لَأَطَأَنَ عَلَى عُنُقِهِ ، فَبَلَغَ النَّبِيِّ يَنِي اللَّهِ فَقَالَ : ﴿ لَوْ فَعَلَهُ لَأَخَذَتُهُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ .

تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ.

## ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾ (٢)

يُقَالُ: الْمَطْلَعُ، هُوَ: الطُّلُوعُ، وَالْمَطْلِعُ: الْمَوْضِعُ الَّذِي يُطْلَعُ (٣) مِنْهُ.

﴿ أَنزَلْنَهُ (٤) ﴾: الْهَاءُ كِنَايَةٌ عَنِ الْقُرْآنِ. ﴿ أَنزَلْنَهُ (٥) ﴾: مَخْرَجَ (٦) الْجَمِيعِ، وَالْمُنْزِلُ هُوَ اللَّهُ، وَالْعَرَبُ تُوكِّدُ فِعْلَ الْوَاحِدِ فَتَجْعَلُهُ بِلَفْظِ الْجَمِيعِ لِيَكُونَ (٧) أَثْبَتَ وَأَوْكَدَ.

<sup>(</sup>١) [العلق: ١٥-١٦]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «بابٌ». وقوله: ﴿ نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾ عليه صح وليس عند أبي ذر.

<sup>\* [</sup>٤٩٤٦] [التحفة: خ ت س ١١٤٨]

<sup>(</sup>٢)[القدر: ١]. ولأبي ذر وعليه صح: «سورة القدر» ورقم على: «القدر» ليس عند أبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٤) قبله لأبي ذر وعليه صح: «وقال».

<sup>(</sup>٣) عليه صح .

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: « ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾».

<sup>(</sup>٦) لم تضبط الجيم في اليونينية، وضبطت في نسخة مما بأيدينا بالرفع، ومقتضى القسطلاني النصب كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر عن المستملي : «ليكن» .



## ﴿ لَوْ يَكُنِّ ﴾ (١)

﴿ مُنفَكِينَ ﴾ (٢): زَائِلِينَ. ﴿ قَيِمَةُ ﴾ (٣): الْقَائِمَةُ. ﴿ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ (١): أَضَافَ الدِّينَ إِلَى الْمُؤَنَّثِ.

- [٤٩٤٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ خَيْثُ ، قَالَ النَّبِيُ عَيْقَ لِأَبْتِي : ﴿ إِنَّ اللّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ ﴿ لَهَ لَنَسِ بْنِ مَالِكِ خَيْثُ ، قَالَ النَّبِيُ عَيْقَ لِأَبْتِي : ﴿ إِنَّ اللّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ ﴿ لَهَ يَكُنِ اللّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأُ عَلَيْكَ ﴿ لَهَ يَكُنِ اللّهَ لَمَ يَكُنِ اللّهَ مَالِكِ خَيْثُ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأُ عَلَيْكَ ﴿ لَهُ يَكُن اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل
- [٤٩٤٨] صرثنا<sup>(٥)</sup> حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ﴿ اللهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ » . قَالَ أُبَيِّ : اللهُ سَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ : «اللهُ سَمَّاكَ لِي » (٧) . فَجَعَلَ أُبَيُّ يَبْكِي .

قَالَ قَتَادَةُ : فَأُنْبِئْتُ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ : ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ ﴾ (١).

• [٤٩٤٩] صر ثنا (٥) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ أَبُو جَعْفَرِ الْمُنَادِي، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) [البينة: ١]. ولأبي ذر وعليه صح: «سورة: ﴿ لَرْ يَكُنِ ﴾ ، بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٢)[البينة: ١]. (٣)[البينة: ٣].

<sup>(</sup>٤)[البينة: ٥].

<sup>\* [</sup>١٢٤٧] [التحفة: خ م ت س ١٢٤٧]

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «حدثني».

<sup>(</sup>٦) بعده على حاشية البقاعي : «ابن كعب» ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٧) رقم عليه للكشميهني.

<sup>\* [</sup>٨٤٨٨] [التحفة: خ م ١٤٠٠]



(010)

سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ (١) ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ لِأَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْ أَقُرِئكَ الْقُرْآنَ » ، قَالَ : اللَّهُ سَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ : لِأَبِي بُنِ كَعْبٍ : ﴿إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقُرِئكَ الْقُرْآنَ » ، قَالَ : اللَّهُ سَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ : (نَعَمْ » . فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ .

<sup>(</sup>١) قوله : «ابن مالك» عليه صح وليس عند أبي ذر .

<sup>\* [</sup>٤٩٤٩] [التحفة: خ ٢٠١]





## ﴿(١) إِذَا زُلْزِلَتِ (٢) ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا ﴾(١)

## ١- قَوْلُهُ: ﴿ فَكُن ( أُ يُعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ ﴾ ( ٥ ) .

يُقَالُ (٦٠): ﴿ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾ (٧) : أَوْحَىٰ إِلَيْهَا ، وَوَحَىٰ لَهَا وَوَحَىٰ إِلَيْهَا وَاحِدُ (٨)

• [٤٩٥٠] صرثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا (٩) مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «الْحَيْلُ لَبِي صَالِحِ السَّمَانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ رَجُلٍ وِزْرٌ؛ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلُ لِعَلَىٰ رَجُلٍ وِزْرٌ؛ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلُ لِعَلَىٰ رَجُلٍ وِزْرٌ؛ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلُ وَبَعْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ لَهَا (١١) فِي مَرْجِ (١١) أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي وَبِيكُهَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ فَي الْمَرْجِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلِهَا (١٢) ذَلِكَ فِي (١٣) الْمَرْجِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَهَا قَطَعَتْ

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «سورة».

<sup>(</sup>٢) بعده لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٣) [الزلزلة: ١]. وقوله: «﴿ أَلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ﴾ اليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) مؤخر لأبي ذر عن : «يقال» ، وقوله : «قوله : ﴿ فَمَن ﴾ الأبي ذر وعليه صح : «بابٌ ﴿ فَمَن ﴾ » .

<sup>(</sup>٥) [الزلزلة: ٧]. (٦) مقدم لأبي ذر عن قوله: «﴿ فَمَن ﴾».

<sup>(</sup>٧)[الزلزلة:٥].

<sup>(</sup>A) قوله: «ووحي . . . واحد» رقم عليه للمستملي والكشميهني .

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح: «حدثني». (١٠) عليه صح وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>١١) مرج: المرج: الأرض الواسعة ذات نبات كثير، تمرج فيه الدواب، أي تُخَلِّي تسرح مختلطة كيف شاءت. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: مرج).

<sup>(</sup>١٢) طيلها: الطَّوَل والطيل: الحبل الطويل يُشَدُّ أحدُ طرفيه في وتد أو غيره، والطرف الآخر في يد الفَرَس ليَدُور فيه ويَرْعَىٰ ، ولا يذهب لوجهه . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : طول) .

<sup>(</sup>١٣) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: «مِنَ».





طِيَلَهَا فَاسْتَنَتْ (١) شَرَفَا أَوْ شَرَفَيْنِ (٢) كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَدٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهْيَ (٣) لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجُرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي فَهُيَ (تَا لِلَّهُ عَلَى لَيْ اللَّهُ عَلَى لَيْ اللَّهُ عَلَى لَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَّا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَيْ الْحُمُو، قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا فَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَةَ (١) اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَةَ (١) اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَةَ (١) اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَا اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَا اللَّهُ عَلَى إِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى فِيهَا إِلَّا هَلِكُ وَزُرٌ ، فَسُئِلُ (٥) رَسُولُ اللَّه عَلَى عَنِ الْحُمُو، قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى فِيهَا إِلَّكَ هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَةَ وَالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْ الْعُولِمَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

## ٢- ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ﴾ (^)

• [٤٩٥١] حرثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي (٩) ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيُسُفَه: مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيُسُف بُ سُئِلَ النَّبِيُ عَيِّقَةٍ عَنِ الْحُمُرِ؟ فَقَالَ: ﴿ لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْبَيْقُ عَنِ الْحُمُرِ؟ فَقَالَ: ﴿ لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْبَيْقُ عَنِ الْحُمُرِ؟ فَقَالَ: ﴿ لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْبَيْقُ عَنِ الْحُمُرِ؟ فَقَالَ: ﴿ لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْبَيْقُ عَنْ الْحُمُرِ؟ فَقَالَ: ﴿ لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْ فِيهَا شَيْءٌ وَمَن يَعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكَرُهُ ﴿ ﴾ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ إِلَيْ مَالِحِ السَّمَالَ وَمُنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ إِلَيْ وَلَيْ اللَّهُ وَمُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ إِلَى اللَّهُ الْعَلَاقَةُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَاقُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَلْ عَلَى إِنْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَعْلَقَالَ اللَّهُ اللَّلَقَالَ اللَّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) استنت: استن الفرس أي : جرى لمَرَحه ونشاطه ، ولا راكب عليه . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : سنن ) .

<sup>(</sup>٢) شرفا أو شرفين: شوطا أو شوطين. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: شرف).

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «وهي».

<sup>(</sup>٤) عليه صح . (٥) لأبي ذر وعليه صح : «وَسُئِلَ» .

<sup>(</sup>٦) الفاذة: المنفردة في معناها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فذذ).

<sup>(</sup>٧)[الزلزلة: ٧، ٨].

<sup>\* [</sup>٤٩٥٠] [التحفة: خ م س ١٣٣١]

<sup>(</sup>٨)[الزلزلة: ٨].

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح: «حدثنا».

<sup>\* [</sup>٤٩٥١] [التحفة: خ م س ١٢٣١٦]





### ﴿(''وَأَلْعَلْدِيَاتِ ﴾('')

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْكَنُودُ: الْكَفُورُ، يُقَالُ: ﴿ فَأَثَرَنَهِ مِنَقَعًا ﴾ (٣): رَفَعْنَ بِهِ غُبَارًا. ﴿ لِمُتَالِدُ مُ الْحَيْرِ. ﴿ لَشَدِيدٌ ﴾ (٤): لَبَخِيلٌ، وَيُقَالُ لِلْبَخِيلِ: شَدِيدٌ. ﴿ لَشَدِيدٌ. ﴿ حُصِّلَ ﴾ (٥): مُيِّرَ.

## ﴿ٱلْقَارِعَةُ ﴾ (١)

﴿كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴾ (٧): كَغَوْغَاءِ الْجَرَادِ يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، كَذَلِكَ النَّاسُ يَجُولُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ . ﴿كَٱلْمِهْنِ ﴾ (٨): كَأَلْوَانِ الْعِهْنِ ، قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: (كَالصُّوفِ) (٩) .

## ﴿ ٱلْهَاكُمُ ﴾ (١١)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ : مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «سورة».

<sup>(</sup>٢) [العاديات: ١]. ولأبي ذر وعليه صح: «والقارعة»، وبعده على حاشية البقاعي: «بسم الله الرحمن الرحيم» دون رقم.

<sup>(</sup>٣) [العاديات: ٤].

<sup>(</sup>٤) [العاديات : ۸] . (٥) [العاديات : ١٠] .

<sup>(</sup>٦) [القارعة: ١]. ولأبي ذر وعليه صح: «سورة» ، كذا في هامش بعض النسخ بالحمرة ، وفي بعض مها بين السطور بلا رقم .

<sup>(</sup>V)[القارعة: ٤]. (A)[القارعة: ٥].

<sup>(</sup>٩) قوله: « ﴿ كَا لِّمِهْنِ ﴾ . . . كالصوف اليس عند أبي ذر وعليه صح .

<sup>(</sup>١٠) [التكاثر: ١]. ولأبي ذر وعليه صح: «سورة ﴿ أَلَّهَ كُمُّ ﴾ بسم الله الرحمن الرحيم».





## ﴿ وَٱلْعَصِرِ ﴾ (١)

وَ (٢) قَالَ يَحْيَىٰ (٣): الدَّهْرُ أَقْسَمَ بِهِ.

## ﴿وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ ﴾(١)

الْحُطَمَةُ: اسْمُ النَّارِ مِثْلُ: ﴿ سَقَرَ ﴾ (٥) و ﴿ لَظَىٰ ﴾ (٦).

## ﴿ أَلَوْ تَرَ ﴾ (٧)

قَالَ مُجَاهِدٌ (٨): ﴿ أَبَابِيلَ ﴾ (٩): مُتَتَابِعَةً مُجْتَمِعَةً .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ مِّن سِجِّيلٍ ﴾ (١٠) : هِيَ : سَنْكِ وَكِلْ (١١) .

(١)[العصر: ١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «سورة».

(٢) ليس عند أبي ذر وعليه صح.

(٣) ليس عند أبي ذر وعليه صح ، وبعده لأبي ذر وعليه صح : «العصر».

(٤) [الهمزة: ١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «سورة». وبعده لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحمن ال

(٥)[القمر: ٤٨]. (٦)[المعارج: ١٥].

(٧) [الفيل: ١]. وقوله: (﴿ أَلَدْ تَرَ ﴾ ، عليه صح ، وليس عند أبي ذر.

(٨) قوله : «قال مجاهد : ﴿ أَبَابِيلَ ﴾ الأبي ذر وعليه صح ، والمستملي : ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ ألم تعلم ، قال مجاهد : ﴿ أَبَابِيلَ ﴾ الله .

(٩) [الفيل: ٣]. (١٠)

(١١) سنك وكل: حجارة وطين. سنك بالفارسية: الحجر، وكل بالفارسية: الطين. (انظر: عمدة القاري) (٢٩١/١٨).



## ﴿ لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ﴾ (١)

وَ<sup>(۲)</sup> قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ لِإِيلَافِ ﴾ (<sup>۳)</sup>: أَلِفُوا ذَلِكَ ، فَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. ﴿ وَءَامَنَهُم ﴾ (<sup>1)</sup>: مِنْ كُلِّ عَدُوِّهِمْ فِي حَرَمِهِمْ.

#### 

قَالَ (٧) ابْنُ عُيَيْنَةَ: ﴿ لِإِيلَفِ ﴾: لِنِعْمَتِي عَلَىٰ قُرَيْشِ (٨).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يَدُعُ ﴾ (٩): يَدْفَعُ عَنْ حَقِّهِ، يُقَالُ: هُوَ مِنْ دَعَعْتُ. ﴿ يُدَعُونَ ﴾ (١٢): لِلْهُونَ ، وَ﴿ ٱلْمَاعُونَ ﴾ (١٢): لَلْهُونَ ، وَ﴿ ٱلْمَاعُونَ ﴾ (١٢): الْمَعْرُوفَ كُلُّهُ (١٣). الْمَعْرُوفَ كُلُّهُ (١٣).

وَقَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ: الْمَاعُونُ: الْمَاءُ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: أَعْلَاهَا الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ ، وَأَدْنَاهَا عَارِيَّةُ الْمَتَاعِ .

(٢) ليس عند أبي ذر وعليه صح.

(٣)[قريش: ١]. (٤)[قريش: ٤].

(٥) لأبي ذر وعليه صح: «سورة».

(٧) مقدم عند أبي ذر وعليه صح عن : ﴿ أَرَءَيْتَ ﴾ ، ، ولأبي ذر وعليه صح : «وقال» .

(A) عند أبي ذر: (سورة ﴿ أَرَء يَتَ ﴾ ، بعد قوله: (على قريش » .

(٩) [الماعون: ٢]. (١٠) [البقرة: ٢٢١].

(١١) [الماعون: ٥]. (١٢) [الماعون: ٦].

(١٣) في اليونينية مرفوع وكذا هو في نسخ الخط المعتمدة تبعا لها.

<sup>(</sup>١) [قريش: ١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «سورة» .ولفظة: ﴿فُرَيْشٍ ﴾ عليه صح وليس عند أبي ذر.

 <sup>(</sup>٦) [الماعون: ١]. وهو مؤخر لأبي ذر عن: «قال ابن عيينة»، وقال البقاعي: «وهو الصواب إن شاء الله».





وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٢): ﴿ شَانِئَكَ ﴾ (٣): عَدُوَّكَ.

- [٤٩٥٢] صرثنا آدَمُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا ثَنَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ هَيْكُ قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ وَاللَّى السَّمَاءِ قَالَ: ﴿ أَتَيْتُ عَلَى نَهَرٍ حَافَتَاهُ (٥) قِبَابُ اللَّوْلُوِ عُرِجَ بِالنَّبِيِّ وَاللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ: ﴿ أَتَيْتُ عَلَى نَهَرٍ حَافَتَاهُ (٥) قِبَابُ اللَّوْلُو عُرِجَ بِالنَّبِيِ وَاللَّهُ الْكُوثَرُ ).
- [٤٩٥٣] صرثنا خالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْكَاهِلِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عِبْينَدَةً (٢) : ﴿إِنَّا أَبِي عُبَيْدَةً (٢) ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ مَالِئَلُهُ مَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (١) : ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾ (٩) ، قَالَتْ : نَهَرُ أُعْطِيهُ نَبِيُّكُمْ ﷺ ، شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ (٧) دُرُّ مُحَوَّفٌ آنِيتُهُ كَعَدَدِ النُّجُوم .

رَوَاهُ (١٠) زَكَرِيًّاءُ وَأَبُو الْأَحْوَصِ وَمُطَرِّفٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ .

<sup>(</sup>١) [الكوثر: ١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «سورة».

<sup>(</sup>٢) قوله : «وقال ابن عباس» رقم عليه للمستملي والكشميهني .

<sup>(</sup>٣) [الكوثر: ٣]. (٤) لأبي ذر وعليه صح: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٥) عليه خف.

حافتاه: جانباه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حوف).

<sup>(</sup>٦) على آخره صح ، ولأبي ذر وعليه صح: «مُجَوَّفٌ».

<sup>\* [</sup>٢٩٥٢] [التحفة: خ م ١٢٩٩]

<sup>(</sup>٧) عليه صح.

<sup>(</sup>٨) لأبي ذر وعليه صح: «عن قول الله عَلَه عَلَه ا

<sup>(</sup>٩) [الكوثر: ١]. (٩) لأبي ذر وعليه صح: «ورواه».

<sup>\* [</sup>٤٩٥٣] [التحفة:خس ١٧٧٩٥]





• [٤٩٥٤] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُوبِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِنْكُ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَوْثَرِ: هُوَ الْخَيْرُ الَّذِي سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِنْكُ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَوْثَرِ: هُوَ الْخَيْرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ.

قَالَ أَبُو بِشْرٍ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: النَّهَرُ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ.

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «أخبرنا».

<sup>\* [</sup>٤٩٥٤] [التحفة: خ س ٥٤٥٨]





## ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾ (١)

يُقَالُ: ﴿ لَكُوْدِينَكُو ﴾: الْكُفْرُ. ﴿ (وَلِي )دِينِ ﴾ (٢): الْإِسْلَامُ ، وَلَمْ يَقُلْ دِينِ ﴾ (٣) ؛ لأِنَّ الْآيَاتِ بِالنُّونِ فَحُذِفَتِ الْيَاءُ ، كَمَا قَالَ : ﴿ يَهْدِينِ ﴾ (٤) وَ﴿ يَشْفِينِ ﴾ (٥) .

وَقَالَ غَيْرُهُ (٢) : ﴿ لَآ أَعَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ (٧) : الْآنَ ، وَلَا أُجِيبُكُمْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي . ﴿ وَلَاۤ أَجِيبُكُمْ فِيمَا بَقِي مِنْ عُمُرِي . ﴿ وَلَاۤ أَنْتُدُ عَائِدُونَ مَاۤ أَعَبُدُ ﴾ (٨) : وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ (٩) : ﴿ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن رَبِّكَ طُغَيْنُنَا وَكُفْرًا ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) [الكافرون : ١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح : «سورة» .

<sup>(</sup>٢) [الكافرون: ٦].

<sup>(</sup>٣) على أنها قراءة صحيحة؛ فقرأ يعقوب بإثبات الياء. (انظر: النشر في القراءات العشر) (٣) على أنها قراءة صحيحة؛

<sup>(</sup>٤) [الشعراء: ٧٨]. (٥) [الشعراء: ٨٠].

<sup>(</sup>٦) قوله: «وقال غيره» عليه صح ، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) [الكافرون: ٣].(٨) [الكافرون: ٣].

<sup>(</sup>٩) عليه صح. (٩) [المائدة: ٦٨].





## ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ (١)

- [٤٩٥٥] صرتنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَلِي الْخَوَسِ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَلِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَاللَّهُ قَالَتْ: مَا صَلَّى النَّبِيُ ﷺ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ إِلَّا يَقُولُ فِيهَا: «سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي».
- [8907] حرثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَىٰ ،
   عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَهُ عَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : ﴿ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ﴾ يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ .

## ١- قَوْلُهُ (٢): ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواَجًا (٣) ﴿ (٤)

• [٤٩٥٧] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ (٥) ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ عَمْرَ ﴿ اللَّهِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ اللَّهِ عَبْدِ إِنْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللّهِ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَّى اللَّهُ عَلَى الْعَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ الللَّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) [النصر: ١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «سورة». وبعده له أيضًا وعليه صح: «بسم الله الرحمن ال

<sup>\* [</sup>٥٩٥٩] [التحفة: خم دس ق ١٧٦٣٥]

<sup>\* [</sup>٤٩٥٦] [التحفة: خ م دس ق ١٧٦٣٥]

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٣) أفواجا: الفَوْجُ: الجهاعة المارّة المسرعة . (انظر: المفردات في غريب القرآن) (ص٦٤٦) .

<sup>(</sup>٤)[النصر: ٢].

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن سفيان» لأبي ذر وعليه صح: «قال: حدثنا سفيان».

سَأَلَهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ ، قَالُوا : فَتْحُ الْمَدَائِنِ وَالْقُصُودِ ، قَالَ : مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ : أَجَلٌ ، أَوْ مَثَلٌ ضُرِبَ لِمُحَمَّدٍ وَالْقُصُودِ ، قَالَ : مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ : أَجَلٌ ، أَوْ مَثَلٌ ضُرِبَ لِمُحَمَّدٍ يَعِيْتُ ، نُعِيَتْ (١) لَهُ نَفْسُهُ .

# ٢- قَوْلُهُ (٢): ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ حَانَ تَوَّابًا ﴾ (٣) تَوَّابٌ عَلَى الْعِبَادِ ، وَالتَّوَّابُ مِنَ النَّاسِ : التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ .

• [٤٩٥٨] عرثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ : لِمَ تُدْخِلُ ( \* ) هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءُ مِثْلُهُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّهُ مِنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ : لِمَ تُدْخِلُ ( \* ) هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءُ مِثْلُهُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّهُ مِنْ عَمْ رُعْتُ مَنْ مُ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ مَعَهُمْ ؛ فَمَا رُئِيتُ ( \* ) أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ عَنْ مَعْهُمْ ؛ فَمَا رُئِيتُ ( \* ) أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ ، قَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللّهِ تَعَالَىٰ ( \* ) : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَاللّهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ وَٱلْفَ تَتُ ﴾ ( \* ) ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أُمِرْنَا نَحْمَدُ ( \* ) اللّهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ وَٱلْفَ تَتْحُ ﴾ ( \* ) ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أُمِرْنَا نَحْمَدُ ( \* ) اللّهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ

(٢) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

(٣) [النصر: ٣].

(٤) لأبي ذر وعليه صح: «يَدْخُلُ».

(٥) قوله : «من حيث علمتم» : الأبي ذر عن الحموي والمستملي : «مَنْ قَدْ علمتم» .

(٦) لأبي ذر ، والكشميهني: «فدعاه».

(٧) عليه صح . ولأبي ذر : «رِبْتُ» .

(٨) لأبي ذر وعليه وعقبه صح: ( الكانا) .

(٩)[النصر: ١].

(١٠) لأبي ذر وعليه صح: «أَنْ نَحْمدَ».

<sup>(</sup>١) نعيت : نعي الرجل : الإخبار بموته . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : نعا) .

<sup>\* [</sup>٤٩٥٧] [التحفة: خ ٨١٥٥]

#### كَنَا لِيُولِ لِتَفْسِلِينَ





عَلَيْنَا، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْتًا، فَقَالَ لِي: أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمَهُ (١) لَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا ، قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ مُ هُو أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمَهُ (١) لَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ مُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ (٢) ، وَذَلِكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ ﴿ فَسَيِّحْ مِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَلْسَتَغْفِرُهُ إِنَّهُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ.

\* \* \*

(١) لأبي ذر وعليه صح: «عَلَّمَهُ».

(٢)[النصر: ١].

(٣) [النصر: ٣].



## ﴿ ( ' ) تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ( ' ) وَتَبَّ ﴾ ( " )

﴿ تَبَابٍ ﴾ (١): خُسْرَانٌ ، ﴿ تَنْبِيبٍ ﴾ (٥): تَدْمِيرٌ .

• [٩٩٩٩] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَبَّسٍ ﴿ عَنْ الْمُخْلَصِينَ (٢ ) وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٢ ) ؛ حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ وَالْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (٦ وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٢ ) ؛ حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ حَتَّىٰ صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ : ﴿ يَا صَبَاحَاهُ ! » فَقَالُوا : مَنْ هَذَا؟ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ ، فَقَالُ : ﴿ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ حَيْلًا تَحْرُجُ مِنْ سَفْحِ (٨ ) هَذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ ؟ ﴾ قَالُوا : مَا جَرَبْنَا عَلَيْكَ كَذِبَا ، قَالَ : ﴿ فَإِنِّي نَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ مُصَدِّقِيَّ ؟ ﴾ قَالُوا : مَا جَرَبْنَا عَلَيْكَ كَذِبَا ، قَالَ : ﴿ فَإِنِّي نَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ مُصَدِّقِيً ؟ ﴾ قَالُوا : مَا جَرَبْنَا عَلَيْكَ كَذِبَا ، قَالَ : ﴿ فَإِنِّي نَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ مُعَنَا إِلّا لِهَذَا (٩ ) ؟ ثُمَّ قَامَ ، فَنَرَلَتُ : ﴿ قَبَتَتُ مُشَلِيهِ ، قَالَ أَبُولَهِ بَ : ثَبًا لَكَ مَا جَمَعْتَنَا إِلّا لِهَذَا الْأَعْمَشُ يَوْمَئِذٍ . عَنَالَ اللّهُ مَشُ يَوْمَئِذٍ . يَتَالَكُ مَا جَمَعْتَنَا إِلّا لِهَذَا الْأَعْمَشُ يَوْمَئِذٍ .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «سورة».

<sup>(</sup>٢) بعده لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحن الرحيم».

<sup>(</sup>٣) [المسد: ١]. وقوله: ﴿ وَتَبُّ ﴾ عليه صح وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٤)[غافر: ٣٧]. (٥)[هود: ١٠١].

<sup>(</sup>٦) [الشعراء: ٢١٤].

<sup>(</sup>٧) المخلصين: المختارين. (انظر: هدى السارى) (ص١١٣).

<sup>(</sup>٨) سفح: سفح الجبل: عرضه. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر عن المستملى: «أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا».

<sup>(</sup>١٠) [المسد: ١]. وعليه صح وليس عند أبي ذر.

<sup>\* [</sup>٩٩٩] [التحفة: خ م ت س ٩٩٥٥]

#### كَا لِكَا لِيُعَالِكُ لِلْعَسِلِينَ



• [٤٩٦٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَصَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ فَنَادَىٰ: «يَا صَبَاحَاهُ!» فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشُ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتُمْ فَصَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ فَنَادَىٰ: «يَا صَبَاحَاهُ!» فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشُ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتُمْ فَصَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ فَنَادَىٰ : «يَا صَبَاحَاهُ!» فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشُ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتُمْ أَوْ مُصَلِّحُكُمْ أَوْ مُمَسِيكُمْ أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي (٣) » قَالُوا: إِنْ حَدَّثُتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوقَ مُصَبِّحُكُمْ أَوْ مُمَسِيكُمْ أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي (٣) » قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ»، فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: أَلِهَذَا خَمَعْتَنَا؟ تَبًا لَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷺ: ﴿ تَبَتَّ يَدَا آلِي لَهَبٍ ﴾ فَقَالَ أَبُو لَهِبٍ: أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ تَبًا لَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷺ : ﴿ تَبَتَّ يَدَا آلِي لَهَبٍ ﴾ فَقَالَ أَبُو لَهِبٍ : أَلِهَذَا

## ٧- قَوْلُهُ (٥): ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾ (٢)

• [٤٩٦١] مرثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِيْثُ ، قَالَ أَبُو لَهَبٍ : تَبًّا لَكَ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا ؟ فَنَزَلَتْ : ﴿ تَبَتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٢)[المسد: ١، ٢].

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح: «تُصَدِّقُونَنِي».

<sup>(</sup>٤)[المسد: ١].

<sup>\* [</sup>٤٩٦٠] [التحفة: خ م ت س ٩٤٥٥]

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «باب».

<sup>(</sup>٦)[المسد: ٣].

<sup>(</sup>٧) [المسد: ١]. وبعده لأبي ذر وعليه صح: «إلى آخرها. باب قوله».

<sup>\* [</sup>٤٩٦١] [التحفة: خ م ت س ٩٤٥٥]

﴿ وَٱمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطِبِ ﴾ (١) وقَالَ مُجَاهِدٌ: حَمَّالَةُ الْحَطَبِ: تَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ . ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدِ ﴾ (٢) يُقَالُ : مِنْ مَسَدٍ لِيفِ الْمُقْلِ (٢) ، وَهْيَ السُّلْسِلَةُ الَّتِي فِي النَّارِ.

<sup>(</sup>١)[السد: ٤]. (٢)[المسد: ٥].

<sup>(</sup>٣) المقل: ثمرةُ شجرِ يشبه النخل يسمى الدوم، وله ليف مثل ليف النخل. (انظر: لسان العرب، مادة : دوم).





## قَوْلُهُ(١): ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (١)

يُقَالُ: لَا يُنَوَّنُ (٣). ﴿ أَحَدُّ ﴾ (٤) أَيْ: وَاحِدٌ.

• [٤٩٦٢] صر ثنا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرِجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيْكُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ قَالَ اللَّهُ : كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ! فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا ذَلِكَ! وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ! فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، وَلَيْسَ أَوَّلُ الْحَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّحَدَ اللَّهُ وَلَدًا، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ (٥)، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفْأَ أَحَدٌ اللَّهُ وَلَدًا، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ (٥)، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفْأَ أَحَدٌ اللَّهُ وَلَدًا، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ (٦)، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفْأَ أَحَدٌ اللَّهُ وَلَدًا، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ (٥).

#### ١- قَوْلُهُ (١) : ﴿ أَلِلَّهُ ٱلصَّاحَدُ ﴾ (٧)

وَالْعَرَبُ تُسَمِّي أَشْرَافَهَا: الصَّمَدَ، قَالَ أَبُو وَائِلٍ: هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي انْتَهَىٰ سُودَدُهُ.

<sup>(</sup>١) قبله: «سورة الصمد» ورقم على (سورة) لأبي ذر وعليه صح، وعلى (الصمد) ليس عند أبي ذر وعليه صح. كذا في النسخ وقال القسطلاني: ولأبي ذر سورة الصمد. كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٢) بعده لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحمن الرحيم».

 <sup>(</sup>٣) هو وجه روي عن أبي عمرو البصري أنه يقف عليها ولا يصلها ، فإذا وصلها نونها كالجمهور ،
 وعن هارون عنه أنه لا ينون وإن وصل . (انظر : السبعة في القراءات) (ص٧٠١) .

<sup>(</sup>٤)[الإخلاص: ١].

<sup>(</sup>٥) الصمد: السيد الذي انتهى إليه السؤدد. وقيل: الذي لا جوف له. وقيل: الذي يُقصَد في الحوائج. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: صمد).

<sup>\* [</sup>٤٩٦٢] [التحفة:خس ١٣٧٣٣]

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح: «باب».(٧) [الإخلاص: ٢].



• [٤٩٦٣] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: وَحَدَّثَنَا (') عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (''): «كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ('') أَمَّا ('') تَكْذِيبُهُ إِيّايَ أَنْ يَقُولَ: يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ! وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ('') أَمَّا ('') تَكْذِيبُهُ إِيّايَ أَنْ يَقُولَ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ، وَأَنَا الصَّمَدُ إِيّا يَ لَنْ أُعِيدَهُ كَمَا بَدَأْتُهُ ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيّا يَ أَنْ يَقُولَ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ، وَأَنَا الصَّمَدُ اللَّذِي لَمْ أَلِدُ وَلَمْ يَكُنْ لِي (' ) كُفُوّا أَحَد ﴿ لَمْ يَكُنْ لِي ( ) كُفُوّا أَحَد ﴿ لَمْ يَكُنْ لِي لَنْ أُولَدُ وَلَمْ يُكُنْ لِي ( ) كُفُوّا أَحَد ﴿ لَمْ يَكُنْ لَهِ يَكُنْ لِي ( ) كُفُوّا أَحَد ﴿ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَلَمْ يَكُنْ لِي ( ) كُفُوّا أَحَد ﴿ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَلَمْ يَكُنْ لِي ( ) كُفُوّا أَحَد ﴿ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُ اللّهُ وَلَمْ يَكُنْ لِي ( ) كُفُوّا أَحَد ﴿ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لِي ( ) كُفُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ أَولَكُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ أَولَكُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ وَلَا الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الل

(كُفُوًّا) (٧) وَكَفِيتًا (٧) وَكِفَاءً (٧) ؛ وَاحِدٌ .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٢) بعده لأبي ذر ، والأصيلي ، وابن عساكر ، وأبي الوقت ، وعليه صح: «قال الله» .

<sup>(</sup>٣) قوله: «وشتمني ولم يكن له ذلك» رقم عليه للكشميهني.

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «فأما».

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر عن الحموي والمستملى: «له».

<sup>(</sup>٢) [الإخلاص ٣،٤]. وقوله: «﴿ لَمْ كِلِّدَ ﴾ إلى: ﴿ أَكُدُّ ﴾ عليه صح وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) عليه صح .

<sup>\* [</sup>٤٩٦٣] [التحفة:خ ١٤٧٣٥]





## ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾(١)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (٢): غَاسِقٍ : اللَّيْلُ.

﴿ إِذَا وَقَبَ ﴾ (٣): غُرُوبُ الشَّمْسِ، يُقَالُ: أَبْيَنُ مِنْ فَرَقِ وَفَلَقِ الصَّبْحِ. ﴿ وَقَبَ ﴾ (٣): إِذَا دَخَلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَأَظْلَمَ.

• [٤٩٦٤] صر ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ وَعَبْدَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ (٤) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ حُبَيْشٍ (٤) : «قِيلَ لِي فَقُلْتُ»، فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) [الفلق: ١]. وقبله لأبي ذر وعليه صح: «سورة». وبعده لأبي ذر وعليه صح: «بسم الله الرحن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) بعده لأبي ذر وعليه صح: «﴿ ٱلْفَكَقِ ﴾: الصبح، و﴿ غَاسِقٍ ﴾» ورقم على: «و﴿ غَاسِقٍ ﴾» لأبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٣) [الفلق: ٣]

<sup>(</sup>٤) قوله: «ابن حبيش» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «قال».

<sup>\* [</sup>٤٩٦٤] [التحفة:خس١٩]





## ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ (١)

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ (٢) عَبَّاسٍ: ﴿ٱلْوَسُواسِ ﴾ (٣) إِذَا وُلِدَ حَنَسَهُ الشَّيْطَانُ فَإِذَا وُلِدَ حَنَسَهُ الشَّيْطَانُ فَإِذَا وُكِرَ اللَّهُ ﷺ وَيُعْرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَبَتَ عَلَى قَلْبِهِ .

• [٤٩٦٥] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ زِرِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِيَ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ: وَرِّرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِيَ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ: يَا أَنْ أَبَا الْمُنْذِرِ، إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ أُبَيِّ: سَأَلْتُ يَا الْمُنْذِرِ، إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ أُبَيِّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي (٥): ﴿ قِيلَ (٦) لِي (٧) فَقُلْتُ ، قَالَ: فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) [الناس: ١]. وقبله لأبي ذر: «سورة».

<sup>(</sup>٢) قوله : «ويذكر عن ابن» لأبي ذر وعليه صح : «وقال ابن» .

<sup>(</sup>٣) [الناس: ٤].

<sup>(</sup>٤) لفظ: «يا» ثابت في اليونينية ساقط في الفرع.

<sup>(</sup>٥) عليه صح ، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) رقم عليه لأبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٧) قوله: «فقال لي . . . إلخ» كذا في الأصل المعول عليه ، ومقتضاه أن رواية الهروي: «فقال: قيل لي» وفي القسطلاني خلافه . كتبه مصححه .

<sup>\* [</sup>٤٩٦٥] [التحفة:خس١٩]



## بِنْ وَاللَّهُ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ (١)

# ٦٣- فِصَائِلُ (١) الْقُالَنِ

## ١ - كَيْفَ نُزُولُ الْوَحْي (٣) وَأَوَّلُ مَا نَزَلَ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْمُهَيْمِنُ: الْأَمِينُ ، الْقُرْآنُ أَمِينٌ عَلَىٰ كُلِّ كِتَّابٍ قَبْلَهُ.

- [٤٩٦٦] صر ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ عِشْفُ ، قَالَا : لَبِثَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا (٤) .
- [٤٩٦٧] صرثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي ، عَنْ أَبِي عُشَمَانَ ، قَالَ: أُنْبِعْتُ أَنْ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَ ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ ، فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لِأُمُّ سَلَمَةَ : لا مَنْ هَذَا؟ ) أَوْ كَمَا قَالَ ، قَالَتْ (٥) : هَذَا دِحْيَةُ ، فَلَمَّا قَامَ ، قَالَتْ (٥) : وَاللّهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلّا إِيَّاهُ حَتَّىٰ سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِي ﷺ وَحْبُرِيلَ (٢) أَوْ كَمَا قَالَ .

<sup>(</sup>١) قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) قبله لأبي ذر: «كتاب» وعليه صح، وقبله أيضًا: «باب» وعليه علامة السقوط، وفوقه صح، ولأبي ذر.

<sup>(</sup>٣) قوله : «نُزُولُ الْوَحْي» : الأبي ذر وعليه صح : «نَزَلَ الْوَحْيُ» .

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر عن الكشميَّهني: «عشرَ سِنينَ».

<sup>\* [</sup>٤٩٦٦] [التحفة: خ س ٢٥٦٢]

<sup>(</sup>٥) عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٧) قوله : «يُخْبِرُ حَبَرَ جِبْرِيلَ» لبعضهم : «بِخَبرِ جِبْرِيلَ» بلا رقم .





قَالَ أَبِي: قُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ: مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

- [٤٩٦٨] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ (١) مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ (٢) وَحْيَا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ (٢) وَحْيَا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
- [٤٩٦٩] صرتنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَيْكُ : أَنَّ اللَّهَ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَيْكُ : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ تَابَعَ عَلَىٰ رَسُولِهِ (٣) عَلَيْهِ (٤) قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّىٰ تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ، ثُمَّ تُوفِّقُيْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَعْدُ.
- [٤٩٧٠] صر ثنا أَبُو نُعَيْم ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ : اشْتَكَى النَّبِيُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا أُرَىٰ (٥) شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَىٰ (١) ﴿ وَٱلضَّحَىٰ (١) يَا مُحَمَّدُ ، مَا أُرَىٰ (٥) شَيْطَانَكَ إِلّا قَدْ تَرَكَكَ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَىٰ (١) ﴿ وَٱلضَّحَىٰ (١)

<sup>\* [</sup>٤٩٦٧] [التحفة: خ م ١٠١]

<sup>(</sup>١) عليه صح.

<sup>(</sup>٢) «أُوتِيتُهُ» عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>\* [</sup>١٤٣١٣] [التحفة: خ م س ١٤٣١٣]

<sup>(</sup>٣) قوله : «عَلَىٰ رَسُولِهِ» لأبي ذر عن الكشميهني : «عَلَىٰ رَسُولِهِ الْوَحْيَ».

<sup>(</sup>٤) قوله: ﴿ عَلَيْهُ عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>\* [</sup>٤٩٦٩] [التحفة: خ م س ١٥٠٧]

<sup>(</sup>٥) «أَرَىٰ» عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح: ﴿ ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَاقَلَنَ ﴾ ،

### وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۗ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ (١) وَمَاقَلَى ﴿ ٢).

# ٢- بَابٌ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ وَالْعَرَبِ<sup>(٣)</sup> ﴿ قُرْءَ الْعَرَبِيَّا ﴾ (١) ﴿ بِلِسَانِ عَرَفِي تَمْيِينٍ ﴾ (٥)

- [٤٩٧١] صرثنا أَبُو الْيَمَانِ ، حَدَّثَنَا (٢) شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَأَخْبَرَنِي (٧) أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : فَأَمَرَ عُثْمَانُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْرَّبَيْرِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنْ يَنْسَخُوهَا (٨) فِي الْمَصَاحِفِ ، وَقَالَ لَهُمْ : إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي عَرَبِيَّةٍ مِنْ عَرَبِيَّةٍ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهَا بِلِسَانِهِمْ ، فَفَعَلُوا .
  - [ ٤٩٧٢] صر ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ .

وَقَالَ مُسَدَّدُ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ (٩) ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا سَجَيٰ ١٣ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى ﴾ عليه صح ، وليس عند أبي ذر .

<sup>(</sup>٢) [الضحي: ١-٣]. قلى: القلي شدة البغض. (انظر: المفردات في غريب القرآن) (١/ ٦٨٣).

<sup>\* [</sup>٤٩٧٠] [التحفة: خ م ت س ٤٩٧٠]

<sup>(</sup>٣) زاد لأبي ذر وعليه صح: «وقولِ الله تعالى». كذا في الفرع بالواو، وفي الفتح: «لقول الله» معزوًا لأبي ذر، وقد انحك هذا الحرف من طرف اليونينية.

<sup>(</sup>٥)[الشعراء:١٩٥].

<sup>(</sup>٤)[يوسف: ٢].

<sup>(</sup>٦) «أخبرنا» عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٧) «فأخبرني» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

<sup>(</sup>A) لأبي ذر عن الكشميهني: «يَنْسَخُوا مَا».

<sup>\* [</sup> ٤٩٧١] [التحفة: خ ت س ٩٧٨٣]

<sup>(</sup>٩) لأبي ذر وعليه صح: «يَحْيَىٰ بنُ سَعِيدٍ».

أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ يَعْلَىٰ كَانَ يَقُولُ: لَيْتَنِي أَرَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَوْنِ وَعَلَيْهِ مُوْنِ قَلْ وَعَلَيْهِ مُؤْنِ قَلْ النَّبِي عَلَيْهِ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ مُوْنِ قَلْ النَّبِي عَلَيْهِ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ مُوْنِ قَلْلَ: وَعَلَيْهِ مُؤْنِ مَنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مُتَصَمِّخٌ (' ) بِطِيبٍ فَقَالَ: أَظَلَ ('' عَلَيْهِ وَمَعَهُ نَاسٌ ('' مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مُتَصَمِّخٌ بِطِيبٍ؟ فَنَظَرَ النَّبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تَرَىٰ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَصَمَّخَ بِطِيبٍ؟ فَنَظَرَ النَّبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تَرَىٰ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَصَمَّخَ بِطِيبٍ؟ فَنَظَرَ النَّبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تَرَىٰ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جُبَةٍ بَعْدَمَا تَصَمَّخَ بِطِيبٍ؟ فَنَظَرَ النَّبِي وَلَى النَّبِي مَاعَةً فَمَا وَعُمْ اللَّهِ مَوْلِي يَعْلَىٰ فَأَدْ حَلَ وَمِي عَلِي اللَّهِ مَوْقِ الْفَرْمِ وَالْفَيْ فَقَالَ: ﴿ أَيْنَ مَرَا اللَّهِ مُو مُحْمَرُ الْوَجْهِ يَعِظُ (٢) كَذَلِكَ سَاعَةً ثُمَّ سُرِي (٧) عَنْهُ ، فَقَالَ: ﴿ أَيْنَ وَلَا هُو مُحْمَرُ الْوَجْهِ يَغِطُّ (٢) كَذَلِكَ سَاعَةً ثُمَّ سُرِي (٧) عَنْهُ ، فَقَالَ: ﴿ أَيْنَ اللّهِ مِنْ الْعُمْرَةِ آنِهُ مُ مُولًا اللّهُ مِنْ عَنِ الْعُمْرَةِ آنِهُ اللّهُ مُنَالِكُ مَا الطّيبُ اللّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَأَمَّا الْجُبَةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي حَجِكَ ﴾ .

## ٣- بَابُ (٨) جَمْعِ الْقُرْآنِ

• [٤٩٧٣] صر ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ،

<sup>(</sup>١) «يَنْزِلُ» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في اليونينية على الهمزة ضمة رفيعة وعلى الظاء فتحة كالمضروب عليها. وفي الفتح والقسطلاني بفتح الهمزة والظاء. وفي اليونينية في المغازي بضم فكسر.

<sup>(</sup>٣) رقم عليه بعلامة أبي ذر عن المستملي والكشميهني ، ولأبي ذر عن الحموي : «النَّاسُ» .

<sup>(</sup>٤) متضمخ: التضمُّخ: التلطُّخ بالطِّيب وغيره، والإِكثار منه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ضمخ).

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر عن الحموي: «أَيْ».

<sup>(</sup>٦) يغط: من الغطيط، وهو الصوت الذي يخرج مع نَفَس النائم، وهو ترديده حيث لا يجد مساغًا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: غطط).

<sup>(</sup>٧) سري: كُشِف عنه الخوف وأزيل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سري).

<sup>\* [</sup>٤٩٧٢] [التحفة: خ م دت س ١١٨٣٦]

<sup>(</sup>٨) عليه صح.





عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ﴿ الْفَعْ قَالَ : أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ ، فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ الْفَعْ : إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي ، فَقَالَ : إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ (١) يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ فَقَالَ : إِنَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ (١) فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ يَسْتَحِرً (١) الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ (١) فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ يَسْتَحِرً أَنْ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَرَىٰ اللَّهِ عَلَيْهُ ؟ يَسْتَحِرً أَنْ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ ؟ وَمُعْمَر : كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْعًا لَمْ يَفْعَلُهُ (١) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ؟ قَالَ عُمَرُ : هَذَا وَاللَّهِ حَيْرٌ ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّىٰ شَرَحَ اللَّهُ صَدْدِي لِلْكَ الَّذِي رَأَىٰ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّىٰ شَرَحَ اللَّهُ صَدْدِي لِلْكَالِكَ ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَىٰ عُمَرُ .

قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُوبَكْرِ: إِنَّكَ رَجُلِّ شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ ، وَقَدْ كُنْتَ تَكُتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيًّ مِا الْقُرْآنِ فَاجْمَعْهُ ؛ فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجَبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ ، قُلْتُ : كَيْفَ تَفْعَلُونَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ ، قُلْتُ : كَيْفَ تَفْعَلُونَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ ، قُلْتُ : كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْعًا لَمْ يَفْعُلُو رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ ، فَلَمْ يَزَلُ أَبُو بَكُرٍ يُرَاجِعُنِي مَتَى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ شَيْفَ ، فَتَبَعَّتُ الْقُرْآنَ كَالِي مَنَ الْعُسُبِ (٥) وَاللَّهِ مَالْمَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ شَيْفَ ، فَتَبَعَعْتُ الْقُرْآنَ وَصُدُورِ الرِّجَالِ حَتَى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرَهُ (٧): ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ مُلُكُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ مِنَ الْعُسُبِ (٥) وَاللِّهَ وَلَا اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّهُ مِنَ الْعُسُبِ (٥) وَاللَّهُ مَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرَهُ (٧): ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَعَالَا عَمْ أَكِلُ عَيْرَهُ (٧): ﴿ لَمُ لَعُلُولُ عَنْرَهُ وَلَا لَعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِي عَنْرَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَا عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّه

<sup>(</sup>١) استحر: أي: اشتد وكَثُرَ. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حرر).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أَنْ يَسْتَحِرً»: لأبي ذر وعليه صح: «إِنِ اسْتَحَرً».

<sup>(</sup>٣) على آخره صح.

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر عن الحموي والمستملى: «يَفْعَلْ».

<sup>(</sup>٥) العسب: جمع عَسِيب، وهو الجريدة من النخل، وهي السَّعَفة مما لا ينبت عليه الخوص. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عسب).

<sup>(</sup>٦) اللخاف: جمع لَخْفَة ، وهي حجارة بِيض رِقاق . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : لخف) .

<sup>(</sup>٧) كذا في اليونينية بالضبطين.

رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴿ (١) حَتَّى خَاتِمَةِ بَرَاءَةَ ، فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ عَمْرَ حَيَاتَهُ ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ الصَّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ وَاللَّهُ .

<sup>(</sup>١) [التوبة: ١٢٨]. قوله: ﴿ عَزِيزُ عَلَيْكِ مَاعَنِ تُمَّ ﴾ عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>\* [</sup>٤٩٧٣] [التحفة: خ ت س ٢٩٧٣]

<sup>(</sup>٢) عليه صح صح . (٣) على أوله صح .

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر عن الكشميهني: «فِي».

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «يُحَرَّقَ» .

<sup>₩ [</sup>٤٩٧٤] [التحفة:ختس ٩٧٨٣]



• [٤٩٧٥] قال ابْنُ شِهَابِ: وَأَخْبَرَنِي (١) خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (٢) ، سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقْرَأُ بِهَا ، فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقْرَأُ بِهَا ، فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ : ﴿ مِنَ الْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ (٣) فَأَلْحَقْنَاهَا فِي الْمُصْحَفِ .

### ٤- بَابُ كَاتِبِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

- [٤٩٧٦] مرثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ ابْنَ السَّبَاقِ قَالَ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُوبَكُرٍ فَيْكُ قَالَ: إِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ فَاتَّبِعِ الْقُرْآنَ، فَتَتَبَعْتُ حَتَّىٰ وَجَدْتُ آخِرَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ فَاتَّبِعِ الْقُرْآنَ، فَتَتَبَعْتُ حَتَّىٰ وَجَدْتُ آخِرَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ فَاتَّبِعِ الْقُرْآنَ، فَتَتَبَعْتُ حَتَّىٰ وَجَدْتُ آخِرَ سُولِكَ عَرْيُهُ وَاللَّهِ عَيْرِهُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ وَسُولِكَ مِنْ انْفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ فَى اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ الْمُعْرِدِيُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ فَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ انْفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ فَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُهُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُ مُعَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُ مُعَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْفُرْقِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَنِيثُ مُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّعُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- [٤٩٧٧] حرثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ
   قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ لَا يَشْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَٱلْلُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ (٧)

(٣) [الأحزاب: ٢٣].

(٢) على آخره صح .

\* [٤٩٧٥] [التحفة:خ ت س ٣٧٠٣]

(٥) [التوبة: ١٢٨].

(٤) كذا بالضبطين في اليونينية .

(٦) قوله: «﴿ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُم ﴾ إِلَى آخِرِهِ ، عليه صح ، وليس عند أبي ذر.

\* [٤٩٧٦] [التحفة: خ ت س ٢٧٢٩]

(٧)[النساء: ٩٥].

<sup>(</sup>١) «فأخبرني» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .



قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ( ادْعُ لِي زَيْدًا وَلْيَجِعْ بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ (١١) وَالْكَتِفِ - أَوِ الْكَتِفِ وَاللَّوَاةِ - ثُمَّ قَالَ: اكْتُبْ: ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَنْعِدُونَ ﴾ (٢) ، وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّبِيِّ ﷺ عَمْرُو (٣) بْنُ أُمِّ مَكْتُوم الْأَعْمَىٰ ، قَالَ (١): يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَإِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥) ﴿ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ ﴿ غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ ﴾ .

## ٥- بَابُ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ (١)

- [٤٩٧٨] مرثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ (٢)، عَن ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ (٨) ابْنَ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ أَقْرَأُنِي جِبْرِيلُ عَلَىٰ حَرْفِ فَرَاجَعْتُهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَىٰ إِلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ) .
- [٤٩٧٩] صرتنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَن

(٣) على أوله صح.

<sup>(</sup>١) لأبي ذر عن الحموي: «وَالدُّويُّ». (٢)[النساء: ٩٥].

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «فقال».

<sup>(</sup>٥) على آخره صح . عند الحافظ أبي ذر : "مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" ، قال : "وهذا

على معنى التفسير لا التلاوة».

<sup>\* [</sup>١٨١٨] [التحفة:خ ١٨١٨]

<sup>(</sup>٦) أحرف: سبعة أوجه من اللغات متفرّقة في القرآن. (انظر: تأويل مشكل القرآن) لابن قتيبة (ص ۳۰).

<sup>(</sup>٧) قوله: «حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ» للأصيلي: «عَنْ عُقَيْل».

<sup>(</sup>٨) زاد للأصيلي: «عَبْدَ اللَّهِ».

<sup>\* [</sup>٨٧٩٤] [التحفة:خم ٤٤٨٥]





ابْنِ شِهَابِ، قَالَ: حَدَّثِنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبِيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيَّ حَدَّفَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَبِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا مُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا هُو مُعْوَيِقُونَا عَلَىٰ حُرُوفِ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ (٢) فِي الطَّلَاةِ فَتَصَبَّرُتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَبَتُهُ (٣) بِرِدَائِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأُكَ هَذِهِ السُّورَةَ الطَّلَاقِ يَعْقِ مَنْ أَقْرَأُكَ هَذِهِ السُّورَة السُّورَة وَسُولُ اللَّه عِيْقٍ، فَقُلْتُ (٥): كَذَبْت، فَإِنَّ اللَّهِ عَيْقٍ، فَقُلْتُ (٥): كَذَبْت، فَإِنَّ اللَّهِ عَيْقِ مَنْ فَقُرُأُ؟ قَالَ (٤): أَقْرَأُنِيهَا رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ، فَقُلْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه وَيَقْ مُنْ اللَّهُ عَيْقِ مَا عَرَأْتَ ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَقُلْتُ : إِنِّ مَن سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ (٢) الْفُرْقَانِ عَلَىٰ حُرُوفِ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، وَقُولُهُ إِلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : ﴿ كَذَلِكَ أُنْوِلَتُ » فَقَرَأُ عَلَىٰ حُرُوفِ لَهُ مُولًا اللَّهُ عَيْقٍ : ﴿ كَذَلِكَ أُنْوِلَتُ » ثُمَّ قَالَ : ﴿ الْقُرَاءَةَ الْتِي سَمِعْتُهُ أَوْرُانِي مَا قَرَأُنُ مَا لَيْ لِكَ أَنْوِلَتُ ، إِنَّ هَذَا الْقُرْانُ عَلَىٰ مَرُوفِ لَلْ الْقُورَانِ عَلَىٰ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مُلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْقُورَانِ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُكُ أَلُولُكُ أَلْولُكُ أَلُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) زاد لأبي ذر وعليه صح ، وللأصيلي : «ابنِ حِزام» .

<sup>(</sup>٢) أساوره: أي: أواثبه وأقاتله. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سور).

<sup>(</sup>٣) مثقل ومخفف ، والتخفيف أعرف ؛ قاله عياض . اهـ يونينية .

فلببته: يقال: لَبَّبه وأخذ بتَلْبِيبه وتَلابيبه إذا جمعتَ ثيابه عند صدره ونحره ثم جررته. انظر: (النهاية في غريب الحديث، مادة: لبب)

<sup>(</sup>٤) للأصيلي: «فقال». (٥) عليه صح.

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر وعليه صح ، والأصيلي ، وابن عساكر ، وأبي الوقت ، وعليه صح : «سورةَ» وبعده صح .

<sup>\* [</sup>٤٩٧٩] [التحفة: خ م دت س ١٠٥٩١]





## ٦- باب تأليف الْقُرْآنِ

• [٤٩٨٠] صرثنا (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، أَنْ بُرِيْجٍ أَخْبَرَهُمْ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكٍ (٢) قَالَ : إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْفِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكٍ (٤ قَالَتْ : وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ؟ خَيْثُ قَالَتْ : وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ؟ فَقَالَ : أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ؟ قَالَتْ : وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ؟ قَالَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرِينِي مُصْحَفَكِ ، قَالَتْ : لِمَ؟ قَالَ : لَعَلِّي أُولِّفُ الْقُرْآنَ قَالَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرِينِي مُصْحَفَكِ ، قَالَتْ : لِمَ؟ قَالَ : لَعَلِّي أُولِّفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ يُقْرَأُ عَيْرَ مُؤَلِّفٍ ، قَالَتْ : وَمَا يَضُرُّكُ (٣) أَيَّهُ (٤) قَرَأْتَ قَبْلُ ؛ إِنَّمَا نَزَلَ وَعَا يَضُرُّكُ (الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، حَتَّى إِذَا ثَابَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْمُفَصِّلِ (٥) فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ (١) إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَلَ شَيْءٍ : لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ أَبَدًا ، وَلَوْ نَزَلَ ! لَا تَزْنُوا لَقَالُوا : لَا نَذَعُ الرَّنَا الْحَمْرَ أَبَدًا ، وَلَوْ نَزَلَ ! لَا تَرْنُوا لَقَالُوا : لَا نَذَعُ الْرُفَا الْحَمْرَ أَبَدًا ، وَلَوْ نَزَلَ ! لَا تَوْلُ شَيْءٍ وَالنَّى الْإِسْلَاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالنَّى الْإِسْلَاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالشَّاعَةُ أَذَهُى وَأَمَرُ ﴾ (٧) ، ومَا نَزَلَتْ سُورَةُ (١٨) الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ ، قَالَ : وَالسَّاعَةُ أَذَهِى وَأَمَرُ ﴾ (٧) ، ومَا نَزَلَتْ سُورَةُ (١٨) الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) لأبي الوقت : «حدَّثني» وعليه صح .

<sup>(</sup>٢) صرفه من الفرع.

<sup>(</sup>٣) لأبي ذر وعليه صح ، والأصيلي ، وأبي الوقت : «يَضِيرُكَ» وعليه صح .

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «أَيَّةً» .

<sup>(</sup>٥) المفصل: المفصل من القرآن حرف قصير سوره سميت بذلك لفصل بعضها عن بعض ، اختلف في حدها فقيل من سورة محمد على وقيل من سورة ق إلى آخر القرآن . (انظر: مشارق الأنوار) (١٦٠/٢) .

<sup>(</sup>٦) ثاب الناس: اجتمعوا، وقيل: جاءوا متواترين بعضهم إثر بعض. (انظر: مشارق الأنوار) (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>V) [القمر: ٤٦]. (A) عليه صح، وليس عند أبي ذر.

#### فِضَائِكُ الْقُالَنِ





فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ فَأُمْلَّتْ (١) عَلَيْهِ آيَ السُّورَةِ (٢).

- [٤٩٨١] صرثنا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ (٣٦) ، سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطَهَ وَلَا الْأَنْبِيَاءِ : إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ (٥) الْأُولِ ، وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي (٦) .
- [٤٩٨٢] صرتنا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، سَمِعَ الْبَرَاءَ (٧) وَالْبَائِي عَلَيْهِ. وَمِيْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ.
- [٤٩٨٣] مرثنا عَبْدَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللّهِ : قَدْ عَلِمْتُ (١١) النّظَائِرَ (١١) النّظَائِرَ (١١) النّظِائِرَ (١١) النّظَائِرَ (١١) النّخَلَالُونُ (١١) النّظَائِرَ (١١) النّظِرَ (١١) النّظِرَ (١١) النّظِرَ (١١) النّظِرَ (١١) النّظَائِرَ (١١) النّظِرَ (١١) النّظِرَ (١١) النّظِرَ (١١) النّظِرَ (١١) النّظَائِرَ (١١) النّظَائِرَ (١١) النّظِرَ (١١) النّظِرَ (١١) النّظِرَ (١١) النّظِرَ (١١) النّظِرَ (١١) النّخَرَقُرُ (١١) النّظَائِرَ (١١) النّظَائِرَ (١١) النّظَائِرَ (١١) النّظَائِرَ (١١) النّظِرَ (١١) النّظِرَ (١١) النّظِرَ (١١) النّخَرِرُ (١١) النّظِر (١١) النّظِرَ (١١) النّظِر (١١) النّظَرَ (١١) النّظِر (١١)

(١) كذا بالضبطين ، وفوقه : «معا» . (٢) لأبي ذر وعليه صح : «السُّور» .

#### \* [٤٩٨٠] [التحفة: خ س ٢٩٦١]

(٣) زاد لبعضهم: «أنحا الأسودِ بنِ يزيد بنِ قيس» بلا رقم. كذا هذه الرواية في اليونينية. وبدل «أنحا»: «أخو» ورقم عليه بعلامة أبي ذر عن الحموي والمستملى.

(٤) حرف الواو رقم عليه للكشميهني . ولأبي ذر عن الحموي ، والمستملي : «أو» .

(٥) العتاق: جمع عتيق، أي: القديم الأوَّل. أراد السُّوَر التي أُنزِلَت أولًا بمكة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عتق).

(٦) تلادي: أي: من أول ما أخذُنُهُ وتعلَّمْتُهُ بمكة . (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: تلد).

#### \* [ ١٨٩٤] [التحفة: خ ٩٣٩٥]

(٧) زاد للأصيلي: «ابنَ عازبِ».

( A ) زاد للأصيلي ، وأبي الوقت : « ﴿ ٱلْأَعْلَى ﴾ » ، وعليه صح .

(٩) [الأعلى: ١].

#### \* [۲۸۸۶] [التحفة: خ س ۱۸۷۹]

(١٠) قوله «قَدْ عَلِمْتُ» : للأصيلي ، وابن عساكر : «لَقَدْ تَعَلَّمْتُ» .

(١١) النظائر: المتهائلة في العدد. (انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين) (٢٠٢/١).



كُلُ<sup>(۱)</sup> رَكْعَةٍ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَهُ، وَخَرَجَ عَلْقَمَهُ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلَى تَأْلِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ، آخِرُهُنَّ الْحَوَامِيمُ (۲) ﴿ حَمْ ﴾ (٣) الدُّخَانُ، وَ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (٤) .

## ٧- بَابٌ كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْ

وَقَالَ مَسْرُوقٌ: عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ عَلِيْكُمْ أَسَرً إِلَيَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ: ﴿ أَنَّ جِبْرِيلَ (٥) يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ ، وَإِنَّهُ (٦) عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي » .

• [٤٩٨٤] صر ثنا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيْثِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ (٢) عَلِي أَجُودَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَأَجْوَدُ (٨) مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؛ لِأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي (٩) كُلِّ بِالْخَيْرِ وَأَجْوَدُ (١ مَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَقِيهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ .

<sup>(</sup>١) رقم عليه للكشميهني.

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح ، والأصيلي ، وابن عساكر ، وأبي الوقت في نسخة : «مِنَ الْحَوَامِيمِ» .

<sup>(</sup>٣) [الدخان: ١]. (٤) [النبأ: ١].

<sup>\* [</sup>٩٧٤٨] [التحفة: خ م ت س ٩٧٤٨]

<sup>(</sup>٥) زاد لأبي ذر وعليه صح : «كان» وبعده صح .

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر عن الحموي ، : «وَإِنِّي» .

<sup>(</sup>٧) عليه صح . وفي نسخة : «رسولُ اللَّهِ» .

<sup>(</sup>٩) ليس عند الأصيلي، وأبي الوقت.

<sup>(</sup>٨) على آخره صح.

<sup>\* [</sup>٤٩٨٤] [التحفة: خ م تم س ٥٨٤٠]





• [٤٩٨٥] صر ثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ يَعْرِضُ (١) عَلَى النَّبِيِّ عَيَظِيدٌ الْقُوْآنَ (٢) كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَعَرَضَ (١) عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ (٣)، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، فَعَرَضَ (١) عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ (٣). فَاعْتَكُفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ (٣). فَاعْتَكُفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ (٣).

## ٨- بَابُ الْقُرَّاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

- [٤٩٨٦] صرتنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِه، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ، سَمِعْتُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ، سَمِعْتُ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ( أَ وَسَالِمِ النَّبِيَ عَلِيْهِ بَنِ مَسْعُودٍ ( أَ وَسَالِمٍ وَمُعَاذٍ ( هُ وَلَهُ بَنِ مَسْعُودٍ ( أَ وَسَالِمٍ وَمُعَاذٍ ( هُ وَأُبَيِّ بَنِ كَعْبِ ) .
- [٤٩٨٧] مرثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : خَطَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) فَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ أَحَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَبْعِينَ سُورَةً ، وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِ ﷺ أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ .

<sup>(</sup>١) عليه صح.

<sup>(</sup>٢) رقم عليه لأبي ذر عن الكشميهني ، وعليه صح .

<sup>(</sup>٣) زاد للأصيلي: «فيه».

<sup>\* [</sup>٥٩٨٥] [التحفة:خ دس ق ٤٩٨٤]

<sup>(</sup>٤) قوله: «بْنِ مَسْعُودٍ» ليس عند الأصيلي ، وأبي الوقت .

<sup>(</sup>٥) زاد للأصيلي: «ابن جَبَل».

<sup>\* [</sup>٤٩٨٦] [التحفة: خ م ت س ١٩٣٢]

<sup>(</sup>٦) زاد لأبي ذر وعليه صح : «ابنُ مَسْعُودٍ» .





قَالَ شَقِيقٌ: فَجَلَسْتُ فِي الْحِلَقِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ ، فَمَا سَمِعْتُ رَادًّا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ.

- [٤٩٨٨] صَنَى (١) مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : كُنَّا بِحِمْصَ فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ يُوسُفَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا هَكَذَا أَنْزِلَتْ ، قَالَ : \* أَحْسَنْتَ » وَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ أُنْزِلَتْ ، قَالَ : أَخْمِر فَقَالَ : \* أَحْسَنْتَ » وَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْحَمْرِ فَقَالَ : أَخْمَر فَقَالَ : أَتَجْمَعُ أَنْ تُكَذِّبَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَشْرَبَ الْحَمْر ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ .
- [٤٩٨٩] صر ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ خَلِيْتُ : وَاللَّهِ (٣) الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ ، وَلَا أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فَيْمَ أُنْزِلَتْ ، وَلَا أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فَيْمَ أُنْزِلَتْ ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَخَدًا أَعْلَمَ مِنِي بِكِتَابِ اللَّهِ تُبَلِّعُهُ (٥) الْإِبِلُ لَرَكِبْتُ فِيمَ (١٤) أُنْزِلَتْ ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِي بِكِتَابِ اللَّهِ تُبَلِّعُهُ (٥) الْإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ .
- [٤٩٩٠] صر ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ خَيْكُ : مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ مَالِكِ خَيْكُ : مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ

<sup>\* [</sup>٤٩٨٧] [التحفة: خ م س ٤٩٢٥]

<sup>(</sup>١) «حدَّثنا» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>Y) «فقال» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>\* [</sup>٨٨٨٤] [التحفة: خ م س ٩٤٢٣]

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة ليس عند أي ذر.

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : "فِيمَنْ» . ولأبي ذر عن الكشميهني : "فِيمَا» .

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر عن الكشميهني: «تُبَلِّغُنِيهِ».

<sup>\* [</sup>٤٩٨٩] [التحفة: خ م ٧٧٥٩]





الْأَنْصَارِ: أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ. تَابَعَهُ الْفَضْلُ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ ثُمَامَةً، عَنْ أَنَسٍ.

- [٤٩٩١] صرتنا مُعَلَّىٰ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّىٰ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ وَثُمَامَةُ عَنْ أَنسٍ (١) قَالَ: مَاتَ النَّبِيُّ عَيَّاتُ وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ: الْبُنَانِيُّ وَثُمَامَةُ عَنْ أَنسٍ (١) قَالَ: مَاتَ النَّبِيُ عَيَّاتُ وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ: أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ، قَالَ: وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ.
- [٤٩٩٢] صر ثنا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أُبَيُّ أَقْرَوُنَا، وَإِنَّا لَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أُبَيِّ أَقْرَوُنَا، وَإِنَّا لَنَهُ عَنْ لَحَنِ (٢٠ أُبَيِّ يَقُولُ: أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَلَا أَتْرُكُهُ لَنَدَعُ مِنْ لَحَنِ (٢٠ أُبَيِّ يَقُولُ: أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَلَا أَتْرُكُهُ لِنَانَعُ عِنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ (نَنْسَأُها) (٣) نَأْتِ مِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِشْلِهَا ﴾ (٢٠ نَأْتِ مِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِشْلِهَا ﴾ (٢٠ نَأْتِ مِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ

<sup>\* [</sup>٤٩٩٠] [التحفة: خ م ١٤٠١]

<sup>(</sup>١) زاد للأصيلي: «ابن مَالِكِ».

<sup>\* [</sup>٤٩٩١] [التحفة: خ ٤٥٣]

<sup>(</sup>٢) عليه صح . بفتح الحاء مصححًا عليها في اليونينية ، وفي الفرع بسكونها . لحن : لغة . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : لحن) .

<sup>(</sup>٣) المثبت هنا قراءة ابن كثير وأبي عمرو، والباقون: ﴿ نُنسِهَا ﴾ » بضم النون وكسر السين من غير همزة. (انظر: النشر في القراءات العشر) (٢/ ٢٢٠). ولأبي ذر وعليه صح: ﴿ نُنسِهَا ﴾ ». نسأها: نؤخرها. (انظر: لسان العرب، مادة: نسأ).

<sup>(</sup>٤) [البقرة: ١٠٦].

<sup>\* [</sup>٤٩٩٢] [التحفة: خ س ٧١]

#### ٩- بَابُ(١) فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- [१٩٩٣] صر ثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّىٰ ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فَدَعَانِي النَّبِيُ عَلَيْهِ فَلَمْ أُجِبْهُ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ : ﴿ السَّتَجِيبُوا لِللّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، قَالَ (٣): ﴿ أَلَمْ يَقُلِ اللّهُ : ﴿ السَّتَجِيبُوا لِللّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا وَعَاكُمْ ﴾ (١) ثُمَّ فَالَ : ﴿ أَلَا أُعَلَّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ وَلَا اللهِ ، إِنَّكَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّ الرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّكَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّكَ وَلَا اللهِ ، إِنَّكَ مَنْ الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّكَ وَلَا اللهِ ، إِنَّكَ مَنْ الْمَسْجِدِ ، فَأَخَذَ بِيدِي ، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّكَ مَنْ الْمَسْجِدِ ، فَأَخَذَ بِيدِي ، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ : وَالْمُعْمَ سُورَةٍ مِنَ الْمُعْلِيمُ اللّهِ ، إِنَّكَ مَنْ الْمَعْلَى أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ (٢) الْقُرْآنِ ، قَالَ : ﴿ وَلَيْ اللّهُ فَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمَثَانِي (١ وَالْقُرْآنِ ) ، قَالَ : ﴿ وَالْمَعْلِيمُ الْمَعْلِيمُ الْمَعْلِيمُ الْمَعْلِيمُ الْمَعْلِيمُ الْمَعْلِيمُ الْمَعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمَعْلِيمُ الْمَعْلِيمُ الْمَعْلِيمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِيمُ الْمَعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ اللّهِ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ
- [8998] حَدَّثَنِي (٩) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ،
   عَنْ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا فِي مَسِيرٍ لَنَا فَنَزَلْنَا ، فَجَاءَتْ

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح ، وأبي الوقت : «بَابُ فَضْل» .

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

<sup>(</sup>٣) للأصيلي: «فقال». (٤) [الأنفال: ٢٤].

<sup>(</sup>٥) عليه صح.

<sup>(</sup>٦) للأصيلي ، وأبي ذر وعليه صح : «فِي» .

<sup>(</sup>٧) [الفاتحة: ٢].

<sup>(</sup>٨) السبع المثاني: قيل هي الفاتحة لأنها سبع آيات ، وقيل السور الطوال من البقرة إلى التوبة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : سبع) .

<sup>\* [</sup> ٤٩٩٣] [التحفة: خ دس ق ١٢٠٤٧]

<sup>(</sup>٩) «حدَّثنا» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر.





جَارِيَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ (() ، وَإِنَّ نَفَرَنَا غَيَبٌ (() فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأْبُنُهُ (() بِرُقْيَةٍ ، فَرَقَاهُ فَبَرَأَ ، فَأَمَرَ لَهُ (() بِثَلَاثِينَ شَاةً وَسَقَانَا لَبَنَا ، فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ : أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً أَوْ كُنْتَ تَرْقِي؟ قَالَ : لا ، مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِأُمُ الْكِتَابِ ، قُلْنَا : لَا تُحْدِثُوا شَيْتًا حَتَّى نَأْتِي - أَوْ نَسْأَلَ - النَّبِيَ مَا رَقَيْتُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكُرْنَاهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : (وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةً ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْم ) .

وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي (٥) مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِهَذَا.

#### ١٠- (٦) فَضْلُ الْبَقَرَةِ

[8990] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ( مَنْ قَرَأَ بِالْآيتَيْنِ (٢) ) .

<sup>(</sup>١) سليم: السليم الديغ. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: سلم).

<sup>(</sup>٢) للأصيلي ، وأبي الوقت وعليه صح : «غُيَّبٌ» .

نفرنا غيب: أي: رجالنا غائبون. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: غيب).

<sup>(</sup>٣) كذا بالضبطين في اليونينية ، وعلى آخره وأول مابعده صح .

نأبنه: أي: ما كنا نعلم أنه يرقى فنعيبه بذلك. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ابن).

 <sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح: «لَنَا».

<sup>(</sup>٥) «حدَّثنا» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

<sup>\* [</sup>٤٩٩٤] [التحفة: خ م د ٤٣٠٢]

<sup>(</sup>٦) «بابُ فضلِ سورةِ» على كلمة: «باب، صح، ورقم عليه لأبي ذر، وعلى كلمة «سورة» علامة أبي ذر وعليه صح.

<sup>(</sup>٧) لأبي الوقت: «الآيتين».

<sup>\* [</sup>٤٩٩٥] [التحفة:ع ٩٩٩٩]

#### صيح الغاري



- 087
- [٤٩٩٦] صر ثنا (١) أَبُو نُعَيْم ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ( مَنْ قَرَأَ 
  بِالْآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ » .
- [۲۹۹۷] وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ وَهِلِكُ قَالَ: وَكَلّنِي رَسُولُ اللّهِ (٢) عَلَيْتِ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي أَبِي هُرَيْرةَ وَهِلِكُ قَالَ: وَكَلّنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتِ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آبِ هُرَيْرةَ وَعَمَل يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لَأَزْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ فَقَصَّ الْحَدِيثَ فَقَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ؛ لَنْ يَزَالَ (٣) مَعَكَ الْحَدِيثَ فَقَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ؛ لَنْ يَزَالَ (٣) مَعَكَ مِنَ اللّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، وَ (٤) قَالَ النَّبِيُ (٥) عَلَيْهِ: ( اللّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، وَ (٤) قَالَ النَّبِيُ (٥) وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ » .

# ٦١- (٦) فَضْلُ الْكَهْفِ

• [٤٩٩٨] صرتنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ (٧)

<sup>(</sup>١) «وحدَّثنا» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

<sup>\* [</sup>٤٩٩٦] [التحفة:ع ٩٩٩٩]

<sup>(</sup>٢) على أوله صح ولأبي الوقت: «النبيُّ» وعليه صح.

<sup>(</sup>٣) قوله : «لَنْ يَزَالَ» لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «لَمْ يَزَلْ» .

<sup>(</sup>٤) حرف الواو ليس عند أبي الوقت.

<sup>(</sup>٥) قوله : «وَقَالَ النَّبِيُّ» للأصيلي ، وأبي ذر وعليه صح : «فَقَالَ».

<sup>\* [</sup>١٤٤٨٢] [التحفة: خت سي ١٤٤٨٢]

<sup>(</sup>٦) «بابُ فضلِ سورةِ» على كلمة «باب» صح، ورقم عليه لأبي ذر، وعلى كلمة «سورة» علامة أبي الوقت، وعليه صح.

<sup>(</sup>٧) زاد للأصيلي: «ابن عَازِبِ».



قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَإِلَىٰ جَانِبِهِ حِصَانٌ (١) مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ (٢)، فَتَغَشَّتُهُ (٣) سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْةٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: « تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ (١) بِالْقُرْآنِ ».

# ١٢ - (٥) فَضْلُ سُورَةِ الْفَتْحِ

• [٤٩٩٩] صر ثنا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهٌ مَنَ لَيْكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مَنَ لَيْلا ، وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلا ، فَمَ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثَمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثَمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبِي عَلَى كُنْ مُ مَوْد : فَكَرَّكُ ثَلَاثَ مَوْد تَكُولُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ أَمَامَ النَّاسِ وَحَشِيثُ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ ، قَالَ عُمَرُ : فَحَرَّكُ بَعِيرِي حَتَّى كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَحَشِيثُ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ ، قَالَ عُمَرُ : فَحَرَّكُ بَعِيرِي حَتَّى كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَحَشِيثُ أَنْ يَنْزِلَ فِي قُرْآنٌ ، فَمَا نَشِبْتُ (^ ) أَنْ سَمِعْتُ صَارِحًا يَصْرُحُ ( \* قَالَ : فَقُلْتُ : قَلْكُ : فَقُلْتُ :

<sup>(</sup>١) على أوله صح .

<sup>(</sup>٢) بشطنين: مثنى شطن، وهو الحبل، وقيل: هو الطويل منه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: شطن).

<sup>(</sup>٣) فتغشته: فغطته . (انظر: المصباح المنير، مادة: غشى) .

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر عن الكشميهني: «تَتَنَزَّلُ».

<sup>\* [</sup> ۱۸۳۸] [التحفة: خ م س ۱۸۳۲]

<sup>(</sup>٥) «باب فضل» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر .

<sup>(</sup>٦) ثكلتك: فقدتك، كأنه دعا عليه بالموت، وهي من الألفاظ التي تجري على ألسنة العرب، ولا يراد بها الدعاء. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ثكل).

<sup>(</sup>٧) نزرت: ألححت عليه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نزر).

<sup>(</sup>٨) نشبت: لبثت. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نشب).

<sup>(</sup>٩) للأصيلي: «يَصْرُخُ بِي».



0 8 1

لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ ، قَالَ : فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : (لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : (لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ إِنَّا فَتَحَالَكَ فَتَحَامُبِينًا ﴾ (١) .

# ١٣- (٢) فَضْلُ ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ (٣)

- [٥٠٠٠] صرتنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا ابْنِ عَبْدِ الرَّحُلَ يَقْرأ: ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدَدُ ﴾ يُرَدُّدُهَا؛ فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرأ: ﴿ قَالَ لَهُ أَنَ الرَّجُلَ يَتَقَالُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْدٍ: ﴿ وَاللّذِي نَفْسِي فِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ﴾ .
- [٥٠٠١] وَزَادَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ (١)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ ، أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي زَمَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ ، أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي زَمَنِ

<sup>(</sup>١)[الفتح: ١].

<sup>\* [</sup>٤٩٩٩] [التحفة:خ ت س ١٠٣٨٧]

<sup>(</sup>٢) (بابُ فضل) عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>\* [</sup>٥٠٠٠] [التحفة: خ د س ٤١٠٤]

<sup>(</sup>٤) قوله : (بننِ أَنسٍ) ليس عند الأصيلي .

019

النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَأُ مِنَ السَّحَرِ (١): ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُ ۗ ﴾ (٢) لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَىٰ رَجُلٌ (٣) النَّبِيِّ ﷺ ، نَحْوَهُ .

• [٥٠٠٢] مرثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَالضَّحَاكُ الْمَشْرِقِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (٥) ﴿ اللَّهِ عَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ لَا النَّبِيُ عَلَيْهِ لَا النَّبِيُ عَلَيْهِ لَا النَّبِي عَلَيْهِ لَا اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ (١) لِأَصْحَابِهِ : ﴿ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأُ ثُلُثُ (١) الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ (٧) ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالُوا : أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : ﴿ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ (٨) ثَلُثُ الْقُرْآنِ (٩) .

قَالَ بِعَبْدِهِ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلٌ ، وَعَنِ الضَّحَّاكِ الْمَشْرِقِيِّ مُسْنَدُ (١٠).

#### \* [ ٥٠٠١] [التحفة: خت س ١١٠٧٣]

<sup>(</sup>١) السَّحر: الوقت المعروف من آخر الليل. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/٨٠٢).

<sup>(</sup>٢) [الإخلاص: ١]. (٣) لأبي ذر وعليه صح: «الرَّجُلُّ».

<sup>(</sup>٤) على حاشية البقاعي: «عند أبي ذر بفتح الميم وكسر الراء، وقد اختلف فيه الحفاظ. قاله اليونيني».

<sup>(</sup>٥) ليس عند الأصيلي.

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر وعليه صح ، وأبي الوقت : «بِثُلُثِ» وعليه صح .

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «لَيْلَتِهِ».

<sup>(</sup>٨) الصمد: السيد الذي يصمد إليه في الأمر، وصمده: قصده معتمدًا عليه قصده. وقيل: الصمد الذي ليس بأجوف. (انظر: المفردات في بيان غريب القرآن) (ص٤٩٢).

<sup>(</sup>٩) زاد لأبي ذر وعليه صح: «قال الفريري: سمعت أباجعفر محمدَ بنَ أبِي حَاتِم ورّاقَ أبِي عبداللَّه».

<sup>(</sup>١٠) قوله: «قَالَ أَبُو عَبْد اللّه: عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلٌ وَعَنِ الضَّحَّاكِ الْمَشْرِقِيِّ مُسْنَدٌ» ليس عند الأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت.

<sup>\* [</sup>٢٠٠٢] [التحفة:خ ٢٨٠٤]





#### -18 الْمُعَوِّذَاتُ

- [٥٠٠٣] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ،
   عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ إِللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا الشَّتَكَىٰ يَقْرَأُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ
   وَيَنْفُثُ (٢) ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.
- [٥٠٠٤] صر ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٣) ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ (١) ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْمَ : كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْمَ : كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ ، ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا فَقَرَأُ (٥) فِيهِمَا : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ (١) ، وَ﴿ قُلُ النَّيْلِ عَلَى كَفَيْهِ ، ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا مَا اسْتَطَاعَ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ (٨) ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مَنْ جَسَدِهِ ، يَنْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَنْ جَسَدِهِ ، يَثْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرًاتٍ .

<sup>(</sup>١) زاد لأبي ذر وعليه صح: «باب فَصْلِ». كذا في النسخ، وقال القسطلاني: «وثبت لفظ: «باب»، لأبي ذر». كتبه مصححه.

<sup>(</sup>٢) ينفث: النفث: شبيه بالنفخ، وهو أقل من التَّفْل؛ لأن التَّفْل لا يكون إلا معه شيء من الريق. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نفث).

<sup>\* [</sup>٥٠٠٣] [التحفة: خ م د س ق ١٦٥٨٩]

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن سَعِيدٍ» ليس عند الأصيلي.

<sup>(</sup>٤) زاد لأبي ذر وعليه ضح ، وللأصيلي : «ابنُ فَضَالَةَ» .

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر عن الكشميهني: "يَقْرَأُ". (٦) [الإخلاص: ١].

<sup>(</sup>٧) [الفلق: ١].

الفلق: الصبح. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٢٥٥).

<sup>(</sup>٨) [الناس: ١].

<sup>\* [</sup>٥٠٠٤] [التحفة: خ دت س ق ١٦٥٣٧]





## ١٥ بَابُ نُزُولِ السَّكِيئةِ وَالْمَلَاثِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (١)

• [٥٠٠٥] وقال اللّيْثُ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَسْيَدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطٌ (٢) عِنْدَهُ إِذْ جَالَتِ (٣) الْفَرَسُ، فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ (٢) ، فَقَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ (٥) فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ، وَكَانَ الْبُنُهُ يَحْيَىٰ فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ، وَكَانَ الْبُنُهُ يَحْيَىٰ فَسَكَتَ وَسَكَتَ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ، وَكَانَ الْبُنُهُ يَحْيَىٰ فَيْ السَّمَاءِ حَتَّىٰ مَا يَرَاهَا وَلَيْ السَّمَاءِ حَتَّىٰ مَا يَرَاهَا وَلَيْ الْفَرَا اللّهُ الْفَرْقُ وَلَمْ اللّهُ الْفَرْقُ وَلَى السَّمَاءِ حَتَّىٰ مَا يَرَاهَا وَلَى السَّمَاءِ حَتَّىٰ مَا يَرَاهَا وَلَى السَّمَاءِ فَلَا الْفَرْقُ يَا الْبَنَ حُصَيْرٍ، فَلَمَّ الْمُنْ فَقُتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَنْ تَطَأَ يَحْيَىٰ – وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا – فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظُلَّةِ (٧) فَيْعَتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظُلَّةِ (٧) فِيهَا أَمْثَالُ الْمُصَرَفْتُ (١٠ إِلَيْهِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظُلَّةِ (٧) فَيْعَتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظُلَّةِ (٧) فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَرِفْتُ (١٠ إِلْيُهِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظُلَّةِ (٧) فَيهَا أَمْثَالُ الْمَصَرِفُ ثُنَ الْمُودِ : وَحَدَّتَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ حَبَّالِ ، فَالَ ابْنُ الْهَادِ : وَحَدَّتَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ حَبَالٍ ، عَنْ أُسْيَدِ بْنِ حُضَيْرِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «قراءة القرآن» سقط لأبي ذر. وله وعليه صح: «عند القِراءةِ».

<sup>(</sup>٢) على آخره صح. ولأبي ذر، والأصيلي، وعليهما صح: «مربوطة».

<sup>(</sup>٣) جالت: أي: ذَهَبَت عن مكانها ومَشَت. (انظر: مشارق الأنوار) (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) هو في النسخ الخطية بالتاء في الموضعين لا بالنون . كتبه مصححه .

<sup>(</sup>٥) عليه صح ، وليس عند أبي ذر . (٦) للأصيلي : «وَانْصَرَفْتُ» .

<sup>(</sup>٧) الظلة: السحاية. (انظر: مشارق الأنوار) (١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٨) عليه صح صح ، وعلى حاشية البقاعي : «فعرجت» ونسبه لنسخة وقال : «قال أبوالفضل عياض : «فخرجت» كذا لجميعهم ، وصوابه : «فعرجت» كما في الأحاديث الأخر» .

<sup>\* [</sup>٥٠٠٥] [التحفة: خت س ١٤٩]



## 007

# ١٦ - بَابُ مَنْ قَالَ: لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ (١)

• [٥٠٠٦] صر ثنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: 
دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّسٍ عَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ: 
أَتَرَكَ النَّبِيُ وَيَعِلِهُ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ. قَالَ: وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَةِ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ.

# ١٧ - بَابُ فَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَىٰ سَائِرِ الْكَلَام

• [٥٠٠٧] حرثنا هُدْبَةُ بْنُ حَالِدٍ أَبُو حَالِدٍ (٢) ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّالُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا كَاللَّهُ وَدِيعُهَا طَيِّبٌ ، وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيعُهَا طَيِّبٌ ، وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا (٢) ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرِّ ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرِّ . وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرِّ . وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرِّ . وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرِّ . وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرِّ . وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرِّ . وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرِّ . وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرْ .

<sup>(</sup>١) الدفتين: يعني: المصحف. (انظر: مشارق الأنوار) (١/ ٢٦١).

<sup>\* [</sup>٥٠٠٦] [التحفة: خ ٢٤٨٥]

<sup>(</sup>٢) قوله: «أَبُو خَالِدٍ» عليه صح، وليس عند أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) زاد للأصيلي: «ابنُ مَالِكِ». (٤) زاد للأصيلي: «الأشعري».

<sup>(</sup>٥) كالأترجة: شجر ناعم الأغصان والورق والثمر، ثمره كالليمون الكبار، وهو ذهبي اللون، ذكي الرائحة، حامض الماء. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: الأترج).

<sup>(</sup>٦) للحموي والمستملى: «فيها».

<sup>\* [</sup>٥٠٠٧] [التحفة:ع ٨٩٨١]





#### ١٨- بَابُ الْوَصَاةِ (٦) بِكِتَابِ اللَّهِ عَلَى

• [٥٠٠٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى آوْصَى (٧) النَّبِيُ ﷺ عَلَى اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى آوْصَى (٧) النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ (٨) عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ، أُمِرُوا بِهَا وَلَمْ يُوصِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ.

<sup>(</sup>١) للأصيلي: «ما».

<sup>(</sup>٢) زاد لأبي ذر عن الكشميهني: «قِيرَاطِ».

قيراط: جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشره في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: قرط)

<sup>(</sup>٤) عليه صح .

<sup>(</sup>٣) زاد للأصيلي: «عَلَىٰ قِيرَاطٍ».

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح: «فذلك».

<sup>\* [</sup>٥٠٠٨] [التحفة: خ ٢١٦٦] (٦) لأبي ذر عن الكشميهني: «الْوَصِيَّة».

<sup>(</sup>٧) على أوله صح .

<sup>(</sup>٨) على آخره صح.

<sup>\* [</sup>٥٠٠٩] [التحفة: خ م ت س ق ٥١٧٠]



## ١٩- بَابٌ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

#### وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابُ يُتَالَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ (١)

- [٥٠١٠] صر ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: خَدَّنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَحْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمٌ: ﴿ لَمْ يَأْذَنِ (٢) اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ (٣) عَلَيْمٌ عَنْ يَتَعَنَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمٌ: ﴿ لَمْ يَأْذَنِ (٢) اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ (٣) عَلَيْمٌ عَنْ يَتَعَنَّى مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ .
- [٥٠١١] مرثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٥)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ (٦) مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ قَالَ: «مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ (٦) مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ (٧) أَنْ (٨) يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ ) قَالَ سُفْيَانُ: تَفْسِيرُهُ: يَسْتَغْنِي بِهِ.

#### ٠٢- بَابُ اغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ

• [٥٠١٢] صرفنا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ

<sup>(</sup>١) [العنكبوت: ٥١]. قوله: «﴿ يُتَّلِّي عَلَيْهِمْ ﴾» رقم عليه لأبي ذر عن الكشميهني.

<sup>(</sup>٢) يأذن: يستمع . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: أذن) .

<sup>(</sup>٣) ﴿لِلنَّبِيِّ أَنْ ﴾ على أوله صح ، وعلى آخره علامة أبي ذر وعليه صح .

<sup>(</sup>٤) قوله: ﴿ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَا عَلَيْهُ لَا بِنَ عَسَاكُو ، وليس عند أبي الوقت .

<sup>\* [</sup>٥٠١٠] [التحفة:خ ٢٢٢٥٢]

<sup>(</sup>٥) زاد لأبي ذر وعليه صح: «ابنِ عبدِ الرحمنِ».

<sup>(</sup>٦) لأبي ذر عن الكشميهني وعليه صح: «لنبيِّ».

<sup>(</sup>٧) لأبي ذر وعليه صح: «لنبئ».

<sup>(</sup>٨) قوله : «لِلنَّبِيِّ أَنْ» لأبي الوقت : «لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنْ» وعليه صح .

<sup>\* [</sup>٥٠١١] [التحفة: خ م س ١٥١٤٤]



عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْر

عَبْدِ اللّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ ﴿ اللّهِ عَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : ﴿ لَا حَسَدَ إِلّا عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ (١) اللّيْلِ ، وَرَجُلٍ (٢) إِلّا عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللّيْلِ ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللّهُ مَا لَا فَهُو يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللّيْلِ وَالنّهَارِ (٣) » .

• [٥٠١٣] صرثنا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ذَكُوَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : وَخُلِّ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ؛ فَسَمِعَهُ جَارُ لَهُ فَقَالَ : لَجُلِّ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ؛ فَسَمِعَهُ جَارُ لَهُ فَقَالَ : لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالَا فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالَا فَهُو يَهُلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلُ : لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فَلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يُعْمَلُ ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالَا مَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَا أُوتِي فَلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يُعْمَلُ ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالَا مَا يُعْمَلُ ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا مَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَا يُعْمَلُ مَا يُعْمَلُ مَا يُعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَا يُعْمَلُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ مَالَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ الْعَلَاقُ عَلَا مَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ ، وَرَجُلُ اللَّهُ مَا يُلُونُ الْعَلَى مَا يَعْمَلُ اللَّهُ الْعَلَاقِ مَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ قَلْكُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْمِلِي الْعَلَى اللَّهُ الْعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ

# ٢١- بَابٌ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

• [٥٠١٤] صرَّنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ ، سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ ﴿ لِللَّهُ ، مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ ﴿ لِللَّهُ ، مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَمَهُ ﴾ (١) قَالَ : وَأَقْرَأَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : وَأَقْرَأُ

<sup>(</sup>١) آناء الليل: وقته . (انظر: مشارق الأنوار) (١/ ٤٥) .

<sup>(</sup>٢) كذا بالوجهين ، وعليه صح.

<sup>(</sup>٣) كتب على حاشية البقاعي مقابل هذا الحديث والذي بعده بغير رقم: «قال أبوعبد الله: آناء ساعات واحدها إنّا».

<sup>\* [</sup>٥٠١٢] [التحفة: خ ٢٥٨٢]

<sup>\* [</sup>٥٠١٣] [التحفة: خ س ١٢٣٩٧]

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: «أَوْ عَلَّمَهُ».





أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ حَتَّىٰ كَانَ الْحَجَّاجُ ، قَالَ : وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا .

- [٥٠١٥] صرتنا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلِا ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عُثْمَانً بْنِ عَفَّانَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَمَهُ (١٠) .
- [٥٠١٦] صرثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : أَتَتِ النَّبِيَّ عَيَّةٍ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للَّهِ وَلِرَسُولِهِ (٢) عَنْ فَقَالَ : (رَّوِجْنِيهَا ، قَالَ (٣) : عَنَا فَقَالَ : (مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ » فَقَالَ رَجُلٌ : زَوِّجْنِيهَا ، قَالَ (٣) : (أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ » فَاعْتَلَ لَهُ ، وَقَالَ : (الْ أَجِدُ ، قَالَ : (الْ أُعْرِقُو خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ » فَاعْتَلَ لَهُ ، فَقَالَ (٤) : ((١) : ((الْ مَعْكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟) قَالَ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : ((الْ فَقَدْ زَوَجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟) قَالَ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : ((الْ فَقَدْ زَوَجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟) .

# ٢٢- بَابُ الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ

• [٥٠١٧] صرتنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

<sup>\* [</sup>٥٠١٤] [التحفة: خ دت س ق ٩٨١٣]

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صبح ، والأصيلي ، وابن عساكر ، وأبي الوقت : «أَوْ عَلَّمَهُ» ، وعليه صح .

<sup>\* [</sup>٥٠١٥] [التحفة: خ دت س ق ٩٨١٣]

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر عن الحموي : «وللرسول» . (٣) لأبي الوقت : «فقال» وعليه صح .

<sup>(</sup>٤) لأبي ذر وعليه صح ، وأبي الوقت : «قال» ، وعليه صح .

<sup>\* [</sup>۲۱۰٥] [التحفة:خم ٢٧٠٤]





جِنْتُ لِأُهْبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَّدَ (۱) النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَبَهُ ثُمْ طَأْطاً رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأْتِ الْمَوْآةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيَّنًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلِّ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ (۱) اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوَجْنِيهَا، مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْفَمْنُ فَقَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْفَمْنُ فَقَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَانُظُرُ هَلْ تَجِدُ شَيْعًا ؟) فَذَهَبَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْكَ شَيْعًا، قَالَ: (انْظُرُ وَلَوْ خَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي، قَالَ (١٤ لَوَ اللَّهِ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْعًا، قَالَ: (انْظُرُ وَلَوْ خَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي، قَالَ (١٤ لَو اللَّهِ عَلَىٰ وَاللَّهِ يَكُنْ عَلَيْكُ شَيْعً، فِإِزَارِكَ إِنْ لَمِسْتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْعً، فِي وَلَا عَرَاهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَاللَّهُ مَا عَلَىٰ عَلَيْكَ شَيْعً، فَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْكَ شَيْعً، فَلَمَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ طَالَ مَجْلِسُهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الْقُورُانِ ؟) قَالَ: (اقْدُهُ مَعْكُ مِنَ الْقُرْآنِ؟) قَالَ: (اقْدُهُ وَلُهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) فصعد: نظر إلى أعلى وأسفل نظر المتأمل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: صعد).

<sup>(</sup>٢) قوله : «يَا رَسُولَ» لأبي ذر ، والأصيلي ، وعليهما صح ، وابن عساكر ، وأبي الوقت : «أَيُّ رَسُولَ» ، وعليه صح .

<sup>(</sup>٣) كذا بالنصب وعليه صح ، ولأبي ذر وعليه صح : ﴿ خَاتَّمُ ٩ .

<sup>(</sup>٤) «فقال» رقم عليه لأبي الوقت ، وعليه صح .

<sup>(</sup>٥) في اليونينية هنا وفي موضع من النكاح اللهم مكسورة ، وفيها في باب : عرض المرأة نفسها - كانت مكسورة فأصلحت بفتحة مصحح عليها .

<sup>(</sup>٦) «وَعَدَّهَا» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٧) لأبي الوقت: «فَقَالَ» ، وعليه صح.

<sup>\* [</sup>٥٠١٧] [التحفة: خ م س ٨٧٧٨]



# \$ 00A \$

## ٢٣- بَابُ اسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَتَعَاهُدِهِ

- [٥٠١٨] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْحُنْ الْأَوْلَ وَمَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ».
- [٥٠١٩] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «بِيْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ : نَسِيتُ آيَةَ كَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «بِيْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ : نَسِيتُ آيَةً كَنْ عَبْدِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ
  - [٥٠٢٠] صر ثنا عُثْمَانُ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ مِثْلَهُ (٤).

تَابَعَهُ بِشْرٌ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ شُعْبَةَ .

وَتَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ شَقِيقٍ ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ، سَمِعْتُ النَّبِيّ عَيَالِةً .

• [٥٠٢١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) المعقلة: المشدودة بالعقال ، وهو الحبل الذي تشد به . (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ١٠٠).

<sup>\* [</sup>٥٠١٨] [التحفة: خ م س ٨٣٦٨]

<sup>(</sup>٢) كيت: هي كناية عن الأمر، نحو كذا وكذا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كيت).

<sup>(</sup>٣) تفصيا: خروجا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فصا).

<sup>\* [</sup>٥٠١٩] [التحفة: خت م سي ٥٨١٩]

<sup>(</sup>٤) قوله: «حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ مِثْلَهُ» رقم عليه بعلامة الكشميهني.

<sup>\* [</sup>٥٠٢٠] [التحفة: خ م ت س ٩٢٩٥]





أَبِي مُوسَىٰ ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ : « تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ ؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : « تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ ؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيَا مِنَ الْإِبِلِ فِي (١) عُقُلِهَا » .

#### ٢٤ - بَابُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

• [٥٠٢٢] صرتنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو إِيَاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مُعَفَّلٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَيَّكِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ (٢) سُورَةَ الْفَتْحِ .

#### ٢٥ - بَابُ تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ

- [٥٠٢٣] صر أن مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُفَصَّلَ هُوَ الْمُحْكَمُ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبْسِ سِنِينَ ، وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ . عَبَّاسٍ : تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ .
- [٥٠٢٤] صرثنا(٤) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُوبِشْرٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) «فِي» رقم عليه لأبي ذر عن الحموي والمستملي . كذا في اليونينية ، والذي في «الفتح» والقسطلاني أن رواية الكشميهني : «مِنْ عُقُلِهَا» .

<sup>\* [</sup>٥٠٢١] [النحفة: خ م ٢٢٠٩]

<sup>(</sup>٢) راحلته: الراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمال. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رحل).

<sup>\* [</sup>٥٠٢٢] [التحفة: خ م د تم س ١٦٦٦]

<sup>(</sup>٣) «حدَّثنا» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>\* [</sup>٥٠٢٣] [التحفة: خ ٥٠٢٣]

<sup>(</sup>٤) لأبي الوقت: «حدَّثني» ، وعليه صح.





سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ : جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا الْمُحْكَمُ؟ قَالَ: ﴿ الْمُفْصَّلُ ﴾ .

#### ٢٦ باب نِسْيَانِ الْقُرْآنِ

وَهَلْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةً كَذَا وَكَذَا؟

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ : ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ۚ ۚ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ (١) .

- [٥٠٢٥] صرتنا رَبِيعُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة هِ عَائِشَة هِ عَائِشَة هِ عَالَمُ اللّهُ عَلَيْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: (يَوْحَمُهُ اللّهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً مِنْ سُورَةِ كَذَا (٣) .
- [٥٠٢٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ ، حَدَّثَنَا عِيسَىٰ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَقَالَ : أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا .

تَابَعَهُ عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ (١) ، عَنْ هِشَام .

- [٥٠٢٧] صر أُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ (٦) ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ ،
  - \* [٢٤] [التحفة: خ ٥٤٦٠] [الأعلى: ٦]

(٢) لأبي الوقت: (رسولُ الله) ، وعليه صح.

(٣) بعده على حاشية البقاعي : (وكذا) ونسبه لنسخة .

\* [٥٠٢٥] [التحفة:خ ٥٠٢٥]

(٤) لأبي ذر عن الكشميهني: (عَنْ عَبْدَةَ).

# [٢٢٠٥] [التحفة:خ ١٧١٣٦]

(٥) لأبي الوقت: «حدَّثني» ، وعليه صح.

(٦) زاد: «هو أبُو الوليدِ الْهَرَوِيُّ».





عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بِاللَّيْلِ ، فَقَالَ : ﴿ يَرْحَمُهُ اللَّهُ ، لَقَدْ (١) أَذْكَرَنِي (٢) كَذَا وَكَذَا آيَةً (٣) كُنْتُ أُنْسِيتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا ﴾ .

• [٥٠٢٨] صر ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ : قَالَ النّبِيُ عَلَيْتَ وَكَيْتَ ، بَلْ هُوَ قَالَ : قَالَ النّبِيُ عَلَيْتَ وَكَيْتَ ، بَلْ هُوَ ثُسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، بَلْ هُوَ ثُسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، بَلْ هُوَ ثُسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ ، بَلْ هُو ثُسُيّ » .

# ٧٧ - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا

- [٥٠٢٩] صرتنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : «الْآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ » .
- [٥٠٣٠] حرثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي (٥)

<sup>(</sup>١) لابن عساكر، وأبي الوقت: «قَدْ»، وعليه صح.

<sup>(</sup>Y) في اليونينية إلحاق: «الله "بقلم الحمرة بعد: «أذكرني».

<sup>(</sup>٣) رقم عليه بعلامة السقوط فقط دون ترميز . كذا في النسخ الخط هنا وعليها (لا) بلا رقم في بعضها ، وهي في القسطلاني بعد «أذكرني» . كتبه مصححه .

<sup>\* [</sup>٥٠٢٧] [التحفة: خ م ١٦٨٠٧]

<sup>(</sup>٤) «بئس ما» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>\* [</sup>٥٠٢٨] [التحفة: خ م ت س ٥٩٢٩٥]

<sup>\* [</sup>٥٠٢٩] [التحفة:ع ٩٩٩٩]

<sup>(</sup>٥) لأبي ذر وعليه صح ، وابن عساكر ، وأبي الوقت : «حدَّثني» ، وعليه صح .



077

عُرُوةُ (١) ، عَنْ حَدِيثِ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَة وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ أَنَهُمَا سَمِعا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ يَقْوَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ ، فَإِذَا هُوَ يَقْرُوهُمَا عَلَىٰ حُرُوفِ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ ، فَإِذَا هُو يَقْرُوهَا عَلَىٰ حُرُوفِ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ (٢) فِي الصَّلَاةِ فَانْتَظُرْتُهُ حَتَّىٰ سَلِمَ عُنْكَ تَقْرَأُ ؟ قَالَ : أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ فَعَرَثُ بُو السُّورَةِ النَّي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ إِنِي مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ النَّهِ ﷺ أَقُودُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ﷺ أَقُودُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْ عُرُوفِ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا ، وَإِنَّكَ أَقْرَأُنِيهَا اللَّهِ سَمِعْتُكَ ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه ﷺ أَقُودُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه اللَّي سَمِعْتُكَ ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ أَقُودُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْ اللَّهُ الْفُرَقَانِ ، فَقَالَ : ﴿ قَالَا لِي سَمِعْتُكَ ، فَقَالَ : ﴿ قَالَ لَا عُمْرُ عُنِيهَا ، وَإِنَّكَ أَقُرَأُنِيهَا ، فَقَالَ : ﴿ قَالَ لَا عُمْرُ اللَّه عَلَيْ : ﴿ وَمُكَذَا أُنْزِلَتُ » ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ اقْرَأُ نِيهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : ﴿ هَكَذَا أُنْزِلَتُ » ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَمْرُ » فَقَرَأُنِيهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَىٰ اللَّهُ الْنِي اللَّهُ الْمُورَةُ وَا مَا تَيَسَرَ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَىٰ الْفَرْآنَ أَنْزِلَ عَلَىٰ مَنْهُ اللَّهُ الْقَرَافُوا مَا تَيَسَرَ مِنْهُ . .

• [٥٠٣١] صرتنا بِشُوبْنُ آدَمَ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ عَلْفَ فَالَتْ : سَمِعَ النَّبِيُ عَلَيْهُ قَارِتًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ : « يَوْحَمُهُ اللَّهُ (٢) ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا .

<sup>(</sup>١) لأبي ذر وعليه صح: «عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ».

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر عن الكشميهني: «أَثَاوِرُهُ».

<sup>\* [</sup>٥٠٣٠] [التحفة: خم دت س ٥٩١]

<sup>(</sup>٣) قوله : «يَرْحَمُهُ اللَّهُ» لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «يَرْحَمُ اللَّهُ».

<sup>\* [</sup>٥٠٣١] [التحفة:خ ٥٠٣١]



## ٢٨- بَابُ التَّرْتِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ (١)

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَقُرْءَ اَنَا فَرَقَتُهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكَثِّ ﴾ (٢).

وَمَا يُكْرَهُ أَنْ يُهَذَّ كَهَذَّ الشِّعْرِ ﴿ يُفْرَقُ ﴾ (٣): يُفَصَّلُ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ فَرَقَّنَهُ ﴾ (٢): فَصَّلْنَاهُ.

- [٥٠٣٢] صرثنا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: غَدَوْنَا أَنَّ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ رَجُلُ: قَرَأْتُ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: غَدَوْنَا أَنْ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ رَجُلُ: قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَة ، فَقَالَ (٢) : هَذَّا (٧) كَهَذِّ الشِّعْرِ إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَة ، وَإِنِّي الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَة ، فَقَالَ (٢) : هَذَّا (٧) كَهَذَّ الشَّعْرِ إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَة ، وَإِنِّي لَا عَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَة ، وَإِنِّي لَا عَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَة ، وَإِنِّي لَا عَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَة ، وَإِنِّي لَا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَة ، وَإِنِّي لَا عَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَة ، وَإِنِّي لَا عَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَة ، وَإِنِّي اللهِ ا
- [٥٠٣٣] مرثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ

<sup>(</sup>١) [المزمل: ٤]. (٢) [الإسراء: ١٠٦].

<sup>(</sup>٣) [الدخان: ٤]. لأبي ذر، وابن عساكر، وعليهما صح، وأبي الوقت: ﴿ فِيهَا يُقْرَقُ ﴾ ، وعليه صح.

<sup>(</sup>٤) كذا في اليونينية وليتأمل.

<sup>(</sup>٥) غدونا: الغدو: سير أول النهار، والمراد الذهاب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: غدا).

<sup>(</sup>٦) لأبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٧) هذا: الهذ: سرعة القراءة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : هذذ) .

<sup>(</sup>٨) القرناء: أي التي كان يقرن بينهن في كل ركعة ويقرأ بها سورتين معًا. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٩) على آخره صح . ولأبي ذر ، وابن عساكر ، وعليهما صح ، وأبي الوقت : «ثُمَانَ» ، وعليه صح .

<sup>\* [</sup>٩٣١٢] [التحفة: خ م ٩٣١٢]



سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ فَيْفُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ ـ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ ﴾ (١١) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ ، وَكَانَ مِمَّا (٢) يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ الَّتِي فِي: ﴿ لَآ أُقْيِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ (٣) ، ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ - لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ = اللهِ اللهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ. وَقُرْءَ انهُ (١٠) فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَلَيِّعْ قُرْءَ انْهُر ﴾ فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ (٦٠) فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَ عَدَهُ اللَّهُ .

#### ٢٩- بَابُ مَدِّ الْقِرَاءَةِ

- [٥٠٣٤] حرثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: كَانَ يَمُدُّ مَدًّا.
- [٥٠٣٥] صر ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ

<sup>(</sup>١) [القيامة: ١٦].

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: «مِمَّنْ».

<sup>(</sup>٣) [القيامة: ١].

<sup>(</sup>٤) «فَإِنَّ علينا أن نَجْمَعَهُ في صَدْرِك ﴿ وَقُرْءَ انتُهُ ﴾ على أوله صح ، ورقم عليه لأبي ذر ، والأصيلي ، وابن عساكر . قوله : «أن نَجْمَعَهُ» لأبي ذر عن المستملي : «جَمْعَه» . وقوله : «في صَدْرِك» رقم عليه لأبي الوقت ، وعليه صح .

<sup>(</sup>٥) [القيامة: ١٦ - ١٩].

<sup>(</sup>٦) أطرق: الإطراق: أن يقبل ببصره إلى صدره ويسكت ساكتا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: طرق).

<sup>\* [</sup>٥٠٣٣] [التحفة: خ م ت س ٢٣٧٥]

<sup>\* [</sup>٥٠٣٤] [التحفة:خدتم س ق ٥١٢٥]



كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: كَانَتْ مَدًّا، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ بِنَـــــِاللَّهِ النَّغِيرِ ﴾ (١) يَمُدُّ بِالرَّحِيمِ.

## ٣٠- بَابُ التَّرْجِيعِ

• [٥٠٣٦] صرثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقْرَأُ وَهُوَ عَلَىٰ نَاقَتِهِ أَوْ جَمَلِهِ وَهُيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِي ﷺ يَقْرَأُ وَهُوَ عَلَىٰ نَاقَتِهِ أَوْ جَمَلِهِ وَهُيَ تَسِيرُ بِهِ ، وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ قِرَاءَةً لَيِّنَةً ، يَقْرَأُ (٢) وَهُوَ يُرَجِّعُ (٣) .

# ٣١- بَابُ حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ (١)

• [٥٠٣٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى خَيْفُ ، عَنِ الْبَي مُوسَى خَيْفُ ، عَنِ الْبَي مُوسَى خَيْفُ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَهُ : «يَا أَبَا مُوسَى ، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ » . النَّبِيِّ قَالَ لَهُ : «يَا أَبَا مُوسَى ، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ » .

<sup>(</sup>١)[الفاتحة: ١].

<sup>\* [</sup>٥٠٣٥] [التحفة: خ ٥٠٣٥]

<sup>(</sup>٢) رقم عليه لأبي ذر عن الكشميهني.

<sup>(</sup>٣) يرجع: الترجيع ترديد القراءة . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: رجع) .

<sup>\* [</sup>٥٠٣٦] [التحفة: خ م د تم س ٩٦٦٦]

<sup>(</sup>٤) زاد لأبي ذر وعليه صح ، وأبي الوقت : «لِلْقُرْآنِ» ، وعليه صح .

<sup>(</sup>٥) قوله: «حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ» لأبي ذر عن الحموي والمستملي: «حدَّثني بُرَيْدٌ». وله عن الكشميهني: «قال سمعت بُريدًا».

<sup>(</sup>٦) قوله: «عَنِ النَّبِيِّ» لأبي الوقت «أنَّ النَّبِيَّ»، وبعده صح.

<sup>\* [</sup>٥٠٣٧] [التحفة:خ ت ٩٠٦٨]



#### 077

# ٣٢ - بَابُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْمَعَ الْقُرْآنَ (١) مِنْ غَيْرِهِ

• [٥٠٣٨] صر ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ خَيْثُ عَالَ : قَالَ لِيَ النَّبِيُ عَلَيْ القُورُأُ عَلَيَ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ خَيْثُ قَالَ : قَالَ لِيَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ الْوَرُأُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

## ٣٣- بَابُ قَوْلِ الْمُقْرِئِ لِلْقَادِئِ حَسْبُكَ

• [٣٩٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِيَ النّبِيُ عَلَيْهِ: «اقْرَأُ عَلَيْ» عَنْ عَبِيدة، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي النّبِيُ عَلَيْهِ: «اقْرَأُ عَلَيْ» فَقَرَأْتُ سُورَة قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: «نَعَمْ» فَقَرَأْتُ سُورَة قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: «نَعَمْ» فَقَرَأْتُ سُورَة النّباء حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى (٢) هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ هِشَهِيدِ وَحِتْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴾ (٣) قَالَ: «حَسْبُكَ الْآنَ» فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ وَحِتْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴾ (٣) قَالَ: «حَسْبُكَ الْآنَ» فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ (١٤).

<sup>(</sup>١) للكشميهني: «الْقِرَاءَةَ».

<sup>\* [</sup>٩٤٠٢] [التحفة: خم دت س ٩٤٠٢]

<sup>(</sup>٢) لأبي ذر عن الكشميهني: «عَلَىٰ». (٣) [النساء: ٤١].

<sup>(</sup>٤) تذرفان: ذرَفَت العين تذرِف إذا جرئ دمعها . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة: ذرف) .

<sup>\* [</sup>٥٠٣٩] [التحفة: خ م د ت س ٥٠٣٩]





# ٣٤ بَابٌ فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَمِنْهُ ﴾ (٢).

- [٥٠٤٠] حرثنا عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ لِيَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : نَظَرْتُ كَمْ يَكْفِي الرَّجُلَ
   مِنَ الْقُرْآنِ فَلَمْ أَجِدْ سُورَةَ أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ ، فَقُلْتُ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَقْرَأَ
   أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ .
- [٥٠٤١] قَال (٣) سُفْيَانُ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
  يَزِيدَ أَخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَلَقِيتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَذَكَرَ النَّبِيَّ
  يَزِيدَ أَخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَلَقِيتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَذَكَرَ النَّبِيُّ
  عَلَيْهُ: ﴿ أَنَّ مَنْ (٥) قَرَأَ بِالْآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ ﴾ .
- [٥٠٤٢] صرثنا مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍ و قَالَ : أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَتَهُ (٢٠) فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا فَتَقُولُ : نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ ، لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا وَلَمْ يُفَتُشْ (٧) لَنَا عَنْ بَعْلِهَا فَتَقُولُ : نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ ، لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا وَلَمْ يُفَتُشْ (٧) لَنَا

(٢)[المزمل: ٢٠].

(١) ﴿ الله عليه صح بلا رقم.

\* [٥٠٤٠] [التحفة: خ ١٨٩٠٩]

(٣) لأبي ذر وعليه صح: «قال علي: حدَّثنا».

(٤) لم يَضْبِطه في اليونينية ، وضبطه في الفرع بالنصب .

(٥) قوله : «فَذَكَرَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ مَنْ» . لأبي ذر وعليه صح : «فَذَكَرَ قولَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَنْ» ، ورقم على كسرة الياء في «النَّبِيِّ» بعلامة أبي ذر .

\* [٥٠٤١] [التحفة: ع ٩٩٩٩]

(٦) كنته: هي امرأة أخي الرجل أو امرأة ابنه ، والمراد هنا : امرأة ابنه عبد الله . (انظر: مشارق الأنوار) (٣٤٣/١) .

(٧) لأبي ذر عن الكشميهني: «يَغْشَ».





كَنَفًا (١) مُذْ (٢) أَتَيْنَاهُ ، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : «الْقَنِي (٣) بِهِ ۗ فَلَقِيتُهُ بَعْدُ، فَقَالَ (٤٠): «كَيْفَ تَصُومُ؟ » قَالَ (٥) كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: «وَكَيْفَ تَخْتِمُ؟ ﴾ قَالَ (٥٠ : كُلَّ لَيْلَةٍ ، قَالَ : ﴿ صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً ، وَاقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ » ، قَالَ : قُلْتُ : أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْجُمُعَةِ » قُلْتُ : أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : ﴿ أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا ﴾ قَالَ : قُلْتُ : أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : «صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ ، صِيَامَ (٦) يَوْمٍ وَإِفْطَارَ يَوْمٍ ، وَاقْرَأَ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَاكٍ مَرَّةً ﴾ فَلَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَذَاكَ أَنِّي كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ ، فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَىٰ بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبْعَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالنَّهَارِ وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّىٰ أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَحْصَىٰ وَصَامَ مِثْلَهُنَّ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيْتًا فَارَقَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْهِ .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٧): وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِي ثَلَاثٍ، وَفِي خَمْسٍ (٨) وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى

<sup>(</sup>١) كنفا: ثوبها الذي يسترها ، والكنف الستر ، كناية عن الجماع . (انظر: مشارق الأنوار) (١/ ٣٤٣) .

<sup>(</sup>٢) للأصيلي ، وأبي ذر وعليه صح ، وأبي الوقت : «مُنْذُ» وعليه صح .

<sup>(</sup>٣) عليه صح. (٤) لأبي الوقت: «قال» ، وعليه صح.

<sup>(</sup>٥) (أقُلْتُ) عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.

<sup>(</sup>٦) على آخره صح .

<sup>(</sup>٧) قوله : «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ » عليه صح ، وليس عند ابن عساكر ، وأبوي ذر والوقت .

<sup>(</sup>٨) قوله : «وَفِي خَمْسٍ» لأبي ذر وعليه صح : «أَوْ فِي خَمْسٍ» . ولأبي الوقت : «أَوْ فِي سَبْع» ، وعليه

<sup>(</sup>٩) قوله : «وَأَكْثَرُهُمْ عَلَىٰ سَبْعِ» رقم عليه بعلامة أبي ذر عن الكشميهني .

<sup>\* [</sup>٥٠٤٢] [التحفة: خ س ٩١٦]



- [٥٠٤٣] صرثنا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «فِي كَمْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ لِيَ النَّبِيُ عَلَيْ : «فِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟»
- [١٤٤] صرش إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّهِ (١) ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : وَأَحْسِبُنِي قَالَ : سَمِعْتُ أَنَا مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : وَأَحْسِبُنِي قَالَ : سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَظِيْدُ : «اقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَظِيدُ : «اقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ» قُلْتُ : إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً حَتَّى (٢) قَالَ : «فَاقْرَأُهُ فِي سَبْعِ وَلَا تَرْدُ عَلَى ذَلِكَ » .

#### ٣٥- بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

• [٥٠٤٥] صرثنا صَدَقَةُ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ عَحْشُ الْحَدِيثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ لِيَحْيَى بَعْضُ الْحَدِيثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ لِي النَّبِيُ عَلَيْهُ .

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْأَعْمَشُ: وَبَعْضُ الْحَدِيثِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «اقْرَأْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «اقْرَأْ

<sup>\* [</sup>٥٠٤٣] [التحفة: خ م د ٢٦٩٨]

<sup>(</sup>١) زاد لأبي الوقت : «ابنُ موسى» .

<sup>(</sup>٢) عليه صح ، وليس عند أبوي الوقت وذر .

<sup>\* [</sup>٥٠٤٤] [التحفة: خ م د ٢٦٩٨]

<sup>(</sup>٣) الأبي ذر وعليه صح: «وَعَنْ» وبعده صح.

عَلَيً ﴾ قَالَ: قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟! قَالَ: ﴿ إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي ﴾ قَالَ: فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغْتُ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمِ مِنْ غَيْرِي ﴾ قَالَ: فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغْتُ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَنْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمُ مِنْ غَيْرِي ﴾ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ بِشَهِ يهِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلاَهِ شَهِ يدًا ﴾ (١) قَالَ لِي: ﴿ كُفَّ أَوْ أَمْسِكُ ﴾ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ .

• [٥٠٤٦] صر ثنا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٢) عَيْكُ قَالَ : قَالَ لِيَ النَّبِيُ عَيِّلِهُ : «اقْرَأُ عَلَيً » عَنْ عَبْدِ اللَّه (٢) عَيْكُ قَالَ : قَالَ لِيَ النَّبِيُ عَيِّلِهُ : «اقْرَأُ عَلَيً » فَنْ عَبْدِي » . قُلْتُ : أَقْرَأُ عَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ : «إِنِّي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي » .

# ٣٦ - بَابُ مَنْ رَايَا (٣) بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ تَأَكَّلَ بِهِ أَوْ فَخَرَ بِهِ

[٥٠٤٧] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ عَلِيٌّ خِيْثَ ﴿ الزَّمَانِ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ عَلِيٌ خَيْثِ فَيْ الْخَرِيَةِ عَلَى النَّبِي ﷺ يَقُولُ : ﴿ يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ سُويْدِ الزَّمَانِ عَلَى الْحَرِيَةِ يَمْرُقُونَ ﴿ الزَّمَانِ مَنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَةِ يَمْرُقُونَ ﴿ الْمَانِ سُفَهَا الْأَحْلَامِ ﴿ اللَّهِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ ﴿ الْمَانِ سُفَهَا الْأَحْلَامِ ﴿ اللهِ مَنْ عَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ ﴿ اللهِ مَنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١)[النساء: ٤١].

<sup>\* [</sup>٥٠٤٥] [التحفة: خم دت س ٩٤٠٢]

<sup>(</sup>٢) زاد لأبي ذر وعليه صح ، ولابن عساكر ، وأبي الوقت : «ابنِ مَسْعُودٍ» ، وعليه صح .

<sup>\* [</sup>٥٠٤٦] [التحفة: خ م د ت س ٩٤٠٢]

<sup>(</sup>٣) قوله: «مَنْ رَايَا» لأبي ذر وعليه صح: «إثْم مَنْ رَاءَىٰ».

<sup>(</sup>٤) الأحلام: العقول، وكأنه من الحلم: الأناة والتثبت في الأمور وذلك من شعار العقلاء. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حلم).

<sup>(</sup>٥) يمرقون : يخرجون . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : مرق) .





مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ (١) لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ؟ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

- [٥٠٤٨] صرثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ جَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: "يَحْرُجُ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ جَيْكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ فِي فَيْكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتِكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُ يَعْمُونَ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُو فِي النَّصْلِ (٢) فَلَا يَرَىٰ شَيْعًا، وَيَتْمَارَىٰ فِي النِّيشِ فَلَا يَرَىٰ شَيْعًا، وَيَتَمَارَىٰ فِي النِّيشِ فَلَا يَرَىٰ شَيْعًا، وَيَتَمَارَىٰ فِي النَّوقِ (٥) . . الْفُوقِ (٥) . . الْفُوقِ (٥) . . الْفُوقِ (٥) . .
- [٥٠٤٩] صرثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ

<sup>(</sup>١) الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك . (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رمي) .

<sup>\* [</sup>٥٠٤٧] [التحفة: خ م دس ٥٠٤٧]

<sup>(</sup>٢) النصل: حديدة السهم والرمح. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) القدح: السهم إذا قوم قبل أن يراش وينصل . (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) يتمارئ: التماري: المجادلة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: مرا).

<sup>(</sup>٥) **الفوق:** موضع الوتر من السهم، وقد يُعَبَّرُ به عن السهم نفسه. (انظر: مشارق الأنوار) (١٦٥/٢).

<sup>\* [</sup>٥٠٤٨] [التحفة: خ م س ق ٤٤٢١]



كَالْأَثْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ ، وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرِّ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرِّ أَوْ حَبِيثٌ وَرِيحُهَا مُرِّ » .

# ٣٧- بَابٌ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا اثْتَلَفَتْ (١) قُلُوبُكُمْ

- [٥٠٥٠] صر ثنا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ جُنْدَبِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا اثْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ ﴾ .
- [٥٠٥١] صرتنا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ ، عَنْ أَبِي مُطِيعٍ ، عَنْ أَبِي مُطِيعٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ جُنْدُبِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا اثْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ (٢) .

تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ وَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ .

وَلَمْ يَرْفَعْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبَانُ .

وَقَالَ غُنْدَرٌ : عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَوْلَهُ .

<sup>\* [</sup>٥٠٤٩] [التحفة:ع ٨٩٨١]

<sup>(</sup>١) زاد لأبي ذر وعليه صح: «عليه».

<sup>\* [</sup>٥٠٥٠] [التحفة: خ م س ٣٢٦١]

<sup>(</sup>٢) ليس عند ابن عساكر ، وأبي الوقت ، وعليه صح .

#### فِضَائِكُ الْقُالِنِ





وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ عُمَرَ قَوْلَهُ ، وَجُنْدَبٌ أَصَحُّ وَأَكْثَرُ .

• [٥٠٥٢] صرثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً سَمِعَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ خِلَافَهَا (') ، فَا غَرْدَ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً سَمِعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ خِلَافَهَا فَأَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : ﴿ كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ فَاقْرَأً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ : ﴿ كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ فَاقْرَأً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ : ﴿ كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ فَاقْرَأً اللهُ اللهُ مَا عَنْ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

\* \* \*

<sup>\* [</sup>٥٠٥١] [التحفة: خ م س ٣٢٦١]

<sup>(</sup>١) عليه صح صح.

<sup>\* [</sup>٥٠٥٢] [التحفة: خ س ٩٥٩١]

فهر برالموضوعات





# فَيْنِ الْوَضِّ إِنَّ

| ٥  | كتاب التفسير                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥  | باب ما جاء في فاتحة الكتاب                                                                               |
| ٦  | ١ - باب ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِدُولَا ٱلصَّالِّينَ ﴾                                              |
| ٧  | سورة البقرة                                                                                              |
| ٧  | ١- ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾                                                           |
| ٩  | ٢- باب                                                                                                   |
| ١٠ | ٣- قوله تعالى : ﴿ فَكَلا يَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾                          |
| ١٠ | ٤ - وقوله تعالى : ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ﴾                                                 |
| ١١ | ٥- باب ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا ﴾       |
| ١٢ | ٦ - قوله : ﴿ مَن كَاتَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ ﴾                                                           |
| ١٤ | ٧- باب قوله : ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ (ننسأها) ﴾                                                 |
| ١٤ | ٨- باب ﴿ وَقَالُوا التَّحَاذَ اللَّهُ وَلَدَّأْ سُبْحَانَهُ ، ﴾                                          |
| ١٥ | ٩ – قوله : ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَّ مُصَلِّى ﴾                                         |
| ١٦ | ١٠ - قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ٢٠٠٠        |
| ١٧ | ١١- ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾                                              |
| ۱۷ | ١٢ - ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّـ هُمَّ عَن قِبْلَنِهِمُ ﴾                          |
| ۱۸ | ١٣ - ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾                  |
| ١٩ | ١٤ - ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ ﴾ |

# ئ

| وَجِيجُ إِلْجًا إِذَ | OVA |
|----------------------|-----|
|                      |     |

| ۲٠ | ١٥- باب ﴿ قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲• | ١٦- ﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئنَبَ بِكُلِّءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ﴾                |
| ۲۱ | ١٧ - ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ٢٠٠٠                 |
| ۲۱ | ١٨- ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَمُولِيهَا فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِّ ﴾                                          |
| ۲۲ | ١٩- ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾                                  |
| ۲۲ | ٠ ٢- ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ            |
| ۲۳ | ٢١- ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِٱعْتَكُمَ ﴾                  |
| ۲٤ | ٢٢- ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا ﴾                                             |
| ۲٥ | ٢٣- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ ﴾       |
| ۲۷ | ٢٤- ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُيْبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيبَامُ ﴾                                                      |
| ۲۸ | ٢٥- ﴿ أَيْتَامًا مَّعْـ دُودَاتِ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ ﴾                              |
| ۲۹ | ٢٦ – ﴿ فَمَن شَهِدَ مِن كُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾                                                          |
| ۳• | ٢٧- ﴿ أُمِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ ﴾                                         |
| ۳۱ | ٢٨- ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُوا الْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ ﴾      |
| ٣٣ | ٢٩- ﴿ و لَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْمُـيُوتَ مِن ظُهُورِهِكَا ﴾                                         |
| ٣٣ | • ٣- ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ٢٠                               |
| ۳٥ | ٣١- ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرْ إِلَى ٱلنَّهْ لُكَذَّةُ وَأَحْسِنُوٓ أَ ﴾ |
| ۳٥ | ٣٢- ﴿ فَهَنَ كَانَ مِنكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِّن زَّأْسِهِ ۦ ﴾                                      |
| ٣٦ | ٣٣- ﴿ فَمَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَيِّجَ ﴾                                                        |
|    | ٣٤- ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضْ لَا مِّن زَّبِّكُمْ ﴾                                     |
| ٣٧ | ٣٥- ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾                                                       |

## فِهُنِّ لِلْوَضِّ فَاتِّ

|     | V >        |
|-----|------------|
| 004 | N. K       |
|     | <b>A B</b> |
|     |            |

| 1    |            |
|------|------------|
| 1    | W .70 20 V |
| -4   |            |
| 775  | K          |
| 1000 |            |

| خرة   | ٣٦- ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَـقُولُ رَبَّنَآ ءَانِنَـا فِي ٱلدُّنْيَـا حَسَـنَةً وَفِي ٱلْآدِ                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩    | حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾                                                                             |
| ٤٠    | ٣٧- ﴿ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴾                                                                               |
| لِگُم | ٣٨- ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَب       |
| ٤٠    | مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ ﴾                                                                      |
| ٤١    | ٣٩- ﴿ نِسَآ أَوْكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِنْتُمُّ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ ﴾            |
| ₹۲ ﴿  | ٠ ٤ - ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَكَفَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِضَ أَزْوَجَهُنَّ    |
| ٤٣    | ١ ٤ - ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾                                              |
| ٤٦    | ٤٢ - ﴿ حَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾                                             |
| ٤٦    | ٤٣ – ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾                                                                         |
| ٤٧    | ٤٤- ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانًا ۗ ﴾                                                            |
| ٤٩    | ٤٥- ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ﴾                                      |
| ٥٠    | ٤٦- باب قوله: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ مِنَا أُنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللّ |
| ٥١    | ٧٤- ﴿ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾                                                                    |
| ٥١    | ٨٤- ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَدْيَعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْلَ ﴾                                                    |
| ٥٢    | ٤٩ ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ ٱلرِّبَوا ﴾                                                                              |
| ٥٢    | • ٥- ﴿ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ ﴾                                                                                  |
| ٥٣    | •                                                                                                              |
| ٥٣    | ٥٢- ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾                                                    |
| ٥٤    | ٥٣- ﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ * ﴾                      |
| ٥٤    |                                                                                                                |



| たはは多考      | CA |
|------------|----|
| وبع إعجازي |    |

| ٥٦              | سورة آل عمران                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨              | ١ - ﴿ مِنْهُ ءَايَكُ مُحَكَمَاتُ ﴾                                                                    |
| ٥٩              | ٢- ﴿ وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيعِ ﴾                           |
| 7117            | ٤- ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ مَوْلَمٍ ﴾                                |
| ٦٧              | ٦- ﴿ قُلْ فَأَتُواْ بِالتَّوْرَانِةِ فَأَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾                            |
| ٦٨              | ٧- ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَنَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾                                                   |
| ٦٨              | ٨- ﴿إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا ﴾                                                 |
| 79              | ٩- ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى ﴾                                                                  |
| ٧٠              | ١٠- ﴿ وَالرَّسُولُ لِنَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَىنَكُمْ ﴾                                                  |
| ٧٠              | ١١ – باب ﴿ أَمَنَةُ نُعَاسًا ﴾                                                                        |
| ٧١ <del>﴿</del> | ١٢ - ﴿ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُواُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ            |
| ٧١              | ١٣ - ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾                                                          |
| ٧٢              | ١٤ - ﴿ وَلَا (يحسبن) ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ، ﴾                |
| ٧٣              | ١٥- ﴿ وَلَتَسْمَعُ كَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَكِمِن قَبْلِكُمْ ﴾                                |
| ٧٦              | ١٦ - ﴿ لَا (يحسبن) ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَاۤ أَتُواْ ﴾                                             |
| <b>vv</b>       | ١٧ - ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                                                    |
| ۷۸ ﴿ ٤          | ١٨ - ﴿ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُورَ       |
|                 | ١٩ - ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ |
| •               | ٠٢- ﴿ رَّبِّنَاۤ إِنَّنَا سَمِعَنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ ﴾                                |

| 011 | فَيُ الْكُونُونَ إِنَّ |  |
|-----|------------------------|--|
|-----|------------------------|--|

| ۸۲   | سورة النساء                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٤   | ١ - ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِٱلْمَعُرُوفِ * ﴾                                              |
| ۸٥   | ٢- ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَنَىٰى وَٱلْمَسَكِينُ ﴾                        |
| ٨٥   | ٣- ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ ﴾                                                                                  |
| ۸٦   | ٤- ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَذْوَجُكُمْ ﴾                                                           |
| ۸٦   | ٥- ﴿ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَاءَ كَرْهَا ﴾                                                  |
| ۸٧   | ٦- ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾                         |
| ۸۸   | ٧- ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ ﴾                                                       |
| ٩٠   | ٨- ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَـُؤُلَآءِ شَهِيدًا ﴾   |
| ۹۱   | ٩- ﴿ وَإِن كُنَّهُم مَّرْضَيَ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْجَآ اَكُدُ مِّنَكُم مِّنَ ٱلْغَآ إِيطِ ﴾             |
| ٩٢   | ١٠- ﴿ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُونِ ﴾                                                                         |
| ۹۳   | ١١- ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ﴾                   |
| ۹٤   | ١٢- ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَنَ ﴾                     |
| ۹٤   | ١٣ – قوله : ﴿ وَمَا لَكُمْ َ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾                                       |
| ۹٥   | ١٤ - ﴿ فَمَا لَكُورٍ فِي ٱلمُنْزَفِقِينَ فِقَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم ﴾                               |
| ٩٧   | ١٥- ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدَا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾                                     |
| ٩٧   | ١٦- ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾                             |
| ۹۸   | ١٧ - ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾        |
| ١٠٠. | ١٨ - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ ﴾      |
| ١٠١. | ١٩ - ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ﴾ |
| ١٠١. | ٠٠- ف ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنَّهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا ﴾                                    |

# ني

| ومن الغال | ONY |
|-----------|-----|
|           |     |

| ١٠٢   | ٢١- ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَّطَدٍ ﴾                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٢   | ٢٢- ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾                                   |
| ١٠٣   | ٢٣- ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةً كَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا ﴾                                    |
| ١٠٤   | ٢٤- ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ فِي (الدرك) ٱلْأَسْفَلِ ﴾                                                         |
| ١٠٥   | ٢٥- ﴿ إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ﴾                                                                          |
| 1 • 7 | ٢٦- ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ۚ ﴾                                          |
| ١٠٧   | וווינה                                                                                                       |
| ١٠٨   | ٢٧- ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾                                                                |
| ١٠٨   | ٢٨- ﴿ فَكُمْ يَجِدُواْ مَآهُ فَتَيَمَّدُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾                                              |
| 111   | ٢٩- ﴿ فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَنَتِلآ إِنَّا هَنَّهُنَا قَنْعِدُونَ ﴾                                  |
| 117   | ٣٠ ﴿ إِنَّمَا جَزَاقُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾                                          |
| 117   | ٣١- ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾                                                                                 |
| 118   | ٣٢ - باب ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾                                |
| 118   | ٣٣- ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِي آَيْمَانِكُمْ ﴾                                              |
| 110   | ٣٤- ﴿ لَا تُحْرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾                                                |
| 117   | ٣٥- ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزَلَهُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ .       |
| 114   | ٣٦- ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ                  |
| 119   | ٣٧- ﴿ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْكِاءَ إِن تُبَّدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾                                         |
| 17 •  | ٣٨- ﴿مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِرٍ ﴾                       |
| 177   | ٣٩- ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمْ ﴾                                                     |
| 177   | • ٤ - ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيدُ |

### فِيْ الْمُؤْنِ الْحُرِيْ الْحُرِيْ الْمُؤْنِيُ الْحُرِيْ الْحُرِيْنِ الْمُؤْنِيُ الْحُرِيْنِ الْمُؤْنِيِ الْمُؤْنِيِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِي الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِي الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِي الْمِؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْ



| 178    | سورة الأنعام                                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٧    | ١- ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ﴾                                                |
| ١٢٧    | ٢- ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابُامِن فَوْقِكُمْ ﴾                              |
| ١٢٨    | ٣- ﴿ وَلَوْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾                                                                  |
| ١٢٨    | ٤ - ﴿ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَّـ لَنَا عَلَى ٱلْعَنْكِينَ ﴾                                           |
| ١٢٩    | ٥- ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دَنِهُمُ ٱفْتَدِهُ ﴾                                            |
| ۰۳۰    | ٦- ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاكُلَّ ذِى ظُفُرٍ ﴾                                                    |
| ١٣١    | ٧- ﴿ وَلَا تَقُرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾                                             |
| ١٣٢    | ٨- ﴿ هَلْمَ شُهَدَآءَكُمْ ﴾                                                                                     |
| ١٣٣    | سورة الأعراف                                                                                                    |
| ١٣٦    | ١ - ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ ﴾                                     |
| ۱۳۷ ﴿. |                                                                                                                 |
| ١٣٨    | ٣- ﴿ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوكَىٰ ﴾                                                                                   |
| ١٣٨    | ٤- ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾                                    |
| ١٣٩    | ٥- ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾                                                                                       |
| ١٤٠    | ٦- ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرِّفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَيْهِلِينَ ﴾                                       |
| ١٤٢    | الأنفال                                                                                                         |
| 1 & Y  | ١ - قوله: ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۗ ﴾                         |
| ١٤٣    | ٢- ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾                         |
| ٤٣     | ٣- ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾                      |
| ٤٤     | مَا اللَّهُ عَالَ مُنْ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ |



| 180      | ٥- ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمُّ }                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 187      | ٦- ﴿ وَقَالِنِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتَنَةً ﴾                                     |
| 18٧      | ٧- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَّضِٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۗ                   |
| فا)﴾(ا   | ٨- ﴿ ٱلْنَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ (ضع                          |
| 1 8 9    | سورة براءة                                                                              |
| رکِینَ ﴾ | ١ - ﴿ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنَهَدَتُّمُ مِّنَ ٱلْمُثْ |
|          | ٧- ﴿ فَيسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَّهُ رِوَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ عَ            |
|          | ٣- ﴿ وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَ          |
| 104      | ٤- ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾                                 |
| 107      | ٥- ﴿ فَقَائِلُوٓ أَابِمَّةَ ٱلْكُفْرِ لِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾                  |
|          | ٦- ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلَّذَهَبُ وَٱلْفِضَةَ                                     |
|          | ٧- ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ ﴾                                     |
|          | ٨- ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي                   |
|          | ١٢ - ﴿ ٱسْتَغْفِرْ لَكُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ إِن نَسْتَغْفِرُ لَكُمْ          |
|          | ١٣- ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمْ عَلَىٰ قَمْ      |
|          | ١٤- ﴿ سَيَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُ                 |
|          | ١٥- ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا                 |
|          | ١٦- ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنْ يَسْتَغْفِرُواْ لِلَّهِ         |
|          | ١٧- ﴿ لَقَدَ تَابُ أَلَّهُ عَلَى ٱلنَّهِي وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَ                          |
|          | ١٨ - ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْمٍ          |
|          | ١٩- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّ         |

### فِيْرُ لِلْوَضِّ فَاتِّ

| 177             | •••••                                                                   | سورة يونس                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ١٧٥             |                                                                         | سورة هود                                  |
| ١٧٦             | يَهُرُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ﴾                                         | ١ - ﴿ أَلاَّ إِنَّهُمْ يَلَّنُونَ صُدُورَ |
| ١٧٨             | ئُهُ, عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾                                                  | ٢- ﴿ وَكَانَ عَرْشُ                       |
| 1               | هَنَوُلاَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ ﴾                   | ٣- ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ               |
| رَشَدِيدُ ﴾ ١٨٢ | هَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُـرَىٰ وَهِيَ ظَلَامِتُهُ إِنَّ أَخْذَهُۥۗ أَلِيـمٌ | ٤- ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَٰذُ رَبِّكَ          |
| ١٨٣             | رَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْدِلِّ ﴾                          | ٥- ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّكَاوَةَ طَرَ          |
| ١٨٤             |                                                                         | سورة يوسف                                 |
| ١٨٧             | وَإِخْوَتِهِۦٓءَايَتُ لِّلسَّآبِلِينَ ﴾                                 | ٢- ﴿ لَقَذَكَانَ فِي يُوسُفَ              |
| ١٨٨             | أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ﴾                                                   | ٣- ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ          |
| ١٨٩﴿.           | بينيها عَن نَفْسِهِ و وَغَلَقَتِ ٱلْأَبُواكِ                            | ٤ - ﴿ وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي       |
| 191             | قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعُلَهُ مَا جَالُ ٱلنِّسْوَةِ            | ٥- ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ          |
| 197             | ُلْرُسُلُ ﴾                                                             | ٦- ﴿ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْسَ ٱ             |
| ١٩٤             | •••••                                                                   | سورة الرعد                                |
| 197             | كُلُّ أَنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ ﴾                             | ١- ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ        |
| ١٩٨             |                                                                         | سورة إبراهيم                              |
| 199             | أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ﴾                        | ١- ﴿ كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ                 |
| Y••             | > َ اَمَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ ﴾                                  | ٢- ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ          |
| Y • •           | لْوُانِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾                                         | ٣- ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ    |
|                 |                                                                         |                                           |
| ۲۰۲             | نَعَ فَأَلْبَعَهُ وُشِهَابٌ ثَمْبِينٌ ﴾                                 | ١ - ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسَّتَرَقَ ٱلسَّهُ      |



| ۲•٤         | ٢- ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْعَلَ الْمِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ • ۰       | ٣- ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ ﴾             |
| ۲۰٦         | ٤ - قوله : ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَـ لُوا ٱلْقُرْءَ انَ عِضِينَ ﴾                                   |
| ۲ • ۷       | ٥- ﴿ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴾                                       |
| ۲۰۸         | سورة النحل                                                                                  |
| ۲۱۰         | ١- ﴿ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِ ﴾                                   |
| ۲۱۱         | سورة بني إسرائيل                                                                            |
| ۲۱٤         | ١- ﴿ قَاصِفًا ﴾                                                                             |
| Y 1 V       | ٢- ﴿ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾                  |
| ۲۲۰         | ٣- ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُرَدَ زَبُورًا ﴾                                                      |
| ۲۲۱ ﴿ ;     | ٤- ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشَّفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ |
| ۲۲۱         | ٥- ﴿ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَّا رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾             |
| <b>۲۲۲</b>  | ٦- ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَّ أَرَلْيَنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾          |
| YYY         | ٧- ﴿ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَاتَ مَشْهُودًا ﴾                                           |
| ۲۲۳         | ٨- ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾                                    |
| <b>YY E</b> | ٩- ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَنطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلُكَانَ زَهُوقًا ﴾            |
| YY <b>E</b> | ١٠-﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ﴾                                                        |
| YY0         | ١١- ﴿ وَلَا تَجُمْهُرْ بِصَلَائِكَ وَلَا ثُخَافِتْ بِهَا ﴾                                  |
| YYV         | سورة الكهف                                                                                  |
|             | ١ - ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكَثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾                                         |
| خ ﴿ خ       | ٢- ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ نَهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَةِ     |

#### فِيْ لِلْ فَرِيْ الْحَالِيَ فَا لِيَا لِلْهِ فَالْحِيْدِ فِي الْحَالِيَ فَا لِيَا لِلْهِ فَا لِمَا الْحَالِقِ فَا إِلَا الْحَالِقِ فَا إِلَيْنِ الْحَالِقِ فَا إِلَّهِ فَا إِلَّهِ فَا إِلَّهِ فَا إِلَيْنِ الْحَالِقِ فَا إِلَّهِ فَا إِلَّهِ فَا إِلَيْنِ الْحَالِقِ فَا إِلَيْنِ الْحَالِقِ فَا إِلَيْنِ الْحَالِقِ فَالْحِيْقِ فَا إِلَيْنِ الْحَالِقِ فَا إِلَيْنِ الْحَالِقِ فَا إِلَيْنِ الْحَالِقِ فَالْحِيْقِ فِي الْحَالِقِ فَالْحِيْقِ فَا إِلَيْنِ الْحَالِقِ فَا إِلَيْنِ الْحَالِقِ فَا إِلَّهِ فَالْحِيْقِ فِي الْحَالِقِ فَا إِلَّهِ فَلْحِيْقِ فِي الْحَالِقِ فَالْحِيْقِ فِي الْحَالِقِ فَالْحِيْقِ فِي اللَّهِ فَالْحِيْقِ فِي الْحَالِقِ فَالْحِيْقِ فِي اللَّهِ فَلَيْكُولِ فِي اللَّهِ فَالْحِيْقِ فَالْحِيْقِ فِي اللَّهِ فَالْحِيْقِ فِي اللَّهِ فَالِمِلْقِ فَالْحِيْقِ فِي اللَّهِ فَالِمِي الْحَالِقِ فَالْحِيْقِ فِي اللَّهِ فِي الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَالْحِيْقِ فِي اللَّهِ فَالْحِيْقِ فِي اللَّهِ فَالْعِلَاقِ فَالْحِيْقِ فِي اللَّهِ فَالْحِيْقِ فِي اللَّهِ فَالْحِيْقِ فِي اللَّهِ فَالْحِيْقِ فِي اللَّهِ فَالْحِيْقِ فَالْحِلْ

| ٣- ﴿ فَكُمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ (سربا) ﴾    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤- ﴿ فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىنَهُ ءَائِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ﴾    |
| ٥- ﴿ قُلْ هَلْ نُنَيِّنَكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴾ ٢٤٣                                                  |
| ٦- ﴿ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ عَجَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾                |
| ﴿ كَمِيعَصَ ﴾                                                                                                  |
| ١ - ﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ ﴾ ٢٤٦                                                                  |
| ٢ - ﴿ وَمَانَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِرَيِّكَ ﴾ ٢٤٧                                                              |
| ٣- ﴿أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِ َايَكِتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾٢٤٧                       |
| ٤ - قوله: ﴿ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبُ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴾ ٢٤٨                                 |
| ٥- ﴿ كَلَّا سَنَكُنْتُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴾ ٢٤٩                                 |
| ٦- قوله ﷺ : ﴿ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴾ ٢٤٩                                                 |
| ﴿ طله ﴾                                                                                                        |
| ١ - ﴿ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾                                                                              |
| ٢- ﴿ أَوْحَيُّنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا ﴾ ٢٥٥ |
| ٤ - ﴿ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٓ ﴾                                                       |
| سورة الأنبياء٧٥٧                                                                                               |
| ١- ﴿ كَمَابَدَأْنَا ٓ أَوَّلَ حَلْقِ ﴾                                                                         |
| سورة الحج                                                                                                      |
| ١ - ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ وَخَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِيِّ ﴾        |
| ٧- ﴿ هَلْذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصِمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾                                                           |
| سورة المؤمنين                                                                                                  |



| 777        | سورة النور                                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٦٨        | ١- ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَآهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِر ﴾ |
| 779        | ٢- ﴿ وَٱلْخَنِيسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾                               |
| ۲۷•        | ٣- ﴿ وَيَدْرَوُّا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَتِ إِلَّالَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَنذِبِين  |
| ۲۷۱        | ٤- ﴿ (والخامسة) أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَاۤ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾                                  |
| ۲۷۱        | ٥- ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَأَءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُورٍ ﴾                                                    |
| ۲۷۲        | ٦- ﴿ وَلَوْكَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكُلُّم بِهَذَا سُبْحَننك ﴾                |
| ۲۸۲        | ٧- ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَجْمَتُهُ. فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾                            |
| ۲۸۲        | ٨- ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُمْ بِهِۦعِلْمٌ ﴾            |
| ۲۸۳        | ٩ - ﴿ وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكُلُّمَ بِهَذَا شُبْحَنكَ ﴾              |
| ۲۸٤        | ٠١- ﴿ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عِلْمَا ﴾                                                     |
| ۲۸٥        | ١١- ﴿ وَبُهَ بِينُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدً ﴾                                         |
| ۲۸٦        | ١٢- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾                            |
| Y41        | ١٣- ﴿ وَلْيَضَّرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جيوبهن ﴾                                                              |
| Y 4 Y      | لفرقانلفرقانللفرقان                                                                                             |
| ۲۹۳        | ١ - ﴿ ٱلَّذِينَ يُعْشَرُونِ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَتَمِكَ شَرٌّ مَّكَانًا ﴾                  |
| ۲۹٤        | ٢- ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾                                                  |
| <b>۲۹7</b> | ٣- ﴿ يُضَاعَفَ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مِهُ كَانًا ﴾                             |
| Y 9 V      | ٤- ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا ﴾                                                    |
| Y 9 V      | ٥- ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا ﴾                                                                                |

# فَهُ مُ لِلْ فَالْحُونَ عِلَيْ اللَّهِ فَعَالِثُ اللَّهِ فَعَالِثُ اللَّهِ فَعَالِثُ اللَّهُ فَعَالَتُ اللَّهُ

| 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| )3         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ) <u>-</u> | - TO SECTION OF THE PARTY OF TH |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Y 4 A       | لشعراءلشعراء                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٠         | ١ - ﴿ وَلَا تُحْزِنِي يَوْمُ يُبْعِثُونَ ﴾                                          |
| ٣٠٠         | ٢- ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ اللَّهِ وَأُخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾            |
| ۳۰۲         | النملا                                                                              |
| ٣٠٤         | القصصا                                                                              |
| ٣٠٤         | ١ - ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِكُنَّ أَلَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ﴾ |
| ۳۰۸         | العنكبوتا                                                                           |
| ۳•۹         | ﴿ الَّهَ الَّهُ عَٰلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾                                                |
| ۳۱۱         | ١- ﴿ لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾                                               |
| ۳۱۲         | لقہان                                                                               |
| ۳۱۲         | ١- ﴿ لَا تُشْرِكَ بِأَلَّهِ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾                       |
| ۳۱۲         | ٢- ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ مِعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾                                    |
| ۳۱٤         | تنزيل السجدة                                                                        |
| ۳۱٤         | ١ - ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ ﴾                                  |
| ۳۱٦         | الأحزاب                                                                             |
| "17         | ١- ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ ﴾                                                      |
| <b>*</b> 1V | ٧- ﴿ فَيِنْهُم مَّن قَضَىٰ خَبَهُ وَمِنْهُم مِّن يَنْظِرُ وَمَابَدَّلُوا بَدِيلًا ﴾ |
| *\A         | ٣- ﴿ قُل لِآزُوكِ إِن كُنتُنَّ تُرِدُكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾       |
| *19         | ٤- ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ﴾            |
|             | ٥- ﴿ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَيَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَ |
|             | ٦- ﴿ (ترجع ) مَن نَشَآةُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِيَّ إِلَيْكَ مَن نَشَآةً ﴾               |



| ۳۲۲ ۴        | ٧- قوله: ﴿ لَا نُدْخُلُواْ بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤَذَنَ لَكُمْ إِلَى طُعَامٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۷﴿         | ٨- قوله: ﴿ إِن تُبَدُّواْ شَيًّا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۲۸          | ٩- ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِكَتَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٢٩          | • ١ - قوله : ﴿ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٣٠          | سبأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ም</b> ዋ የ | ١ - ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُرِيِّعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٣٣          | ٢ - قوله : ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ مِينَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٣٤          | الملائكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٥          | سورة يش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٣٦          | ١- ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَعْرِى لِمُسْتَقَرِّلَهَ كَاذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٣٧          | والصافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٨          | ١ - ﴿ وَإِذَ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٤٠          | ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٤١          | ١ - ﴿ هَبُّ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِىۤ إِنَّكَ أَنَتَٱلْوَهَابُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤٢          | ٧- ﴿ وَمَآ أَنَاْ مِنَالَاتُكُلِّفِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤٤          | الزموالله المرام |
| ₹20          | ١- ﴿ (يا عبادي) الَّذِينَ أَسَّرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنطُوا مِن زَّحْمَةِ أَللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٤٦          | ٢- ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۦ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>*</b> \$V | ٣- ﴿ وَلُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٤٨          | المؤمنالمؤمن المناسبين المناسبين المؤمن المناسبين |
| ٣٥٠          | حم السجدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### فِهُ إِللَّهُ فَإِنَّا إِلَّهُ فَإِنَّا لِنَّا اللَّهُ فَإِنَّا لِنَّا اللَّهُ فَإِنَّا إِنَّا اللَّهُ فَإِنَّا إِنَّا

|--|

| ٣٥٤        | ١ - ﴿ وَمَا كُنتُ مْ نَسَتَةِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٥٤        |                                                                                           |
| ٣٥٥        | ٣- قوله: ﴿ فَإِن يَصَّ بِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثَّوَى لَمُّمَّ ﴾                             |
| ٣٥٦        | حم عسق                                                                                    |
| ٣٥٦        | ١ - ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَىٰ ﴾                                               |
| <b>٣ολ</b> | حم الزخرف                                                                                 |
| ٣٦٠        | ١ - ﴿ وَنَادَوَّا يَنْمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾                                |
| 777        | الدخان                                                                                    |
| ٣٦٣        | ١- ﴿ يَوْمَ تَـٰأَتِى ٱلسَّــَمَآءُ بِلُـخَانِ مُّبِينٍ ﴾                                 |
| ٣٦٣        | ٢- ﴿ يَغْثَى ٱلنَّاسَ هَاذَا عَذَابُ ٱلِيرُ ﴾                                             |
| ٣٦٤        | ٣- ﴿ زَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾                             |
| ٣٦٥        | ٤ – ﴿ أَنَّىٰ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مَّبِينٌ ﴾                      |
| ٣٦٦        | ٥- ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّرٌ تَجْنُونٌ ﴾                             |
| ٣٦٧        | ٦- ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْفَقِمُونَ ﴾                        |
|            | الجاثية                                                                                   |
| ٣٦٨        | ١ – ﴿ وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾                                                |
|            | الأحقاف                                                                                   |
| ۴٧٠        | ١ - ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ (أَفَ) لَكُمَّاۤ أَتَعِدَانِنِيٓ أَنَّ أُخْرَجَ       |
| ٣٧٠        | ٢- ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَئِهِمْ ﴾                            |
| ٣٧٢        | ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾                                                                    |
| ٣٧٢        | ( - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                                   |





| ٣٧٥        | سورة الفتح                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۷٦        | ١- ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُّهِينًا ﴾                                                               |
| ۳۷۷        | ٢- ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِدَ نِعْمَتَهُ.عَلَيْكَ         |
| ۳۷۸        | ٣- ﴿ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴾                                              |
| ٣٧٩        | ٤- ﴿ هُوَ الَّذِى أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ ﴾                                                                    |
| ٣٧٩        | ٥- ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾                                                                |
| ۳۸۲        | الحجرات                                                                                                     |
| ۳۸۲        | ١ - ﴿ لَا تَرْفَعُواْ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّذِيِّ ﴾                                               |
|            | ٢- قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَزَاءَ ٱلْحُجُرَتِ ٱحْتُرُهُمْ لَا يَعْةِ                      |
| ٣٨٤        | ٣- ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَارُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾                         |
| ٣٨٥        | سورة ق                                                                                                      |
| ۳۸۷        | ١ – ﴿ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيلِهِ ﴾                                                                       |
| ٣٨٩        | ٢- ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾                              |
| ٣٩٠        | ﴿ وَالذَّرِيَاتِ ﴾                                                                                          |
| ٣٩٣        | ﴿ وَالطُّورِ ﴾                                                                                              |
| ٣٩٦        | ﴿وَالنَّجْدِ ﴾                                                                                              |
| ٣٩٩        | ١- ﴿ أَفَرَءَيْثُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾                                                                  |
| <b>ξ··</b> | ٢- ﴿ وَمُنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴾                                                                  |
| ٤٠١        | ٣- ﴿ فَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ﴾                                                                    |
| ٤٠٢        | ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾                                                                                  |
|            | ١ - ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءُ لِمَن كَانَ كُفِرَ اللَّ وَلَقَدَ تَرَكَنَهَا مَايَةً فَهَلِّ مِن مُّذً |

## فِيْ لِلْهُ فِي الْمُ الْمُ

| 7    | 1    |      |   |
|------|------|------|---|
| 30   | 3 mp | VK . |   |
| A.   | - /2 |      |   |
| 1000 |      |      | _ |

| 7 |       |
|---|-------|
| 1 |       |
| A | N. C. |
| - |       |

| ٤٠٥                              | ٧- ﴿ أَعْجَازُ نَغْلِ مُّنقَعِرٍ ۞ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَمُذُرِ ﴾                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يِكْرِفَهَلُ مِن مُُذَكِرٍ ﴾ ٢٠٥ | ٣- ﴿ فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُخْفِلِ اللَّهِ وَلَقَدَّ يَتَرَفَا ٱلْقُرَّ الْفُرَّ الْفَرِّ الْفَلْ |
| عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾              | ٤ - ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَّةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿ إِنَّ فَذُوثُوا عَ                       |
| ٤٠٦                              | ٥- ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَ آأَشْ يَاعَكُمْ فَهَلَّ مِن مُّدَّكِرٍ                                     |
| ξ·γ                              | ٦- قوله: ﴿ سَيُهُزَمُ ٱلْمُمَّعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُر ﴾                                             |
| ٤٠٨                              | ٧- ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾                                  |
| ٤٠٩                              | سورة الرحمن                                                                                         |
| ٤١٣                              | ١- ﴿ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّنَانِ ﴾                                                                 |
| ٤١٤                              | ٢- ﴿ حُورٌ مَّ قُصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴾                                                           |
| ٤١٥                              |                                                                                                     |
| ξ1V                              | ١ – ﴿ وَظِلِّ مَّدُودِ ﴾                                                                            |
|                                  | الحديدا                                                                                             |
| ٤١٩                              | المجادلة                                                                                            |
| ٤٢٠                              | الحشر                                                                                               |
| ٤٢١                              | ١ - ﴿ مَاقَطَعْتُ مِينَ لِيسَنَةٍ ﴾                                                                 |
| ٤٢١                              | ٧- قوله: ﴿ مَّا أَفَآءَ أَللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾                                                 |
| ٤٢٢                              | ٣- ﴿ وَمَآ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ ﴾                                                         |
| ٤٣٣                              | ٤- ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَانَ ﴾                                               |
| ٤٧٤                              | ٥- ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍ م ﴾                                                             |
| ٤٣٦                              | المتحنة                                                                                             |
| £ 7 A                            | ١- ﴿إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتٍ ﴾                                                    |
|                                  | ٧- ﴿ إِذَا حَاءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ بِيَا بَعْنَكَ ﴾                                                  |



| ٤٣٢     | سورة الصف                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٢     | ١ - قوله تعالى : ﴿ مِنْ (بعدي) أَسُّهُۥ أَحَدُ ﴾                                                                         |
| ٤٣٣     | الجمعة                                                                                                                   |
| ٤٣٣     | ١ - قوله : ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾                                                           |
| ٤٣٤     | ٢- ﴿ وَإِذَا رَأُواْ بِجَـٰرَةً ﴾                                                                                        |
| ٤٣٥     | قوله: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشَّهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴾                                     |
| ٤٣٦     | ١- ﴿ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمَنَنَهُمْ جُنَّةً ﴾                                                                                |
| ٤٣٦     | ٢- ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾                   |
| ٤٣٧     | ٣- ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾                                                                     |
| ٤٣٨ ﴿   | ٤ - قوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ أَيسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْ أُرُّهُ وَسَاهُمْ.                |
|         | ٥- قوله: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مِ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ                                       |
|         | ٦ - قوله: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُوا عَلَى مَنْ عِنْ دَرَسُولِ ٱللَّهِ                                   |
|         | ٧- قوله: ﴿ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَ آ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ﴾                                                             |
| £ £ \$  | سورة التغابن                                                                                                             |
| ٤٤٤     | سورة الطلاق                                                                                                              |
| ٤٤٤     | ١- ﴿ وَأُولَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾                                                     |
| ξ ξ V   | سورة المتحرم                                                                                                             |
| ₹ £ ₹ V | ١ - ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنِّي لِمَ تَحْرِمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَلِجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَجِ |
| ٤٤٨     | ٢- ﴿ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَحِكَ ﴾                                                                                    |
| ٤٥١     | ٣- ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا ﴾                                                        |
| 501     | ٤ - قوله: ﴿ إِن نَهُ مَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتَى وَلَكُمْ أَكُمَا ﴾                                                 |

#### 090

#### فِهُ إِلَى فَا إِنَّ الْمُ الْمُ

| V-30 | 1-10-1 |
|------|--------|
| 1    | 1800   |
| 2    |        |
|      |        |

| هِ)أَزُونُجًا خَيْرًا مِنكُنَّ ﴾ ٤٥٣ | ٥ - قوله: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن (يبدله  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ٤٥٤                                  | ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾                   |
| ٤٥٥                                  | ن والقلم                                                  |
| ٤٥٥                                  | ١- ﴿ عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ﴾                     |
| ٤٥٦                                  | ٢- ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ ﴾                          |
| ξον                                  | الحاقة                                                    |
| ٤٥٨                                  | سأل سائل                                                  |
| ٤٥٩                                  | ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا ﴾                                    |
| 173                                  | ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ ﴾                                  |
| 77.3                                 | سورة المزمل                                               |
| <b>£7£</b>                           | المدثر                                                    |
| ٤٦٥                                  | ١ – قوله : ﴿ قُرْنَأَنْذِرُ ﴾                             |
| <b>£</b> 77                          | ۲ – ﴿ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴾                               |
| £77                                  | ٣- ﴿ وَثِيَالِكَ فَطَهِّرٌ ﴾                              |
| <b>£</b> 7V                          | ٤ – قوله : ﴿ (والرجز) فَٱهْجُزَ﴾                          |
| ٤٦٩                                  | سورة القيامة                                              |
| ٤٦٩                                  | ١ - ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَكُهُ وَقُوْءَانَهُ ﴿          |
| ٤٧٠                                  | ٢ - قوله : ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَكُ فَٱلَّبِعَ قُرَءَانَهُۥ ﴾ |
| ٤٧٢                                  | ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾                          |
| ٤٧٣                                  | ﴿ وَٱلْمُرْسَلَنتِ ﴾                                      |
| ٤٧٥                                  | ١ - قوله: ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرُدِ كَٱلْقَصْرِ ﴾     |

|--|

| ٤٧٥         | ٢- قوله : ﴿ كَأَنَّهُ (جمالات) صُفْرٌ ﴾                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ٤٧٦         | ٣- قوله: ﴿ هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴾                 |
| <b>٤٧٧</b>  | ﴿ عَمَّ يَسَّاءَ لُونَ ﴾                                  |
| <b>٤</b> ٧٧ | ١ - ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴾ |
| ٤٧٩         | 1 1 5 21                                                  |
| ٤٨٠         | ﴿ عَبْسَ ﴾                                                |
|             | إذا الشمس كورت                                            |
| ٤٨٣         | ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ﴾                            |
| ٤٨٤         | - ne 9h                                                   |
|             | ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ ﴾                            |
|             | البروج                                                    |
|             | الطارق                                                    |
| ٤٨٨         | ﴿ سَيْحِ أَسْعَ رَبِّكَ ﴾                                 |
|             | ﴿ هَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ﴾                   |
|             | ﴿ وَٱلْفَجْرِ ﴾                                           |
|             | ﴿ لَا أَفْسِمُ ﴾                                          |
|             | ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُعَلَهَا ﴾                               |
| <b>٤٩٤</b>  | 1 (44)                                                    |
| ٤٩٥         | ١ – ﴿ وَمَاخَلَقَ ٱلذُّكُرُ وَٱلْأُتِثَانَ ﴾              |
| ٤٩٥         |                                                           |
| <b>٤</b> ٩٦ | ٣- ﴿ فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُعْرَىٰ ﴾                       |

| 097 | فِيْ الْفَضِّ فَاكِ |  |
|-----|---------------------|--|
|     |                     |  |

| £9V        | ٤ - ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغْنَىٰ ﴾                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩٧        | ٥ - قوله: ﴿ وَكَذَّبَ بِٱلْحَمْنَىٰ ﴾                                                      |
| ٤٩٨        | 7 - ﴿ فَسَنَيْسِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾                                                        |
| 0 * *      | ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ﴾                                                                            |
| 0          | ١ - قوله: ﴿ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى﴾                                               |
| 0.1        | ﴿ أَلَوْ نَشْرَحْ ﴾                                                                        |
| ٥٠٢        | ﴿ وَٱلنِّينِ ﴾                                                                             |
| 0.7        | ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾                                                 |
| ٥٠٦        | ١ – قوله : ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾                                              |
| o • V      | ٢ - قوله : ﴿ أَقَرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾                                              |
| طِنَةِ ﴾   | ٣- ﴿ كُلَّا لَهِن لَّمْ بَلْنَهِ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ (١٠٠٠) فَاصِيَةِ كَلاِيَةٍ خَا |
| ٥٠٨        | ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾                                                                     |
| 0 • 9      | ﴿ لَوْ يَكُنِّنِ ﴾                                                                         |
| 011        | ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ﴾                                               |
| يَـرَهُ, ﴾ | ١ - قوله : ﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا                                    |
| 017        | ٢- ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَسَرُهُۥ﴾                                  |
| 014        | ﴿ وَٱلْعَادِيَاتِ ﴾                                                                        |
| 017        | ﴿ٱلْقَارِعَةُ ﴾                                                                            |
| 014        | ﴿ٱلْهَنَكُمُ ﴾                                                                             |
| 018        | ﴿ وَٱلْعَصْرِ ﴾                                                                            |
| 018        | ﴿ وَثُلُّ لَكُلِّ هُمَزَةٍ ﴾                                                               |

## حَيْثُ إِلْغَارِيْ

| W         |
|-----------|
| 200 091 0 |
| AN        |
|           |

| ٥١٤ | ﴿ أَلَدْ تَرَ ﴾                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
|     | ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴾                                                          |
| ٥١٥ | ﴿ أَرَءَيْتَ ﴾                                                                   |
| ٥١٦ | ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾                                              |
|     | ﴿ قُلْ يَدَأَيُّهُا ٱلْكَ فِيرُونَ ﴾                                             |
|     | ﴿إِذَا جَآءَ نَصْدُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾                                        |
|     | ١ - قوله : ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدُّخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾     |
|     | ٢- قوله: ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ، كَانَ تَوَّابُا﴾. |
|     | ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾                                           |
|     | ١ - قوله: ﴿ وَتَنَّ اللَّهِ مَا أَغْنَىٰ عَنْـهُ مَا أَهُهُ وَمَاكَسَبَ ﴾        |
| ٥٢٣ | ٢- قوله : ﴿ سَيَصْلَىٰ نَازًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾                                     |
|     | <b>قوله : ﴿</b> قل هو اللَّه أحد﴾                                                |
|     | ١ - قوله: ﴿ ٱللَّهُ ٱلصَّاحَدُ ﴾                                                 |
|     | ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾                                                |
|     | ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾                                                |
|     | ٦٣- فضائل القرآن                                                                 |
|     | ١ – كيف نزول الوحي وأول ما نزل                                                   |
|     | ٢- باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب                                              |
|     | ٣- باب جمع القرآن                                                                |
|     | ٤- باب كاتب النبي ﷺ                                                              |
|     | ٥- باب أنزل القرآن على سبعة أحرف                                                 |

### فِهُ إِللَّهُ فَإِنَّاكُمُ اللَّهُ فَاتَّ



| 1   |  |
|-----|--|
| 7.7 |  |
| 24  |  |
| 1   |  |

| ٥٣٨   | ٦- باب تأليف القرآن                                  |
|-------|------------------------------------------------------|
| ٥٤٠   | ٧- باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ﷺ             |
| 0 & 1 |                                                      |
|       | ٩- باب فاتحة الكتاب                                  |
|       | ٠١٠ فضل البقرة                                       |
|       | ١١ – فضل الكهف                                       |
|       | ١٢ – فضل سورة الفتح                                  |
| ٥٤٨   | ١٣- فضل ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ﴾                |
|       | ١٤ - المعوذات                                        |
|       | ١٥- باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن      |
|       | ١٦- باب من قال: لم يترك النبي علي إلا ما بين الدفتير |
|       | ١٧ - باب فضل القرآن على سائر الكلام                  |
|       | ١٨ - باب الوصاة بكتاب الله على                       |
|       | ١٩ - باب من لم يتغن بالقرآن                          |
| 008   |                                                      |
|       | ٢١- باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه                   |
| ٥٥٦   |                                                      |
| ٥٥٨   |                                                      |
| 009   |                                                      |
| 009   | ٢٥- باب تعليم الصبيان القرآن                         |
|       | ۲۲ – راب نسان القرآن                                 |

# وَجِيجُ إِلْغَالِيَ

| Property and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The second secon |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>**</b> ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M. Ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ة كذا وكذا٥٦١ | ٢٧- باب من لم ير بأسا أن يقول: سورة البقرة وسورة   |
|---------------|----------------------------------------------------|
| ۰٦٣           | ٢٨ – باب الترتيل في القراءة                        |
| ٥٦٤           | ٢٩ – باب مد القراءة                                |
| ٥٦٥           | ۳۰- باب الترجيع                                    |
| ٠,٠٠٠         | ٣١- باب حسن الصوت بالقراءة                         |
| ٥٦٦           | ٣٢- باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره              |
| ٠٦٦           | ٣٣- باب قول المقرئ للقارئ حسبك                     |
| 07V           | ٣٤- باب في كم يقرأ القرآن                          |
| ٥٦٩           | ٣٥- باب البكاء عند قراءة القرآن                    |
| ov •          | ٣٦- باب من رايا بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به |
| ٥٧٢           | ٣٧- باب اقرءوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم             |
|               | فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                       |